P



آنجتن القابسة مردازاليد مردازاليد مرزاركمت ال

وارالف المعربي مجلب













اِن النَّالِينَ الْمُعَالِمُ النَّالِينَ الْمُعَالِمُ النَّالُهُ الْمُعَالِمُ النَّالُمُ الْمُعَالِمُ النَّالُ تاريخ و المالة تأليمن ممدراغيب الطباخ الحسليي الجزء المؤسس

> معمه طوعليه محمت كمت ل دارالفت البري بجلب

## جميع الحقوق محفوظة للناشر منشورات دار القلم العربي ــ حلب

الطبعة الأولى ١٣٤١ هـ – ١٩٢٣ م الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ – ١٩٨٩ م

مطبعت الضباح دمشق هاتف ۲۲۱۵۱۰ عدد النسخ ۲۵۰۰

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

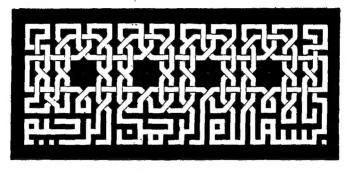



# بسم الله الرحمن الرحيم

( تسمة أعيان القرن الثامن )

#### ٣٥١ ــ عمر بن مظفر بن الوردي المتوفي سنة ٧٤٩

عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري زين الدين بن الوردي الفقيه الشافعي الشاعر المشهور .

نشأ بحلب وتفقه بها ففاق الأقران ، وأخذ عن القاضي شرف الدين البارزي بحماة وعن الفخر خطيب جبرين بحلب ، ونظم البهجة الوردية في خمسة آلاف وثلاثة وستين بيتاً أتى على الحاوي الصغير بغالب ألفاظه ، وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا وقصر دونه (۱) . وله « ضوء الدرة » على ألفية ابن معطي ، و « شرح الألفية » لابن مالك ، و « الرسائل المهذبة في المسائل الملقبة » ، وله « مقامات » و « منطق الطير » نظم و نثر ، وله « الكلام على مائة غلام » مائة مقطوع لطيفة ، و « الدراري السارية في مائة جارية » مائة مقطوع كذلك . ومن نظمه « اختصار الملحة » للحريري غزل ، واختصر الألفية لابن مالك في مائة وخمسين بيتاً و شرحها و غير ذلك .

وكان ينوب في الحكم في الكثير من معاملات حلب ، وولي قضاء منبج فتسخطها وعاتب ابن الزملكاني بقصيدة مشهورة على ذلك ، ورام العود إلى نيابة الحكم بحلب فتعذر ، ثم أعرض عن ذلك ومات في الطاعون العام آخر سنة ٤٩ بعد أن عمل مقامة سماها « النبا في الوبا » ، وملكت ديوان شعره في مجلد لطيف

<sup>(</sup>١) في المنهل الصافي : قال الحافظ ابن حجر أيضاً : من نظم الفقه بعد ابن الوردي فقد أتعب نفسه .

وذكر الصفدي في أعيان العصر أنه اختلس معاني شعره وأنشد من ذلك شيئاً كثيراً ، ولم يأت بدليل عن أن ابن الوردي هو المختلس ، بل المتبادر إلى الذهن عكس ذلك ، نعم استشهد الصفدي على صحة دعواه بقول ابن الوردي :

وأسرق ما أردت من المعاني وإن ساويت نظماً فحسبي وإن كان القديم أتم معنى وإن الدرهم المضروب باسمي ومما أورده الصفدي قوله:

سل الله ربك مـــن فضلــــه ولا تــقصد التــرك في حاجــة

فزعم أنهما من قول الصفدي:

اترك هـوى الأتراك إن شفت أن ولا تـرجِّ الجود مـن وصلهـم

أنشدني أبو اليسر بن الصائغ بدمشق قال: أنشدنا الشيخ زين الدين ابن الوردي لنفسه:

إني تركت عقودهم وفروضهم ولررمت بيتسى قانعاً ومطالعاً

وفسوخهم والحكم بين اثنين كتب العلوم وذاك زين الزين

مــا ضاقت الأعين منهم لخيــرْ

فهـــذا مبلغـــي ومطـــار طيري

أحبّ إلــــق مــن دينــــار غيري

إذا عرضت حاجة مقلقة فأعسينهم أعين ضيّقـــة

الأبيات . وله في ابن الزملكاني غرر المدائح ا هـ . ( الدرر الكامنة )(١) .

وقال القناوي في شرحه للامية المؤلف : هو الشيخ الإمام الهمام شيخ الإفتاء والتدريس المحقق المدقق المتبحر في الفقه والأدب وسائر العلوم ، زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر ابن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الحلبي الشافعي البكري الصديقي منسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ونسبه معروف مشهور لا شك فيه . تفقه على الشيخ شرف الدين البارزي رحمه الله تعالى ، وجالس أكابر العلماء . قال بعض العلماء : كان الشيخ

<sup>(</sup>١) تنبيه : ما تجده هنا من أعيان القرن الثامن بدون عزو فهو منقول من الدرر الكامنة كما أشرنا إليه قبلاً .

سراج الدين عمر بن الوردي رجلاً صالحاً كثير الخيرات حسن الخلق سيد شعراء عصره ، جمع في شعره بين الحلاوة والطلاوة والجزالة ، له مقام عظيم عند الناس ومهابة كثيرة لما كان عليه من الزهد والورع والخشية والخوف من الله تعالى . برع في سائر العلوم وصنف تصانيف حميدة ونظم فيها منظومات فائقة مجيدة ، وكفاه شرفاً هذه المنظومة العظيمة وما حوت من المسائل الجلية ، وكذلك منظومته المشهورة المسماة « بالبهجة في الفقه » ، وما أحسن قوله في آخرها :

فهي عروس بنت عشر بكر بكريسة لها الدعساء مهسر

وفضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه أكثر من أن تحصى ، فهو الغاية والنهاية . وكانت وفاته في سابع عشري ذي الحجة الحرام ختام عام تسعة وأربعين وسبعمائة وهو في عشر السبعين رحمه الله تعالى ونفعنا به ا هـ .

ورأيت في الرسالة المسماة « بنفحة العنبر في نسب الشيخ علي إسكندر للصديق رضي الله الأكبر » ما نصه : وفي غير الديار المصرية منهم (أي من المنسوبين للصديق رضي الله عنه ) جماعة منهم زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن علي ابن أحمد بن عمر بن فظلما ( هكذا وهو محرف ) بن سعيد بن القاسم بن النصر بن محمد ابن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن [ بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ] عرف بابن الوردي الحلبي الإمام المشهور صاحب البهجة . توفي ببلده حلب ، هكذا ساق الرملي نسبه في شرحه على البهجة ، وقد أشار لذلك في لاميته :

مــــع أني أحمد الله على نسبــي إذ بــأبي بكـــر اتصلْ وحق له في ذلك الفخر الجسيم لكونه ينتمي إلى إمام عظيم .

وقال في ديوانه :

جدي هو الصديق واسمي عمر وابني أبو بكر وبنتي عائشة لكن يزيد ناقص عندي ففي ظلم الحسين ألف ألف فاحشة وأورد له في المنهل الصافي قوله:

ديار مصر هي الدنيا وساكنها همم الأنام فقابلها بتقبيل

مصرٌ مقدمـــة والشرح للنيـــــلِ

من عشة للكل في الهالكِ هـ ذا الشذا قلت بأذيالكِ

عسن لثم فيسه لا تسلُ بالصبر عن ذاك العسلُ

من طبول ما يهجرني منجله مولاي أنت الشمس في السنبله

فضّلوه على بديم الزمان ونهود تروى عن الرمّان يا من يباهمي ببغمداد ودجملتها وله أيضاً:

ضممتها عند اللقاء ضمة قسات تمسكت وإلا فمات وله أيضاً:

يـــــا سائلي تصبراً مـا تستحــي تبدلنــي

وله في حصّاد وأجاد :

هـويت حصّاداً حـكت قامتــي أقــول والسنبــل مــن حولــه وله أيضاً:

وملیـــــع إذا النحـــــاة رأوه بــرضاب عــن المبــرّد يـــروى

وترجمه الجلال السيوطي في « بغية الوعاة » وقال : إن من جملة مؤلفاته « اللباب في علم الإعراب » قصيدة وشرحها، «مختصر الملحة» نظمها، «تذكرة الغريب في النحو » ، نظمها وشرحها . « منطق الطير » في التصوف [ هي نثر ونظم ] . أرجوزة في تعبير المنام اسمها « ضوء درة الأحلام في تعبير المنام » ، أرجوزة في « خواص الأحجار والجواهر » وغير ذلك . وله مقامة في الطاعون العام . واتفق أنه مات بأخرة في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وأربعين وسبعمائة . والرواية عنه غزيرة ، وقد حدث عنه أبو اليسر بن الصائخ الدمشقي ، روى لنا عنه أعني عن أبي اليسر جماعة بالإجازة . ومن نظم ابن الوردي :

لا تــقصد القــاضي إذا أدبــرت دنيـاك وا كيف يرجّى الرزقُ مِن عنـد مَـن يـقضي بـ

دنياك واقصد من جواد كريم يقضى بأن الفلس مال عظيم

وله:

أنت ظبيي أنت مسكي أنت درّي أنت غصني في التفات وثناء وثنايات

: els

لما شتت عيني ولم ترفق لتوديع الفتى أدنية المتا والنار فاكهة الشتا

وله:

سبحان من سخّر لي حاسدي يحدث لي في غيبتي ذكـرا لا أكـره الغيبـة من حـاسد يفيــدني الشهــرة والأجــرا

وله :

مرت نساء كالظبا خلفها أدهم يحميها من الكيدِ قلن لما تصلح قلت الظبا للصيد والأدهم للقيدِ

وله:

رومية الأصل لها مقلة تركية صارمها هندي قد فضحتني وجنتاها فقل في وجنة فاضحة الوردي

وترجمه ابن شاكر في فوات الوفيات وأورد له من النظم مما هو غير مذكور في بغية الوعاة قوله :

مليح ردفه والساق منه كبنيان المقصور على الثلوجر خذوا من خدّه القاني نصيباً فقد عزم الغريب على الخروجر

وقوله :

جاءنا مكتتماً ملتثماً فدعوناه لأكل وعجبنا مد في السفرة كفاً ترفاً فحسبنا أن في السفرة جبنا

وقال :

قملت وقد عانقتم عندي من الصبح قلق

قال وهلل يحسدنا قلت نعم قال انفلق

وقال :

فتممي الإحسان\* تنفي الولة مالك بالفيئة مستعجلة

جبرتنى يـا عـدتي بالصلــهْ وهله قد حسبت زورة

وقال:

إغتنمــوا علمـــى وآدابي أقسم لا يرحـــل إلا بي

بالله يا معشر أصحابي فالشيب قد حل برأسي وقد

وقال:

رامت وصالی فقــلت لی شغــل قـــالت كـــاأن الخدود كاسدة

وقال:

فأصبح لا يقوم لبدر تمم كأن النحس قد ولتي الوزاره

وقال:

من كان مردوداً بعيب فقد ردتنكي الغيك بعيبين الرأس واللحية شابا معسأ

وقال:

دهرنا أمسى ضنينا يا ليالي الوصل عودي

وقال:

حتسى تسركتم خبري

رواية الديوان:

جبرت يـــا عائــدتي بالصلــه 

عن كل خود تريد تلقاني قلت كثير لقلة القاني

وكسنت إذا رأيت ولسو عجسوزاً يبسسادر بالقيسسام على الحراره

عاقبني الدهير بشيبين

باللقاحتى ضنينا واجمعينا أجمعينا

فعلتـــمُ فعـــل العــــدا في العـــالمين مبتــــدا

فتممسى الإحسان تنفسي الولسه لم أنت يـــا لعبــة مستعجلــه

وقال:

وتاجسر شاهسدت عشاقسه قبال عبيلام اقتتلسوا هكبذا

وقال:

إني عــدمت صديقــأ دعنسي لقلبسي ودمعسي

وله وقد نقلهما العرضي في مجموعته : كم من صديق صدوق الود تحسبـه لا يغبطسنّ بنــو الدنيـــا بنعــمتهم وله أيضاً مقتبساً للحديث الشريف:

يا شاكياً من كربه وباكياً من كربه

لا راحـــةً لمؤمـــن دون لقـــاء ربـــه

والحرب فيما بينهم ثائسر

قلت على عينك يا تاجر

قد كان يعرف قدري

عليه أحسرق وأذري

في راحمة ولديمه الهم والنكمة

فراحة القلب لم يظفر بها أحددُ

وله وهو مما أورده في تاريخه « تتمة المختصر » في حوادث سنة ٦٢٢ :

فقىد يضر الفتسى علىم وتحقيث فــاإن كل قليــل العقــل مــرزوق فما يفيد قليل الحظ تزويت بكل متسع في الفضل تضييتُ والجاهلون فقد قامت لهم سوق فإن تعمق قالوا عنه زنديق

لا تحرصنّ على فضل ولا أدب واحذر تعد من العقبال بينهم والحظ أنفع مـن خـط تزوّقــه والعلم يحسب من رزق الفتى وله أهل الفضائل والآداب قد كسدوا والناس أعداء من سارت فضائله

وله أيضاً:

قال بعض الناس إني فاضل في العلم خاملً وكذا الفاضل مثلي عند قسم الرزق فاضل

وقال في تاريخه تتمة المختصر : إن فخر الدين عثمان بن البارزي الخموي قاضي القضاة بحلب كان رحمه الله ولاني الحكم بشيزر ، فلما دخلتها صرعتني بزفرة هوائها وأرسلت إلى الوخم على فترة من مائها ، وزارتني الحمي غباً حتى ازددت للموت حباً ، فكتبت إليه عاتباً عليه:

أردت قضا أشغالهم أم قضا نحبي بكيت على جسمي ودرت على قلبي

> أنا من حزب محملًا

أيا باعثى أقضي بشيـزر مـا الـذي حكـيت بها الناعـور حـالاً لأننـي وكتبت إلى ابنه كمال الدين محمد :

فلما وقف على ذلك أعفاني منها ا هـ .

قسلت لا أمسكث فيها

وترجمه ابن الخطيب في الدر المنتخب وقال : إنه ولي القضاء بعدة بلاد متفرقة من أعمال حلب ، ثم سكن بها واستوطنها إلى أن مات . ثم ساق أبياتاً من نظمه .

قال ابن شاكر : ومن جملة مؤلفاته تتمة تاريخ صاحب حماة . قال : وبلغنا وفاته في الطاعون سنة تسع وأربعين وسبعماية وهو في عشر السبعين ا هـ .

وقال قبل موته بيومين وهما في آخر ديوانه :

ولست أخاف طاعوناً كغيري فما هـ وغير إحــدى الحسنييـنِ فإن مت استرحت من الأعادي وإن عشت اشتفت أذني وعيسى

قال ابن حجة الحموي في كتابيه « خزانة الأدب وثمرات الأوراق » : ومن الأراجيز المرتجلة التي سارت الركبان ببلاغة ارتجالها ولطف انسجامها أرجوزة الشيخ زين الدين عمر بن المظفر الوردي سقى الله ثراه التي ارتجلها بدمشق المحروسة عند الامتحان المفحم . ذكر الشيخ الإمام إسماعيل بن كثير أن الشيخ زين الدين قدم دمشق في أيام القاضي نجم الدين بن صصري فأجلسه في الصفة المعروفة بالشباك في جملة الشهود ، وكان يومئذ زري الحال ، فاستخف به الشهود ، فحضر يوماً كتابة مشترى ملك فقال بعضهم : أعطوا المعري يكتبه على سبيل الاستهزاء ، فقال الشيخ : ارسموا لي أكتبه نظماً أو نثراً ، فزاد استهزاؤهم به فقالوا: بل نظماً ، فأخذ الطرس وكتب ارتجالاً ما صورته:

باسم إله الخلق هذا ما اشترى محمد بن يونس بن سنقرا

كلاهما قد عرفيا مين جلّيق بكورة الغوطة وهيي جامعية والأرض في البيع مع الغراس عشرون في الطول بـلا نـزاع ِ وهمو ذراع باليمد المعمتبرة والغرب ملك عامر بن جهبل بأنها قطعة بسنت الرومسي ثم شراء قاطعـــاً مرعيّـــا وازنــة جيـدة مبـيضة ألفان منها النصف ألف كاملة فعادت الذمة منها خالية فقبض القطعة منه وجرى طوعاً فما لأحد تعلُّق فيـــه على بائعـــه المذكـــور رابسع عشر رمضان الأشرف من بعد خمسة تاليها الهجرة يشهد بالمضمون من هذا عمر ابن المظفر المعري إذ حضر ا

من مالك بن أحمد بن الأزرقِ فباعمه قطعمة أرض واقعمة لشجــر مختلــف الأجنـــاس وذرع هذي الأرض بالـذراع ِ وذرعها في العرض أيضا عشرة وحدّها من قبلة ملك التقيي ومـن شمال مـلك أولاد على وهله تعرف من قديم بيعاً صحيحاً لازماً شرعيّاً بثمين مبلغيه مين فضة جاريـة للنـاس في المعاملـة قبضها البائع منمه وافية وسلم الأرض إلى مـن اشتـرى بينهمـــا بالبــــدن التفــــرّقُ ثم ضمان المدرك المشهمور وأشهـــدا عليهمـــا بــــذاك في مـن عــام سبعمائــة وعشرة

فلما فرغ الشيخ من نظمه وتأمل الجماعة ارتجاله وسرعة بديهته اتفق أنه لم يكن فيهم من يحسن النظم ، فقالوا وقد اعترفوا بفضل الشيخ وعجزوا عن رسم الشهادة : لعل الشيخ يسد عن أحد منا برسم شهادته ، فقال عن شخص منهم إلى جانبه يدعى ابن رسول : قد حضر العقد الصحيح أحمد ابن رسول وبذاك يشهدد

وقال الأحدب في ذيل ثمرات الأوراق : كتب العلامة زين الدين بن الوردي إلى قاضي القضاة الكمال البارزي وقد كان عزله من منصب القضاء وولى أخاه :

حمّلتنسي وأخبى تباريح البسلا وتركتنا ضديسن مختلسفين

ألك الستصرف في دم الأخويس

يا حيي عالم عصرنا وزماننا فأجابه بقوله:

فأحمد بالولايــة مطمئـــنُّ فسأحمد فيسه معرفسة ووزن

أيا عمر انزجر عن مثل هذا فإن يك فيك معرفة وعدل

وترجمه السبكي في طبقات الشافعية قال : وله شعر أحلى من السكر المكرر ، وأغلى قيمة من الجوهر . ومما أورده من نظمه قوله :

> لما رأى الزهر الشقيـق انثنـى منهزمـاً لم يستطــع لمحـــة وقمال من جماء فقلنما لمه جماء شقيق عمارضاً رمحمة

وقوله:

مـــا المبتـــدا والخبـــرُ فقسلت أنت القمسر وأغيـــــــدٍ يسألنـــــــي مثّلهمـــا لي مسرعــــأ

وقوله في مليح خليفة :

يا أمير المؤمنين اعطف ولا تحتجب عنا بمن قد شرّفكْ لو كشفت الستر قبّلنا الثرى وترحمنا على من خلّفكُ

قال أبو ذر في الكلام على درب بني السفاح : ( محلة السفاحية ) : وكان بهذا الدرب دار الشيخ زين الدين بن الورديّ وقد خربت وصارت دمنة وجدد مكانها إصطبل .

وقال المترجم في آخر تذييله لتاريخ أبي الفداء : في ذي الحجة من سنة ٧٤٩ بلغنا وفاة القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري . ( ثم قال ) : دخل رحمه الله قبل وفاته بمدة معرة النعمان فنزل بالمدرسة التي أنشأتها ، ففرح لي بها وأنشد فيها بيتين أرسلهما لي بخطه وهما:

وفي بلد المعرة دار علم بنى الوردي منها كل مجدِ هي الوردية الحلواء حسناً وماء البشر منها مـاء وردٍ

فأجبته بقولي :

حمدت الله إذ بك تم مجدي أمولانا شهاب الدين إني

#### جميع النساس عنسدكم نسزول وأنت جبرتنبي ونزلت عنمدي

أقول: وذكر الشيخ وفا الرفاعي المتوفى سنة ١٢٦٤ في منظومته التي ذكر فيها ما وقف عليه ممن دفن في تُرب حلب أن ابن الوردي المذكور مدفون في صحن المقام المعروف بمقام إبراهيم في التربة المشهورة بتربة الصالحين خارج باب المقام . والصحيح أنه مدفون قبلي حائط المقام ملاصقاً لأخيه جمال الدين كما رأيته محرراً على هامش نسخة خطية من التاريخ المنسوب لابن الشحنة .

وطبع من مؤلفاته مقاماته وديوانه ورسائله طبعت مع شرح لامية العرب وشرح المقصورة الدريدية في مطبعة الجوائب في الآستانة .

وطبعت غير مرة قصيدته المشهورة باللامية التي مطلعها (اعتزل ذكر الأغاني والغزل)، ومنظومته لمتن الحاوي في فقه السادة الشافعية المسماة بالبهجة مع شرحها للقاضي زكريا المسمى بـ « الغرر البهية شرح البهجة الوردية » .

وطبع تاريخه « تتمة المختصر في أخبار البشر » وهو الذي اختصره من تاريخ أبي الفدا وذيل عليه كما قدمناه في المقدمة . ومن مؤلفاته التي لم يذكرها مترجموه « تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة » وهو حل الألفية نثراً ، منه نسخة في السلطانية بمصر ورقمها ٣٣٥ .

#### ٣٥٢ ــ أحمد بن يوسف بن العجمي المتوفى سنة ٧٥٠

أحمد بن يوسف بن أحمد \* بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن العجمي شهاب الدين بن بهاء الدين .

قال ابن حبيب : كان عالماً ماجداً حسن الكتابة رئيساً ، له نظم ونثر ، وباشر كتابة الإنشاء وتدريس الرواحية بحلب ومات بها سنة خمسين عن نيف وخمسين .

#### ٣٥٣ \_ عبد القاهر السفاح قاضي حلب المتوفى سنة ٧٥٠

عبد القاهر بن عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي نجم الدين أبو محمد .

 <sup>★</sup> في الأصل : أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن . والصواب ما أثبتناه نقلاً عن a الدرو الكامنة a .

ولد سنة بضع وتسعين واشتغل وتفقه ومهر وولي حسبة حلب ، ثم ناب في الحكم بها عن ابن العديم . وكان شافعياً يحكم بمذهبه وينوب عن الحنفي ، ثم ولي قضاء حلب استقلالاً . وكان يعرف الفقه والعربية ويحاضر محاضرة حسنة ( ويلعب الشطرنج عالية )\* . وكان حسن الشكل جهوري الصوت تام القامة عنده شهامة . وهو ابن أخي كاتب السر بحلب زين الدين عمر بن يوسف بن أبي السفاح . مات في رمضان سنة ، ه وسبعمائة .

قال ابن حبيب : فاضل نجمه سعيد ، ورئيس مداه بعيد ، وماجد جد فوصل ، وعارف بالعزم على العز حصل . إلى أن قال : كنت في مجلسه وحضرت دروسه .

#### ٣٥٤ ــ محمد بن عمر بن العديم المتوفى سنة ٢٥٧

محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد ابن يحيى بن زهير بن أبي جرادة العقيلي ناصر الدين بن كال الدين بن العديم .

ولد سنة ٦٨٩ ، وسمع من الأبرقو هي وغيره ، وولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ، وطلب إلى القاهرة عندما أخرج الحسام الغوري ليستقر في القضاء ، فلما وصل إلى دمشق وصل المرسوم بعوده إلى حلب على حاله . وكان صدراً رئيساً ممدحاً . وطالت مدته بحلب ، وليها بضعاً وثلاثين سنة . ومات في شوال سنة ٢٥٧ . وهو جد كال الدين عمر بن جمال الدين إبراهم قاضي الحنفية بالديار المصرية في زماننا .

قرأت بخط محمد بن محمد بن سعد في شيوخ حلب سنة ٧٤٨ : سمع من الأبرقو هي السيرة ومن الحجار البخاري ثم ثلاثيات الدارمي وجزء أبي الجهم والأربعين تخريج ابن البعلى .

وقال ابن رافع في معجمه : سمع من الأبرقو هي السيرة وسمع من جده وعم أبيـه وحدث .

<sup>\*</sup> ما بين قوسين إضافة من « الدرر الكامنة » ليست في الأصل.

## ٣٥٥ \_ أحمد بن أبي طالب المتوفى سنة ٧٥٧

أحمد بن أبي طالب عبد الرحمن بن محمد بن أبي القاسم عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن الخطيب بحلب شمس الدين بن قطب أبي طالب .

ولد سنة ، ٦٨ ، وأحضر في الثالثة على الكمال النصيبي الشمائل وسمع على سنقر وحدث ودرّس بعدة مدارس . وكان فاضلاً كتب المنسوب على طريقة ابن العديم . ذكره ابن حبيب وأثنى عليه . وأخذ عنه رافع وابن شاكر وغيرهما . مات سنة ٥٢ وقد جاوز السبعين .

## ٣٥٦ ــ عمر بن يوسف السفاح المتوفي سنة ٤٥٤

عمر بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي زين الدين بن عز الدين ابن زين الدين بن شرف الدين .

تعانى الأدب وكتب في الإنشاء ، وولي وكالة بيت المال ونظر الأحباس ، ثم ولي كتابة السر بحلب عوضاً عن جمال الدين إبراهيم بن الشهاب محمود في سنة تسع وأربعين ، فباشرها بحسن سياسة ومكارم أخلاق إلى أن عزل بشهاب الدين الحسيني في سنة إحدى وخمسين وصودر وجرى عليه ما لم يجر على كاتب سر غيره . ثم رجع إلى وظائفه الأولى فأقام بحلب إلى أن مات في شعبان سنة ٤٧٥ .

ورثاه الأديب شمس الدين الصفدي الشاعر بدمشق بأبيات منها:

ويحق لي سفح المدامع إن بكت عين الزمان على فتى السفّاحِ وبعد هذا البيت كما في ترجمته في الدر المنتخب:

فاقت شمائله الشمول بلطفها والكيس يغني عن كؤوس الراحر وكانت وفاته بحلب عن نيف وستين سنة تغمده الله برحمته .

## ٣٥٧ \_ محمد بن سعيد الطائي الكاتب المتوفى سنة ٧٥٥

محمد بن سعيد بن زبان الطائي تاج الدين الحلبي .

ولد سنة بضع وتسعين ، وكتب الإنشاء بحلب . وولي نظر بعلبك ثم نظر الدواوين بحلب . ثم سكن دمشق وولي بها نظر البيوت وغير ذلك . وأصابه الفالج فأقعد نحواً من أربع سنين . وكان حسن الشكل كثير السيادة جميل الأخلاق والملبس والخط سريع الكتابة مقتدراً على الإنشاء ، كان يكتب الكتاب منكوساً من الحسبلة إلى البسملة في أي معنى اقترح عليه . مات في جمادي الآخرة سنة ٧٥٥ .

## ٣٥٨ ــ محمد بن علي الهروي المتوفي سنة ٥٥٧

محمد بن علي بن الحسن الشيخ جمال الدين بن علاء الدين الهروي الأصل الحلبي الدار المعروف بالشيخ زاده الحنفي .

كان فقيهاً صوفياً بارعاً في المذهب ، وله نظم جيد باللغة الفارسية .

قال ابن حبيب : فاضل حسن وصفه ، وطاب عرفه ، يميل إلى التصوف ، ويشتمل برداء التزهد والتعفف . أنشدني بيتين باللسان الفارسي وذكر لي معناهما ، واقترح علي نظمه باللغة العربية فقلت :

### ٣٥٩ ــ الشويف على بن حمزة بن زهرة المتوفى سنة ٥٥٧

على بن حمزة بن على بن الحسن بن زهرة الشريف علاء الدين أبو الحسن بن عز الدين أبو المكارم بن النقيب فخر الدين أبي الحسن بن شمس الدين أبي على الحسيني نقيب الأشراف بحلب .

ذكره الإمام ابن حبيب في تاريخه : ماجد شرف محتده ، واتسع معهده ، وطاب نجاره وارتفع مناره ، كان رئيساً سعيداً ، كاتباً مجيداً ، عارفاً خبيراً ، حاكماً على الشرفاء أميراً ، وافر الحرمة ، ظاهر النعمة ، ذا ثروة وعقار ، وجلالة ووقار ، وخيل وخول و خدم ، وقدم راسخة في السعادة وقدم . أقام بالقاهرة وكتب في ديوان إنشائها ، وباشر وكالة بيت المال

بحلب المشهورة محاسن شهبائها ، واستمر يتفيأ من العز بظله الوريف ، إلى أن قيل له قد حان ما وعدتَ الحين أيها الشريف . انتهى .

توفي في سنة خمس وخمسين وسبعمائة بحلب عن نيف وسبعين سنة تغمده الله برحمته ا هـ ( الدر المنتخب ) .

### • ٣٦ ـ عمر بن سعيد التلمساني القاضي المالكي المتوفي سنة ٧٥٦

عمر بن سعيد بن يحيي التلمساني المالكي ، قاضي القضاة بحلب .

ولي قضاء حلب على مذهبه في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة عوضاً عن القاضي شهاب الدين أحمد بن ياسين الرباحي ، وباشرها نحو خمسة أعوام ( وبعد أن ذكر ثناء ابن حبيب عليه قال ) :

وكانت وفاته بها عن نيف وستين سنة . وذكره غير ابن حبيب ووصفه بخلاف ما وصفه به ابن حبيب فقال الصفدي : إنه استقر في قضاء حلب بعد الرباحي بعد سعي شديد ، وتعجب الناس من إقدامه على ذلك لما يعرفونه من جهله المفرط وعدوها من المعضلات . قال : وخلف أموالاً كثيرة وكتباً جمة . وكانت وفاته سنة ست وخمسين وسبعمائة في رجب ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

#### ٣٦١ ــ علي بن بلبان المتوفى سنة ٧٥٦

على بن بلبان الأمير علاء الدين الحاجب .

مولده سنة بضع وسبعمائة . ولي حجوبية دمشق ثم حجوبية حلب وتردد بينهما . وكان أميراً فاضلاً ذكياً فطناً يستحضر كثيراً من أشعار المتقدمين والمتأخرين ، وأمعن التواريخ والوقايع ، مع حلاوة المنطق وفصاحة اللسان وكثرة الاستحضار والتمثل بالبيت النادر في وقته . وكان مع ذلك مشهوراً بالكرم والفروسية . توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة رحمه الله تعالى ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

أقول : وهو أخو الحسن بن بلبان باني الجامع المعروف بالمهمندار والمشهور الآن

بالقاضي ، وقدوقفت على ترجمته في مختصر الدر المنتخب لابن الملا بخطه والمنهل الصافي ، وكلاهما لم يذكرا تاريخ وفاته لذا ذكرته هنا ، ويغلب على الظن أن وفاته في هذه السنين .

#### ٣٦٢ ــ الحسن بن بلبان باني جامع القاضي

الحسن بن بلبان حسام الدين ابن المهمندار أخو الأمير علاء الدين أبي الحسن علي الذي كان حاجب الحجاب بحلب والأمير ناصر الدين محمد(١) أحد المقدمين بحلب ثم نائب القلعة بها .

وكان حسام الدين المذكور أميراً بحلب ، وبنى بها جامعاً حسناً داخل باب اليهود المعروف الآن بباب النصر ووقف عليه وقفاً ، ولما زلزلت حلب سنة ست وثمانماية انهدمت قبلية الجامع المذكور فأعادها بعض التجار من ماله كما كانت ا هـ .

وفي الدر المنتخب : تربة بني المهمندار تجاه تربة موسى الحاجب ( المتوفى سنة ٧٥٦ وتربته بالقرب من باب المقام ) .

#### الكلام على جامع المهمندار:

قال أبو ذر: بناه الحسن بن بلبان حُسام الدين المهمندار ، كان من أمراء حلب ، ووقف عليه وقفاً من جملته حصة بقرية السموقة وحصة بحمّام عزاز والبيت الذي تجاه الجامع المذكور . ثم إن جمال الدين يوسف ابن الأمير أحمد المهمندار ذكر أنه استبدل بهذا البيت مكاناً (٢) . ومن شرط واقفه كما رأيته في كتاب وقفه أن يكون له جاب ومعمار وشاد وقد ألحق فيه وعامل وذلك في عاشر شوال سنة اثنتين وسبعماية . وهذا الجامع نير كثير المياه له منارة لم يوجد في مملكة الشام أحسن منها ، بل ذكر لي أن ولا في مصر أظرف منها . وله منبر من الرخام الأصفر ، وكذلك سدته . وهذه المنارة فيها من الصنايع من أولها إلى رأس قبتها بحيث إن الناظر لا يميز حجراً من حجر من الأشكال المختلفة في نحتها أولها إلى رأس قبتها بحيث إن الناظر لا يميز حجراً من حجر من الأشكال المختلفة في نحتها

<sup>(</sup>١) كانت وفاته سنة ٧٩٢ ويظهر أنه ولد المترجم أو حفيده ، وقد سقط ذلك من الناسخ .

 <sup>(</sup>٢) هو المحكمة الشرعية الآن ، وقد عد ابن الشحنة في الدر المنتخب هذه الدار من جملة الدور العظام التي في حلب ، وكانت سكن الواقف وسكن ذريته من بعده إلى أن استبدلت .

الله مخطوطة «كنوز الذهب » التي صورتها خوزة الأستاذ محمد كامل فارس : جار الله يوسف ..

وتركيبها ودرابزينها من الأحجار المخرمة . وإلى جانب هذا الجامع مسجد قديم لم يغيره الواقف ، إنما جعله في جانب جامعه من الغرب وفتح بينهما . انتهى .

وبيت المهمندار كان بيت سعادة وحشمة ومعروف ورياسة وثروة كبيرة ، فآل ذلك إلى الأخوين وهما ناصر الدين محمد وشهاب الدين أحمد ، فتوفي شهاب الدين عن ولد ذكر ، وأما ناصر الدين فلم يتزوج قط ، وكان محتشماً قليل الكلام ، وله ثروة عظيمة ، وكان يحب جمع الكتب النفيسة والأشياء النفيسة من كل فن . أخبرني القاضي علاء الدين الحاضري قال : اجتمعت به يوماً وكان ابن أخيه يوسف صغيراً ، فخرج يلعب فزجره عمه فنهيته عن ذلك فقال لي : إن عمر هذا يبيع مسامير بيتنا . وتوفي ناصر الدين المذكور فورثه ابن أخيه يوسف فحبب إليه الحج ، فحج حجتين عظيمتين وأصرف عليهما أموالاً كثيرة وبدراً \* وباع الأملاك شيئاً فشيئاً و لم يبق له أثره لكن في أنواع الخير لا في معصية ا هـ .

المكتوب على جدار الجامع المذكور بجانب الباب :

ملعون من تعاطى تصوير ما فيه روح بقرب هذا الجامع أو يرفع صورة ما فيها روح ليجمع الناس عليها أو يبيعها ، ومن فعل ذلك كان داخلاً في عموم قوله عليها أو يبيعها ، ومن فعل ذلك كان داخلاً في عموم قوله عليها أو يبيعها ، ومن فعل ذلك كان داخلاً في عموم قوله عليها أو يبيعها ، ومن فعل ذلك كان داخلاً في عموم قوله عليها أو يبيع تاريخ .

أقول: هذا الجامع في المحلة المعروفة بالفرافرة داخل باب النصر، ويعرف عند الناس بجامع القاضي. وكان عمر بن موسى بن علي المهمندار بالمملكة الحلبية وقف بعد الفانمائة وقفاً كبيراً بحلب وعينتاب وفي بعض القرى وجعل ثلث ريعه لهذا الجامع، ومنذ مائة سنة تغلبت الناس والحكومة ودائرة الأوقاف على هذه العقارات ولم يبق بيد المتولين شيء مما وقفه عمر بن موسى المذكور، والباقي له الآن من العقارات ٢٠ دكاناً منها ثمانية مخرجة من نفس الجامع ومنها ما هو مخرج من المحكمة الشرعية أخرج منها ثمان دكاكين والباقي هو في السوق المعروف بسويقة على بالقرب من الجامع، وله ربع حمّام السلطان التي هي تحت القلعة وسدس حمّام البشاشير في عينتاب المعروفة (بحمام إيكي قبولي) الواقعة في محلة ابن أيوب، وتبلغ واردات أوقافه الآن نحو ستين ألفاً أي نحو مائتين وعشرين ليرة عانية ذهباً.

وعلى إثر الزلزلة التي حصلت سنة ١٢٣٧ تخربت أروقة الجامع و لم يبق منه سوى قسم من القبلية ، وعقاراته كذلك كانت مشرفة على الحراب وأجرتها زهيدة جداً ، لذا سعي في إخراج الدكاكين من نفس الجامع وصاروا يولون على هذا الوقف من خيرة العلماء والصلحاء ، وآخر من ولي منهم الشيخ أحمد الكواكبي ، وبعد وفاته تولى عليه الشيخ عبد السلام الترمانيني ثم ولده الشيخ محمد بدر الدين الذي توفي سنة ٢٠٩٩ ، وبعد وفاته ولي ولده صديقنا الأديب الفاضل الشيخ محمد بهاء الدين الترمانيني مدير نفوس ولاية حلب الآن ، فاهتم بعمارته وعمر رواقه الشرقي والشمالي وبني في هذا حجرة واسعة داخلها قسطل ليتوضأ منه ويصلى هناك وقت الشتاء ، وبلط صحنه بالرخام الأبيض ، وفي سنة ١٣٤٣ سعى بترميمه وتدهينه فعادت إليه بهجته ، وكذا اهتم في ترميم وقفه حتى بلغ ريعها إلى ما تقدم .

وممن وقف على هذا الجامع الأمير مقبل بن عبد الله ، فإنه شرط في كتاب وقفه المؤرخ سنة ٩٤٢ أن يعين ثلاثة أشخاص من حفظة القرآن العظيم يقرؤون بين المنبر والمحراب كل يوم جمعة قبل الصلاة ، وعين لكل واحد منهم أربعين درهماً فضة وهو من الأوقاف الأعشارية المضبوطة لدائرة أوقاف حلب .

ومنارة الجامع لم تزل باقية من عهد بناء الواقف ، وهي كما وصفها الشيخ أبو ذر يعجب الناظر لها لإحكام صنعتها وحسن هندستها يخالها من يراها أنها قطعة واحدة ، وهي في مقدمة الآثار العربية القديمة الباقية في حلب ، وإليك صورتها :







مئذنة جامع المهمندار

## ٣٦٣ ــ الأمير موسى بن عبد الله الناصري الحاجب المتوفى سنة ٧٥٦

قال أبو ذر: قال ابن حبيب: كان إماماً كبيراً ، عارفاً خبيراً ، حسن السياسة ، جزيل الرياسة ، ذا نعمة وافرة ، وحشمة وجوهها سافرة ، وخول وخيل ، وسير إلى الخير فسبق السيل ، ولي الحجوبية بحلب مدة أعوام ، وأظهر من مباشرته بالذخيرة خواطر الأقوام ، ثم انتقل إلى البيرة ، فأحسن فيها السيرة ، واستمر عالي الصوت والصيت ، إلى أن لحق بجوار من يحي ويميت . مات بالبيرة سنة ست وخمسين وسبعماية ، و دفن بالتربة التي أنشأها ظاهر حلب وهو من أبناء السبعين . وخارج مدفنه مدرسة له كان نظرها بيد شخص من الخنفية ، فانتزع النظر من العلامة محب الدين ابن الشحنة ، وكان الواقف جده لأمه ، وكان كثيراً ما ينشد :

تشفع بالنبسيّ فكل عبد يَجار إذا تشفيع بالنبسيّ ولا تجزع إذا ضاقت أمور فكم لله من لطف خفيّ

#### الكلام على هذه التربة:

قال أبو ذر: تربة موسى الحاجب هذه بالقرب من باب المقام ، تشتمل على بوابة وعليها قبو ، وإلى جانبها حوض ماء كان يأتي إليه الماء من قناة حيلان ، أنشأها موسى بن عبد الله الناصري الأمير شرف الدين نائب السلطنة بالبيرة ثم حاجب حلب ا هد .

وقال ابن الشحنة في الكلام على الترب: تربة جدي لأمي الأمير موسى الحاجب ، وهي تشتمل على إيوان له شبابيك على الطريق جعله مدرسة يذكر فيها مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ، وداخلها تربة واسعة وجنينة بها بئر صغير يساق ماؤه إلى القسطل الذي بناه لصيق باب التربة ، وهذا الباب ذو قناطر ثلاثة وقبو مصلب معقود بالجملة على ميسرة الظاهر من المدينة ا ه. .

## ٣٦٤ ــ أحمد بن يوسف بن السمين المتوفى سنة ٧٥٦

أحمد بن يوسف بن عبد الدايم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقري النحوي المعروف بابن السمين نزيل القاهرة . تعانى النحو فمهر فيه ، ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه ، وأخذ القراءات على التقي الصائغ ومهر فيها ، وسمع الحديث من يونس الدبوسي وغيره ، وولي تدريس القرآن بجامع ابن طولون والإعادة بالشافعي ، وناب في الحكم وولي نظر الأوقاف . وله تفسير القرآن في عشرين مجلدة رأيته بخطه ، وإعراب القرآن سماه « الدر المصون » في ثلاثة أسفار بخطه صنفه في حياة شيخه وناقشه فيه مناقشات كثيرة غالبها جيدة ، وجمع كتاباً في أحكام القرآن ، وشرح التسهيل والشاطبية . قال الأسنوي في الطبقات : كان فقيهاً بارعاً في النحو والقراءات ويتكلم في الأصول ، خبيراً أديباً . مات في جمادى الآخرة وقيل في شعبان سنة والقراءات و مثله في بغية الوعاة نقلاً عن الدرر الكامنة ) .

وكتابه « إعراب القرآن » موجود في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب في مجلدين ضخمين ، ومنه نسخة في مكتبة كوبريلي محمد باشا في الآستانة ورقمها ٩٩ ، ونسخة في مكتبة يكي جامع في الآستانة في ثلاثة أجزاء .

ومن مؤلفاته « عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ » . قال في الكشف : وممن ألف في غريب القرآن ابن السمين الحلبي وهو أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشان ا هـ .

منه نسخة في العثمانية والأحمدية بحلب والسلطانية بمصر ، وفي مكتبة سرويلي في الآستانة منه نسختان ، وفي خزانة أحمد تيمور باشا بمصر ، قال في مقالته نوادر المخطوطات المنشورة في مجلة الهلال : وهو أوفى من مفردات الراغب .

### ٣٦٥ \_ إسماعيل بن فرفور المتوفى سنة ٧٥٧

إسماعيل بن إبراهيم الحلبي المعروف بابن فرفور عماد الدين . تنقل في الخدم وتقدم عند تنكز نائب الشام ، واقتنى الأملاك بدمشق وحلب ، وباشر توقيع الدست ونظر الخاص بدمشق . وكانت له معرفة بالحساب مع محبة الخير والدين والإيثار . مات في صفر سنة ٧٥٧ .

## الكلام على درب بني الفرافرة :

قال أبو ذر: نسبة إلى بني فرفور ، وكانوا رؤساء ، وكان بهذا الدرب مسكن نقباء

الجيش الأمير شهاب الدين أحمد وشعبان أولاد كيكلدي وكانا من أهل الخير والصلاح يميلون إلى العدل ويحبون أهل الخير ، وكانا محبين لوالدي وغيره من أهل الخير . وكان شعبان المذكور يُجلس عند حانوت الذي يبيع الشمع والذي يبيع الفاكهة شخصين يخبرانه بمن اشترى الفاكهة والشمع ، فيرسل إليه بكرة النهار ويقول له : بلغ النائب عنك أنك تفعل كذا وكذا وأراد إخراج إقطاعك فارجع عما أنت فيه وإلا أخرج إقطاعك . وإنما يفعل ذلك شفقة عليه لأنه إذا فعل المحرم احتاج إلى بيع الإقطاع .

وبهذا الدرب قسطل من أيام الظاهر غازي ، وكان عليه قبو فاندثر (١) . ولما قدم الأشرف برسباي إلى حلب نزل بهذا الدرب العلامة بدر الدين العيني ا هـ .

#### درب بني الريان:

قال : هو الدرب الآخذ من هذا الدرب ( أي درب الفرافرة ) إلى جهة القرناصية ، وتقدم الكلام على بني الريان . وهناك مساكن بني الأستاذ والخانكاه العادلية وخانكاه أخرى .

#### الكلام على الخانكاه العادلية:

وقال في الكلام على خوانك النساء : خانكاه أنشأتها ضيفه خاتون بنت العادل سيف الدين أبي بكر أم الملك العزيز محمد داخل باب أربعين مكتوب على بابها :

بنيت سنة خمس وثلاثين وستمائة .

وإلى جانبها من جهة الشرق زاوية أخي باك العجمي دخلتها مع ولده الخواجا أحمد . وتجاه هذه الخانكاه خانكاه القوامية أظنها نسبة لمن سكن بها لا لبانيها ، وهي وقف على البسطامية ا هـ .

قال في الدر المنتخب: في هذا الباب ( خانكاه ) أنشأتها الملكة ضيفة خاتون بنت الملك العادل داخل باب الأربعين تجاه مسجد الشيخ الحافظ عبد الرحمن ابن الأستاذ.

أقول: لم تزل هذه الخانكاه في هذا الدرب تجاه المدرسة المعروفة الآن بالهاشمية والجامع

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط ابن الموقع: هو القسطل الذي بقرب الخانكاه . ولا زال موجوداً بقربها .

المعروف بالزينبية ، وبابها تنزل إليها بدرجة وهو مؤلف من ثلاث أحجار سوداء كبيرة ، وهو باق من عهد بنائه ، وفوق هذا الباب حجرة مكتوب عليها :

- (١) البسملة . وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا
- (٢) لغفور شكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب
- (٣) ولا يمسنا فيها لغوب . أنشىء هذا الرباط المبارك في أيام مولانا السلطان
- (٤) الملك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر
- (°) غازي بن يوسف بن أيوب ناصر أمير المؤمنين في شهور سنة خمس وثلثين وستائة ا هد .

وتجد بعد الباب دهليزاً تدخل منه إلى صحن مربع طوله ٤٠ قدماً وعرضه كذلك ، تجد في شماليه إيواناً واسعاً عظيم الارتفاع قنطرته مبنية من حجارة ضخمة ، وفي الجنوب قبلية فيها محراب بديع بلغت فيه الصنعة منتهاها من الهندسة والهندام ، يكتنف المحراب عمودان من الرخام الأزرق يعلو كل واحد منهما تاج مرخم ترخيماً بديعاً يدلك على دقة صنعة وبراعة ، وعلى القنطرة أحجار مدورة يتخللها قطع صغيرة من الفسيفساء وهي ملونة تلويناً ، لكن الأوساخ المتراكمة على هذا المحراب ذهبت بهجته وحسن بهائه .

وعن يمين القبلية ويسارها حجر صغيرة يعلوها طابق آخر فيه حجر ، لكن معظمها متهدم ، ويسكن هذا الحجر غرباء من العبيد والجواري والفقراء ، وفي وسط الصحن حوض صغير مؤلف من سبع أحجار على شكل الحوض الذي في رباط الفردوس ، غير أن ذاك أهم منه ، ومن هذا الصحن تدخل في دهليز آخر تخرج منه إلى صحن صغير فيه أربع حجر أيضاً . والمكان من نحو مائتي سنة لم يدخل إليه المعمار لذا تراه سائراً إلى الخراب ، والمهم فيه هو ذلك المحراب العظيم .

#### ٣٦٦ ــ خالد بن القيسراني الكاتب المتوفى سنة ٧٥٩

خالد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خالد بن محمد بن نصر القاضي شرف الدين أبو البقاء بن عماد الدين المخزومي الشهير بابن القيسراني الحلبي ثم الدمشقي ، الكاتب البارع في الإنشاء .

كان بارعاً ماهراً بليغاً ، وله مباشرة وفضل ، باشر ديوان الإنشاء ووكالة بيت المال بدمشق ، إلى أن توفي بها سنة تسع وخمسين وسبعمائة عن نيف وخمسين سنة رحمه الله تعالى .

### ٣٦٧ ــــ إبراهيم بن الشهاب محمود المتوفى سنة ٧٦٠

إبراهيم بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي جمال الدين .

ولد سنة ٦٧٦ في شعبان ، وسمع من الدمياطي والأرموي\* ، وحدث عن أبيه ، وأجازت له العجوز زينب بنت مكي حديثاً عن الشيخ برهان الدين الشامي وغيره\*\* . وكان قدومه القاهرة من حلب صحبة أبيه ، فكتب في الإنشاء . وكان علاء الدين بن الأثير يأنس به ويركن إليه . واستقر هو في كتابة السر بحلب بعد عزل عماد الدين بن القيسراني ، فباشرها ست عشرة سنة إلى أن صرف بتاج الدين بن الزين خضر في سنة ٣٣ ، ثم رتب في ديوان الإنشاء بمصر عن علاء الدين بن فضل الله وباشر توقيع الدست ، ثم أعيد إلى كتابة السر بحلب في سنة ٤٧ ، ثم عزل بابن السفاح ، ثم أعيد ، وكان ابنه كال الدين يسد عنه إلى أن صرف في ربيع الأول سنة ٥٩ . واستمر بطالاً إلى أن مات يوم عرفة ، وقيل في ليلة سابعه . وأرخه شيخنا في شوال سنة ستين وسبعمائة ، والأول أقوى لأنه قول الصفدي وهو أخبر به .

و من شعره:

إن اسم من أهنواه تصحيف وصف لقلب المدنسف العناني

وشطره من قبل تصحيف يقاد فيه المذنب الجاني

وقال في المنهل الصافي : سمع من والده وأجاز له جماعة من المشايخ وحدث بالقاهرة ، سمع بها عليه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني والإمام شمس الدين محمد بن جابر وعبد الرحمن بن يوسف المزي وآخرون ، وحدث بحلب سمع منه بها الحافظ زين الدين العراقي والشيخ أبو الحسن نور الدين الهيثمي وابن البنا الدمشقي وابن حبيب والخطيب ناصر الدين

في « الدرر الكامنة » : والأبرقوهي .

في « الدرر الكامنة » : وأجاز له الفحر وزينب بنت مكني ، حدثنا عمه الشيخ ...

أبو المعالي محمد بن عشاير وأسباطه الشريف عز الدين أحمد وأخوه محمد وأختهما فاطمة أولاد الشريف أبي العباس أحمد الحسينيون ، وفتى والدهم طيبغا الشريفي وغيرهم . ومهر في الكتابة وبرع في الإنشاء ، وولي كتابة حلب وباشرها ثلاث مرات نيفاً وعشرين سنة . وكان له النظم الرايق والنثر الفايق . وفيه وفي أبيه يقول الشريف شهاب الدين أبو عبد الله الحسيني المصري عندما باشر كتابة سر حلب ووالده إذ ذاك كاتب سر دمشق المحروسة:

> إن محمــود وابنـه بهما تشرف الـرتبُ فدمشق بدا سمت وبهذا سمت حداث

وفيه يقول الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة رحمه الله من قصيدة(١) :\*

أجيرانسا حيّا الربيع دياركم وإن لم يكن فيها لطرفتي مربعُ ولما كان بحلب كتب إلى والده متشوقا من أبيات :

هــل زمــن ولى بكــم عايـــد أم هل ترى يرجع عـيش مضى فارقتكـــم بالرغــم منــي ولم أختـره لكنـي أطـعت الـقضا

وهو ووالده من بيت كتابة وعلم وفضل وإنشاء ، ولهما النظم الرايق والنثر الفايق .

توفي في شوال سنة ستين وسبعماية بحلب . وكان رحمه الله كثير الفضايل اقتبس من محاسن والده ، وكان كثير الوقار عفيفاً ديناً مليح الخط فصيح اللسان متواضعاً على طريقة السلف بارعاً منشياً بليغاً كثير البر والخير رحمه الله ا هـ.

ولابن نباتة المصري فيه وفي أبيه المدائح الكثيرة والمراثي ، وهي في ديوانه المطبوع في مصر . قال وقا. سافر ابن الشهاب محمود وقدم ابن مشكور في حلب :

> كم تمسكت بممدوحين في حلب رفدهما لي ما عُدمْ فبمشكورين محمود مضى وبمحمودين مشكور قدم

سرى طيفها حيث العسواذل هجمع فسيمتم علينك المتضوع

لم أحمد هده القصيدة في ديوانه المطبوع . (1)

البيت ثالث أبات قصيدة مطلعها:

#### ٣٦٨ ـــ إبراهيم بن محمد بن ناهض المتوفى سنة ٧٦١

إبراهيم بن محمد بن ناهض بن سالم بن نصر الله تقي الدين ابن الضرير .

ولد أول سنة ٦٩٨ بحلب . وسمع من أبيه ومحمود بن أبي بكر الأرموي وجماعة ، وأجاز له التقي سلمان وغيره ، وأخذ عن ابن الوكيل بحلب كثيراً من الأشعار ، حتى التزم مرة أنه ينشد عشرة آلاف بيت من حفظه على روي واحد ، ونسخ بخطه كثيراً من المصاحف وغيرها(١) . وكان حسن العشرة جميل الصحبة أبي النفس . وكانت له منظرة بأعلى مشهد الفراديس ( هكذا والصواب الفردوس المكان المشهور ) لا يزال يدعو الأكابر إليها فلا يتصور أن أحداً من أكابر البلد ما صعد إليها لحسن عشرته . وإلى هذه الطبقة أشار ابن نباتة بقوله فيما كتبه إليه سباعية أولها ( هنا بيتان لم أنقلهما لأن أكثر الكلمات تعذر على فهمها )\* .

وقال ابن حبيب : كان حسن المحاضرة ، مفيد المذاكرة ، جمع وسمع وحصل ودأب ، وكتب وتأدب ، وأم بفردوس حلب . ومات سنة ٧٦١ عن بضع وسبعين سنة ١ هـ .

# ٣٦٩ ــ محمد بن محمد سبط ابن السفاح المتوفى سنة ٧٦١

محمد بن محمد عز الدين الشافعي سبط ابن السفاح . ولد سنة ٧٢٨ ، واشتغل وأجيز

(١) انظر المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي العربي في صحيفة (٣٨٠).

الأبيات كما هي في ديوان ابن نباتة وقد وجهها إلى ابن أبي حجلة شهاب الدين :

 أواه مسن جائسسرة جساره أواه مسن جائسسرة جساره إن أصبحت للعهسد نبساذة كان أصبحت للعهسد اللحظ مسن والسفضل واللفط الرفيسع السذي منظسره مسا بين زهسر الدجسي يسا نائيساً أسطسره قسد نسأت بحست فلي

وهناك خلاف بين رواية الديوان ورواية مخطوطة « الـدر المنتـخب » لابـن خطيب الناصريـة ... النسخـة التركية ـــ التي يقوم بتحقيقها الأستاذ محمد كامل فارس ، ففي البيت الثالث : تقي الدين بدل شهاب الديس ، ورواية البيت الرابع :

الــــنير الهادي بأفــــق التقــــى مـــن دارة البــــدر ابتنــــى داره

بالإفتاء ، ودرس بالمشهد الحسيني ، ومات في ربيع الأول سنة ٧٦١ .

# ٣٧٠ ــ الشريف علي بن محمد بن زهرة المتوفى سنة ٧٦١

علي بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن زيد بن جعفر بن أبي إبراهيم الممدوح الشريف زين الدين أبي العباس الحسيني الحلبي .

تقدم ذكر جده وجماعة من بيتهم .

قرأت في تاريخ الإمام ابن حبيب في ترجمته: سيد نسبه عريق ، وفرع أصله وريق ، وشرفه مرتفع ، وشمل أهله بتدبيره مجتمع . كان بهي المنظر ، عذب المورد والمصدر ، حسن البشر والوداد ، رافلاً في ملاً من السيادة والسداد ، ذا حشمة زائدة ، وصلة منافعها على الطالبين عائدة ، وصمت وسكون ، وميل إلى فعل الخير وركون ، يتمسك بأفنان عز العزلة ، ويواظب جد القول فيترك هزله . ولي نقابة الأشراف بحلب فشرف قدرها وثمر وقفها وضبط أمرها ، واستجلب أدعية السادة من أقربائه ، ولم يبرح علي المنزلة إلى أن لحق بالسالفين من أولياء الله وأصفيائه . انتهى .

توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وستين وسبعمائة بحلب عن ست وستين سنة . وفيه يقول الأديب زين الدين عبد الرحمن بن الخضر السخاوي لما ولي النقابة : بني الحسين تـولى أمـركم رجـلٌ يـرضي أبـاكم عليّـاً في أُلُوّتــهِ يعصي اللوائم في نسك وفي كرم فقــد أطاعــه بــراً في أبوّتــهِ

وفيه يقول أيضاً :

أبا الحسن المرضيَّ سرت من التقى بأحسن سير يـا أبـا الحسنيــنِ ولا عـجب أن قام بـالحق أهلـه وسار علـــيّ سيرة العمريـــنِ

ورثاه الأديب عز الدين أبو علي بن البنا العباسي بقصيدة منها :

تُعــفّت رسوم المجد بعــد عليّهــا وأصبح صبح الجود كالليل مظلما وراح لسان الحمد في كل وجهـة عن النطق مشغول السريرة أبكما ألا في سبيــل الله مــن كان مجده على كاهــل الـغبراء للمجـد مخذما

عصاماً يراعي منه كفؤاً مكرّما وصدراً وقولاً مستقيماً وأنعما نعيم عجاج سحبه تمطر الدما وإن نزلوا كانوا لوافدهم حمى إذا عرضت يوماً له راحة همى فراقك شب الحزن فيهم وأضرما جوار كريم بالترفّل منعما

ومن كان في صدر المجالس للعلا ومن كان كالبحر الخضم سماحة من الغرّآل المصطفى كم تسربلوا إذا ظعنوا كانوا بدور غياهب علي أبا المعروف قد كنت راضياً نعمت وأشقيت القريب كائما ليهنك ماواك الدي بت جوّه

ا هـ . ( الدر المنتخب لابن خطيب الناصرية ) .

## ٣٧١ \_ أغلبك بن عبد الله الجاشنكير المتوفى بعد ستين وسبعماية

أغلبك بن عبد الله الجاشنكير حاجب الحجاب.

كان أميراً ديناً صارماً مواظباً على الصلوات الخمس ، وله بر وأوقاف بحلب ، وله حرمة وافرة وشهامة ، وهو مشهور بالحزم والدين والصرامة والتطلع إلى مصالح الرعية ، إلا أنه كان يحدّ على الخمر كثيراً ويقول : ثمانون للحد والباقي لما يحصل منه من الفساد والافتراء . وكان مصمماً على الأمور مراعياً للقانون السلطاني . توفي رحمة الله تعالى بحلب سنة .... وستين وسبعمائة ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

قال أبو ذر: تربة أغلبك: ملاصقة للتربة البلقا [ أي خارج باب المقام ] وهي مشتملة على قبو على بابها وحوض ماء كان يأتي إليه الماء من دولاب داخل التربة ، وقد عطل ، ويدخل من باب هذه التربة إلى حوش وبه إيوان صغير وبيت للدولاب المذكور وعليه قبة ، ويدخل من هذا الحوش إلى حوش آخر به قبر الواقف وغيره . وبعد أن ترجمه بما تقدم قال: توفي بعد الستين وسبعمائة . ولهذه التربة قراء ا هـ .

أقول : لم أقف على مكان هذه التربة ولعلها دثرت .

## ٣٧٣ \_ عبد الوهاب بن إبراهيم العجمي المتوفى سنة ٧٦٢

عبد الوهاب بن إبراهيم بن صالح بن هاشم بن أبي حامد عبد الله بن عبد الرحمن بن

الحسين ابن العجمي الحلبي ، يلقب بتاج الدين .

ولد بعد السبعمائة ، وبرع هو في الشروط ، وكان محمود السيرة . مات سنة ٦٢ . ذكره ابن حبيب وقال : لم يبلغ الستين . وكان ظاهر الديانة وافر الأمانة . قلت : وقد تقدم أبوه ، وكان مسند حلب في عصره .

### ٣٧٣ ــ الشريف محمد بن على بن زهرة المتوفى سنة ٧٦٢

محمد بن على بن حمزة بن على بن الحسن بن زهرة الشريف بدر الدين الحسيني نقيب الأشراف بحلب .

ولد بالقاهرة ، وقدم حلب بعد موت أبيه فباشر الوظيفة إلى أن مات سنة ٧٦٢ .

### ٣٧٤ \_ فاطمة بنت عمر بن الحسن بن حبيب المتوفاة سنة ٧٦٣

فاطمة بنت أبي القاسم عمر بن أبي الحسن بن عمر بن حبيب الحلبية .

أسمعها أبوها الكثير من سنقر والعماد النابلسي وغيرهما، وكان مولدها سنة سبعمائة . وسمعت أيضاً من التاج النصيبي وغيره وحدثت بسنن ابن ماجه وغير ذلك . ماتت سنة ٧٦٣ .

#### ٣٧٥ ـ محمد بن يعقوب المعروف بابن الصاحب المتوفى سنة ٧٦٣

محمد بن يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي الحلبي ثم الدمشقي ناصر الدين بن الصاحب شرف الدين .

كان أولاً يعرف بابن الصاحب ، ثم صار يعرف بناصر الدين بن يعقوب . ولد سنة بضع وسبعمائة ، وتعانى الاشتغال وقرأ القرآن على الرومي ، وحفظ التنبيه ومختصر ابن الحاجب والحاجبية ، وقرأ على ابن إمام المشهد وابن خطيب جبرين والأثير الأبهري ، وأذن له ابن الزملكاني في الإفتاء لما كان قاضياً بحلب ، ودرس بحلب في النورية والأسدية . وكان

على ذهنه من العلاج جملة ، ويستحضر كتاب القانون ومن المعاني والبيان كثيراً . ولي كتابة الإنشاء بحلب ثم توقيع الدست ، وكان أرغون يقربه ويكرمه ، ثم ولي كتابة السر بحلب عوضاً عن الشهاب بن القطب سنة ٣٩ ، ثم ولي كتابة السر بدمشق سنة ٤٧ ، وكان ينظم سريعاً ويكتب خطاً حسناً ، وولي بها تدريس الشاميتين ومشيخة الشيوخ . وكان ينظم سريعاً ويكتب خطاً حسناً ، واستمر بيده تدريس الأسدية بحلب وقضاء العسكر إلى أن مات بدمشق وحصل لأولاده الإقطاعات من إمرة العشرة فما دونها ولمماليكه وإلزامه والرواتب الوافرة على الديبوان والجامع ، واقتنى من الكتب النفيسة شيئاً كثيراً إلى الغاية من الأملاك والبساتين المعظمة بدمشق وبلادها وحلب ومعاملاتها ما شاء الله . وبحث على فخر الدين بن خطيب جبرين والكشاف » ، وقرأ على أمين الدين الأبهري نصف التذكرة للطوسي في الهيئة ، وقرأ عليه رسائل الأسطرلاب .

قال الصفدي: ذكر لي أنه أحضر على سنقر الزيني في الرابعة ، وكان مولده سنة بضع وسبعمائة ، قال : وهذا لا ينتظم ، فإن وفاة سنقر سنة ست ، قلت : فتحمل على أنه ولد في أول سنة ثلاث ، ويفرع على أن البضع من ثلاث إلى تسع . ولابن نباتة فيه مدائح كثيرة ( وذكر هنا بيتين من نظم المترجم تعذر على فهمهما فأضربت عنهما )\* .

قال الصفدي : كان محظوظاً إلى الغاية ، ولم يكن فيه شر مع الاحتمال الكثير وكظم الغيظ . ونقل إلى كتابة سر حلب في سنة ستين ، ثم أعيد إلى كتابة السر بدمشق في سنة ٢٢ فباشرها إلى أن مات . قال : وبيني وبينه مكاتبات ومراجعات . قال : وكتب إلي في ليلة مطيرة :

وكأن القطر في ساجي الدجى لؤلــــؤ رصّع ثوبـــاً أسودا وإذا مـا قـارب الأرض غــدا فضة تشرق مـن بعــد المدى

قال الصفدي : كان من رجالات الدهر حزماً وعزماً وسياسة ودربة ، ينال مقاصده ولو كانت عند النعائم ، ويتناول الثريا قاعداً غير قائم . وكان وجيهاً عند النواب يثني عليه أصحاب السيوف والأقلام مع السكون والأخلاق الرضية . وكان لا يواجه أحداً بما يكره .

<sup>\*</sup> البيتان هما اللذان سيردان بعد قليل : مشبب شب ... نقلاً عن أبي ذر . وقد وردا في « الدرر الكامنة » تحقيق محمد سيد جاد الحق .

وقال مرة : أنا أوقع عن الله وعن رسوله وعن السلطان وعن النائب وعن قاضي القضاة . وقل أن اجتمعت هذه لغيره ، لأنه كان يفتي فهو يوقع عن الله ورسوله ، وكاتب سر وهو يوقع عن السلطان والنائب وكان بيده توقيع القاضي فاستمر .

وقال ابن كثير: كانت فيه نباهة وممارسة للعلم وجودة طباع وإحسان بحسب ما يقدر عليه فليس يتوسم ( أو يتوهم ) فيه سوء مع المهابة والعفة ، وقد حلف لي في وقت بالأيمان المغلظة إنه لم يرتكب فاحشة قط ولا خطر له ذلك .

وقال ابن رافع: سمع من إبراهيم بن العجمي وغيره وحدث وخرجت له مشيخة، وكان متواضعاً ذا مروءة وتودد. وكانت وفاته في سادس ذي القعدة سنة ٧٦٣ بدمشق ا هـ.

وله ترجمة وجيزة في تاريخ أبي ذر . قال : وهو القائل :

مُشَبِ شَبٌ في صناعت منشىء الطربِ كانة الوقت منشىء الطربِ كانة الوقت منشىء الطربِ كانة أنف القصبِ على المائة أنف المقصبِ المائة أنف المائة المائة

قال الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات بعد أن ذكر من تلقى عنهم العلم: وكان قد تولى في حياة والده نظر الخاص المرتجع عن العربان بحلب مدة تقارب ثمانية أشهر، ثم نقل بذلك إلى كتابة الإنشاء بحلب، ثم لما كان الأمير سيف الدين أرغون بحلب نائباً جعله من موقعي الدست، وكان يحبه كثيراً و يقول له: يا فقيه، ويجلسه عنده في الليل. وتولى تدريس النورية والشعيبية بحلب في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وتولى تدريس الأسدية سنة أربع وأربعين وسبعمائة، ورسم له بكتابة سر حلب عوضاً عن القاضي شهاب الدين بن القطب سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، وتولى قضاء العسكر بحلب تلك السنة. و لم يزل بحلب إلى أن توفي تاج الدين بن الزين خضر بدمشق في أيام الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي، فسير طلبه من الكامل أن يكون عنده بدمشق كاتب سر، فرسم له بذلك، فحضر إلى دمشق رابع عشر جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وسبعمائة، وطلع الناس فحضر إلى دمشق رابع عشر جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وسبعمائة، وطلع الناس وتلقوه من [ لعله مع ] عز الدين طقطاي الدوادار والأمير سيف الدين تمر المهمندار والموقعين، و لم أر أحداً دخل دخوله من كتاب السر إلى دمشق. ورأيته ساكناً محتملاً مدارياً ، لا يرى مشاققة أحد و لا منازعته ، كثير الإحسان إلى الفقراء والمساكين يبرهم مدارياً ، لا يرى مشاققة أحد و لا منازعته ، كثير الإحسان إلى الفقراء والمساكين يبرهم مدارياً ، لا يرى مشاققة أحد و لا منازعته ، كثير الإحسان إلى الفقراء والمساكين يبرهم

ويقضي حوائجهم ، ويكتب كتابة حسنة وينظم وينثر سريعاً ، ويستحضر قواعا. الفقه فروعاً وأصولاً ، وقواعد أصول الدين وقواعد الإعراب والمعاني والهيئة وقواعد الطب ، ويستحضر من كليات الطب جملة . ولي دمشق سنة ثمان وأربعين . سمع صحيح مسام على الشيخ محمد السلاوي ، وسمع سنن أبي داود على الشيخ شمس الدين محمد بن نباتة ، وعلى بنت الخباز ، وسمع عليها جملة من الأجزاء ومشيخة ابن عبد الدايم و عير ذلك. و حتب بمرج القشولة\* صحبة الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي نائب الشام ، وقد وقع معلر حتير برعد وبرق :

كان البرق حين تراه ليسلاً تخال الضوء منه نار جسيش فكتبت الجواب :

يحاكسي البرقُ بِشْرَك يسوم جسود وصوت الرعد مشل حشا عسدو فكتب الجواب إلى :

لئن أوسعت إحساناً وفضلاً فهذا الفضل أخجل صوب سحب

أضاءت والرعود فجيش زحف

ظبئي في الجو قبد خرجت بعنف

إذا أعطيت ألفاً بعد ألف يخاف سطاك في حيف وحسف

وجدت بنظم مدح فيك لايتً وهذا البشر أخجل بشر بارقً

ثم ذكر الصفدي ما دار بينه وبين المترجم من المحاورة في هذا الباب يكتب ذاك إلى هذا وهذا يجاوبه وفيه طول لذلك تركت نقله .

## ٣٧٦ – عمر بن عيسي بن عمر الباريني المتوفي سنة ٢٦٤

عمر بن عيسى بن عمر الشيخ الإمام زين الدين أبو حفص الباريني الشافعي نزيل حلب .

ولد ببارين سنة إحدى وسبعمائة ، وهي قرية من عمل حماة ، ثم جاء إلى حماة وأحذ

في « الوافي بالوفيات » : الغشولة .

عن ابن البارزي قاضيها وسمع على الحجار ، ثم انتقل إلى حلب وسكنها وحضر عند علمائها ، وسمع من العز إبراهيم بن العجمي ، وحدث بحلب . وكان إماماً فاضلاً فقيهاً فرضياً نحوياً أديباً بارعاً ورعاً زاهداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . درس بالمدرسة النورية النفرية استقلالاً وبالمدرسة الأسدية نيابه ، واشتغل بحلب . أخذ عنه العلم جماعة من مشايخنــا كالإمام شمس الدين محمد بن الركن المعري والشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد البابي والشيخ زين الدين أبي حفص عمر الكركي ، وقرأ عليه أيضاً الشيخ شرف الدين أبو بكر الداديخي وغيرهم . وله نظم ونثر وقواعد في النحو والفقه ، نظم ونثر وكتب الخط المنسوب و جوده كتب على ابن خطيب بعلبك .

ذكره الإمام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن الملقن القاهري في كتابه « طبقات الشافعية » وقال : قدم علينا سنة أربع وستين واجتمع بي واجتمعت به غير مرة . ألف من الفرائض والعربية . انتهى .

أنشدنا شيخنا العلامة الحافظ برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن محمد الحلبي قال : أنشدنا الإمام الفاضل النحوي كال الدين إبراهيم بن الحلاوي قال : أنشدنا شيخنا العلامة النحوي زين الدين أبو حفص الباريني لنفسه في أسماء الولائم :

لدعوة العررس أتى وليمه وجاء للمصيرة الوضيمة وللختان قد أتى الإعدارُ وللبنا وكيرة تختارُ ولقدوم الغائب النقيعة وذي الضيافات أتت مسموعة والخُرسُ أو بالصاد للولادة السابع العقيقة المعتددة ووضعوا مأدبة لكل ما يصنع لا بسبب تقدماً "

توفي الشيخ زين الدين يوم الجمعة ثامن شوال سنة أربع وستين وسبعمائة بحلب ودفن خارج باب المقام بالقرب من المدرسة الظاهرية . وفيه يقول الإمام ابن حبيب :

حلب تغير حالها لما اختفي من فضل زين الدين عنها ما ظهر ا

ومبدارس العلمياء منها أقفيرت من بعد عامرها أبي حفص عمرُ ـ

انتهى ( الدر المنتخب ) .

<sup>(</sup>١) و ممن نظم في أسماء الولائم الإمام على بن عثمان الطائي المتوفى سنة ٧٦٩ وسنأتيك ترجمته قريباً .

## ٣٧٧ ــ أحمد بن محمد النصيبي المتوفى سنة ٢٦٤

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف الحلبي المعروف بابن النصيبي ، كال الدين ابن تاج الدين ابن كال الدين ابن زين الدين .

ولد سنة ٥٩٥ ، وأسمع على سنقر الزيني ورشيد بن كامل وجماعة من أصحاب ابن خليل ، وولي كتابة الإنشاء بحلب ، وكتب وجمع وعلق كثيراً . روى عنه ابن بردس (هكذا ) وابن عشائر وابن ظهيرة . وأثنى عليه ابن حبيب وغيره . روى عن سنقر مسند الشافعي والبخاري ، وعلى إبراهيم بن عبد الرحمن الشيرازي جزء سبعين\* . مات بحلب في سنة ٧٦٤ .

### ٣٧٨ ـــ أحمد بن مغلطاي المتوفى سنة ٧٦٤

أحمد بن مغلطاي بن عبد الله الشمسي قراسنقر \*\* المنصوري .

كان أحد الأمراء بحلب ، وكان ذكياً شجاعاً عارفاً حسن المحاضرة والمذاكرة يحب أهل العلم والأدب ، وله نظم وسط . وولي بحلب الحجابة وشد الأوقاف ، وناب في مملكة أياس مدة . ومات في سنة ٢٤ عن بضع وخمسين سنة . ذكره ابن حبيب وقال : ناب بأياس وولي الحجوبية وشد الأوقاف بحلب ، وكان فاضلاً خيراً يحب العلم والمذاكرة . مات سنة ٧٢٤ ، ومولده تقريباً سنة ٧٢٣ .

# ٣٧٩ ــ أحمد بن ياسين الرباحي المتوفى سنة ٧٦٤

أحمد بن ياسين بن محمد الرُباحي ، بضم الراء وتخفيف الموحدة(١) ، المالكي .

 <sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه بفتح فإنه لم يذكر في مشتبه النسبة الضم ، فالظاهر أن الناسح رأها في خط شيحما هجاءا بضمه فصحفها والله أعلم .

غ ه الدرر الكامنة » : جزء سفيان .

<sup>\*\*</sup> كلمة « قراسنقر » غير واردة في « الدرر الكاممة » .

كان يحفظ التنقيح للقرافي ، ثم ولي قضاء المالكية بحلب وهو أول من وليه بها ، وعمل فيه ابن الوردي تلك المقامة الظريفة (١) وبالغ في الحط عليه . وعزل منها الرباحي بعد أربع سنين ، ثم عاد إليها\* ، بعد عمر بن سعيد التلمساني بعد أربع أخر سنة اثنتين و خمسين ، فسار شبه الأولى ، فعزل ، ثم عين نائباً في سنة ستين . ثم في سنة ٢٤\*\* دخل إلى القاهرة ليسعى في العود فأدركه أجله بها في رجب أو قبله سنة ٢٤.

وقد ذمه أيضاً ابن حبيب في تاريخه وقال في حقه : استقر مذموماً على ألسنة الأقوام ، إلى أن صرف بعد أربعة أعوام . وذكر أنه لما عزل أولاً حبس بقلعة حلب ثم أفرج عنه ، واتفق أنه يوم عزله أولاً دقت البشائر بحلب وزينت البلد لما وردت الأخبار بنصرة العسكر الموجه إلى سنجار ، فقال بعض الحلبيين :

تضرب في الممالكِ إلا بعزل المالكي سألتُ عـــن بشائــــرٍ فقيــــل لي مـــا ضربت

وقال في ذلك أيضاً:

كم آية في هتك سترك بيّنتُ أن المدينة يسوم عنزلك زيّسنتُ

يا ابن الرُباحيّ الذي خسر الحجي يكفيك من أمر تضاعـف جهلـه

# • ٣٨ \_ عبد الله بن يوسف بن السفاح المتوفى سنة ٧٦٤

عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن السفاح الحلبي شمس الدين أبو محمد كاتب الإنشاء بحلب .

ولد سنة بضع وسبعمائة ، ومهر في الإنشاء ، وكان حسن الأخلاق والكتابة مليح المحاضرة كريم النفس ، أثنى عليه ابن حبيب وغيره . مات بالقاهرة في سنة ٧٦٤ .

وهو القائل لما تغرب إلى دمشق ثم إلى القاهرة يعتذر عن العود إلى بلده :

<sup>(</sup>١) هي في ديوانه في صحيفة ١٩٠.

<sup>★</sup> في « الدرر الكامنة » : ثم عزل بعمر ...

<sup>\*\*</sup> في « الدرر الكامنة » : ثم عزل ثانياً في سنة ستين ، ثم في سنة ٦٣ دخل ...

أَرْضَى حَمَى الشَهباء داراً وقد علت عليها لأبناء اليهود صناجـــقُ فإن نكّست أعلامُهـم أنا راجعٌ إليها وإلا فهـــي منـــي طالـــقُ

وهذا البيتان أوردهما ابن الشحنة في الباب الخامس والعشرين من الدر المنتخب حيث قال : وكأني بمعترض يقول : أطلت في ذكر حلب الشرح و لم تذكر فيها شيئاً كغيرها من القدح . فوالله ما تجاوزت بل عندي أني قصرت في الإطراء والمدح ، وما علمت والله فيها شيئاً من الجرح . نعم غلب على أهلها التشيع في بعض الدول لتشيع ملوكها ، ثم زال ذلك ولله الحمد والمنة . وقد تقدم ما نقلته عن شيخي الحافظ [ البرهان ] الحلبي في ذلك من كون أن جميع أهل حلب كانوا أهل سنة ، وكانوا حنفية ، ولا وقعت على هجو فيها إلا ما أنشدني بعض عمومتي من قول بعض فضلاء أهلها وقد رأس بها طائفة من أهل الشمالية أعني حارة اليهود وهو هذان البيتان فقال : ( وعن حلب قوض خيامي فإنها ) إلى آخر البيتين \* .

## ٣٨١ \_ حسن بن على العباسي الشاعر المتوفى سنة ٧٦٥

حسن بن علي بن الحسن بن علي العباسي عز الدين أبو الثناء \*\* الحلبي نزيل حلب الشاعر .

كان فاضلاً بارعاً جميل المحاضرة حسن النظم والإنشاء . مات سنة ٧٦٥ عن نحو سبعين سنة . وهو القائل :

شاهداها ثم اعداراني فعينا ها لدعدوى محبها شاهداها ورداها من دمع عيني فكم بلّ لجاريه يدوم بانت رداها\*\*
وترجمه في المنهل الصافي فقال: كان أديباً ماهراً ، برع في النظم والنثر ومدح أعيان

#### حلب وغيرها . ومن شعره :

\*\* في « الدرر الكامنة » : ابن البنّاء .

البيتان هما : - وعـن حـلب قــوّض خيامــي فــانها عـــــلها لأبنــــاء اليهود سناجــــق فـــان نـــكّست عنها فــان عائـــد إليها وإلا فهـــــي منــــــي طالــــق

<sup>\*\*\*</sup> أثبتنا البيت نقلاً عن الدرر الكامنة ، والأصل فيه اختلال وتصحيف .

\_ 23 \_

أنفقت عمري رجاء وصلكم والعصر إني بكم لفسي خسر ذروا فوقداً أمسى أسيركم معذباً بالصدود والهجر أو فهبوا لي عقلاً أعيش به ودبروني فقد حرت في أمري

توفي عز الدين هذا بحلب في سنة خمس وستين وسبعمائة عن نحو سبعين سنة ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

## ٣٨٢ ــ أحمد بن يعقوب بن الصاحب المتوفى سنة ٧٦٥ والكلام على تربته

قال أبو ذر في الكلام على الترب: تربة ابن الصاحب: بالقرب من الظاهرية من شماليها وبينهما تربة بني سوادة (١) ، أنشأها الأمير شهاب الدين أحمد بن الصاحب شرف الدين أبي محمد يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي ، وكان وافر النعمة سافر الهمة والعزيمة ، وله فضيلة ومعرفة وقراءة بالفصاحة والطرب ، يجتمع بأهل العلم والأدب ويترفق بذوي القصد والطلب . توفي سنة خمس وستين وسبعمائة ودفن بهذه التربة . وهي مشتملة على بوابة محكمة ظريفة بالحجر النحيت النظيف الكثير الصناعة ، إذ هي قبو ليس مجوفاً كعادة الأقبية بل كالفرش . وبوسط هذا القبو كالفسقية التي تكون في وسط قاعة ، إذ هذا القبو كرخام مرخم ، وفوق هذا القبو غرفة من الحجر أيضاً ، وفي زماننا تصدعت الدعامة التي عليها القبو فأصلحت . وداخل هذه البوابة قبلية لطيفة وحوش . وقد جعل هذا المكان واقفه تربة ورباطاً . وسيأتي ذكر وقفها وترجمة واقفها في مكتب الأيتام الذي أنشأه بحلب ا ه .

أقول : هذه التربة كما قال أبو ذر أمام المدرسة الظاهرية تجاه بابها بينهما جادة وداران ، وهاتان الداران كانتا تربة بني سوادة ، و لم يبق لهذه أثر . وأما تربة الصاحب أحمد فقد بقي منها ساحة صغيرة في صدرها محراب مشرف على الخراب ، وعن يمينه قبر المترجم وقد ذهب معظمه . و لم يبق من آثار الأبنية التي ذكرها أبو ذر شيء سوى بقية أحجار كبيرة بنيت مع جدران من لبن بناءً غير محكم أحيطت بها هذه الساحة ، وهناك حجرة

<sup>(</sup>١) بين الظاهرية وتربة الصاحب جادة وداران وتربة بنى سوادة كانت فيما بين ذلك .

كبيرة مشطورة شطرين بنيت في جانبي باب صغير من جهة الغرب تدخل منه إلى التربة وقد كتب عليها :

- (١) و(٢) البسملة . إنما يعمر مساجد إلى قوله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . عمر هذا المسجد
- (٣) المبارك والرباط والتربة المباركة في دولة مولانا السلطان ابن السلطان الملك الناصر أبي المحاسن
- (٤) حسين أدام الله أيامه ونشر في الخافقين أعلامه على يد أضعف خلق الله تعالى وأحوجهم
- (٥) إلى مغفرة ربه الرحيم العبد الفقير أحمد بن يعقوب بن عبد الكريم عفا الله عنهم .
   وشرقي هذه التربة الرباط الذي ذكر هنا ومحله الآن دور حقيرة .

#### آثاره بحلب:

قال أبو ذر في الكلام على مكاتب الأيتام: مكتب ابن الصاحب هذا بالقرب من مصبغة حلب، وهي مشتملة على بوابة وداخلها فرش من الرخام وبركة وإيوان، وإلى جانب هذا المكان قبة عظيمة البناء، أوصى بإنشاء هذا المكان الأمير شهاب الدين بن الصاحب المتقدم ذكره في الترب في سنة خمس وستين وسبعمائة وتوفي في هذه السنة. وأخبرني والدي أنه كان متكلماً عليها [أي على المدرسة] الشيخ شهاب الدين أحمد بن المرحل شيخه، وكان إذا خرج لقسم نواحيها يركب حمارة الفلاح لئلا يثقل على الفلاح كلفة دابة أخرى، ويطلب من الفلاح رغيفاً وبيضاً ليس إلا. ولما توفي واقفها وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها:

أعلسي في حب الديسار مسلامً أم هل ألام إذا ذكسرت معاهداً دار الأحبسة والهوى وشبيبسة فارقت من وجدي بهم كانوا حيساتي فابتلست بفقدهسم

أم هل تذكّرها على حرامُ فارقتها ولها على ذمامُ ذهبت وجيران على كرامُ أفهل لهم أو للكرى إلمامُ فسعلى الحياة تحية وسلامُ وشرط واقفها أن يكون النظر في هذا المكان لمن يكون حاجباً بحلب ، وقد وقفت على كتاب الوقف وفيه قدر معاليم أرباب الوظائف .

أقول : موقع هذا المكتب ويعرف الآن بالصاحبية في محلة السويقة تجاه الخان المعروف بخان الوزير ، ولا زال بنيانه قائماً غير أن قنطرة بابه الذي يعد في جملة الآثار العربية الهامة في حلب لحقها الوهن وذهب بعض أحجارها ، وفي نية دائرة الأوقاف إصلاحها وتتميم منها على مقتضى هندستها القديمة . ومكتوب على بابها :

- (١) البسملة . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله
- (٢) هذا ما أنشأه العبد الفقير المستعيذ بالله من التقصير أحمد بن يعقوب بن الصاحب
- (٣) غفر الله له ولمن كان السبب ولجميع المسلمين وذلك في تـــاريخ خمس وستين وسبعمائة ا هــ .

تدخل من هذا الباب إلى صحن صغير فيه حوض ، وشرقيه حجرة صغيرة فيها محراب صغير نقش عليه ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ . وتدخل من هذه الحجرة إلى قبلية مربعة طولها ١٢ ذراعاً وعرضها ١٠ أذرع ولها قبة عظيمة الارتفاع مبنية من الحجر ، وهناك محراب فيه عمودان من الرخام ، ويعلو المحراب نقوش في الحجر ملونة تعد في طليعة الآثار القديمة التي في حلب . وقد كتب فوق المحراب ﴿ إِن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ﴾ ويتخلل تلك الكتابة نقوش أيضاً زادت تلك الكتابة حسناً وبهاءً . ويعلو هذه الكتابة نقوش على طول المحراب عرضها نحو ثلث ذراع وهي ملونة بالخضرة والحمرة ، وتلك الأصباغ باقية من عهد بناء هذا المكان .

وشمالي القبلية سدة من خشب تحتها باب صغير يخرج منه إلى الجادة . وفي صحن المدرسة إيوان صغير في شرقيه باب مسدود الآن ينفذ منه إلى خربة يخرج منها إلى الجادة الشرقية ، والمكان جميعه في حاجة إلى الترميم ، فعسى أن تتوفق لذلك دائرة الأوقاف حفظاً لهذا الأثر القديم من السير إلى طريق الخراب . ويسكنه الآن بعض مهاجري أهل المدينة المنورة . وقد كان قبل سنوات يقرأ هناك شيخنا الشيخ أحمد المكتبي رحمه الله درس النحو وغيره وظل على ذلك مدة ليست بالقليلة .

## ٣٨٣ ــ أحمد بن محمد بن العديم المتوفى سنة ٧٦٥

أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى ابن أبي جرادة شهاب الدين بن جمال الدين أبي غانم بن الصاحب كال الدين بن العديم العقيلي الحلبي الحنفي .

ولد في رأس القرن ، وأسمع على بيبرس العديمي وعمتيه خديجة وشهدة وحدث . سمع عليه ابن عشائر منتقى مشيخة النسوي والأول من مشيخة ابن شاذان الكبرى ( انا ) بيبرس وغير ذلك ، وولي نيابة شيزر مدة لأنه كان يرى .....\* مع معرفة بالتاريخ والأدب جيد المذاكرة حسن المحاضرة . وحكى أخوه القاضي كال الدين عنه أنه أخبره أنه رأى في منامه كأن شخصاً ينشده :

عـــن المقـــام الأشرف الأسنــــى وافتــــح لها مقلـــتك الوسنـــــى يا غافيلاً صدته آماله انهض عدمتك نحو العلل\*\*

قال فحفظتهما وزدتهما:

وارجع إلى مولاك واخضع لــه تستــوجب الإحسان والحسنـــي

قال أخوه : فلما أنشدني ذلك أعقبه بأن قال : ما أظن إلا أن نفسي نعيت إلى ، فمات في السنة المقبلة وذلك سنة ٧٦٥ عن بضع وسبعين سنة .

قال ابن حبيب : ويقال جاوز السبعين وقرأ على بيبرس مشيخة ابن شاذان الكبرى ، والأول والثاني من حديث ابن السماك ، وولي نيابة السلطنة ما.ة يسيرة ، وكان ذا حشمة زائدة وتجمل .

## ٣٨٤ ــ الشريف حسن بن محمد بن زهرة المتوفى سنة ٧٦٦

حسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي شمس

 <sup>♦</sup> الدرر الكامنة ، : لأنه كان بزي الجند .

 <sup>\*\*</sup> هكذا في الأصل وفي الدرر الكامنة أيضاً ، وفيه احتلال .

الدين بن بدر الدين نقيب الأشراف بحلب .

وكان أمير طبلخاناه ثم عزل ومات في سنة ٧٦٦ . أرخه ابن حبيب وسيأتي ذكر جده . ا هـ .

قال في الكشف : « نفائس الدرر في فضائل خير البشر » لحسن بن محمد الحسيني النساب الحلبي المتوفى سنة ٧٦٦ ، ذكره في طبقات الأنساب العشرة . ا هـ .

### ٣٨٥ ــ القاضي محمد بن عمر المعري المتوفى سنة ٧٦٦

محمد بن عمر بن هبة الله بن معمر العمري الحلبي القاضي ناصر الدين بن عم قاضي القضاة الكمال عمر المعري .

كان نائباً للمذكور في القضاء بحلب ، وكان ماجداً كريماً ودوداً ، أثنى عليه ابن حبيب وأرخ وفاته سنة ٧٦٦ عن نحو خمسين سنة .

### ٣٨٦ ــ محمد بن محمد الحموي المعروف بابن القواس المتوفى سنة ٧٦٦

محمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ناصح تقي الدين بن ناصر الدين بن شرف الدين الحموي الأصل ثم الحلبي الشهير بابن القواس . ولد بحماة ونشأ بها ، وانتقل إلى حلب وولي خطابة الجامع العلائي ظاهر حلب ، وشغل ودرس ووعظ ، ومات بحلب سنة ٧٦٦ .

### ٣٨٧ ــ أحمد بن محمود بن صدقة المتوفى سنة ٧٦٧

أحمد بن محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن صدقة الحلبي الأديب .

اشتغل كثيراً ، ومهر في الأدب والتصوف فضبطت عليه ألفاظ موبقة ، فرفع أمره إلى الحكام بحلب ، فحكم القاضي المالكي صدر الدين الدميري بسفك دمه فقتل . وهو القائل :

إذا نسلتَ المنسى بصديت صدق فكسان وداده وفست المرادِ

فحساذر أن تعامله بقسرض فإن القرض مقراض السودادِ أنشدهما له ابن حبيب . وفيه قال الشاعر :

مضى مستبيح الزنسا والربسا إلى خـــازن المهـــلك الحالكِ وفـــاز الـــدميري بتـــدميره فمـــن مالكـــي إلى مـــالكِ

قلت : وهذا مأخوذ من الذي قيل في البققي ، وكان أقبل على اللهو والفسوق ولبس زي الأجناد وقرض الأعراض ووقع في كلمات ، إلى أن آل أمره إلى القتل فقتل . ومن شعره :

ولرب قوم أدبروا مـذ أقبلت دنياهـم عـن كل نـدب فـاضلِ جـاؤوا وقد رأسوا بكل نقـيصةٍ فاقـتص منهم دهرهـم بالكامــلِ

قال ابن حبيب : كان ذكياً كثير المحفوظ ، لكنه حفظت عنه مقالات زرية ، وزندقة راوندية ، فأقيمت عليه البينة بذلك عند الصدر الدميري أحمد بن عبد القاهر قاضي المالكية ، فحكم بقتله فقتل بمشهد من النائب تحت قلعة حلب في سنة ٧٦٧ وقد جاوز الخمسين .

وهنا كتب الشيخ إبراهيم بن عمر البقاعي بهامش « الدرر الكامنة » بخطه ما نصه : حدثني العلامة قاضي القضاة محب الدين محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي ، حدثني النجم عبد الخالق بن محمد بن عبد الخالق بن الوردي ، حدثني الشرف أبو بكر بن الزين عمر ابن الوردي أن الكمال أبا القاسم عمر بن عثمان المعري قاضي الشافعية بحلب كان له جار من أبناء الجند اسمه أحمد بن محمود بن صدقة ، وكان ذا مال كثير ، وكان لا يتحاشى عن فعلة منكر ، وكان فاضلاً ، وكان مع تهتكه جريئاً لا يرد لسانه عن شيء ، فكان يحفظ عليه أشياء من الكفريات ، فكان قبيح الفعل والقول ، وكان يبغض الكمال المذكور ، وكان يؤذيه ويحتمله الكمال ، إلى أن ركب يوماً للتدريس ببعض وظائفه ، فمر على ابن صدقة فتنخم ابن صدقة وبصق وقال : على لحيتك يا كذا ، فسمعها الكمال . قال الشرف ابن الوردي : وكنت إلى جانبه وكان في وجهه أثر ضربة حافر بغل ، فكان إذا اغتاظ اختلج ذلك الأثر فاختلج فاشتد اختلاجه ، قال : فقلت في نفسي : راحت والله روح ابن صدقة ببصقة ، فوصل الكمال إلى تلك المدرسة فوقف قليلاً و لم ينزل ، ثم مضى إلى

دار النيابة فاجتمع بنائب حلب جَرجي ، ثم رجع فذهب إلى الشيخ شهاب الدين الأذرعي فاجتمع به واجتمع ببقية قضاة حلب ، وكان المالكي الصدر الدميري ، ثم رجع إلى بيته فسئل عن السبب في ذلك فإذا هو قد سأل النائب الإذن في الدعوى على ابن صدقة بما يرتكبه ، فأجابه وطلب فوضع في السجن ، وسعى الكمال في الشهود فحصلهم وضبط مقالاتهم فيه وأتقن الأمر وأحضر ابن صدقة في صبيحة الغد فادعى عليه عند الصدر الدميري المالكي وأقيمت عليه البيّنة ورد في السجن ، فنظم قصيدة أولها :

رماني زماني بالقطيعة والضنكِ وجار فأجرى في بحار الردى فلكي تقاسم منى المال من ليس وارثي فللمالكي روحي وللشافعي ملكي ومخلصها وهي في التاج السبكي قاضي دمشق:

وإني سآوي عند طوفان غدرهم إلى جبل العلياء تاج العلا السبكي وأرسلها إليه بدمشق يسأله فيها حقن دمه .

قال ابن الشحنة : قال عمي فتح الدين : لما سمع أبوك أخي الشيخ محب الدين هذه القصيدة قال : هلك والله كما هلك ابن نوح القائل ﴿ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ﴾

قال: وأرسل ابن صدقة إلى النائب من وعده بمال فمال إلى إطلاقه، فحضر القضاة ومعهم الشيخ شهاب الدين الأذرعي فقالوا للنائب عنه فوجدوه متردداً في أمره، فقال الأذرعي للمالكي: أنت يا قاضي القضاة حكمت بإراقة دم ابن صدقة هذا ؟ فقال: نعم حكمت بإراقة دمه، فقال: قم يا أمير فاحضر ضرب عنقه، فلم يسعه إلا الامتثال، فقاموا إلى الموضع الذي يقتل فيه، فصار ابن صدقة يقول: يا جرجي ﴿ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ﴾ فقال: القضاة فعلوا ذلك، فقال شخص معه: ادفعوا هذه الورقة إلى الأمير، فدفعها إليه فخطفها الأذرعي فمزقها قبل أن يعلم النائب ما فيها، وضربت عنق ابن صدقة. وبعد يوم أو يومين حضر من التاج السبكي حكم بحقن دمه فإذا الأمر قد فات اه.

قال في « المختار من الكواكب المضية » : ومن شعر أحمد بن صدقة مضمناً للبيت الأخير :

يما حاديماً أسر الحشى لما سرى فلقد توقف حاله مذ حال من ولئمن جنحت إلى تحامل عماذل فانظر غواربها التي قد غربت وإذا رأت عينماك طرفماً أسوداً

وله :

كيف السبيل إلى اتباع مفتدي أودى المحب مذ اشترطت تلافه غادرتني بالغدر حِلفَ صبابة وتركتني يا آخذي غرضاً لأغ فولِي دمعي قد توالى مسحه قمر له طرفي وقلبي منزل إلى امرؤ لم يثنني عن حبها ففكاكمه للمجتري وجماله

وهواك يا طلق الجمال مقيدي بلواحظ من شرطها أن لا تدي وكآبة لا تنقضي وتسهد راض الرماة وعرضة للعود في وجنتي كعقايق في عسجد يا ناقص العهد ارفقن بالمعهد للا ثناء محمد بسن محمد للمجتلى ونواله للمجتدي

رفقاً بمغرى مغرم هجر الكرى

يهواه عنمه ودمع مقلتمه جسرى

فيمن يحمّل للركاب وما افترى

فيها الشموس فحسق أن تتبصرا

فاعلم بأن هناك موتاً أحمرا

قال بعضهم : وقفت مع ابن صدقة المذكور نتحادث بعد العصر بالمدرسة الشرفية ، فطال بنا المجلس ، فخفت أن يخرج وقت العصر فقلت : سيبني حتى أصلي ، فقال لي : وأنت أيضاً مربوط ا هـ .

# ٣٨٨ ــ أحمد بن إبراهيم العينتابي المتوفى سنة ٧٦٧

أحمد بن إبراهيم بن أيوب العلامة شهاب الدين العينتابي الحلبي الحنفي قاضي العسكر بدمشق .

نشأ بحلب وتفقه على علماء عصره ، وبرع في الفقه والأصول والعربية ، وشارك في عدة علوم ، وتصدر للإفتاء والتدريس والتصانيف . ثم قدم دمشق وولي بها قضاء العسكر وأكب على الإشغال والاشتغال وانتفع به الطلبة . ومن مصنفاته شرح مجمع البحرين في الفقه في عشر مجلدات وسماه « المنبع في شرح المجمع » وشرح المغني في الأصول وغير ذلك .

وكان ديناً خيراً عفيفاً . توفي بدمشق في سنة سبع وستين وسبعماية وقد أناف على الستين رحمه الله . ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

# ٣٨٩ ـــ أبو بكر بن عمر بن العديم المتوفى سنة ٧٦٨

أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي الحلبي الحنفي جمال الدين بن كمال الدين .

ولد سنة نيف وسبعمائة ، واشتغل وتميز وتعانى الآداب ، وهو أخو قاضي حلب ناصر الدين . سمع على بيبرس العديمي\* وجزء البانياسي وحدث . وكان فاضلاً حسن الخلق والمحاضرة والخط ، وولي مشيخة خانقاه الصالح بحلب ومات بها فجأة في سنة ٧٦٨ . ذكره أبو جعفر بن الكويك في معجم ابن جماعة وأثنى عليه ابن حبيب .

### • ٣٩ ـ محمد بن محمد بن هلال المتوفى سنة ٧٦٩

محمد بن محمد بن عبد الله بن سالم بن هلال الحلبي شمس الدين المعروف بابن العراقي .

اشتغل وأخذ عن فخر الدين بن خطيب جبرين وعن الكمال بن الضيا العجمي ، وتميز وتصدر للإشغال بحلب ، وعلق على الحاوي تعليقاً حسناً . قال ابن رافع : تلقينا وفاته في صفر سنة ٧٦٩ . قلت : وأرخه ابن حبيب وهو أعرف : توفي في ذي الحجة سنة ٨٦ ، وأثنى عليه بالعلم والفضل . وتقدم ذكر والده وأنه سمع من سنقر . قلت : وهو والد صاحبنا نائب الحكم جمال الدين عبد الله العراقي ، ذكر لي أن أباه كان صديق الشهاب الأذرعي وأنه أوصاه على أولاده .

## ٣٩١ ــ علي بن عثمان الطائي ابن خطيب جبرين المتوفى سنة ٧٦٩

على بن عثمان بن على بن عثمان الطائي الشافعي الحلبي زين الدين أبو الحسن ابن قاضي القضاة فخر الدين أبي عمر وابن خطيب جبرين ، وبقية نسبه تقدمت في ترجمة أبيه .

 <sup>♦</sup> الدرر الكامنة ، وأسمع جزء الرففي على بيبرس العديمي .

وزين الدين علي هذا هو جدي أبو أمي ، وابن عمه جدي لأبي . ولد بحلب سنة عشر وسبعماية واشتغل على أبيه وغيره ، وحصل طرفاً من الفقه والأصول وسمع الحديث ، وولي تدريس المدرسة السيفية الشافعية ودرس بها وخطابة الجامع الناصرية . وكان إنساناً حسناً كريماً حسن الخلق متواضعاً ، وأهل حلب يعظمونه لأن غالب فضلائها تلاميذ والمده ، وكتب كثيراً وعلق في الأصول تعاليق كثيرة رأيتها بخطه دروساً وذهبت في الواقعة التيمرية . توفي في رابع عشرين ربيع الآخر سنة تسع وستين وسبعماية بحلب ودفن بتربتنا خارج باب المقام تغمده الله برحمته . ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

## ٣٩٢ ــ محمد بن إبراهيم بن أبي الثناء الكاتب المتوفى سنة ٧٦٩

محمد بن إبراهيم بن محمود بن سلمان كال الدين أبو الفضل ابن الرئيس جمال الدين أبي إسحق ابن الرئيس شهاب الدين أبي الثناء الحلبي موقع الدست بحلب وبالقاهرة .

وكان كاتباً ماجداً ذكياً ماهراً في صناعة الترسل ، سالكاً في ذلك طريق جده . اشتغل في الفقه والأدب وكتب الخط الجيد ، وسمع الحديث من والده وغيره ، وحدث وكتب الإنشاء بحلب ثم بالقاهرة . ومن نظمه :

سأترك فضل الخل من أجمل منّه فمن منّ يوماً بالعطاء على امرىء وله من أبيات :

بي غرام من حبيب فاتن وجهه لما تبدى مقبلاً قده كالغصن في الروض له ذو لحاظ لو رآها زاهد جسمه كالماء في رقته لاثمى دعنى وكن متعطفاً\*

ولو بلغت بي حاجتي غاية البلوى فإن بذاك المنّ يستوجب السلـوى

لم أشاهد مثله في عُمُري أخجل الشمس وضوء القمر ثمر ثمر ثمر بات منها خائفاً ذا حدر لكن القالبُ شبيه الحجر بالذي تعلمه من خبري

هكذا في الأصل.

وكتب إليه الإمام الأديب بدر الدين خليل الشهير بالناسخ الحلبي جواباً يستسعيه في أمر نظماً ونثراً ، فمن النظم :

مشرّف حــــاز کل بشرِ كنفث سحر ونظم درِّ بخفض عــيش ورفــع قـــدر من دون زيد ودون عمرو وفي ظــلام الدجــي كبــدري أو كان دراً فلفـــــــظ بحرٍ فــأنت ذخـــر وأيّ ذخـــر وجهك لي من سناه فجري الجر نفــــع طُرُّر وانظـر إلى فاقتـى وفقـري لله مـــن عسرة بــــيسر

يقبّـــل الأرض مـــن أتـــــاه فيه خطاب وحسن خط يعرب عما حوى ضميري تخذتــه في الدجـــى أنـــيسى فكـــان كالشمس في نهاري إن كان روضاً فمن سحباب مولاي إن عاثت الأيسادي وأنت إن طال ليــل خــطب فلم كا عهدت مولى \* وشدَّ أزري وقــوِّ ضعفــــي واغتنهم الأجسر وانتقسذني يــا آل محمــود قـــد غـــدوتم ﴿ زُهــــر نجوم وروض زَهــــرِ جملتم الملك بالمعــــالي بــــنشر فضل وكتم سرٍّ وزنتم الدهـــــر بالمعــــاني بحسن نظـــم وحسن نثـــر

توفي بالقاهرة سنة تسع وستين وسبعمائة وله ثلاث وأربعون سنة ١ هــ . ( الــدر المنتخب ) .

## ٣٩٣ حسين بن سليمان الطائي المتوفي سنة ٧٧٠

حسين بن سليمان بن أبي الحسن بن سليمان بن ريان شرف الدين الطاتي موقع الإنشاء بحلب .

ولد في شوال سنة اثنتين وسبعماية . وكان أبوه ناظر الدولة ، فنشأ هو نشأةً حسنة

هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : فدم كما قد عهدت مولى .

وتعانى الآداب ، وكان صادق اللهجة حسن المجالسة رقيق الحاشية ، ونظم « زهر الربيع في البديع » في سبعمائة بيت ، ونظم كتاباً في أحكام المواليد ما كان أغناه عنه . مات في سنة سبعين وسبعمائة ، وأرخه ابن حبيب سنة ٦٩ . وهو القائل :

كان الهلال بجو السماء وقد قارن الزهرة النيّرة سوارٌ لحسناء من عسجد على قفله ركّبت جوهرة وهو القائل:

نحن الموقعون في وظائم قلوبنا من أجلها في حرق قسمتنا في الكتب لا في غيرها وقطعنا ووصلنا في الورق

قال في الكشف : « نظام القلائد في أحكام الموالد » لحسين بن سليمان الطائي الحلبي أرجوزة في ٧٠٠ بيت ثم شرحها في مجلد ا هـ .

## ٣٩٤ ـــ إبراهيم بن عمر التيزيني المتوفى سنة ٧٧٠

إبراهيم بن عمر بن أبي السخا التيزيني الحلبي جمال الدين بن الحكم .

ولد سنة تسعين وستماية ، وتفقه ببلده وبرع ، ثم ولي قضاءها ، ثم ناب في الحكم بحلب عن الكمال المعري وناب عنه في دروس العصرونية وغيرها . وله سماع من الوادي آشي وحدث عنه . سمع منه أبو بكر بن المخصوص . ومات سنة سبعين تقريباً .

## ٣٩٥ ـــ إبراهيم بن عمر بن الحلاوي المتوفى سنة ٧٧٧

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الحلاوي جمال الدين النحوي .

إمام في النحو فاضل ، قرأ الفقه على ابن الوردي والبارزي ، وانتفع في النحو بابن الوردي . تصدر بالجامع الكبير بحلب وجلس مع الشهود وعمل بأخرة موقّع درج ، وأقبل

آخر عمره على الفقه . وله نظم يسير حسن . أخذ عنه العز بن جماعة . ومات بحلب ليلة الاثنين سابع عشري رمضان سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة ا هـ ( بغية الوعاة ) .

وترجمه في الدرر الكامنة بنحو ما تقدم وذكر أن ولادته كانت سنة ٧٢٦ وأنه كان شافعي المذهب وسمع منه البرهان سبط بن العجمي ، وسمى جده أحمد بن عمر والله أعلم .

### ٣٩٦ ـ حسن بن محمد البشتاكي المتوفى سنة ٧٧٧

حسن بن محمد البشتاكي بدر الدين أبو محمد الحنفي مفتى دار العدل بحلب .

ذكره ابن حبيب وقال : أقام بالقاهرة مدة ثم تحول إلى حلب وباشر وظيفة الإفتاء والتدريس . ومات سنة ٧٧٢ .

## ٣٩٧ ــ أبو بكر بن محمد النصيبي المتوفى سنة ٧٧٣

أبو بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف النصيبي الحلبي شرف الدين .

ولد سنة ست أو سبع وسبعمائة ، وسمع على أبيه وعلى أبي بكر بن العجمي وعلى ابن صالح وأبي طالب وإبراهيم بن صالح بن هاشم وغيرهم وحدث . روى عنه إسماعيل ابن بردس ( هكذا ) وأبو المعالي بن عشائر . وكان رئيساً جيد الرأي كثير البر من كتّاب الإنشاء بحلب ، حسن الخط ، باشر عدة وظائف ثم تركها تعففاً ولزم بيته مواظباً على الخير والتلاوة حتى مات في سنة ٧٧٣ في ذي الحجة منها وله سبع وستون سنة .

### ٣٩٨ ــ على بن إبراهيم بن معاسين المتوفى سنة ٧٧٣

على بن إبراهيم بن حسن بن تميم الرئيس علاء الدين بن معاسين الحلبي كاتب السر . ولد سنة بضع وسبعماية ، واشتغل بالقراءات وتعانى الأدب وتقدم إلى أن ولي كتابة السر بحلب سنة ٦٢ بعد تحول ناصر الدين بن يعقوب عنها ، فباشرها نحو عشر سنين . ذكره ابن حبيب فقال : كاتب حسن خطه ، وطما نهره واخضر شطه ، وبسقت

أغصان سعده ، وأينعت ثمرات مجده ، وساد على أبناء جنسه وسار نبأ قلمه ، وكان حازماً عارفاً ، ثم امتحن وعزل وصودر وضرب . ووصفه بأنه كان يكتب أولاً الإنشاء ثم رقي إلى كتابة السر . ومات سنة ٧٧٣ .

#### ٣٩٩ ــ على بن الحسن البابي المتوفى ٧٧٤

علي بن الحسن بن خميس الشيخ الإمام علاء الدين أبو الحسن البابي باب بزاعا الحلبي الشافعي .

اشتغل بحلب على جدي الأعلى لأمي قاضي القضاة فخر الدين أبي عمرو علي بن خطيب جبرين وغيره ، ورحل إلى دمشق فاشتغل بها مدة ، ثم رجع إلى حلب وتفقه . وكان إماماً عالماً فقيهاً ورعاً ديناً صالحاً ، وقرأ عليه الفقه جماعة بحلب منهم شيخنا ابن أخيه شمس الدين محمد بن إسماعيل البابي ، ودرس بالسيفية في آخر عمره ، نزل له عنها جدي أبو أمي علاء الدين أبو الحسن علي بن قاضي القضاة فخر الدين المذكور في مرض موته .

وذكره ابن حبيب في تاريخه وقال فيه: كان حسن الطريقة ، ديناً على الحقيقة ، مستمسكاً بحبال التقوى ، مقتدياً بما ينقل عن السلف ويروى ، قليل الكلام ، منقطعاً عن الأنام ، ذا وقار وسكون ، وسمت يملأ القلوب والعيون . ورد إلى حلب في حال شبابه ، وأخذ عن أهل العلم الشريف وأربابه ، ولازم الصلاح والسداد ، ودأب إلى أن أفتى وأفاد ، وانتفع به الطلاب ، وأطرب الأسماع بقراءته في المحراب ، ودرس بالسيفية في آخر عمره ، واستمر إلى أن غاب عن الأصحاب ضوء قمره . انتهى .

توفي بحلب في سنة أربع وسبعين وسبعمائة عن بضع وستين سنة ودفن خارج باب المقام عند قبر الشيخ زين الدين الباريني بالقرب من الظاهرية تغمده الله برحمته ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

## • • ٤ — محمد بن عبد الكريم بن العجمي المتوفى سنة ٤٧٧

محمد بن عبد الكريم بن محمد بن صالح بن هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن الكرابيسي الأصل الحلبي ، ظهير الدين أبو هاشم المعروف بابن العجمي أحد الشهود بحلب .

ولد بها سنة أربع وتسعين وستائة ، وسمع من سنقر الزيني الصحيح وابن ماجه ومنتقى الأحكام\* والبعث وأخبار الزبير بن بكار وجزء أبي الجهم ، ومن بيبرس العديمي مشيخة شاذان وجزء البانياسي ، وعلى إبراهيم بن الشيرازي جزء سفيان ومن غيرهم فأكثر وحدث . سمع منه شيخنا العراقي وغيره . ومات بحلب يوم الثلاثاء النصف من المحرم سنة أربع وسبعين وسبعمائة .

## ١٠١ ـ علي بن صالح القرمي المتوفى سنة ٢٧٤

على بن صلاح بن أبي بكر بن محمد بن على الإمام علاء الدين أبو الحسن السخومي القرمي الشافعي نزيل حلب .

كان عالماً بالأصول والتفسير والفقه وغيرهما ، ديناً كثير العبادة . أقام بحلب يفتي ويصنف ويشغل وانتفع به الطلبة .

ذكره الإمام ابن حبيب فقال : عالم جليل القدر ، يسر القلب ويشرح الصدر ، وعامل كثير العبادة ، متصد للإفتاء والإفادة ، كان عارفاً بالفقه وتفسير آيات القرآن ، ماهراً في الأصول والعربية والمعاني والبيان ، ورد إلى حلب ، وانتفع به أهل الطلب ، وأقام بها نحو أربعة أعوام ، عاكفاً على التأليف منقطعاً عن الأقوام ، واستمر مشتغلاً بما يفيد ويجدي ، إلى أن لحق بجوار من يعيد ويبدي . وصنف تفسير القرآن العزيز وكتاباً في الأصول . توفي بحلب سنة أربع وسبعين وسبعمائة عن بضع وستين سنة تغمده الله برحمته ا هد . ( الدر المنتخب ) .

### ۲ ۰ ٪ ــ بكتمر القرناصي المتوفى سنة ۷۷۵ وذكر جامعه

قال أبو ذر: (جامع القرناصي): أنشأه بكتمر القرناصي، وله ترجمة في تاريخ شيخنا المؤرخ، وقد توفي سنة خمس وسبعين وسبعمائة، وفيه خطبة وفقهاء من الشافعية مرتبون ولهم مدرس، وأدركت الشيخ يوسف الكردي يدرس فيه، وقد وقع حائطه الغربي في أيام الشيخ يوسف المذكور فتبرع بعمارته الحاج أحمد بن فستق النشابي وكان صديقاً للشيخ يوسف المذكور، وأحضر علياً بن الرحال فبلغ بأسه الجبل وأقامه ووقف عي أسه

 <sup>♦ (</sup> الدرر الكامنة » : منتقى الأموال .

حين أسسه . وله منارة محكمة لطيفة من حسن البناء والأحجار والنحت ، ثم في أيامنا تزعزع رأسها فنقض وأعيد ولم يعيدوه كاكان ، فإنهم نقصوا من طول العمد التي عليها قبتها فإنهم كانوا طوالاً . وذكر لي من أثق به أن الحاج أحمد بن فستق المذكور استشار الشيخ يوسف في أن يحج ، وكان الحائط المذكور إذ ذاك متهدماً ، فأجابه الشيخ : إنك قد حججت ، وأنا أدلك على فعل خير يحصل إن شاء الله لك منه أجر الحاج ، وأشار عليه بأن يعمر حائط القرناصية ، فقال الحاج أحمد : أستخير الله تعالى ، ومضى من عنده فلقيه الشيخ بيرم المجذوب في طريقه فقال له : افعل الذي أشار عليك الشيخ ، فشرع الحاج أحمد وبنى الحائط المذكور انتهى .

أقول : محلها معروف في محلة الفرافرة وسيأتي ذكرها في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن أشريف المتوفى سنة ١٢٤٤ إن شاء الله تعالى .

## ٣ • ٤ ـ أحمد بن محمد الأنصاري المتوفى سنة ٥٧٥

أحمد بن محمد بن جمعة بن أبي بكر بن إسماعيل بن حسن الأنصاري الحلبي شهاب الدين أبو العباس ، عرف بابن الحنبلي الشافعي .

ولد في شهر ربيع الآخر سنة ٦٤٨ ( هكذا ) والصواب ( ٦٩٨ ) ، وتفقه بحلب على الفخر بن الخطيب الطائي ، وسمع على العز إبراهيم بن صالح والوادي أشي والتاج النصيبي والبدر بن جماعة ، ورحل في طلب الحديث وبرع حتى صار إماماً عالماً مع الزهد والورع . ولي خطابة جامع حلب مدة تزيد على عشرين سنة ، ثم نزل عنها لأبي الحسن بن عشائر ولابن أخيه أبي البركات موسى بن محمد بن محمد بن جمعة . وكان دمث الأخلاق يستحضر فروعاً كثيرة . وله نظم منه ما وجدت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي : أنشدنا لنفسه بالقاهرة قدم علينا سنة ٢٦٤ :

معانق ـــ الفق ـــ رخير لمن يعانق مــن سؤال الرجــالِ ولا خير في نيــل مــن مالــه عزيــز النــوال بـــذلّ السؤال

قال : وبلغتنا وفاته في سنة ٧٧٥ بحلب . قلت : مات في ١٦ ذي الحجة سنة ٤ فأرخه الزركشي بعد سنة لبلوغ الخبر إلى القاهرة . ومن مسموعه المنتقى من مسند الحارث سمعه

من العز بن صالح أنا يوسف بن خليل عاش سبعاً وسبعين سنة . وذكر موسى بن مملوك وكان من الصالحين ، أنه حضره حين احتضر فبدأ بقراءة سورة الرعد ، فلما انتهى إلى قوله أكلها دائم وظلها ﴾ خرجت روحه .

## ٤٠٤ ـــ إبراهيم بن أحمد الرعباني المتوفى سنة ٧٧٦

إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن محمد بن هبة الله بن محمد ابن عبد الباقي الحلبي الحنفي المعروف بابن الرعباني أبو إسحق كال الدين المعروف بابن أمين الدولة ، وهو لقب هبة الله جده الأعلى .

ولد بحلب في ربيع الأول سنة ٦٩٥ ، وسمع بها من سنقر الحلبي صحيح البخاري ومشيخته ، ومن أبي بكر بن أحمد بن العجمي الثمانين للآجري ، وعلى أخيه أبي طاهر جزء الكسائي والذكر لابن فارس . ومن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الشيرازي جزء سفيان وغيرهم . وولي وكالة بيت المال بحلب ونظر الدواوين وكتب الإنشاء . وكان رئيساً نبيلاً ، حدث بحلب ودمشق ، ومات في ليلة الأحد ثامن جمادى الأولى سنة ست وسبعين وسبعمائة . وهو من شيوخ الحافظ أبي الوفا سبط ابن العجمي بالسماع . وسمع منه أبو حامد بن ظهيرة بدمشق وبحلب ا هـ .

#### ٥٠٥ ــ محمد بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة ٧٧٦

محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن الشحنة الحلبي كال الدين والد محب الدين الحنفي .

اشتغل كثيراً حتى مهر وأفتى ودرس في مذهبه . وكان فاضلاً بارعاً . مات في ربيع الأول سنة ٧٧٦ ، وأنجب ولده الإمام العلامة محب الدين قاضي حلب .

# ٣٠٦ ــ عبد الله بن على العجمي المتوفى سنة ٧٧٧

عبد الله بن على بن عبد المتعال \* بن عبد الله بن أبي حامد عبد الرحمن بن الحسن بن

<sup>»</sup> أن و الدرر الكامنة ، : عبد الملك .

عبد الرحمن أبو حامد زين الدين العجمي .

سمع من أبي طالب بن العجمي قريبه شيئاً من المقامات وغيرها وحدث . سمع منه البرهان المحدث بحلب وقال : إنه لم يلق من بني العجمي أقعد نسباً منه . قلت : ولد بحلب في سابع عشري رمضان سنة ٦٩٧ ومات بها في ربيع الآخر سنة ٧٧٧ .

### ٧٠٧ ـ عمر بن إبراهيم بن العجمي المتوفي سنة ٧٧٧

عمر بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الشيخ الإمام العلامة كال الدين أبو حفص وأبو الفضل ابن الشيخ تقي الدين أبي إسحاق الحلبي الشافعي من بيت العلم والرياسة والوجاهة والتقدم .

مولده بحلب في سلخ جمادى الآخرة سنة أربع وسبعماية . سمع من نسيبيه الأخوين أبي بكر أحمد وأبي طالب ابني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن العجمي وأبي عبد الله الوادي آشي ، قدم عليهم ورحل ، فسمع بحماة من الإمام شيخ الإسلام شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي وابن مزين ، وسمع بدمشق على الحافظ المزي وأخذ عنه ، وعلى عائشة بنت محمد بن المسلم بن سلامة الحرانية وغيرها ، وسمع على الحجار ، ورحل إلى القاهرة فسمع بها .

واشتغل بالفقه بحلب على جدي الأعلى لأمي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن خطيب جبرين وبه تفقه ، وقرأ بحماة الفقه أيضاً على القاضي شيخ الإسلام شرف الدين بن البارزي المشار إليه ، وبدمشق على العلامة برهان الدين الفراري ، وبالقاهرة على الشيخ شمس الدين الأصفهاني قرأ عليه أصول الفقه وحصل . وكان إماماً عالماً مفتياً محدث بحلب ، سمع عليه بها جماعة كثيرون منهم شيخنا أبو إسحق إبراهيم وأبو المعالي ابن عشاير وأبو البركات موسى الأنصاري وغيرهم ، ودرس بحلب بالمدارس الزجاجية والشرفية والظاهرية والبلدقية .

وذكره الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي في معجمه المختص بالفضلاء وقال فيه : العالم الفقيه كال الدين ، قال : وله فهم ومشاركة

<sup>\*</sup> في بعض مخطوطات الدرر الكامنة : أسعد .

وفضائل وسمع بمصر وإسكندرية وأفتى ا هـ .

واشتغل عليه بحلب جماعة . أخبرني شيخنا أبو إسحق الحلبي قال : التزم الشيخ كمال الدين المذكور أن يقرىء في يوم واحد ربع الحاوي الصغير في الفقه بالدليل والتعليل ، فجلس بالمدرسة الظاهرية و جلس عنده بعض الطلبة فقرأ عليه من أول الحاوي ، فشرع يقرره بالدليل والتعليل . قال شيخنا : فرحت إليهم وقت الضحى فوجدته يقرر في باب الحيض ، واستمر إلى أن وصل إلى كتاب الصلاة ، فسئم الطلبة وتحقق استحضاره في الفقه .

وكان شيخاً جليلاً ديناً كريماً ذا أخلاق جميلة ومحاضرة حسنة ، وله اليد الطولى في الفرائض والحساب ، وكتب وصنف .

وذكره الإمام بدر الدين بن حبيب في تاريخه وقال فيه : عالم تبين عرفانه ، وتميز طوفانه ، ومحدث طابت أخباره ، وحسنت آثاره ، قدره جليل ، وبيته أثيل ، وأخلاقه جميلة ، ومحاضرته بالمحاسن كفيلة ، حصل ودأب ، ورحل وسمع وقرأ وكتب ، وأفتى وأجاد ، ورأس على أقربائه وساد ، وباشر بحلب مشيخة الخانقاه الزينية ، ودرس بالرواحية والشرفية والزجاجية والظاهرية ، واستمر ماشياً على الدهر ، إلى أن رمي من الحتف بسهم القهر . انتهى . ( الدر المنتخب ) .

أخبرنا شيخنا أبو الوفا بن محمد الحلبي بها قال: (أنا) المشايخ الستة كال الدين أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن عبد الله بن العجمي ، والمسند عز الدين محمد بن عبد العزيز العجمي ، والرحلة المكثر كال الدين أبو الحسن محمد بن الإمام أبي القاسم عمر بن حبيب ، والخليل الأصيل ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الشهير بابن الطباخ ، والخليل الأصيل زين الدين عمر بن محمد بن علي بن الركابي ، والخليل الأصيل تاج الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام المسند شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عشاير السلمي الحلبيون ، قال الثلاثة الأولون : (أنا) سماعاً الشيخ الإمام المسند شمس الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن العجمي . وقال الثلاثة الآخرون : (اتنا) إجازة زينب بنت كال الدين أحمد ابن عبد الرحم المقدسة قالت هي وأبو بكر بن العجمي : (اتنا) ابن القميرة قال شمس الدين أبو بكر سماعاً وقال إجازة قال : (اتنا) أم عتب تجتي بنت عبد الله الوهبانية قراءة عليها وأنا أسمع قالت : (انا) أبو عبد الله الحسيني بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي ،

( انا ) أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن زرقويه ، ( أنا ) أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، ( ثنا ) ركريا بن يحيى بن أسد المروزي ، ( ثنا ) معروف الكرخي ، قال بكر ابن خنيس : [ إن في جهنم لوادياً تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات . الحديث ] .

توفي بحلب يوم الأربعاء تاسع شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين تغمده الله برحمته ا ه. و و ترجمه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة ببعض ما تقدم ، ومما قاله : أنه كان له إلمام قوي بعلم الحديث ، وانتهت إليه رياسة الفتوى بحلب مع الشهاب الأذرعي . ونحو ذلك في المنهل الصافي .

## ٨٠٤ ــ عمر بن أحمد بن أمين الدولة المتوفى سنة ٧٧٧

عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم\* ابن أمين الدولة الحلبي زين الدين أبو حفص .

ولد سنة عشر وسبعماية ، وباشر ديوان الإنشاء مدة ، ثم أعرض عنه .

وقال ابن حبيب: تعلق بمذهب أحمد ولازم التواضع، واشتغل بالكتابية والأدب والحديث، وقدم دمشق ومصر، ورجع إلى حلب فمات بها في سنة ٧٧٧ وله سبع وستون سنة.

### ٩٠٤ ــ محمد بن عمر بن حبيب المتوفى سنة ٧٧٧

محمد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي الأصل الحلبي كال الدين .

ولد في مستهل ربيع الأول سنة ثلاث وسبعمائة ، وحضر على سنقر الموطأ للقعنبي ومسند الشافعي والبخاري وابن ماجه ومعجم ابن قانع والناسخ لأبي عبيـد والصمت

<sup>\*</sup> في « الدرر الكامنة » : عبد المؤمن .

والمحاسبة ، كلاهما لابن أبي الدنيا ، والمقامات ، وسمع أيضاً من العماد بن السكري وبيبرس العديمي وأبي المكارم بن النقيبي وأبي بكر وأبي طالب ابني ابن العجمي وإسماعيل وإبراهيم وعبد الرحمن الشيرازي وغيرهم ، وأجاز له الدمياطي وابن جعفر الموازيني وعمر الحمصي وعلي بن القيم وآخرون ، وكتب في ديوان الإنشاء بحلب ، وحدث بالكثير وتفرد ، ورحل الناس إليه ، وأكثر عنه أهل مكة حين جاور بها سنة ٧٧٧ .

## ٠١٠ ــ عبد الله بن مشكور المتوفى سنة ٧٧٨

عبد الله بن مشكور الحلبي ، ناظر الجيش بها مدة طويلة .

وله مآثر معروفة بحلب ، منها أنه أجرى الماء إلى الجامع الناصري من القناة بعد أن بنى به بركة لذلك ، وله جامع بباب قنسرين ، ووقف على المحبوسين من الشرع وكانوا قبل في حبس أهل الجرائم . ثم قال القاضي علاء الدين : كان يحب الفقراء والعلماء ويحسن إليهم كثيراً . ومات في جمادى الآخرة سنة ٧٧٨ ه . وقدمنا في ترجمة الحسن بن الخشاب المتوفى سنة ٢٤٨ في الكلام على درب بني الخشاب أن برأس هذا الدرب مسجداً يعرف بابن مشكور وقد جعل حبساً الآن ا ه .

أقول : يغلب على الظن أن هذا المكان الآن هو الخان المعروف بخان أبي عين ، ولا أثر هناك لهذا المسجد .

وقال أبو ذر في الكلام على المحلات: ( السهلية ): هي سويقة حاتم ، بها حمّامان لبني عصرون وقد صارتا لابن مشكور ، ولها دولاب تجاه الحمّام الواحد جعل الآن داراً ووقفها ابن مشكور على رباط بالقدس وعلى مصالح القساطل التي من السهلية إلى باب الجنان ، وجعل النظر في ذلك لخطيب الجامع الكبير بحلب ا ه. .

### ۱۱۵ ــ محب الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش المتوفى سنة ۷۷۸

لم أقف له على ترجمة .

وقد ذكره في الكشف في الكلام على شراح التسهيل في النحو لابن مالك قال: وممن شرحه الشيخ محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش الحلبي المتوفى سنة ٧٧٨ قرب إلى إتمامه، واعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان ا هد. يوجد نسخة منه في مكتبة نور عثمانية في الآستانة ورقمها ٢٥٥، ونسخة في المكتبة السلطانية في خمسة أجزاء بها حروم ورقم النسخة ٣٤٩. وقد سماه في فهرستها « تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد » وذكرت أن مولد المؤلف سنة ٦٩٧.

وذكر له في الكشف من المؤلفات شرحاً على التلخيص في المعاني والبيان .

### ١١٢ ـ على بن محمد بن محمد بن عشاير المتوفى سنة ٧٧٨

علي بن محمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد الإمام علاء الدين أبو الحسن ابن الشيخ بدر الدين أبي عبد الله بن عشاير الحلبي الشافعي .

ولد قبل العشرين وسبعماية بحلب ، ونشأ بها واشتغل وحصل طرفاً من الفقه ، وسمع عماد الدين الهروي الشهير بالعجمي المائة الفراوية بحلب والوادي آشي . وكان يقول إنه قرأ على العلامة قاضي القضاة فخر الدين ابن خطيب جبرين وكأنه حضر عنده وحدث بحلب . سمع عليه شيخنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد الحلبي وابنه أبو المعالي بن عشاير وغيرهما . وولي خطابة جامع حلب في آخر عمره وباشرها .

وذكره الإمام بدر الدين محمد بن حبيب في تاريخه وقال فيه: عالم علمه خافق ، وجواد فضله سابق ، ورئيس بيته مرتفع ، وشمل أصالته مجتمع . كان قليل الاجتماع بالناس ، متلفعاً من الديانة والصيانة بأفخر لباس ، أفتى وأفاد وحصل ودأب ، وباشر في آخر عمره خطابة الجامع بحلب ، وعمر دار القراءة بحضرة المدرسة الشرفية ، واستمر على ما هو بصدده إلى أن أدركته المنية . انتهى . توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وسبعماية بحلب ا هد . (الدر المنتخب) .

#### آثاره بحلب

المدرسة ودار القرآن العشائرية :

قال في كنوز الذهب في باب ( ذكر آدُر القرآن العزيز ) : فمنها العشائرية ، وهي

مطلة على الجامع الكبير من شباك أحدث في حائط الجامع بعد فتنة كبيرة ، فشرط واقفها على نفسه أنه لا يمنع أحداً من الجامع أن يدخل ليستنجي فيها ، فسكنت الفتنة حينئذ . قال والدي في تاريخه : أنشأها بعد وفاة ولديه الحسن والحسين شيخنا علاء الدين علي ابن بدر الدين محمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي العشاير . ثم إن ولده ناصر الدين محمد غير ذلك ( ستأتي ترجمته قريباً ) وجعل نفسه الواقف ، وزاد ونقص في الأعيان الشروط . انتهى . وشرط فيها مدرساً على مذهب الإمام الشافعي وملقناً للقرآن . وهي لطيفة وفيها إيوان منجور من صنعة أولاد عبد الله القلعيين فرد في بابه . ا هـ .

أقول: قد رأيت الوقفية وهي محررة سنة ٧٨٦ ، وقد ذكر فيها أن الواقفين علي ومحمد ( الواقف وولده ) وعمر بن إبراهيم بن قاسم ، وهذا أيضاً من بني الخطيب . وباب هذه المدرسة من الزقاق الذي هو تجاه المدرسة الشرفية ، وفيها بيوت وداخلها قاعة واسعة حسنة البناء تعد من الآثار القديمة التي في حلب ، فيها محراب وبئر ماء . وقبل سنين كان بعض المشايخ يؤدب فيها الأطفال ، ولما مات بطل ذلك . ولها باب كبير تخرج منه إلى الرواق الشمالي من الجامع الكبير وهو الشباك الذي ذكره أبو ذر ، ويظهر أنه اتخذ باباً بعد الألف بقليل في زمن ساكن هذه القاعة الشيخ عبد الوهاب العرضي أو ولده أبي الوفا وقد كانا من مدرسيها ، وإلى الآن يتناوبها المدرسون ، غير أني من أوائل هذا القرن إلى هذه السنة لم أرها مفتوحة و لم أر بها مدرساً قط . ويسكن هذه المدرسة الآن البديعة شخصان من بني الخطيب وقد اتخذا هذه القاعة البديعة مطبخاً فساء بذلك حالها وذهبت بهجتها ولله الأمر .

## ٣١٣ ــ القاضي موسى بن فياض الحنبلي المتوفى سنة ٧٧٨

موسى بن فياض بن موسى بن عبد العزيز بن فياض الحنبلي قاضي القضاة المتوفى سنة ٧٧٨ أبو البركات شرف الدين المقدسي الصالحي الحنبلي .

قدم إلى حلب ودرس ، وكان سمع من الحجار وحدث عنه . وسمع عليه ابن عشائر وبرهان الدين المحدث . وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بحلب في سنة ٤٨ واستمر خمساً وعشرين سنة . وكان صالحاً ورعاً مطرح التكلف معظماً للشرع . ومات سنة ٧٧٨ عن نيف وتسعين سنة ، قاله ابن حبيب .

قال البرهان صاحبه: كان مولده سنة نيف وتسعين ، فعلى هذا ما جاوز التسعين . وكان ترك القضاء لولده أحمد قبل موته بخمس سنين . قرأت بخط محمد بن يحيى بن سعد في ذكر شيوخ حلب سنة ٤٨ أن شرف الدين هذا سمع الصحيح على الحجار وأبي بكر ابن أحمد بن عبد الدايم وعيسى المطعم سنة ١٢ ، وسمع على التقي سليمان جزء ابن مخلد وعلى أبي بكر والحجار .

#### ١٤٤ ــ سليمان بن داود الكاتب المتوفى سنة ٧٧٨

سليمان بن داود بن يعقوب بن أبي سعيد القاضي جمال الدين أبو الربيع المعروف بالمصري الحلبي الكاتب الأديب .

كان بارعاً في صناعة الإنشاء والترسل ، وله النظم الرائق والنثر الفائق ، مع رياضة الحلق وحسن الحلق ، وباشر كتابة الإنشاء وعدة وظائف بحلب حتى مات في سنة ثمان وسبعين وسبعين وسبعين وقصائد على حروف المعجم سماها « بالشفعية في مدح خير البرية » صلى الله عليه وسلم استوعب فيها بحور الشعر . ومن شعره :

وإنا لنجري في ودادك جهدنا بعدت ولم تقنع بذاك وإنما وله أيضاً:

رياضٌ جرت بالظلم عاداتُ ريحها ففرقت الأغصان عند اعتناقها اه. ( المنهل الصافي ) .

وهـــم بسفــح النقــــا نــــزولُ والأنس بـــــــالله لا يـــــــزولُ

وإن كنت تمشي في الوداد على رِسْلِ بخلت عن الأخوان بالكتّب والرسْلِ

وسار بغير العدل في الحكم سيرُها وسلسلت الأنهار إذ حنّ طيرُهـــا

# ١٥٥ ـــ أحمد بن محمد بن أحمد الحسيني المتوفى سنة ٧٧٨

أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن زيد بن جعفر بن زيد بن جعفر بن زيد بن جعفر بن زيد بن جعفر بن إبراهيم الممدوح السيد الشريف أبو العباس بن شمس الدين أبي عبد الله بن زين شهاب الدين أبي الحسن بن شمس الدين أبي عبد الله بن زين الدين أبي الحسن الحراني ثم الحلبي الحسيني ، نقيب الأشراف بحلب وكاتب الإنشاء فيها ، وأحد أعيانها سؤدداً ورياسة وكرماً وفضلاً ، مع رياضة أخلاق وتواضع وإحسان لمن يرد عليه . ولم يزل على ذلك إلى أن مات بحلب في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ا هـ .

وترجمه في الدرر الكامنة بأخصر مما تقدم ، لكنه قال : ولد بعد سنة سبعمائة تقريباً ، وكان حسن الطريقة جميل الأخلاق .

## ٢١٦ – عمر بن أحمد بن المهاجر الشاعر المتوفى سنة ٧٧٨

عمر بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن المهاجر الملقب زين الدين الحلبي الشافعي . ولد ... وتفقه بحلب على الشيخ زين الدين أبي حفص عمر الباريني ، وقرأ الأدب على الشيخين أبي عبد الله وأبي جعفر الأندلسيين نزيلي حلب ، وبرع في الأدب وكتب الإنشاء بحلب ودأب وحصل . وكان عنده فضيلة ولديه مشاركة ، وكان يعد من أعيان الحلبيين ، وله نظم ونثر . ومن نظمه :

وقوم غض طـرفُ الدهــر عنهم فأمكـــــن منهم ربُّ البرايـــــا وقالـــوا لا نعـــود إذا رجعنـــا

وله:

فراقُ أبعد جـار قـد وعـى فيتـي فــراقُ أهلي وأوطـــاني وعافيتـــي

فسادوا عند ما عمة الفساد

بعدل عند ما ظلموا وزادوا

لقمد كذبوا ولمو رُدُّوا لعمادوا

إني لأكسره أرزاقاً ينغّصها فكيف أرغب في سحت ينغّصه ومن نظمه في حمام الرسائل:

الله هادي طائر البشر الذي

وافى ففــــرج كربـــــة المحزونِ

حمل البطاقــة بالبشائــر والهنــا يــا مرحبــاً بالطائــر الميمــونِ توفي سنة ثمان وسبعمائة ، هكذا أخبرني ولده صاحبنا القاضي زين الدين عبد الرحمن بحلب رحمه الله تعالى . ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

## ٤١٧ ـ حسن بن عمر بن حبيب المتوفى سنة ٧٧٩

حسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر بن بدر الدين أبو محمد وأبو طاهر الدمشقي الأصل الحلبي المولد والمنشأ ، كان أبوه محتسباً بحلب وله عمل كثير في الحديث .

ولد سنة عشر وسبعمائة ، ونشأ محباً في الآداب ، وأخذ عن ابن نباتة وغيره . وهو صاحب « نسيم الصبا » يشتمل على أدب كثير . واستعمل « مقاصد الشفاء » لعياض وسماه « أسنى المطالب في أشرف المناقب» فسبكها سجعاً سمعه منه أبو حامد ابن ظهيرة، وصنف « درة الأسلاك في دولة الأتراك » سجع كله يدل على اطلاع زائد واقتدار على النظم والنثر ، لكنه ليس في الطبقة العليا منها . وهو القائل :

ألحاظه شهدت بأنتي ظالم وأتت بخط عسداره تسذكارا يا حاكم الحب اتقد في قتلتسي فالخط زور والشهود سكارى

وكان مولده في شعبان سنة عشر . وحضر في عاشر شهر على إبراهيم وإسماعيل وعبد الرحمن أولاد صالح عشرة الحداد ، وعلى بيبرس المصافحة وغيرها ، ثم سمع من إبراهيم بن صالح ومن والده عمر ومن فخر الدين ابن خطيب جبرين ، وسمع بالقاهرة ومصر والإسكندرية . وكان فاضلاً كيّساً صحيح النقل . حدث عنه ابن عشائر وابن ظهيرة وسبط ابن العجمي ومحب الدين ابن الشحنة وعلاء الدين ابن خطيب الناصرية ، وقال في ترجمته : هو أول شيخ سمعت عليه الحديث وأجاز لي . قلت : سمع عليه وهو في الخامسة وأطنه آخر الرواة عنه بالسماع . وكان يوقع عن القضاة . وانقطع في آخر عمره بمنزله .

وله « تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه » ، جرى فيه على طريقة درة الأسلاك . وباشر نيابة القضاء ونيابة كتابة السر . وكان أخذ عن فخر الدين ابن خطيب جبرين في الفقه .

وقرأت بخط محمد بن يحيى بن سعيد فين كان حياً بحلب من الشيوخ سنة ٧٥٨ : حسن بن عمر بن حبيب مقم بطرابلس حينئذ ، وحضر على بيبرس جزء البانياسي ، قلت والمصافحة للبرباني وجزء هلال الحفار وهو يومئذ في الرابعة . وسمع من أبي المكارم النصيبي عوالي سعد بن منصور ومن بني العجمي عبد الرحمن وعبد الرحيم وإسماعيل وإبراهيم ومن إسحق النحاس ونخوة بنت النصيبي وغيرهم . وأجاز له من مصر الرشيد بن المعلم(١) والحسن الكردي وموسى بن على وزينب بنت شكر .

ومات في ربيع الآخر سنة ٧٧٩ وأنجب ولده طاهراً ، وقد ذيل على تصنيف أبيه « درة الأسلاك في دولة الأتراك » وتأخر إلى بعد القرن بسنوات ا هـ .

وكتابه « نسيم الصبا » مطبوع : طبع عدة مرات ، وهو مشهور متداول بين الأدباء . قال في الكواكب المضية : أنشأ هذا الكتاب في سنة ست وخمسين .

ومن نظمه في فصل في الخيل والإبل:

جــرد بهن بكــل عين جِنّـةً فــادا جريــن أتين بالــنيرانِ يحكين في البيد النعامَ رشاقة ويسرن في الأنهار كالحيتان

قال الشيخ علاء الدين ابن الخطيب: أنشدني بدر الدين الحسن بن حبيب لنفسه مما كتبه في كتاب إلى دمشق لما ولى العلامة بهاء الدين أبو البقاء السبكي :

من ذا الذي إعرابه كأبي البقا

شرفتْ دمشقُ بحاكم أوصاف\_\_\_ه منها الديانة والصيانة والتقصى ولسانیہ عین کل فین معیربؓ

وفي سنة سبع وستين جمع مجلداً من شعره وسماه « بالبدور » ، فمنه :

السورد والنسرجس مذعاينا لينوفسرا يلسسزم أنهاره وفكّ ذا للعـــوم أزراره

شمرّ ذا للخـوض عـن ساقـه

وأورد الشيخ محمد العرضي في مجموعته الكثير من نظمه ، منه قوله :

عنبري يسبى عقول البرايا

بين صدغ الحبيب والجفن خالً

<sup>(</sup>١) في الكشف: « تحية المسلم المنتقى من شعر ابن المعلم » لحسن بن عمر بن حبيب الحلبي المتوفى ٧٧٩ .

واعلموا أن في الزوايــا خبايــا

فاعرفوا حق عرفه وشذاه ومنه في نتيف :

نتف العــذار المظلـــم مـــن ذا البـــــلاء المبرم ردّ السواد الأعظـــــــم

يا من يروم بظفره أتعبت نفسك فاسترح من ذا الذي يقوى على

و منه :

سر خوه نعم الطريق طريقًا. من قل منه الصدق قل صديقُهُ

الصدق يورث قائليه مهابةً واحفظ به عهد الصحاب فإنه

ومنه:

عز القناعة واجتنب أهــل الربــا ماء الحيــاة ولا تــرق مــاء الحيــا إياك من ذل السؤال ومل إلى وأرق إذا ما ألجأتك ضرورة

أقول : شعره خير من نثره ، واسم ديوانه « الشذور » كما في كشف الظموت .

وترجمه صاحب المنهل الصافي فقال: حضر في الرابعة على بيبرس العديمي وعلى أبي بكر العجمي ، وسمع من أبي بكر النصيبي ومن أبي طالب عبد الرحيم بن العجمي والحمال ابن النحاس ، وأجاز له جماعة من مصر وغيرها . وقرأ على القاضي فخر الدين بن حطب جبرين . وكان يرتزق بالشروط عند الحكام بخلب . وكان له فضل ومشاركة حيده واليد الطولى في النظم والنثر ، وله سماع ورواية ومؤلفات مفيدة ، منها كتاب « نفحات الأرب من كتاب تبصرة الفرج » ( لابن الجوزي ) ، وتاريخ « درة الأسلاك في دولة الأتراك » ، وذيل عليه ولده الشيخ أبو العز طاهر ، وكتاب « نسيم الصبا » وكتاب « النجم الثاقب في أشرف المناقب »(١) ، وكتاب « أخبار الدول وتذكار الأول » مسجعاً . وكانت له وجاهة ، وباشر كتابة الحكم العزيز وكتابة الإنشاء والتوقيع الحكمي وغير دلك مس الوظائف الدينية ، ثم تخلى عن ذلك جميعه في آخر عمره ولزم داره حتى توفي خلب يوم الوظائف الدينية ، ثم تخلى عن ذلك جميعه في آخر عمره ولزم داره حتى توفي خلب يوم

<sup>(</sup>١) مرتب على ثلاثين فصلاً وهو مسجع منه نسخة في برلين ونسخة في حلب عند الفاصل الأدب الشبه أحما. سراج الدين سبط الترمانيني .

الجمعة الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وسبعمائة . ومن شعره يمدح القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله بقصيدة منها :

وعاديات غرامىي نحوهم جنحث لأنها بجفوني إذ جرت جرحت آياتُ حسنهمُ ذكرَ الحسان محتْ یا ساکنی السفح کم عین بکم سفحتْ وطيب أنفاس أوقات بهم نفحتْ والسعد من فوقنا أطيارُه صدحتْ والدهر أعينه في الخضرة انفتحت والسحبُ هامعة والغذرُ قد طفحتْ وذاك ألحانه أحزائنا نزحت أشعة الشمس في الأقداح قد قدحت المسمس كفّ الخطوب وإسداء الندى منحتْ معْ أنها ما جنت ذنباً ولا اجترحتْ وكم صدور لأرباب الهوى شرحتْ كأنها من جنان الخليد قيد سرحت وقدّها لو رأته الشمس لافتضحتْ أما تراها ببحر الدمع قد سبحتْ تكلَّـفت لملامــي في الهوى ولحتْ أني أزيد غراماً كلما نصحتْ تسربلت برداء الحسن واتشحت لكنها عن معانى الحسن قد سنحت وغير فضل بن فضل الله ما طمحتْ

جوانحي للقا الأحباب قىد جنحتْ وعبرتي عِبرة للناظريـــن غــــدت يا حبــذا جيرة سفــحَ النقــا نزلــوا صدّوا فطرفي لبعد الدار ينشدهم آها لعيش تقضي في معاهدهم حيث الحواسدُ والأعداء قد صددت والدهرُ قد غضّ طرف الحادثات لنا والوُرْقُ ساجعة والـقُضْبُ راكعــة والعبود عبودان هبذا نشره عطير والـراح تشرق في الراحــات تحسبها أكرم بها بنت كرم كلفٌ خاطبها مظلومةً سجنت من بعدما عصرت كم أعربت عن سرور كان منكتمـــأ تديرها بينسا حروراء ساحرة ألحاظها لو بدت للبيض لاحتجبت ظلّامة للكرى عن مقلتي حبست ورب عاذلة فيمن كلفت بها جاءت وفي عزمها نصحي وما علمت بالروح أفدي من النقصان عاريةً غيداء من ظبيات الأنس كانسة عيني إلى غير مرأى حسن طلعتها

وله فيمن اسمه موسى :

لما بـــدا كالبـــدر قـــال عـــاذلي فقـــلت مــوسي واستفـــق فاړنـــه

من ذا الذي فاق على شمس الضحى أهمون شيء عنده حلق اللحمي

### وله أيضاً :

يا أيها الساهون عن أخراهم إن الهداية فيكم تتعرف المال بالميسزان يصرف عندلكم والعمر بينكم جزافاً يصرف

وذكر له في الكشف من المؤلفات شرحاً على الحاوي الصغير في فروع الشافعية وسماه « التوشيح » ، و « إرشاد السامع والقاري المنتقى من صحيح البخاري » ، و « الكوكب الوقاد من كتب الاعتقاد » انتقاه من كتاب الاعتقاد للبيهقي ، و « مقامات الوحوش » ، و « المقامة الطردية » ، و « مقامة الخيل والإبل » ، و « مقياس النبراس » وهو على حروف

المعجم نظم ونثر ، و «كشف المروط من محاسن الشروط » ، قال في الكشف : أورد فيه جملة من السجلات على اصطلاح أهل مصر ا هد . وجدت نسخة منه في جامع أبي يحيى في محلّة الجلّوم داخل القبة التي فيها ضريح الشيخ محمد الكواكبي ملقاة في خزانة هناك مع غيرها من الكتب ، ويوجد نسخة منه في المكتبة السلطانية في مصر ، و « المقتفى من سيرة المصطفى » منه نسخة في هذه المكتبة محررة سنة ٤١٨ ورقم النسخة ٩٠٣ .

# ١٨٤ \_ الشريف محمد بن علي بن زهرة المتوفى سنة ٧٧٩

محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة الشريف مجد الدين أبو سالم الحسيني الحلبي .

كان فاضلاً بليغاً ، سافر إلى بلاد العجم وأخذ عن علماء عصره ، ولقي جماعة ببلاد خراسان وما وراء النهر ، ثم رجع إلى حلب فأقام بها . وكان ذا أدب وفصاحة . وسمع من الفقيه المحدث المفسر شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن الحسن بن أبي العلاء الفيروزبادي « مشارق الأنوار » للصاغاني ، وحدث بشيء منه بحلب بروايته عن المذكور وعن الفقيه المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخليفة . هكذا نقل من خطه ، وروي غير ذلك . ومن نظمه :

أب سالم إعمل لنفسك صالحاً فما كل ما لاق الحمام بسالم ومالي سوى حب النبي وآله يقيني يقيني بارك الله راحمي

توفي ليلة الخميس ٢٤ ربيع الأول سنة ٧٧٩.

### ٤١٩ ــ صالح بن أحمد السفاح المتوفى سنة ٧٧٩

صالح بن أحمد بن عمر القاضي صلاح الدين أبو النسك الشافعي الحلبي الشهير بابن السفاح .

ولد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بحلب وبها نشأ ، وولي وكالة بيت المال ونظر الأوقاف وعدة وظائف أخر . وكان يعد من رؤساء حلب . وهو أبو القاضي شهاب الدين أحمد كاتب سر حلب ثم كاتب السر بالديار المصرية ، وأبو الرئيس ناصر الدين أبي عبد الله محمد . وكان كاتباً حسن التصرف عالي الهمة ديناً خيراً ، ذكره أبو العز زين الدين طاهر ابن حبيب وأثنى عليه وأورد له نظماً من ذلك دوبيت :

لا نلتُ من الوصال ما أمّلتُ إن كان متى ما حلت عني حلتُ أحببتكم طفلاً وها قد شبتُ أبغى بدلاً ضاق عليّ الوقتُ

توفي بقرية بصرى متوجهاً إلى الحج في سنة تسع وسبعين وسبعمائة ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

# . ٢٧ ــــ أبو جعفر أحمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة ٧٧٩

قال أبو ذر في الكلام على درب بني سوادة الذي تقدم ذكره في ترجمة علي بن سوادة المتوفى سنة ٢١٤ : واعلم أن بهذا الدرب مسجد طغرل ، بني في أيام العزيز بتولي عبد المجيد بن الحسن بن العجمي في سنة سبع عشرة وستاية (١) ، ويعرف هذا المسجد قبل فتنة تيمور بمسجد النحاة نسبة إلى الشيخين الإمامين شهاب الدين أبي جعفر أحمد بن يوسف

<sup>(</sup>١) هو المسجد الذي في أول محلة باب قنسرين قبلي الخان الجديد المعروف بخان قنصة ، و لم يزل بابه القديم موجوداً ، وهو مؤلف من ثلاثة أحجار سوداء ، وبعض بنائه القديم في الداخل لم يزل باقياً ورممه في القرن الماضي بعض بني ميرو ، وقد كانت منازلهم جوار هذا المسجد في موضع الخان المعروف بخان صلاحية الذي بني من نحو عشرين سنة .

ابن مالك الرعيني الأندلسي الغرناطي المالكي ورفيقه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن علي بن جابر الهواري الأندلسي المالكي الأعمى المعروفين بالأعمى والبصير، ولهما النظم الفايق والمؤلفات الحسنة. وقد كتب الشيخ أبو جعفر نسخة من البخاري في ثلاثين مجلداً ، وكذا نسخة من صحيح مسلم، وبعض هذين الكتابين موجود بحلب، وكان جيد الخط.

وهذان الرجلان ترافقا من البلاد ثم قدما القاهرة ، ولما رحل أبو جعفر من غرناطة أنشد :

ولما وقفنا للوداع وقد بدت نظرتُ فألفيت السبيكة فضةً فلما كستها الشمسُ عاد لجينها وله:

تجنّت فجنّت في الهوى كل عاقـل وما وعـدت إلا عـدت في مِطـالها وله:

محاجر دمعي قد محاهن ما جرى تناقض حالي مذ شجاني فراقهم وله:

مهـ لاً فمـا شيم الوفـاء معــارة رتب المعــالي لا تنـــال بحيلـــة وله:

لا تأتمنــــه على القلــــوب فلحاظـــه هـــن التـــي

قبابُ ربا نجد على ذلك الوادي لحسن بياض الزهر في ذلك النادي لنا ذهباً فاعجب لأكسيرها البادي

رآهــا وأحــوال المحب جنـــونُ كــذلك وعــد الغانيــات يكــونُ

من الدمع لما قيل قد رحل الركبُ فمن أضلعي نار ومن أدمعي سكبُ

لمن ابتغى من نيلها أوطارا يوماًولو جهد الغنى\* أو طارا

فمنـــه أصل غرامهـــا رمت الـــورى بسهامهــا

هكذا في الأصل ولعل الصواب : الفتى .

وله:

لما عدا في الناس عقرب صدغها والصبح تحت خمارها متستـــرٌ وله:

منازل ليلى إن خلت فلطالما وسائــل شوقي كل يــوم يزورهـــا وله:

ناولته وردة فاحمر من خجل الخدّ وردّ وعينــي نــرجسٌ وعلى وله:

صيرتني في هـواك اليــوم مشتهراً لا قيس ليلي ولا غيـلان في الأولِ زعمت أن غرامي فيك مكتسبٌ

كفّت أذاه عن الـورى بالبرقـع ِ عنا متى شاءت تقول له اطلعر

بها عمرت في القلب منى منازلً وما ضيّعت عند الكرام الوسائلُ

وقـال وجهــي يغنينــي عـن الزهــر خدي عـذارٌ كـريحان على نهـر

لا والذي خلق الإنسان من عجل

ولما قدما القاهرة اجتمعا بالشيخ أبي حيان ، ثم قدما دمشق وحلب ورحلا إلى ماردين ثم رجعا إلى حلب ، ثم حجا من حلب مراراً وحاورا وأسمعا بها وبقلعة المسلمين ، وقبل مُوتهما افترقا بالقلوب لأن أبا عبد الله تزوج بالبيرة ( بيره جك ) وأقام وقدم أبو جعفر حلب . وبيت أبي عبد الله بالبيرة معروف على شاطىء الفرات . وتوفي أبو جعفر بحلب منتصف رمضان سنة تسع وسبعين وسبعماية ودفن بمقابر الصالحين ، وكانت جنازته مشهودة ، ورثاه رفيقه الشيخ أبو عبد الله بقصيدة طنانة وهي(١):

لقـد عـزٌ مفقـود وجـلّ مصابُ فللخدّ من حمر الدموع خضابُ مصابٌ لعمرى ما أصيب بمثله ولا أنا فيما بعد ذاك أصابُ فإن أبك لم أعتب وإن أر صابراً فليس على الصبر الجميل عتابُ

<sup>(</sup>١) أثبتنا.هذه القصيدة بتمامها مع طولها لأنا وجدناها من غرر القصائد في المراثي ولاشتمالها على كثير من الحكم ولندرة وجودها ، وإني لم أجدها ولا بعضها في غير هذا الكتاب .

ولا فيسه إلا أن يضيع ثسوابُ إلىه إذا جــل المصاب يـو اب فللناس عنها رحلة وذهاب سينعت فيها بالفراق غراب عليه وكرّات الخطوب غرابُ خیولُ الردی یجرین وهمی عِـرابُ فقد فرقتنا والفراق عداب إذا كان بالسمّ القتول يشابُ فيهرم مين أهيوالها ويشابُ فطالوا إلى نيهل المراد وطابوا لتسمع شكوى أو يخاف جوابُ وما هـ و إلا ذلـة وتبابُ سوى جيفِ من حولهن كلابُ لقتل الورى ما جفّ منه ذُبابُ كأن نفوس العالمين ذباب أمــور قضت أن الحيـــاة سرابُ يشاب طعـــامٌ لي بها وشرابُ ولم أرهم بعمد الترحمل آبسوا ولا طمع في أن يدوم حبابُ كهول وشيب قد مضوا وشباب تضمنهم بطن التراب فغابوا فلم يبق إلا أن تحثّ ركابُ يسيسر لي قبل الممات متابُ ولم يك في يوم الحساب عقبابُ ونقطع من دون الخلاص عقابُ ينال بها من دهيره ويصات

بكيت ولكن لم أجد ذاك نافعاً فأبت بحسن الصبر وهو أجل ما لعمرك ما الدنيا بدار إقامة إذا ما رأيت الدار ملأى فإنه ومن صحِب الأيام كرّت خطو بُها وكيف خلاص المرء منها وخلفه لئسن جمعتنسا والجماعسة رحمةً تشاب بسمّ الموت والمرء غافـــــلّ وما العسل الصافي بشيء وإن حلا يهول كمثل البحر إن هب عاصف تغرّ الـورى حتى إذا أطمعتهم رمتهم بأنواع الخطوب فلم تكن يعدّون من عزّ النفوس اكتسابها وما مثل الدنيا وطلاب مثلها فتبًّا لها مذ جرّدت سيـف غدرهـا فكم قتلت من ذي جلال و لم تقل لقد راع قلبي من تقلّب دهره حوادث لم تتركـن لي غير أدمـع أرى الناس تمضى واحدأ بعد واحد هــُم كحبــاب الماء يعلــو فينطفـــي يذيب الثرى من ليس يحصون كثرة تفقدت أترابي فألفيت كلهم فما ذا انتظاري إن فيهم لأسوة ولكن أرجّي أن أعيش لعلني وكان يهون الموت لو تبرك الفتيي ولكننــــا نجزى ونسأل في غـــــدٍ فلا يتمن الموت شخص لشدة

ولم يبق إلا موقف وحساب فيفعل فعلاً صالحاً ويثابُ وهم فيه زيس إن ذا لعجاب سوى القشر لا يلفى لديه لباب ليخلف في الخافقين شهاب وإن زعموا إتيانه فكذاب حوى منه تأكيد البيان جوابُ ولىو طلبوا الأبيدال منيه لخابيوا له عن عقول الباحثين غياب فقد أنصفوا في ضمه وأصابوا فأحواله في الصالحين عجهاب سبيل رجال أخلصوا وأنابوا فولّے مشیب فیما وشباب ا تكاد القلوب القاسيات تلاابُ غذا القوم من ثغر الكؤوس رُضابُ ولو علموا عظم المقام لهابوا وما ثم من علم لديه يصاب بأفصح نطق لم يفته صوابُ وأنت بإجـــزال الثـــواب تجابُ وقمد شرعت للمدارعين حراب كما تـــزأر الآساد وهـــى غضابُ يسراع ولا مسنك الفسؤاد يسراب حديث رسول الله كيف يهاب حسامان ضم الصفحتين قرابُ وليس نرى إلا بحيث نشاب ويكشف عن وجه الصباح نقابُ يسعض علينا للتفرق ناب إذا مات فات الأمر وانقطع الرجا وما دام حياً قــد يوفــق للتقــي عجبت لهذا الدهر تفني خياره لقد أخذ الموت اللبابَ فلم يـدع فأي شهاب غاب عنا فلم يكن فــوالله مــا يــأتي الزمـــانُ بمثلـــه فكم عطف الحسني على مثلها وكم ومن نعته هذا فلا بدل له هو العَلَم الفرد المنادي لكشف ما فإن ضم منا للقلوب محبة سلوني على المرء الخبير سقطتم أبـا جعفـر مـا زلت والله سالكـــأ عطفت على كتب الحديث وضبطه وكنت إذا أدّيته قارئاً له فتطرب أهل الحي حتبي كأنما فما للبخاري بعد موتك قارىء وكم مدع في العلم إدراكه الغنبي مراراً أمام المصطفى قد قرأته تخاطبــه في قبره وهــو سامـــع وفي حجر إسماعيل أيضاً قرأته فتسمع أصوات الرجال إذا التقوا وأنت مديم للقراءة لا الحشا ومن كان في البيت المحرم قارئــاً وفي ذاك ما زلنا جميعاً كأنسا نلازم تحقيق العلوم وجمعها فنسهر حتى يقضى الليل عمره وكنا كندماني جــذيمةً لم يكــن

وقد سد من دون التواصل بابُ ومن بيننا للكشف منه كتابُ وحان من النوب\* المهيل حجابُ بجنة عدن مجمعة ومآب إذا عدّ من أهل الوفاء صحابُ حميد السرى لا شيء فيك يعابُ لذاب فكيف القلب ليس يذابُ فأصبح ربع الفضل وهـو خـرابُ لهم طمع في أن ينسال طِسلابُ· ترى وهي للذهن السليم صعابُ إذا اختلفت سبُّل لها وشعبابُ ولو أنه قد عيرٌ منه جَنابُ عليه من الحمد الجميل ثيابُ وذكرك باق لم ينله ذهاب كمثلك في بطن الضريح ترابُ سنمضى مضاءً ليس فيه إيابُ ويفـــــرغ زاد خَصّه وشرابُ يفاوت أعماراً لهن كتابُ كان البلاد العامرات يباب وذو البر مجزي بـــه ومثـــابُ يخالطها من ذي الجلال ثوابُ

فلمم نسدر إلا والتفسرق واقسع كأن لم يكن منا اجتماعٌ ولم نبت وأي اجتماع بعدما حكم الردى ولکن نرجّے أن يكون لنا غداً أبا جعفر قد كنت أكرم صاحب لقد كنت سمح النفس خلواً عن الأذي ولو أن ما بي من فراقك بـالحصى بموتك مات العلم والحلم والتقى وأصبحت الطلاب بعدك لا يسرى فمن للمعاني الغر بعدك عندما ومن لفنون العلم يجمع شملها ومن لكلام الحق في وجه مبطل لمشلك تبكي العين من متوكل أبا جعفر ما مات من عاش ذكرُه فوالله ما أنساك حتى يضمنـي سبقت وإنا لاحقون فكلنسا ولا بدأن يستوفي المرء عمره وتقمديم أقموام وتمأخير غيرهمم لقد أوحشت من بعدك الأرض كلها فآنسك المولى كما كنت مؤنسي سقے اللہ ذاك القبر صيّب رحمة

# ٢١١ ــ محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي المتوفى سنة ٧٨٠

محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الضرير أبو عبد الهوّاري المَرِيّي المالكي ، عرف بابن جابر ، نزيل حلب .

<sup>\*</sup> لعل الصواب : الترب .

رحل من المغرب هو ورفيقه الشيخ أبو جعفر المتقدم في الأحمديين ( هو الذي قبله ) وقدم دمشق وسمع بها على أشياخ عصره ، وتوجه من دمشق إلى حلب في آخريات سنة ثلاث وأربعين وسبعماية .

ذكره الشيخ صلاح الدين الصفدي في تاريخه الكبير وقال : سألته عن مولده فقال : سنة ثمان وتسعين وستاية بالمريَّة .

وقرأ القرآن والنحو على أبي الحسن على بن محمد بن يعيش ، والفقـه لمالك رضي الله عنه على أبي عبد الله محمد بن سعيد الرُّندي ، وسمع على أبي عبد الله محمد الزِّواوي صحيح البخاري غير كامل ، وسمع بحلب وحدث بها . وكان إمامًا عالمًا فاضلاً بارعًا نحوياً أديباً ، له النظم والنثر البديعان ، وألف وجمع ونظم حلة السير في مدح خير الورى المعروفة « بالبديعية » وأتى فيها بأنواع من البديع . وكان أمة في النحو ، وشغل الطلبة بحلب ، اشتغل عليه بها غالب أولاد الحلبيين ، وبه وبصاحبه انتفعوا في النحو الأدب . ومن نظمه :

تبسمتْ فتباكى الدرّ من وجل وأقبلت فتولى الخصن ذا عجب تفتر عن حبب يبدو على ذهب يهديك من شنب ضرباً من الضرب

ومن نظمه:

للأنبياء ففي الأعجام معدودُ شعيبهم وبخُلف عندهم هودُ لزومه لامتناع الصرف موجسود

جميع ما جاء في القرآن من عَلَـم إلا محمداً المختار صالحهم والأعجمتي سوى نوح ولوطهم وله:

جاءت تجر فروعاً خلف ذي هيف فبلُّغت صبّها من لثمها الأملا وأرسلت غسقاً وأطلبعت قمراً وألثمت بَرداً وأرشفت عسلا

انتقل الشيخ أبو عبد الله المذكور إلى البيرة فسكنها مدة قبل موته ، و لم يزل مقيماً بها إلى أن توفي رَحمه الله تعالى بها في جمادى الآخرة من سنة ثمانين وسبعمائة ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

قال أبو ذر في كنوز الذهب في آخر ترجمة أبي جعفر الغرناطي المتقدم : وأما رفيقه

الشيخ أبو عبد الله فإنه توفي بالبيرة سنة ثمانين وسبعمائة . ولهما رحلة في مجلد والبديعية وشرحها . ورأيت للشيخ أبي عبد الله قصيدة تتضمن رحلة وذكر المنازل موضع موضع من نهر الفرات إلى مكة ، وهنا ساقها الشيخ أبو ذر جميعها وهي طويلة جداً ، لذا أضربنا عنها . ثم قال : ومن شعر الشيخ أبي عبد الله :

إني سئمت من الزمان لطول ما قد صدّ عن حسن الوفاء رجالَهُ ومن النوادر في زمانك أن ترى خلّاً حمدت وداده وخلالَــــهُ

ولا أعلم بعدهما قدم حلب من المغاربة مثلهما ا هـ .

قال ابن حجة في أوائل شرحه لبديعيته : وقفت على بديعية الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر الأندلسي الشهيرة « ببديعية العميان » فوجدته قد صرح في براعتها بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهي :

بطيبة انــزل ويمم سيــد الأمــم ِ وانثر له المدح وانشر طيّب الكلم

فهذه البراعة ليس فيها إشارة تشعر بغرض الناظم وقصده بل أطلق التصريح ونثر المدح ونشر طيب الكلم . ( إلى أن قال ) : ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة إلى طريق الجماعة ، غير أن الشيخ الإمام شهاب الدين أبا جعفر الأندلسي [ رفيقه المتقدم ] شرحها شرحاً مفيداً ا هـ .

قال في كشف الظنون في الكلام على «كفاية المتحفظ في اللغة »\*: ونظمها محمد ابن أحمد بن جابر الأعمى وفرغ منه في سنة ٧٧٠ ا هـ. وأوردنا بيتين من نظمه في الجزء الثاني ( ص ٣٦٦ ) .

# ٤٢٢ ـــ الأمير موسى بن محمد بن شهري المتوفى سنة ٧٨٠

موسى بن محمد الأمير شرف الدين بن الأمير ناصر الدين المعروف بابن شهري نائب السلطنة بسيس .

 <sup>★</sup> تألیف القاضی شهاب الدین محمد بن أحمد الخویی المتوفی سنة ۱۹۳ .

كان من أعيان أمراء حلب ، وكان عنده فضيلة ومشاركة جيدة ، وكان يكتب الخط المنسوب ، وتولى سيس وغيرها إلى أن توفي سنة ثمانين وسبعمائة عن نيف وأربعين سنة رحمه الله تعالى . ا هـ ( المنهل ) .

وذكره ابن الشحنة في روض المناظر في حوادث سنة ٧٧٦ فقال : لما فتحت سيس وأضيف إليها طرسوس وآذنة وأياس وجعلت مملكة برأسها استقر في كفالتها الأمير موسى ابن شهري ، واستقر بها حجاب وكاتب سر وأرباب الدولة على عادة المماليك ، وأقطعت جهاتها بمناشير ، وتوفي بها رحمه الله ا هـ .

# ۲۲۴ – محمد بن إبراهيم بن سنكي المتوفي سنة ٧٨٠

محمد بن إبراهيم بن سنكي بن أيوب بن قراجا المقري ابن يوسف الشيخ الإمام الفقيه المقري القاضي حافظ الدين أبو عبد الله تاج الدين أبي إسحق القيصري الحلبي الحنفي .

أخذ القراءات عن ابن نصحان وشمس الدين المقديلي وعن قاضي القضاة فخر الدين عثمان ابن خطيب جبرين ، وتفقه بجماعة ، وبرع وأفتى ، ودرس وولي عدة وظائف دينية منها قضاء العسكر بحلب ثم بدمشق ، ثم ترك ذلك كله وليس خرقة التصوف ودام على رئاسته ملازماً لبيته ، إلى أن توفي بحلب سنة ثمانين وسبعمائة وقد أناف على السبعين رحمه الله تعالى ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

# ٤ ٢٤ - محمد بن الحسين النعّال الشاعر المتوفى في حدود الثمانين

محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسماعيل بن منصور شمس الدين الحلبي المعروف بابن النعال .

ولد بالحلة في سنة ثمان وسبعمائة ، وتعانى الآداب فمهر ، وقدم حلب ومدح أعيانها . كتب عنه أبو المعالي بن عشائر .

ومن نظمه ما كتب به إلى الشريف عبد العزيز بن محمد الهاشمي يعاتبه من أبيات: قل للشريف المرتضى علم الهدى وابن الغطارف من ذؤابة هاشم أيضيع حقي عند كم وولاؤكم ديني ولم أحلل عقود تمائمي ومن نظمه:

ورد الخدود ورمّـان النهود على بان القدود به قد عيل مصطبري يا صاحبيّ بأرض النيل لي قمر جمال مهجته أبهى من القمر وكان في حدود الثانين (أي وسبعمائة).

### ٢٥٥ ـــ أحمد بن عمر بن العجمي المتوفى سنة ٧٨٠

أحمد بن عمر بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن الشهيد شهاب الدين أبي صالح عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي شهاب الدين بن جمال الدين المعروف بأبي الضيا ، وهو عثمان المذكور في نسبه .

ولد سنة ٧٤٧ بحلب ، وهو من بيت كبير مشهور ، بها تفقه على زين الدين الباريني وعلاء الدين البابي ، وكتب بخطه كثيراً ، ودخل القاهرة وأخذ عن فضلائها ، وقرأ الأصول ببلده على السيد جمال الدين عبد الله الحسيني نزيل حلب ، ودرس بالشرفية وغيرها ، وولي قضاء العسكر . فلما خرج العسكر إلى أياس لقتل التركان العصاة ( في سنة ثمانين ، فلما )\* خرج معهم ففقد في ذي القعدة عند انكسار العسكر ، وكان ذلك في سنة ثمانين وسبعمائة .

### ٢٢٦ ـ عبد الرحمن بن يوسف بن سحلول المتوفى سنة ٧٨٦

عبد الرحمن بن يوسف بن سحلول الحلبي شمس الدين . كان من رؤساء الحلبين ، وكان معظماً عند الأسعردي النائب بحلب ، وبنى له الأسعردي خانقاه خارج باب الجنان على شط النهر وهي تعرف به . وكان شمس الدين غاية في الجود ومكارم الأخلاق . ومات في ١٩ المحرم سنة ٧٨٢ وأنجب ولده ناصر الدين محمداً . ا هـ .

### الخانكاه السحلولية:

قال أبو ذر : هذه الخانكاه على شاطىء نهر قويق شمالي حلب ، أنشأها شخص يدعى

 <sup>★</sup> ما بين قوسين فراغ في الأصل .

الشقيرا من مباشري حلب جعلها متنزهاً له ولم يقفها ، فوصلت إلى كافل حماة الأسعردي . وكان عبد الرحمن بن سحلول صاحباً للأسعردي ، وكان الرئيس عبد الرحمن قد أحسن للأسعردي عند دخوله حلب فكافأه ووقف عليه هذا المكان وبني له محراباً وجعل له خلاوي برسم الفقراء ، كذا قال شيخنا . وكان به منارة فآلت إلى السقوط فأخرجها الشيخ ناصر الدين محمد بن الشيخ عبد الرحمن وجعل مكانها غرفة وذهبت الغرفة أيضاً .

وهذه الخانقاه مكان لطيف نزه فيه من الرخام الملون والشبابيك المطلة على نهر قويق والبساتين ، وإلى جانبها بحرة ، فأفردها وباعها الشيخ ناصر الدين المذكور .

وبهذه الخانكاه مدرس على مذهب الشافعي بشرط واقفها . والأسعردي ترجمته في تاريخ شيخنا .

وعبد الرحمن المذكور هو ابن يوسف بن سحلول ، كان رئيساً ، وتوفي يوم السبت تاسع عشري المحرم سنة اثنتين وثمانين وسبعماية ودفن خارج الخانقاه . ومن جملة أوقافها حصة بقرية بنغلا وحصة بحمّام أنطاكية . وعلى الفقهاء والمدرس حصة بخان خارج باب أنطاكية بحلب . وعلى بابها مكتوب : أنشأ هذه الخانكاه عبد الرحمن بن يوسف في سنة ثلاث وسبعين وسبعماية . فلما توفي آل أمر هذا المكان إلى الشيخ ناصر الدين المذكور ولده ، فقام بها أتم قيام على أكمل الوجوه من الرئاسة وإطعام الناس ، فكان الفقراء والرؤساء يحضرون إليه فيضع بين يدي كل شخص ما يليق به ، وكانت لم تزل البسط والفرش والأغطية موضوعة في مرجتها وعلى الدكة التي في المرجة ، وكانت هذه الدكة مرخمة بالرخام الأصفر لأجل من يبيت هناك .

أخبرني من أثق به أنه كان يضع بين يدي الناس النقل بحيث إن الشخص لا يرى من تجاهه من كثرته . وكان التين الأخضر إذ ذاك قليلاً بحلب فكان يحضره من تيزين لأجل من يحضر إلى عنده ، ولما قدم البلقيني حلب قبل فتنة تمر عمل البلقيني ميعاداً بجامع منكلي بغا ( الرومي ) وخرج الناس في خدمته في ضيافة القاضي كال الدين بن العديم إلى هذا المكان ، فتأخر ابن العديم بمأكوله فأحضر ناصر الدين المذكور من حواضر بيته ما قام بالحاضرين .

ولما أغصب دمردامش والدي بقضاء حلب أراد والدي أن يرحل من حلب ، فجاء إليه ناصر الدين بالجمال ليرحله ، فلما غير دمرداش نيته ثبت والدي عن الرحلة . و لم يزل ناصر الدين في رياسة وحشمة حتى سرقه السراق ليلاً .

ثم إنه خرج من حلب وقدم على جمال الدين الأستادار بالقاهرة فلم ينصفه ، وكانت أم جمال الدين الأستادار بنت عبد الله بن سحلول ، وكان عبد الله عم ناصر الدين وزير حلب .

ثم إنه حج من القاهرة فتوفي وهو متوجه سنة اثنتي عشرة وثمانمائة وخلف ثلاثة أولاد وهم ناصر الدين المذكور والأمير أحمد والأمير عبد الرزاق ، فاستقل ناصر الدين بهذا المكان لأنه كان على طريقة الفقراء وقام بها دون والده ، فلما أشرف على الموت أسند تدريسها إلى .

وتوفي يوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وثمانمائة وصلّي عليه بجامع حلب ودفن خارج الخانكاه .

فقام بها بعده ابن أخيه ناصر الدين محمد بن الأمير أحمد وتوفي في الليلة المسفر صباحها عن يوم الخميس تاسع جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين وثمانماية وصلي عليه بجامع حلب ودفن بالسحلولية وهي وقف على القادرية ا ه. .

أقول: لا أثر لهذه الخانكاه الآن ، ويظهر أنها دثرت بعد الألف ، وقد ذكرها الرضي الحنبلي في تاريخه « در الحبب » في ترجمة أبي بكر بن قمر المتوفى سنة ٩٦١ حيث قال: إن المترجم جدد الناعورة المشتركة بين الخانقاه الشمسية السحلولية والجنينة الكائنة شماليها وكانت تعرف قديماً بالقيشانية . وأما الناعورة فقد كان موضعها في النهر أمام البناية العظيمة التي بنيت حديثاً لتتخذ مدرسة للهندسة ، وقد تخربت منذ ١٠ أو ١٢ سنة ، ويغلب على الظن أن السحلولية كانت موضع هذه المدرسة . وقد كان هناك بقية بناء وبئر نسفت منذ سنوات قلائل حينا عرضت الجادة الآخذة إلى جهة باب الجنان .

وقد كان جنوبي هذه الخانكاه بهذا الدرب خانقاه أخرى تسمى الدورية سيأتي الكلام عليها في ترجمة الشمس محمد الأطعاني المتوفى سنة ١٠٨ وقد دخلت في التكية المولوية من جهة الجنوب .

وكان هناك زاوية أخرى يقال لها زاوية الشيخ خضر ذكرها أبو ذر في تاريخه فقال :

### زاوية الشيخ خضر :

هذه الزاوية على شاطىء قويق شمالي حلب ، أنشأها الرئيس بدر الدين بن زهرة منتزهاً وأخرج منها أمواتاً منهم امرأة بنقشها ، لأنها كانت مقبرة ، فرفع فيه قصة منظومة وقصيدة على لسان الأموات إلى السلطان فصادره . ثم انتقلت بعد ذلك إلى شمس الدين محمد بن العجمي وزين الدين ابن النصيبي .

وهذه الزاوية بها بحرة عظيمة ليس في حلب مقدارها ، وبها إيوان وبه مناظر على نهر قويق والبساتين . ولما انتقلت إلى ابن العجمي وزين الدين بن النصيبي المتقدمين اغتصبها جلبان كافل حلب منهما وأمر بنفيهما ، فابتاعها منهما قهراً وجعلها زاوية للأجمدية والأدهمية بشرط أن يضاف من نزلها من الطوايف الثلاثة ثلاثة أيام . ثم إنها تشعثت في فتنة تيمر فرممها أقباي مملوك المؤيد ووقف عليها وقفاً بأنطاكية . وخضر المذكور كان عجمي الدار اه.

أقول : ولا أثر لها الآن ولا أدري متى دثرت .

# ٧٨٧ ـ كال الدين عمر بن عثان المعري قاضي حلب المتوفى سنة ٧٨٣

عمر بن عثمان بن هبة الله بن مُعمّر قاضي القضاة كال الدين أبو القاسم المعري الحلبي الشافعي .

مولده سنة اثنتي عشرة وسبعمائة تخميناً . ولي قضاء بلدة المعرة واشتغل بحماة على ابن البارزي قاضيها ، وسمع من الحجار والمندومي ، وولي قضاء حلب في سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة عوضاً عن القاضي نجم الدين محمد الزرعي وباشرها أشهراً قليلة ، ثم عزل بالقاضي نجم الدين المذكور ، ثم وليها في سنة سبع وخمسين عوضاً عن القاضي نجم الدين بحكم وفاته ، واستمر حاكماً بها مدة أربع عشرة سنة ، ثم نقل إلى قضاء الشام فأقام به مدة ، ثم ولي حلب وولي القضاء بطرابلس أيضاً . وكان قليل العلم ، ومن العجب أنه ولي دار الحديث الأشرفية بدمشق انتزعها من الحافظ بن كثير مع أن شرطها أن يكون من أعلم أهل البلد بالحديث ، فمنعته الطلبة وعدوا عليه غلطات وفلتات ، منها أنه قال الجهبذ فنطق بها بضم الجيم وفتح الهاء ، وقد حدث . سمع عليه بحلب شيخنا أبو إسحق الحلبي وأبو المعالي بن عشاير .

وكان قاضياً جليلاً نبيلاً عاقلاً ساكناً محترماً مدارياً ، إلا أنه كان ينسب إليه أشياء لا تليق ، منها الرشوة ظاهراً مع أنه كان كثير الصيام والحج ، وكان يقول : ليس في قضاة الإسلام أقدم هجرة مني ، فإنه ولي قضاء بلدة المعرة سنة ثلاث وثلاثين ، ولما كان ثلاث وستين وسبعمائة توجه القاضي كال الدين المذكور إلى الحجاز، فلما توجه منها اجتمع عليه جماعة من أعيان الحلبيين ومشايخهم وهم قاضي القضاة جمال الدين أبو إسحق إبراهيم ابن العديم الحنفي وقاضي القضاة شرف الدين بن فياض الحنبلي والشيخ شهاب الدين أبو العباس الأذرعي والشيخ كمال الدين عمر بن العجمي والإمام الخطيب شهاب الدين أحمد الأنصاري والشيخ زين الدين أبو حفص الباريني الشافعيون وغيرهم من الحنفية وكتبوا في حقه محاضر ، فلما بلغ ذلك القاضي كال الدين المذكور توجه إلى الديار المصرية من الطريق و لم يتوجه إلى الحَجاز ، وكان بالقاهرة الأمير يلبغا الخاصكي صاحب القاضي كمال الدين المذكور وجهز طلب المذكورين ، فتوجهوا إلى القاهرة ، وذلك في سنة أربع وستين ، فلما وصلوها طلبهم الأمير يلبغا المشار إليه وقام مع القاضي كمال الدين قياماً عظيماً فاجتمعوا عند الأمير يلبغا . وأما القاضي كمال الدين فإن الأمير يلبغا أنزله عنده في بيت ، فلما اجتمعوا بالأمير يلبغا شرعوا يذكرون مثالب القاضي كال الدين التي رموه بها ، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم الأمير يلبغا: فإذا تاب أما تقبل توبته ؟ فسكّت الجماعة ، ثم دخل عليهم بالصلح فلم يسعهم مخالفته ، فعند ذلك طلبه من البيت المذكور وهم قاعدون فجاء القاضي كمال الدين وحضر معهم وتعاتبوا . ثم إن الأمير يلبغا قام وأصلح بينهم وأعطاهم نفقته ، بلغني أنه أعطى كل قاض ثلاثة آلاف درهم وكل فقيه منهم ألف درهم وقال لهم : شوشنا عليكم يا جماعة .

ثم توجه القاضي كال الدين إلى حلب قاضياً على عادته وتوجه المذكورون إلى حلب ولم يحصل لهم من القاضي كال الدين بعد ذلك أذى ولا صدر منه شيء ، فإنه كان عاقلاً ساكناً كثير الاحتمال والإغضاء والمسامحة ، وحصل على ثروة كبيرة ، ثم عزل ، ثم ولي قضاء حلب ، ولم يزل قاضياً بحلب إلى أن توفي نهار يوم السبت تاسع شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة ودفن في بيته ، ثم نقل بعد سنتين إلى خارج باب المقام إلى تربة الفردوس ظاهر حلب تغمده الله برحمته ا هـ ( الدر المنتخب ) .

وقدمنا في الجزء الرابع ( في الكلام على درب البنات بعد ترجمة أحمد أبي المكارم

الإسكافي ) أين كان بيته وأنه معمّر خان القاضي المعروف بهذا الاسم في محلة باب قنسرين .

# ٤٢٨ ــ شهاب الدين أحمد الأذرعي المتوفى سنة ٧٨٣

أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن أحمد بن سالم ابن داود بن يوسف بن جابر الشيخ شهاب الدين الأذرعي أبو العباس .

ولد بأذرعات الشام في وسط سنة ثمان وسبعمائة ، وسمع من الحجار والمزي ، وحضر عند الذهبي ، وتفقه على ابن النقيب وابن حجلة . ودخل القاهرة فحضر درس الشيخ مجد الدين الرنكلوني ولازم الفخر المصري وهو الذي أذن له ، وشهد له عند السبكي بالأهلية ، ثم ألزم بالتوجه إلى حلب ، وناب عن قاضيها نجم الدين بن الصائغ ، فلما مات ترك ذلك وأقبل على الأشغال والاشتغال وراسل السبكي بالمسائل الحلبيات ، وهي في مجلد مشهورة ، واشتهرت فتاويه في البلاد الحلبية .

وكان سريع الكتابة مطرح النفس كثير الجود صادق اللهجة كثير الخوف من الله ، جمع « التوسط والفتح بين الروضة والشرح » في عشرين مجلداً كثير الفوائد ، وشرح المنهاج للنووي شرحين سمى أحدهما « غنية المحتاج » والآخر « القوت »(١) وحجمهما متقارب ، وفي كل منهما ما ليس في الآخر ، إلا أنه كان في الأصل وضع أحدهما لحل ألفاظ الكتاب فقط فما انضبط له ذلك بل انتشر جداً .

وقدم القاهرة بعد موت الشيخ جمال الدين الأسنوي وذلك في جمادى الأولى سنة ٦٢ وأخذ عنه بعض أهلها ، ثم رجع ورحل إليه من فضيلاء المصريين الشيخ بدر الدين الزركشي فقرأت بخطه : رحلت إليه في سنة ٦٣ فأنزلني داره وأكرمني وحباني وأنساني الأهل والأوطان ، والشيخ جمال الدين البيجوري وكتب عنه شرح المنهاج بخطه ، فلما قدم دمشق أخذه عنه بعض الرؤساء وذكر لي أنه كان يكتب في الليل على شمعتين أو أكثر . وذكر لي بعض مشايخنا أنه كان يكتب في الليل كراساً تصنيفاً وفي النهار كراساً تصنيفاً لا يقطع ذلك ، ولكن لو كان ذلك مع المواظبة لكانت تصانيفه كثيرة جداً ، لكن لعله ترك ذلك مسودات فضاعت بعده . ومن نظمه :

<sup>(</sup>١) في كشف الظنون : قوت المحتاج في شرح المنهاج في الفروع للأذرعي أحمد بن حمدان بن أحمد المتوفى سنة ٧٨٣ .

ارحم فقد زلّ القدم وقوعها من القِسدم إلا الخضوع والنسسدم غفسسران زلات الحدم

يـا موجـدي مـن العـدمْ واغفـر ذنوبـاً قــد مضى لا عـــذر في اكـــتسابها إن الجواد شأنـــــــه

وكان فقيه النفس لطيف الذوق كثير الإنشاد للشعر ، وله نظم قليل . وكان يقول الحق وينكر المنكر ويخاطب نواب حلب بالغلظة ، وكان محباً للغرباء محسناً إليهم معتقداً لأهل الخير ، كثير الملازمة لبيته لا يخرج إلا إلى ضرورة ، وكان كثير التحري في أموره ، وكان لا يأذن لأحد في الإفتاء إلا نادراً . وكان الشيخ زين الدين أبو حفص عمر الباريني الشافعي نزيل حلب مع جلالة قدره إذا اجتمعت عنده الفتاوي التي يستشكلها يحضرها ويجتمع به ويسأله عنها فيجيبه فيعتمد على جوابه . وقد ذكرت عنه كرامات ومكاشفات . وبالغ ابن حبيب في الثناء عليه في ذيله على تاريخ والده .

قرأت بخط الشيخ برهان الدين المحدث بحلب وأجازنيه ، أنشدنا الإمام شيخ الشافعية شهاب الدين الأذرعي :

كم ذا برأيك تستبيد ما هكذا الرأي الأسد المسنت جبّار السما ء ومن له البطش الأشد فاعلم يقينا أنه ما من مقام العرض بُدّ عرض به يقوى الضعيف ويضعف الخصم الألد وللذك العرض اتقى ولمه استعدّ ولما التقى ولمه استعدّ

وهي طويلة . مات في ١٥ جمادى الآخرة سنة سبعمائة وثلاث وثمانين .

وترجمه في المنهل الصافي بنحو ما تقدم وقال: إنه اختصر الحاوي للماوردي . وكتب على المهمات و لم يكمله . وكان رحمه الله فقير النفس محكماً للفقه مليح المحاضرة كثير الإنشاد للشعر ، وله نظم ، قوالاً بالحق ، ينكر المنكر ويخاطب نواب حلب بخطاب فيه غلظ ، كثير الفوائد ، ولديه فضائل وكياسة وحشمة وإنسانية ومحبة لأهل العلم خصوصاً للغرباء محسناً إليهم . ودرس بالمدرسة الظاهرية والأسدية والبلدقية ودار الحديث البهائية بحلب استقلالاً . ومن نظمه قوله :

كيف لا يستجيب ربي دعائي وهمو سبحانه دعاني إليه مع رجسائي لفضلمه وابتهالي واتكالي في كل خطب عليه وله غير ذلك ا هـ .

أقول : إن قبره على قارعة الطريق في محلة المقامات بظاهر باب المقام ، وقد جدده محمد هلال بن فخرو من أهالي هذه المحلة سنة ١٣١٢ . ومكتوب على قبره من داخل الألواح هذه الأبيات :

بحسن اعتقاد وانقياد مع الأدب

بخير دعاء فها و جما له وجب

سما وإلى حمدان حقاً قد انتسب

وهذا شهاب الدين يشهر باللقب

وزان بلاد الشام لا سيما حلب ا

ومدرجه لله حجـة فاقتــرب ٧٨٣ بخمسين بعد الألف مما يلي رجب

تعاهم قبور الصالحين مسلماً وصاحب همذا القبر أتحفه دائماً فهذا الإمام الأذرعي أحمد الـذي وهمذا أبمو العباس يعرف كنيمة ومكتوب على اللوح من الداخل:

لقد ساد أهل العصر علماً وعفة

فمولده قد كان في عام وارث ٧٠٧ وتجديد هذا الـقبر في السنــة التــي

ومكتوب على ظاهر اللوح:

ولد المرحوم سنة ٧٠٧ ووفاته سنة ٧٨٣ وجدد قبره سنة ١٠٥٠ ثم جدد هذا المزار بتاريخ اسم الله الغفار سنة ١٣١٢ .

# ٤٢٩ ـ محمد بن بلبيك\* الصروي المتوفى سنة بضع وثمانين

محمد بن بلبيك الصروى .

كان محباً لأهل الخير والصلاح ، وأنشأ جامعه المعروف به بالبياضة داخل باب القناة .

توفي سنة بضع وثمانين وسبعماية بالرها ونقـل إلى حـلب فدفـن بها ١ هـ ( الـدر المنتخب ) .

في ( كنوز الذهب » و هر تزفيلد: بيليك.

#### الكلام على جامع الصروي :

قال أبو ذر: هذا الجامع بالبياضة أنشأه الحاج ناصر الدين محمد بن بلبيك الصروي في سنة ثمانين وسبعماية ، وهو جامع لطيف له محراب من الرخام الأصفر ، وكذلك منهره وسدته . وفي أيامي وسع قبليته وصحنه ... الأقباعي . وتلقب هذه المحلة بالبياضة بالتخفيف ، وكذلك حلب تلقب بالشهباء والبيضاء لبياض أرضها لأن غالبها من الحجارة الحوارة وترابها يضرب إلى البياض وإذا أشرف الإنسان عليها ظهرت له بيضاء ا ه. .

أقول: قبلية هذا الجامع متوسطة في السعة وصحنه كذلك ، ومن نحو عشر سنين عمل في وسط الصحن حوض ينزل إليه بدرج جلب إليه الماء من القسطل الذي هو خارج الجامع التابع له وذلك من وصية ثابت أفندي المدرس . وحينا كان سعادة مرعي باشا الملاح حاكم حلب الآن مديراً للأوقاف فرش أرضه بالرخام . وفي سنة ١٣٤٠ أثناء ولاية كامل باشا القدسي عمر فيه مدير الأوقاف السيد يحيى الكيالي إيواناً من الجهة الشرقية كان خرباً وبلط أرضه بالرخام ، وكان باب الجامع والجدار الذي بجانبه من جهة الشمال متوهناً كاد يسقط هو والمنارة التي فوقه فعمر تحت قنطرة الباب قنطرة أخرى حفظت الباب والمنارة ، ولبناء هذه القنطرة يأخذه العجب من مهارة البنائين في حلب ، ولبناء هذه القنطرة السابقة ذهب بعض الكتابة المنقوشة على الباب ، وإليك ما بقى منها :

(١) البسلمة ( بقي منها الرحيم ) إنما يعمر مساجد الله إلى قوله واليوم ( والباقي داخل في البناء إلى قوله :

(٢) ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أنشأ هذا ، والباقي داخل في العمارة ) .

(٣) الحاج ناصر الدين محمد بن بدر الدين بيلبيك الصروي غفر الله له ولوالديـه وللمسلمين .

ومكتوب على باب منارة الجامع :

(١) وقف الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الجليل المصحف

(٢) المكرم على روح ابن عمه صدقة ابن يوسف الدباغ ليقرأ فيه بالجامع السروي

(٣) ... وقد يكون عليه نظر الإمام والبواب فلا يخرج منه أبداً حرر سنة خمسين وثمانماية .

وكان أحدث في وسط القبلية درابزين من الدف على شاكلة قبر ووضع فوقه لوح كتب عليه ما يفيد أن تحته قبر يحيى الجركسي وذلك بناءً على رؤيا رآها الشيخ وفا الرفاعي المتوفى سنة ١٢٦٤ ، وكلف المتولي على الجامع يومئذ مصطفى آغا الشاه بندر ببناء هذا الدرابزين وبقي نحو سبعين سنة ، وكان وجوده يمنع تسوية الصفوف ، فكان المصلون يتبرمون وفي مقدمتهم الشيخ نجيب بن الشيخ يوسف العطار من علماء هذه المحلة وسكانها ومن المواظبين على الصلاة بالجماعة ، فسمع منه الشيخ عبد القادر من بني سلطان الضرير الحافظ فوعده برفعه ليلاً وفعل ذلك ، ففي اليوم الثاني حينا أتى المصلون ارتفع ضجيج بعضهم ورفعوا الأمر إلى الوالي وللمحكمة الشرعية ، واختفى الشيخ عبد القادر مدة ، وراجع المشتكون بالآستانة بواسطة أبي الهدى أفندي الصيادي وأتت الأوامر بإعادة هذا وراجع المشتكون بالآستانة بواسطة أبي الهدى أفندي العيادي وأتت الأوامر بإعادة هذا الدرابزين ، ولإصرار القسم الأعظم من أهل المحلة لم يمكن من الرجوع ، ولدى الكشف على ما تحت هذا الدرابزين لم يوجد قبر وإنما وجد درج ينزل منه إلى مغارة بمقدار عشر درجات هي تحت جميع القبلية فيها عدة قبور ، وظهر أن باب هذه المغارة من داخل القبلية فيها عدة قبور ، وظهر أن باب هذه المغارة من داخل القبلية تحت مطلع السدة ، ولما لم يوجد شيء تحت الدرابزين أخذت عدة فتاوي بعدم إرجاعه .

ومنبر القبلية من الحجارة الصفراء الضخمة ومحرابه كذلك ، وفي وسطه قبة مرتفعة البناء . وللجامع محدث ومدرس للفقه ، والمحدث الآن الشيخ أحمد العالم الكيالي يقوم به عن عمه أبي زوجته شيخنا الشيخ محمد الجزماتي ، ومدرس الفقه الشيخ عمر المرتيني ، وقد كان قبل ذلك يدرس فيه الشيخ محمد علي الكحيل ، ثم شيخنا الشيخ محمد الزرقا وشيخنا الشيخ بشير الغزي .

# 

أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود القاضي شهاب الدين أبو العباس ابن القاضي شرف الدين أبي البركات ابن الشيخ شهاب الدين العينتابي الحنفي والد العلامة قاضي القضاة بدر الدين محمود العينتابي المشهور بالعيني .

قال ولده في تاريخه: وهو والد العبد الضعيف مؤلف هذا التاريخ. توفي يوم الاثنين سادس عشرين رجب سنة أربع وثمانين وسبعمائة ودفن في الغد بمقبرة طريق حلب. وكان فقيها مستحضراً في الفروع والأصول ، خبيراً بأمور المكاتبات الشرعية والسجلات الحكمية ، وله مشاركة في سائر الفنون . ناب في الحكم عن القضاة ثلاثين سنة ، ثم استقل حاكماً بعين تاب مدة ، ثم توفي وهو معزول منقطع إلى الله تعالى ا هـ ( المنهل الصافي ) .

# ٤٣١ \_ عبد الرحيم بن الترجمان المتوفى سنة ٧٨٦

عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم الحلبي التاجر المعروف بابن الترجمان .

ولد قبل الثلاثين ، وسمع من العز بن إبراهيم بن صالح بن العجمي حضوراً ، وسمع على غيره وهو كبير وحدث ، فسمع عليه البرهان المحدث بحلب .

قال القاضي علاء الدين في تاريخه : كان ذا ثروة ظاهرة وتجار من تحت يده يسافرون له ، وكان ديناً خيراً عليه سكون ، وله مكتب للأيتام تجاه المدرسة الشرفية بحلب وقف عليه وقفاً جيداً . ومات يوم عيد الفطر سنة ٧٨٦ ا هـ .

قال أبو ذر في الكلام على مكاتب الأيتام بحلب : مكتب عماد الدين بن الترجمان هذا تجاه الشرفية وله وقف بحور وبانقوسا ا هـ .

أقول : ولا أثر لذلك الآن ، والذي أمام الشرفية خان بني من نحو ١٥ سنة بناه التاجر الحاج محمد العطري وعرف بخان العطري ، وكان قبل ذلك دوراً اشتراها وعمرها خاناً .

# ٤٣٢ ـــ إبراهيم بن محمد بن العديم المتوفى سنة ٧٨٧

إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير العقيلي الحلبي جمال الدين بن العديم بن ناصر الدين بن كال الدين من بيت كبير مشهور بحلب .

ولد في سادس ذي الحجة سنة ٧١١ تقريباً ، وسمع صحيح البخاري على الحجار بحماة ، وعلى العز إبراهيم بن صالح بن العجمي عشرة الحداد ، وسمع من الكمال ابن

النحاس ، وحفظ المختار . وولي قضاء حلب بعد أبيه في سنة ٧٥٧ إلى أن مات ، إلا أنه تخلل في ولايته أنه صرف مرة بابن الشحنة .

قال علاء الدين في تاريخه: كان عاقلاً عادلاً في الحكم خبيراً بالأحكام عفيفاً كثير الوقار والسكون ، إلا أنه لم يكن ناقداً في الفقه ولا في غيره من العلوم مع أنه درس بالمدارس المتعلقة بالقاضي الحنفي كالحلوية والشاذبختية . وكان يحفظ المختار ويطالع في شرحه . وقرأت بخط البرهان المحدث أن ابن العديم هذا ادعى عنده مدع على آخر بمبلغ فأنكر ، فأخرج المدعى وثيقة فيها : أقر فلان بن فلان ، فأنكر المدعى عليه أن الأسم المذكور في الوثيقة اسم أبيه ، قال له : فما اسمك أنت ؟ قال فلان ، قال : واسم أبيك ؟ قال : فلان ، فسكت عنه القاضي وتشاغل بالحديث مع من كان عنده حتى طال ذلك ، وكان القارىء فسكت عنه القاضي وتشاغل بالحديث مع من كان عنده حتى طال ذلك ، وكان القارىء يقرأ في صحيح البخاري ، فلما فرغ المجلس صاح القاضي : يا ابن فلان ، فأجابه المدعى عليه مبادراً ، فقال له : ادفع لغريمك حقه ، فاستحسن من حضر هذه الحيلة إلى أن استغفل المدعى عليه حتى النجأ إلى الاعتراف .

وكانت وفاته في سادس عشري المحرم سنة ٧٨٧ .

وقرأت بخط البرهان الحلبي: كان من بقايا السلف ، وفيه مواظبة على الصلوات في الجامع الكبير ، نظيف اللسان وافر الفضل طويل الصمت والمهابة في غاية الفقه ، مع المعرفة بالمكاتيب والشروط ، كبير القدر عند الملوك والأمراء ، له مكارم ومآثر ، وكان كثير النظر في مصالح أصحابه .

# ٤٣٣ ــ أبو بكر بن عمر بن مظفر ابن الوردي المتوفى سنة ٧٨٧

أبو بكر بن عمر بن مظفر بن عثمان بن أبي الفوارس المعري ثم الحلبي شرف الدين ابن السيخ زين الدين ابن الوردي .

قيل ولد سنة .... قال القاضي علاء الدين في تاريخه : كان كثير الهجاء ، ويستحضر كثيراً من تراجم الحلبيين وماجرياتهم مع حسن المنادمة وطيب المحاضرة واطراح التكلف في المأكل والملبس . وتفقه بأبيه وعمه وتعانى الأدب وباشر تدريس البهائية بدمشق وناب في الحكم ونظم ونثر ، ومات في ربيع الأول سنة ٧٨٧ بحلب .

### ٤٣٤ ــ علي بن محمد بن قرناص الحموي المتوفى سنة ٧٨٧

علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قرناص علاء الدين الخزاعي الحموي ثم الحلبي .

رجل عارف ومباشر كبير صدوق مشهور بالأمانة والثقة . سمع على نخوة بنت النصيبي وهي جدة والده لأبيه ، وسمع على غيرها أيضاً . وهو من بيت معروف بحلب وحماة . وهنا أورد ابن الخطيب حكاية غريبة عنه أضربت عنها لغرابتها ، ثم قال : توفي علاء الدين ابن قرناص في سنة سبع وثمانين وسبعماية بحلب رحمه الله ا هـ .

وترجمه في الدرر الكامنة وقال : إنه سمع منه الشيخ إبراهيم المحدث .

### ٤٣٤م ــ طقتمر الكلتائي بـاني المدرسة المعروفـة بالكلتاويـة المتـوفى سنــة ٧٨٧\*

طقتمر بن عبد الله الكلتائي الأمير سيف الدين الكلتائي نسبة إلى الأمير كلتاي .

كان من أكابر العلماء ، وتولى عدة وظائف ونيابات . ولي نيابة سنجار والبيرة وقلعة الروم ، ثم حجوبية طرابلس ، ثم نقل إلى حلب أمير مائة ومقدم ألف بها ، ثم استقل في آخر عمره في حجوبية حلب وبنى بها مدرسة بالبياضة ووقف عليها وقفاً كبيراً على السادة الحنفية . وكان له ثروة ووجاهة ، وكان فيه ظلم وتعسف ، إلا أنه كان يجل أهل العلم ويكرمهم . وكان شكلاً ضخماً . وتوفي بحلب في حادي عشر شهر رمضان سنة سبع وثمانين وسبعماية ودفن بمدرسته بحلب رحمه الله تعالى ا هـ ( المنهل الصافي ) .

### آثاره بحلب

#### المدرسة الكلتاوية:

قال في كنوز الذهب: هذه المدرسة داخل بانقوسا بالقرب من المدرسة الأتابكية، أنشأها طقتمر الكلتاوي . أخبرني والدي رحمه الله أنه نشأ له ولد وأنه سمع أن أهل الحديث تطول

سهونا عن ترقيم هذه الترجمة فآثرنا أن نكرر الرقم .

أعمارهم ، فأحضر والدي والشيخ عز الدين لقراءة البخاري عنده ، فقرىء البخاري عنده للبركة ، وحضر فقهاء بانقوسا وسمعوا ، ووقف لها أوقافاً كثيرة من جملتها معصرة خارج بانقوسا .

والكاتاوي نسبة إلى الأمير كلتاي والي البيرة وسنجار وقلعة الروم ، ثم استقل بالحجوبية بحلب ، و كان فيه ظلم و تعصب للأئمة ، وكان يحب أهل العلم . ومات في حادي عشر رمضان سنة سبع وثمانين وسبعماية ودفن بمدرسته ا هـ .

وفي الدر المنتخب: ( المدرسة الكلتاوية ): داخل باب القناة ، بناها الأمير طقتمر الكلتاوي على نشز من الأرض عن يسرة الداخل على المدينة ، وبنى إلى جانبيها داراً كبيرة واسعة مرخمة ، وجعل تحتها إصطبلات واسعة ، وظاهر الإصطبلات حوانيت ، والكل وقف على المدرسة ، ووقف عليها أوقافاً كثيرة غير ذلك ، وشرط أن يكون مدرسها حنفياً والطلبة كذلك ا هـ .

أقول: قد تغيرت الآن أوضاع هذه المدرسة و لم يبق من بنائها القديم سوى بعض قبليتها ، ويبلغ طول القبلية ١٦ ذراعاً وعرضها نحو سبعة أذرع ، وعن يمينها حجرة صغيرة حديثة البناء يؤدب فيها الأطفال ، وصحن المدرسة يبلغ طوله ٣٥ ذراعاً وعرضه ١٨ ، وليس ثمة شيء من الحجر للطلبة . وبعض الصحن أمام القبلية مفروش بالرخام ومعظمه لا رخام فيه ، وفيه بعض شجرات زيتون وتين وسرو . ولا أثر لقبر الواقف هناك ولا يعلم مكانه . ومكان المدرسة مرتفع يطل على كثير من منازل حلب الشمالية شرقاً وغرباً . وهي الآن تحت يد دائرة الأوقاف والباقي من وقفها دار واحدة . وجنوبي المدرسة وشرقها تربة واسعة يدفن أهل تلك المحلة فيها موتاهم .

# ٣٥٥ ــ عبد اللطيف بن محمد الميهني المتوفى سنة ٧٨٧

عبد اللطيف بن محمد بن موسى بن أبي الفتوح بن أبي سعيد فضل الله بن أبي الخير الميهني الملقب نجم الدين الحواساني الحلبي شيخ الشيوخ بحلب .

دَ دره الإمام رين الدين أبو العز طاهر ابن شيخنا أبي محمد بن حبيب في ذيله على تاريخ والده وقال فيه : "كان إنساناً خيراً في نفسه ، مثابراً على فعل الخير في يومه أضعاف أمسه ، كثير الانبساط والإيناس ، جيداً في أمور دنياه ومعاملته مع الناس ، مريحاً لخاطره مشتملاً على نفع ذاته ، مزيحاً لأعذار نفسه محتملاً ثقل تكاليف الحياة في حركاته وسكناته ، يحب الرياضة ويتكلم عليها ، ويرغب في محادثة أهل الفتوى ويميل إليها ، ويمشي بين أهل حرفته بملابس جود فاخرة ، ويفشي لهم أسرار معرفة اكتسبها من صدور القوم الصادرة ، وجده أبو الخير أول من فرض لأهل التصوف النصيب ، وبالغ في إكرامهم وتقريب البعيد منهم وتأهيل الغريب . وكان له بين أهل هذه الطائفة قدم صدق معروفة ، ومزايا فضل وإحسان بلسان الشكر موصوفة ، باشر الوظيفة المذكورة بعد وفاة والده وهو صغير ، واستمر فيها إلى أن درج بالوفاة إلى رحمة الله العلى الكبير . انتهى .

سمع الشيخ نجم الدين هذا « الشمائل » للترمذي من والده ، ورأيته بحلب . وكانت وفاته بها سنة سبع وثمانين وسبعمائة وقد جاوز السبعين رحمه الله تعالى ا هـ ( الـدر المنتخب ) .

أقول : وهو من شيوخ الحافظ الكبير البرهان إبراهيم بن محمد سبط بني العجمي المتوفى سنة ٨٤١ ، وكان شيخاً لخانقاه البلاط وقد تقدم ذلك عند الكلام عليها في ترجمة شمس الدين لؤلؤ المتوفى سنة ٨١١ .

# ٣٣٦ \_ محمد بن أبي بكر بن النصيبي المتوفى سنة ٧٨٧

محمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن النصيبي الملقب شمس الدين ، وبقية نسبه في ترجمة أبيه .

كان إنساناً حسناً ، كتب الإنشاء بحلب ، وهو معدود من أعيان الحلبيين ومن بيت الوجاهة والتقدم ، وكان كثير التلاوة للقرآن ، وكتابته مليحة . توفي في سنة سبع وثمانين وسبعمائة بحلب في فصل الوبا الكائن في هذه السنة ا هـ ( الدر المنتخب ) .

# ٣٧٧ \_ محمد بن طلحة المتوفى سنة ٧٨٨

محمد بن طلحة بن يوسف بن عبد الله شمس الدين الحلبي . ولد سنة خمس وسبعمائة وقرأ القرآن وسمع على الكمال ابن النحاس الجزء المنتقى من مشيخة العماد بن النحاس وحدث به ، وقرأ بعض القرآن ببعض الروايات . وكان يسكن بالخانقاه الصلاحية بحلب ويؤم بالعصرونية ، وكان يعاشر الأكابر مع الظرف البالغ والمجون . ومات سنة ثمان وثمانين وسبعمائة .

### ٤٣٨ ـــ أحمد بن عبد الرحمن النصيبي المتوفى سنة ٧٨٨

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن طاهر بن يوسف النصيبي الحلبي .

ولد سنة ١٢ ، وسمع من العماد أبي بكر بن محمد الهروي . وكان كثير التلاوة عفيفاً نزهاً . وباشر الأحباس بحلب . وكان يواظب الجامع . روى عنه ابن عشائر والياسوفي والبرهان سبط بن العجمي وآخرون . مات يوم السبت ثاني المحرم سنة ٧٨٨ .

### ٤٣٩ \_ عائشة بنت عمر بن محمد العجمي المتوفاة سنة ٧٨٩

عائشة بنت عمر بن محمد بن العجمي والدة الشيخ برهان الدين محدث حلب.

سمعت على إبراهيم بن صالح العجمي زوج عمتها وحدثت . سمع منها ولدها . وماتت في ٥ رجب سنة ٧٨٩ .

# ٤٤ – الإمام محمد بن علي بن الخطيب المعروف بابن أبي العشائر المتوفى سنة ٧٨٩

محمد بن علي بن محمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي حامد بن أبي المكارم عبد المنعم بن أبي العشاير أبو المعالي السلمي الحلبي ناصر الدين الخطيب .

ولد سنة ٤٢ في ربيع الأول وحفظ القرآن ، وقرأ في الفقه على الزين الباريني وغيره ، وأخذ عن الأعميين وغيرهما العربية ، وقرأ الأصول على تاج الدين السبكي وأبن قاضي الجبل ، وطارحه بأبيات فأجابه ومدحه ، واعتنى بالحديث فسمع ببلده من صلاح الدين عبد الله بن المهندس وصلاح الدين خليل الصفدي والخطيب شمس الدين أحمد بن عبد

الرحمن بن العجمي والظهير محمد بن عبد الكريم بن العجمي وأولاد ابن حبيب كال الدين وشرف الدين وبدر الدين ، وبدمشق سنة ٦٧ من جماعة من أصحاب الفخر ، وتخرج بابن رافع وغيره ، وأخذ عن محمود بن خليفة . وسمع بالقاهرة من جماعة من الشيوخ ، وأخذ العلم عن جمع جم بهذه البلاد ، وذكر للقضاء .

وكان فاضلاً عالماً حسن الخط جداً جيد الضبط والشعر والتذكر ، مشاركاً في العلوم له تعاليق وتخاريج ومجاميع مفيدة ، وخطب بجامع حلب بعد أبيه . وكان بليغاً مفوّهاً ، وكان سريع الحفظ جداً حتى قيل إنه حفظ الأنعام وهو شاب من مرة واحدة ، وكان متسع الحال من الدنيا مع الرياسة التامة يكتب في الاستدعاءات :

للسائلين أجزت ذلك لافظاً ومعظماً لشرايع وشعائر واسمي الشهير محمد بن علي بن محمد بن محمد بن عشاير ومن نظمه:

لا تحفلن بذي العذار وإن يكن قد بالغ الشعراء فيه وأطنبوا فلسريما عساف الصدِيُّ وروده عذباً زلالاً قد علاه الطحلبُ

مات بمصر في ربيع الأول سنة ٧٨٩ ، وبخط القاضي عملاء الديـن في ٢٦ ربيـع الآخر ا هـ .

ونقل ترجمته الشيخ كامل الغزي في تاريخه نهر الذهب (١) فقال : هو محمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن عشائر الخطيب الإمام ناصر الدين أبو المعالي السلمي الحلبي الشافعي من أعيان العلماء وفضلائهم ، أخذ عن أكثر من مائتي شيخ في حلب ودمشق والقاهرة وغيرها ، ومن جملة شيوخه العلامة تاج الدين السبكي وصلاح الدين الصفدي . وكان مع علمه صاحب ثروة كبيرة وملك كثير . وكتب عدة مجاميع مفيدة ، وشرع بكتابة ذيل على تاريخ ابن العديم في حلب فكتب منه مقدار مجلدة و لم

<sup>(</sup>١) انظر في الجزء الأول في صحيفة «٣٧» .

لعل المؤلف قد وقع في سهو في هذه الحاشية .

يكمل ، وله « تاج النسرين في تاريخ قنسرين »(١) . ومن شعره قوله :

ديباج وجهسي بالنجيم

لله إن صبـــغ البكــــا نــفس تــــذوب ومقلـــة عنها تموّه بالدمــــــوع

وله:

وأوحشت منهم الربـــــوعُ فها هنا تسكب الدمرة عُ

وقسفت بالسرسم حين بانسوا وقـــلت يـــا عين ساعدينــــي وله:

والزبدة المرديانِ الهمّ والسنصبُ وكيف أَحرز جاهاً أو أنـال غنـى والحرفة الخاملانِ الـفضلُ والأدبُ

ما حيلتي إن حلبت الدهر أشطره

وترجمه في كنوز الذهب في كلامه على العشائرية فقال : هو الإمام الرحال المحدث الخطيب ناصر الدين محمد الرئيس ، ذو الهيبة العلية والنفس الأبية والخط الباهر .

رحل إلى دمشق وقرأ على مشايخها وأتقن وخرج ونظر التواريخ كثيراً ، نظرت أجزاء من تذكرته ، وانتقى من معجم البرزالي والدمياطي والذهبي وابن رافع أشياء حسنة وهي عندي بخطه في مجلد . وقد سمع والدي معه أشياء كثيرة و لم يثبتها والدي بخطه اعتماداً عليه ، فصار والدي يطالبه بها ليكتب سماعه فصار يماطله ، وذهب على والدي مسموع كثير بسبب ذلك . وقد ذهب الزبيري إلى وجوب العارية في هذه الصورة والله أعلم بقصده .

وخرج من حلب إلى القاهرة لأنه لم يرض الذل بحلب ، وتوفي بالقالهرة ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر في سادس عشرين ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وسبعمائة . واتفقت له قضايا بحلب مع ابن أبي الرضا أوجبت حروجه من حلب . وخلف ولداً يقال له ولي الدين . ومات ولده ولي الدين المذكور عن غير ولد فأبيعت كتبه بعده بالبخس ، حتى إنه أبيع شرح أحكام عبد الحق لابن بزيزة كل جزء بدرهم . وكان ناصر الدين المذكور يخبو كتبه ولا يظهر عليها أحداً ، فلقد رأيت مجاميعه تباع بالهوان .

<sup>(</sup>١) ذكره في كشف الظنون .

أنشدني والدي رحمه الله قال: أنشدني الإمام ناصر الدين بن عشائر لنفسه:

حديث الثغر صحّ لنا مسلسل ريقه العالي لصفوان بين عسّال

رواة الحسن تسنيده

ومن نظمه :

ومن مين التنصل فوق طوقي إذا ما قلت شوقك دون شوقي حملت من المودة منك جهدى أفاخرك الحبة لا أحاشي وله:

شاكسي السلاح بمرهسف بتسار الحق أبلج والسيوف عسواري

أفديـــه وضاح المحيـــا طرفــــه ظبئي شعمار جبينمه وعيونمه

ورأيت بخطه من شعر بدر الدين محمد المعروف بابن الخطيب :

كلفت بها شوقاً وهمت بها وجـدا وأبدين لي شوقياً وأظهرن لي ودّا غرامك في ليلي إلينا فما أجدى وتعساً لمن ألقي إلى غيرها عهدا ولكنها في حسنها جــازت الحدّا

ومذ شاع عنى حب ليلي وأننى تعرّض لی من کل حبی حسانیه وقلن عسى أن تملك القلب ناقـلاً أبي الله أن أنقـــــاد إلا لحبها ووالله ما حبسي لها جياز حيده

وقد درس بهذه المدرسة ( أي دار القرآن العشائرية ، وقد قدمنا الكلام عليها ) شمس الدين النواوي ، وآل تدريسها بعد ذلك إلى بدر الدين محمد بن عمر الواقف ، وكان جاهلاً فأخذته عنه ولم أدرس بها وألزمت بالنزول له عنها كرهاً ، فلما توفي أخذها القاضي زين الدين بن النصيبي وأخوه القاضي شرف الدين . وقد أغلق هذا المكان بعد فتنة تمر وصار مسكناً لأقارب الواقف يلعبون فيه بالشطرنج ، فنزل فيها العلامة المحقق شمس الدين الأطعاني فأقام فيه ذاكراً قائماً ، فلما توفي سكنها الشيخ الصالح أبو بكر الحيشي رحمه الله تعالى .

# ١٤١ ــ على بن محمد بن عبد الرحمن العُبْيي المتوفى سنة ٧٩٠

على بن محمد بن عبد الرحمن علاء الدين الشهير بابن العبيي القاهري الأصل الحلبي الدار. كان إنساناً حسناً لطيفاً عنده حشمة ولطافة في الخطاب ، وينظم نظماً حسناً ، وسماعه للشعر في غاية من المعرفة للعيوب الشعرية ، ناقداً لها . وقرأ قراءات ، وجاور بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان له قبل المجاورة وظائف كتابة فنزل عنها وجاور ، ثم استقر بحلب وباشر بها توقيع الدست . رأيته بحلب ولم آخذ عنه شيئاً ، وكان قد رأى الناس وصحبهم . وكان عرض له وسواس ويحدث أحياناً نفسه ، وكان يسكن بالمدرسة السلطانية تجاه باب القلعة .

أنشدني الإمام المحدث الحافظ برهان الدين أبو إسحق سبط ابن العجمي الحلبي بها قال : أنشدني الإمام المقري علاء الدين على بن بدر الدين محمد بن عبد الرحمن العبيي القاهري ثم الحلبي لنفسه من كتاب كتبه جواباً لبعض أصحابه :

ما كان ظني أجاوَبْ مدبِّر ومكرات

وأنشدني قال: أنشدني علاء الدين المذكور لنفسه:

وغصن التمني من يراعك مثمرً ومن جود كفيك الربيع وجعفرً

بذكرك يحيا الفضل بعــد مماتــه وجودك في صحف المكارم خالـد

وأنشدني قال : أنشدني علاء الدين المذكور لنفسه :

قلتني وقوّت نار قلبيّ بالعجْبِ ومن أجل ست الحسن قد زاد بالسكب

وأنشدني قال : أنشدني علاء الدين المذكور لنفسه :

ولا تنس عنـد الفجـُر رشف رضابها فشمس الحيّـا أسفــرت عــن نقــابها تمتع ببنت الكرم في غسق الدجسي وزف عروس الراح في الليل والضحي

ومن نظمه في حمام الرسائل :

وطائــــر بـــــالسرور وافى مطوّقــــأ جيـــ يسجع بالــبشر حين يـــأتي لا غرو أن يــ

مطوّقاً جيده مَخلَّـــُّقُ لا غرو أن يسجع المطوّقُ

وله في الوحواح الأزرق :

كائما زَهَـر الوحـواح حين بــدا أوكاس فيروزج في الأرض قد وضعت

ريش الفواخت فـوق الأرض منشـورُ فالجو من طيب ذاك الكياس مخمورٌ

ويكاد من لطف ولين يُعقبُ واللحظ منه على المحب يعربك

ومهفهف فضح المغصون قواممه سكــران مــن خمر بفيـــه رائـــق

توفي يوم السبت غرة المحرم سنة تسعين وسبعمائة بحلب بحارة المغاربة تجاه مسجد غوث ودفن بتربة أهله خارج باب المقام رحمه الله تعالى ا هـ ( الدر المنتخب ) .

وترجمه في الدرر الكامنة فقال : على بن محمد بن عبد الرحمن العبيي بضم المهملة وسكون الموحدة نسبة إلى بيع العبي ، المصري الأصل الحلبي . وكان أبوه قاضياً بأعزاز فولد هو بها سنة . ٦٩ ، وتعانى القراءات وجاور بالمدينة الشريفة ، ثم تحول إلى حلب فولى توقيع الدست بها ، وكان حسن النظم ، سمع من نظمه الشيخ برهمان الديمن المحدث وأبو حامد بن ظهيرة ، ومنه في الجلّنار :

فالزهــــر بين منظّــــم ومــــنضّـدِ

انظىر إلى السروض البديسع وحسنسه والجلّنار على السغصون كأنسه قطع من المرجان فوق زبرجاب

# ٤٤٢ ـــ أبو الرضى أحمد بن عمر الحموي المتوفى سنة ٧٩١

أحمد بن عمر بن محمد أبي الرضى شهاب الدين أبو الحسين الحموي الأصل الشافعي نزيل حلب .

تفقه ببلده على شرف الدين ابن خطيب القلعة ، وبدمشق على التاج السبكي وغيرهما ، ومهر وتقدم ودرس ، ثم قدم حلب على قضاء العسكر ، ثم ولى قضاءها استقلالاً ثلاث مرات . وكان فاضلاً عالماً كثير الاستحضار عارفاً بالقراءات وله فيها نظم سماه « عقد البكر »(١) ، وله نظم في أشياء متعددة . وكانت دروسه حافلة والثناء عليه وافراً . ثم كان

قال محرر النسخة عن الأصل الشيخ إبراهيم البقاعي تلميذ المؤلف ابن حجر على الهامش: النظم إنما هو في غريب =

ممن قام على الظاهر برقوق وأنكر سلطته فسعى به إليه فتطلبه فاختفى مدة وحج فيها ، ثم قدم حلب مستخفياً ، فلما كانت فتنة يلبغا الناصري وتغلبه على المملكة ولاه قضاء حلب لما أعيد حاجي إلى السلطنة ، فاستمر إلى أن خرج الظاهر من الكرك فثار على نائب حلب كمشبغا الحموي بأهل بانقوسا فقاتله وأعان أهل حلب كمشبغا فكانت النصرة لأهل حلب ، فقبض على العادة وأخذه كمشبغا وسار إلى نصرة الظاهر فأعدمه بطريق حماة ، وذلك في مستهل ذي القعدة سنة ( ٧٩١) . ورثاه الأديب أحمد بن محمد بن عماد المعروف وذلك في مستهل ذي القعدة سنة ( ٧٩١) . ورثاه الأديب أحمد بن عماد المعروف بحميد الضرير المعبر بموشح أوله : قرأت بخط الشيخ برهان الدين الطرابلسي سبط ابن العجمي وأجازنيه ، أنشدني الأديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المعروف بحميد الضرير المعبر لنفسه يرثي ابن أبي الرضى بموشح منسجم النظم ( لم أنقله لسقامة الخط )\* .

على ابن أبي البرضا مراصطباري وسارا وعيني قد جرت من عظم ناري بحارا مدارس درسه اشتاقت إليه وحن العلم والعلما لديه وأشياخ الحديث بحت عليه فكم سألوه عن نص البخاري مرارا فحصم سألوه عن نص البخاري مرارا مسحر في الجواب بلا اعتذار كبارا إمام كان في كل العلموم يعم على الخصائص والعموم ويكرم ضيف عند القدوم ويحسن للفقي بلا احتقار وقارا ويحسن للفقي بالفضائل كل عار إزارا ويحسن للفائدي ويعشق من يحب العلم عشقا وإن أفتى ترى فتواه حقا فأصحاب الفتاوي في انحصار حيارى

القرآن سماه « عقد البكر في نظم غريب الذكر » قاله في تاريخه ، وحدثني العلامة المحب ابن الشحنة أن له كتابًا نحو خمس كراريس نظم ونثر وكله عاطل ليس فيه حرف منقوط سماه « الدرة العاطلة والدرة الهاطلة » فالتنزم ما في الكتاب في أشهر ا هـ . وفي المنهل الصافي أنه قتل وعمره زيادة عن أربعين سنة . ★ أثبتنا الموشح نقلاً عن « الدرر الكامنة » .

وقد عدمته أهمل الاختيمار بمدارا فريداً كان في نقلل المذاهب فللطلاب كم أبدى غرائب وفي حلب لقد صعد المناصب ولا يسعمى لأبسواب الكبسار نهارا ولم يقطب لأهبل الافتقب أرّ منزارا جـــواد كان في رد الجواب وكم في العلم ألف من كتاب وميز للممشايخ والشباب وكانت منه أهيل الاشتهار فخارا ولا يرعبي الملوك ولا يسداري إمسارا لقد بطل السرشي لما تسقضي وكم قسد رد بعسد الحل أرضا وكان الغيـــظ يكظمــــه ويــــرضي لمن أسعمي لقمد زاد افتكماري وحمارا وعقلي طار من بعد اختياري نفارا مضى ابن أبي الرضى حمداً وولى وسافر سفرة ما عاد أصلا تــرى هـــل كان في الدنيـــــا وولى فعسن أولاده وعسن السذراري توارى وأوحش حين سار إلى القفـــــار مضى ابن أبي الرضى قاضى القضاة وأصبحت المنازل خاليات سيسكن في القصور العاليات ويلسبس مسن حريسر الافتخسار شعمارا ويلقسي الجبر بعد الإنكسار فخارا عليه يا دموعي هيا هيا فقلبي قد كواه البين كيا أقـــول وإن قضى لـــو كان حيــــا على ابن أبي الرضى مر اصطباري وسارا وعینی قد جرت من عظم ناری بحارا

قال القاضي علاء الدين في تاريخ حلب : كان ابن أبي الرضى من رجال العلم بجده

## وهمته ، وكان يقوم بأمر الشرع ويشتد في إنكار المنكرات ا هـ . \* £ £ — أشقتمر المنصوري نائب حلب المتوفى سنة ٧٩١

قال في المنهل الصافي : أشقتمر بن عبد الله المارديني الناصري الأمير سيف الدين ، أحد أعيان الأمراء الأكابر في عدة دول . أصله من مماليك صاحب ماردين ، وبعثه إلى الملك الناصر حسن فرباه الناصر وأدبه ، وكان يعرف ضرب العود و يحسن قول الموسيقي ويعرف عدة فنون . ولما رأى الناصر منه حسن الحزم والمعرفة قربه وأدناه وأمّره . ثم تنقل بعد موت أستاذه السلطان حسن في عدة وظائف إلى أن ولاه الملك الأشرف شعبان بن حسين نيابة حلب بعد وفاة الأمير قطلوبغا الأحمدي فباشرها نحواً من سنة ونصف ، وعزل عنها في شهر رجب سنة ست وستين بالأمير جرجي الناصري الإدريسي ، ثم ولي نيابة طرابلس عوضاً عن الأمير قشتمر المنصوري بحكم إحضاره إلى القاهرة ، فدام في نيابة طرابلس إلى أن أعيد إلى نيابة حلب عوضاً عن قشتمر المنصوري أيضاً في سنة إحدى وسبعين وسبعماية ، وولى من بعده نيابة طرابلس الأمير أيدم الدوادار ، فباشر نيابة حلب سنتين وعزل في سنة ثلاث وسبعين عنها بالأمير أيدمر الدوادار وأعيد إلى نيابة طرابلس والسواحل عوضاً عن أيدمر المذكور ، ثم أعيد إلى نيابة حلب مرة ثالثة عوضاً عن أيدمر سنة أربع وسبعين ، ثم عزل عن نيابة حلب سنة خمس وسبعين بالأمير أيدمر الخوارزمي ، وولى نيابة الشام فباشرها أربعة أشهر وعزل وأعيد إلى نيابة حلب ، وفي هذه الولاية الرابعة أقام مدة وغزا سيس وفتحها في سنة ست وسبعين وسبعماية ، وكان فتحاً عظيماً . وفيه يقول الشيخ بدر الدين بن حبيب:

> الملك الأشرف إقبالــــه لما رأى الخضراء في شامـــه وعايــن الشهبـاء في ملكــه ساق إلى سوق العــــدا أدهماً

یهدی له کلّ عزین نفیس تختال والشقراء عجباً تمیس تجری و تبدی ما یسر الجلیس وساعد الجیش علی أخذ سیس

وفي هذا المعنى أيضاً يقول العلامة زين الدين بن عمر الوردي :

سرَّ المسيح وأحزن القسيّسا حمدوا عليه الواحد القـدّوسا

يا سيـد الأمـراء فتـحك سيسا والمسلمون بذاك قد فرحوا وقد واستمر الأمير أشقتمر في نيابته هذه إلى أن عزل عنها بالأمير منكلي بغا الأحمدي وقبض عليه وحبس بالإسكندرية مدة ، ثم أطلق من السجن ورسم له بالإقامة بالقدس بطّالاً ، فتوجه إلى القدس فأقام به إلى أن أعيد إلى نيابة حلب خامس مرة عوضاً عن الأمير تمرباي الأفضلي الأشرفي سنة إحدى وثمانين ، ثم نقل بعد عشرة أشهر إلى نيابة دمشق عوضاً عن الأمير بيدمر في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وسبعماية إلى أن عزل في شهر الحرم سنة أربع وثمانين ورسم له بالتوجه إلى القدس بطّالاً ، فدام بالقدس إلى أن أعيد إلى نيابة الشام من قبل الملك الظاهر برقوق في سنة ثمان وثمانين ، ثم عزل بعد أربعة أشهر بحكم عجزه ورسم له بالإقامة بحلب بطّالاً ، فأقام إلى أن توفي بها في شهر شوال سنة إحدى وتسعين وسبعماية .

وكان أميراً جليلاً شهماً شجاعاً مدبراً سيوساً ذا رأي ودهاء ومعرفة ، مع دين وعدل في الرعية ، طالت أيامه في السعادة والولايات الجليلة وتردد في نيابة حلب منذ كان الملك الظاهر جندياً إلى أن وليها من قبله وهو سلطان . وكان مشكور السيرة في أحكامه يميل إلى الخير والصلاح ، ولكنه كان مغرماً بجمع المال وعمر أملاكاً كثيرة بحلب وعمر عند باب النيرب ( في محلة القصيلة ) مدرسة وقرر فيها طلبة ومقرئين ، وله عدة مآثر رحمه الله تعالى ا هـ .

أقول: ذكرت في الجزء الثاني (ص ٣٦٣) ولاية قشتمر المنصوري لحلب سنة ٧٧٠ وأنه قتل في هذه السنة هو وولده محمد ودفنا في جامع المقامات (حارج باب المقام) وذكرت ما كتب على قبريهما ، ثم ذكرت أن من آثاره الجامع المعروف بالسكاكيني في محلة القصيلة وتربة ظاهر باب المقام ، وذلك سهو مني نشأ من تقارب الاسمين . والصواب أن الباني للجامع وهو مدرسة أيضاً أشقتمر المنصوري صاحب هذه الترجمة ، ويرشدك إلى ذلك أن الجامع بني سنة ٧٧٧ كما هو مكتوب على بابه كما تقدم وقشتمر كانت وفاته سنة ٧٧٠ .

### الكلام على تربة أشقتمر:

قال أبو ذر في الكلام على الترب : ( تربة أشقتمر ) : شمالي الفردوس ، أنشأها أشقتمر كافل حلب ، وكان إذا عزل عن حلب يجلس فيها . وهذه التربة محكمة البناء لها بوابة وعليها

قبو معقود مفروش بالرخام ودُكَك رخام وحوض ماء من قناة حيلان ، وداخل هذه التربة قبة عظيمة بمناظر على هذا الحوض وهو مدفون بهذه القبة ، وقد دفنت في هذه القبة بنت شيخ الإسلام ابن الشحنة محب الدين وجماعة من ذريته . وغربي هذه القبة حوش وبه إيوان ومدفون بهذه الحوش جماعة ممن لاذ ببنى الشحنة ا هـ(١) .

#### ٤٤٤ \_ محمد بن بلبان المتوفى سنة ٧٩٢

محمد بن بلبان الأمير ناصر الدين ابن الأمير سيف الدين المهمندار الحلبي .

أحد الأمراء مقدمي الألوف بحلب ، ثم ولاه الظاهر برقوق نيابة قلعة حلب عوضاً عن الأمير ناصر الدين محمد بن سلار ، فاستمر بها إلى أن اتفق عصيان الأمير يلبغا الناصري نائب حلب وافقه الأمير ناصر الدين هذا على العصيان وسلم إليه قلعة حلب بعد قتال هين في الظاهر ، وذلك في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . وكان للأمير ناصر الدين ابنان حاجبان بحلب ناصر الدين محمد وشهاب الدين أحمد الذي ولي بعد ذلك نيابة حماة ، وكانا أيضاً متفقين مع الناصري ، فلما توجه يلبغا الناصري إلى القاهرة وملكها إلى أن وقع بينه وبين منطاش وقبض منطاش على الناصري وحبسه بالإسكندرية ، ثم خرج منطاش بالملك المنصور إلى جهة البلاد الشمالية لقتال برقوق وقد خرج من حبس الكرك وواقعه وانتصر برقوق وتوجه إلى الديار المصرية ، واستمر منطاش بدمشق أرسل طلب الأمير ناصر الدين هذا إليه ، فتوجه إليه وقبض عليه وصادره ثم قتله بدمشق في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة رحمه الله .

وكان أميراً خيراً ديناً من بيت رياسة وعراقة ، وكان له ثروة عظيمة وحشم وبيتهم معروف بحلب ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

## 2 ٤ ٤ ـ طرنطاي مجدد المدرسة الطرنطائية المتوفى سنة ٧٩٧

طرنطاي بن عبد الله الأمير سيف الدين نائب دمشق .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثاني ( ص ٣٦٥ ) .

كان أولاً من جملة أمراء دمشق ، ثم ولي حجوبية الحجاب بها ، ولما ولي الحجوبية شدد على العوام وأبادهم وحرض على النهي عن بيع المنكرات وعن السكر وعاقب على ذلك خلائق ، واستمر على ذلك مدة وعظمت حرمته وقويت هيبته على العوام إلى الغاية وحسنت به أحوال الرعية ، واستمر على ذلك إلى أن طلب الأمير ألطنبغا الجوباني نائب دمشق إلى الديار المصرية ، وأمسكه الملك الظاهر برقوق بالقرب من قطيا قبل وصوله إلى القاهرة وحبسه بالإسكندرية ، فعند ذلك أرسل الملك الظاهر إلى طرنطاي المذكور تشريفاً بنيابة دمشق عوضاً عن الجوباني وذلك في سلخ شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ، فوصل إليه التشريف السلطاني في أوائل ذي القعدة ، واستمر في نيابة دمشق واشتغل بحرب منطاش عن العوام .

واستمر طرنطاي في نيابة دمشق إلى أن قدمها يلبغا الناصري ومنطاش ، وخرج إليهم طرنطاي صحبة العسكر السلطاني المصري والشامي وتقاتل مع الناصري ومنطاش حتى انهزم وقتل الأمير جاركس الخليلي أمير أخور وقبض الأتابك أيتمش على طرنطاي المذكور وحبس بقلعة حلب إلى أن ملكها الأمير كمشبغا الحموي بعد خروج برقوق من حبس الكرك ، أطلقه وأنعم عليه ، وأقام عند كمشبغا وقاتل أهل بانقوسا معه ، ثم سيره إلى الملك الظاهر برقوق فوافاه بظاهر دمشق فقبل الأرض بين يديه وأقام عنده حتى وصل منطاش بالملك المنصور إلى ظاهر دمشق وواقع برقوق ، فقاتل الأمير طرنطاي المذكور يومئذ بين بلك برقوق حتى قتل في المعركة في يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة .

وكان أميراً جليلاً مهاباً مطاعاً عادلاً في حكمه مشهور السيرة منقاداً إلى الخير ، جدد بحلب المدرسة خارج باب النيرب وعمل لها خطبة ووقف على ذلك وقفاً جيداً . ومات وهو من أبناء الخمسين رحمه الله ( المنهل الصافي ) .

#### الكلام على المدرسة الطرنطائية:

مكان هذه المدرسة في آخر محلة باب النيرب في المحلة المعروفة الآن بمحلة محمد بك ، وهي مدرسة شاهقة البناء تضارع القلاع في إحكام البناء وإتقانه ، ومكتوب على بابها كتابة حديثة استند فيها على ما أخبرت على ما رؤي ببعض الكتب وهي : [ أوقف هذين الجامع

والمدرسة عفيف ابن محمد شمس الدين سنة ٧٨٥ ] وفي شرقي المدرسة وغربيها رواقان ضيقان في كل واحد منهما أربعة عواميد عظيمة ، ووراءها أربع حجر صغار ، وفوق هذين الرواقين رواقان آخران ضيقان أيضاً ، ووراء كل منهما محمس حجر . وشمالي المدرسة إيوان كبير لم تزل قنطرته القديمة موجودة ، وقد سد من القنطرة إلى الأرض واتخذ زاوية يقيم فيها الأذكار بنو البادنجكي . وهناك في قبلي المدرسة إيوان عن يمينه حجرة واسعة في شماليها ضريح لبعض مشايخ الطريقة الأوسية وأظنه من أهل القرن العاشر لزم هذه المدرسة إلى أن مات فدفن هنا .

ولما توفي شيخ السجادة في الزاوية التي ذكرناها العالم العامل الشيخ محيمي الدين البادنجكي وذلك في ١١ رجب سنة ١٣٢٧ دفن في هذه الحجرة في شماليها ملاصقاً لضريح الأوسى رحمه الله .

وفي صدر الإيوان قبلية صغيرة تقام فيها الجمعة إلى الآن ، وشمالي المدرسة منارة صغيرة عمرت سنة ١٢٩٣ من وصية بعض الموثرات .

وفي صحن المدرسة مغارة منقورة نقراً تتجلى فيها صفة القدم ، وفي وسطها حوض حجارته كبيرة جداً وفوقه منفذ إلى الصحن يسحب منه الماء . وغربي هذه المغارة باب يأخذ إلى مغارة يقال لها مغارة الشعارة وهي شرقي المدرسة . و لم يبق من أوقاف المدرسة ما يستحق الذكر . وشمالي باب المدرسة باب آخر قديم داخله دار يسكنها الآن شيخ الزاوية المذكورة ، ويظهر أن هذه الدار كانت خانكاه تابعة لهذه المدرسة وهيئة البناء تفيد أن الباني واحد .

# ٢٤٦ ــ علي بن طنبغا الموقّت المتوفى سنة ٧٩٣

على بن طنبغا الإمام علاء الدين أبو الحسن الحلبي الموقت .

كان إماماً في علوم الهيئة والحساب والجبر والمقابلة والأصلين عالماً في ذلك ذكياً ، أخذ هذه العلوم عن العجم الواردين إلى حلب فإنه لم يرحل من حلب . كان يسكن بجامع الطنبغا وهو موقت البلد . واشتغل عليه في العلوم المذكورة جماعة من مشايخنا كالإمام أبي البركات موسى الأنصاري والشيخ شمس الدين محمد بن يعقوب النابلسي ، وقرأ عليه أيضاً

الشيخ شرف الدين الداديخي وشيخنا الشيخ عز الدين الحاضري وغيرهم .

حكى لي بعض طلبته أن قاضي القضاة جمال الدين محمود بن الحافظ الحنفي قال له يوماً : يا كافر ، فقال له ابن طنبغا : بم عرفت الله ، فسكت القاضي جمال الدين المذكور ، فقال علاء الدين بن طنبغا : من هو الكافر ؟ الذي يعرف الله أو الذي ما يعرف الله ؟ ثم إن القاضي جمال الدين المذكور بعد ذلك جعل يعظمه ، وكان يقال إن عقيدته فاسدة ثم إن القاضي جمال الدين المذكور بعد ذلك جعل يعظمه ، وكان يقال إن عقيدته فاسدة وينسب إلى ترك الصلاة وإلى شرب الخمر ، و لم يكن عليه وضاءة ولا أبهة العلم .

ولما كان الأمير منطاش بدمشق في سنة اثنتين وتسعين وسبعماية بعد أن كسر من الملك الظاهر برقوق سير طلب علاء الدين بن طنبغا إلى دمشق ليسأله عن أمور ، فلما وصل إليه سأله عن الطالع ذلك الوقت ، فقال : إن تحرك شخص فيه فإن كان تاجراً انكسر ، فاتفق أن منطاش رحل من دمشق تلك الليلة و لم يقاتل العسكر المصري الوارد عليه من القاهرة لقتاله ، ثم جاء علاء الدين بن طنبغا إلى حلب ورأيته أنا بحلب وكان خاملاً لم يكن عليه وضاءة ولا نور العلم .

وأخبرني شيخنا أبو إسحق الحافظ قال: سألت قاضي القضاة شرف الدين أبا البركات الأنصاري وشمس الدين أبا عبد الله النابلسي عنه فقالا \*: إنه إذا حان وقت الصلاة فيستحي منا فيقوم يتوضأ ويصلي.

وتوفي في سنة ثلاث وتسعين وسبعماية تخميناً بحلب عفا الله عنه وسامحه ا هـ ( الدر المنتخب ) .

## ٧٤٤ ــ محمد بن نجم النجار المتوفى سنة ٧٩٤

محمد بن نجم بن محمد بن النجار الحلبي شمس الدين أبو عبد الله الحنفي .

كان أبوه نجاراً فنشأ في صناعته ، ثم اشتغل بالعلم فمهر وتميز إلى أن أفتى ودرس ، وناب في الحكم عن القاضي جمال الدين بن العديم مدة ، وكان له مال وثروة وسكن بالحلاوية مع حسن الشكالة . ومات سنة أربع أو ٧٩٥ بحلب . ذكره القاضي علاء الدين في ذيل تاريخ حلب .

<sup>\*</sup> في الأصل: فقال.

## ٧٩٤ ـ محمد بن أحمد بن المهاجر الكاتب الحنفي المتوفي سنة ٧٩٤

محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله المهاجر الحلبي الملقب شمس الدين ، كاتب السر بها ثم قاضي القضاة الشافعي .

كان إنساناً حسناً فاضلاً أديباً فقيهاً على مذهب الحنفية ، وله الكتابة الحسنة والنظم الرائق والنثر الفائق ، كان أولاً حنفياً معدوداً من الفقهاء الحنفية بحلب ، ولي كتابة سر حلب مدة زمانية ثم عزل عنها ثم سافر إلى القاهرة وصار شافعي المذهب ، وولي قضاء الشافعية بحماة ثم انتقل إلى حلب وولي بها قضاء القضاة الشافعية ، واستمر مدة نحو سنتين وباشرها مباشرة حسنة ، ثم عزل عن قضاء حلب بابن أبي الرضى لما أفضى الأمر إلى الأمير يلبغا في تلك المدة ، فلما استقر الملك الظاهر برقوق في السلطنة سافر إلى مصر فأعطاه السلطان نظر الجيش بحلب فلم يرتضه ، ثم عاد إلى حلب على غير وظيفة بل على وظائفه ، ومنها مشيخة خانقاه الملك الصالح ، واستمر بحلب إلى أن توفي .

أنشدنا الإمام الحافظ أبو زرعة بن العراقي بالقاهرة ، أنشدنا الشيخ جبريل بن محمد ابن على المقدسي قال : أنشدنا قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن المهاجر لنفسه :

زر أشرف الرسل الكرام وإن نبا بك منزل أو شط بعد مزارِهِ فعليك بالآثار يا مغرى به لتشاهد الأنوار من آثارِهِ

وأنشدنا أبو زرعة قال: أنشدنا جبريل المذكور قال: أنشدنا ابن المهاجر لنفسه:

قلن \* لمن عاب شعري بالجهل منه إلى كمم علي نحت القصوافي وما علي إذا لم

وأنشدني علاء الدين المذكور قال : أنشدني القاضي شمس الدين بن المهاجر لنفسه في صاحب من السامرة بدمشق :

سامرني في جلّـق صاحبٌ تبأ له من صاحب ماكـرِ

العل الصواب : قلت .

<sup>\*\*</sup> في البيت نظر إلى قول البحتري : علمسكي نحت القسموافي مسن معسادنها ومسما على إذا لم تفهمسم البقمسسر

ورام إضلالي بتنميقــــه قلت فما خطبك يا سامري ومن نظمه في حمام الرسائل:

لله در حمام البيشر حيث أتى يطيّبر الهمّ إذ ينقضّ من أُفقِهُ أكرم به وارداً عممّ الهناء به وطائراً ألزموه المعشر في عنقِهُ توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة في ربيع الأول ا ه. ( الدر المنتخب ) .

# ٤٤٩ ـ محمود بن محمد الحافظي المتوفى سنة ٤٧٩

محمود بن محمد بن إبراهيم بن سنبكي بن أيوب بن قراجا المقري بن يوسف قاضي القضاة جمال الدين ابن قاضي القضاة حافظ الدين ابن الشيخ تاج الدين القيصري الحلبي الحنفي المعروف بالحافظي ، قاضي قضاة حلب ورئيسها ، هو من بيت رئاسة وفضل .

تولى قضاء حلب عوضاً عن قاضي القضاة محب الدين بن الشحنة في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ، واستمر إلى أن توفي بحلب سنة أربع وتسعين وسبعمائة . قال البدر العيني : كان رجلاً ديناً عفيفاً ولديه بعض فضيلة وبعض ... كتب على المجمع شرحاً مطولاً وسماه « الأجمع » انتهى . ( المنهل ) .

## • 20 ـ علي بن عبد الله بن يوسف البيري المتوفى سنة ٤٩٧

على بن عبد الله بن يوسف القاضي علاء الدين البيري الحلبي الأديب المنشىء الكاتب . نشأ بحلب وبرع في الإنشاء والأدب ، وخدم الملوك إلى أن اتصل بنائبها الأمير يلبغا الناصري ، ولما قدم صحبته إلى الديار المصرية لقتال الملك الظاهر برقوق وحبسه في الكرك في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وصار الأمير يلبغا الناصري مدبر مملكة الملك المنصور حاجي وبيده العقد والحل جعل المذكور في الإنشاء وعظم قدره في تلك الأيام وزادت حرمته ، إلى أن قبض منطاش على الناصري في السنة المذكورة وحبسه بالإسكندرية إلى أن أطلقه برقوق بعد عوده إلى الملك وولاه نيابة حلب حسبا نذكره في محله إن شاء الله تعالى ، خلع السلطان على علاء الدين المذكور واستكتبه في الإنشاء حتى قدم القاضى علاء تعالى ، خلع السلطان على علاء الدين المذكور واستكتبه في الإنشاء حتى قدم القاضى علاء

الدين على بن عيسى الكركي من الكرك وأقره السلطان في كتابة السر ، واختص بالظاهر في الظاهر وفي الباطن غير ذلك ، حتى تمكن الملك الظاهر من الأمير يلبغا الناصري وقبض عليه بحلب وقتله بها قبض على علاء الدين المذكور وحمله معه إلى القاهرة في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وسبعماية .

وكان فاضلاً بارعاً له اليد الطولى في النظم والنثر والترسل ، وله تصانيف جيدة في ذلك منها « تلوين الحريري من تكوين البيري » يشتمل على ماله من منظوم ومنثور ، وله غير ذلك . ومن شعره :

وألبس منه أزرق الماء أبيضا فسل له سيفاً عليه مفضضا

أرى البـدر لما أن دنــا لغروبــه توهـــم أن البحــر رام التقامــه

وله عفا الله عنه :

سود ليال القطع والوصل بيضُ أوقعتماني في الطويـل العــريض شعر حبيبي فوق أرداف

ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

وقال في الدرر الكامنة في ترجمته: نشأ بحلب وتعانى الأدب فمهر في النظم والنثر والإنشاء ، وكتب الخط الحسن ، ورتب في توقيع الدست ، وكان أخذ عن أبي جعفر وأبي عبد الله الأندلسيين في العربية وغيرها . ومن عنوان شعره وكتبهما إلى صديق له كان يجالسه في صحن الجامع:

غبت عن الصحن يا حبيبي فما على حسنه طلاوة يا حلويا رائق المعاني ما راق صحن بلا حلاوة

وترجمه في الدر المنتخب بنحو ما تقدم ومما قاله : وكان القاضي علاء الدين المذكور أديباً بليغاً كاتباً ويحفظ عدة مقامات من مقامات الحريري ، طارح أدباء زمانه وطارحوه وكتبوا إليه وكتب إليهم نظماً ونثراً ، وكان بينه وبين القاضي شمس الدين محمد بن المهاجر كاتب السر بحلب\* إذ ذاك بعض شيء في الباطن ، فاتفق أن ابن مهاجر عمل لابنه عرساً

<sup>\*</sup> في ﴿ الدرر الكامنة ﴾ : بحماة .

فأرسل إليه القاضي علاء الدين البيري رأس غنم وكتب إليه على ما أخبرت:

ليهن نجلك عـــرس بعــرس خير كــريمة فامــلك أمــان أمــان أحــوالها مستقيمــة واقبــل غُنيمــة عبــد يـرى القبــول غَنيمــة

وردها عليه القاضي شمس الدين بن المهاجر وكتب إليه :

يا من غدا ذا أياد قد أخجلت كل ديمة الغنم بالغرم يجزى والعبد يحصي غريمة عُنيمة لك خذها البعد عنك غَنيمة

وأنشدني نظام الدين قال : أنشدني القاضي علاء الدين البيري لنفسه :

لله مملسوك غسدا مالكسي إذ مر لا يحنسو على هسالكِ يا شافعي في الحب كن مالكي فاين مملوكسي غدا مالكسي وله في حمام الرسائل:

أهلاً بورقاءَ إذا وافت محصنة تهدي من البشر ما أوصافه أرجه جاءت مغردة فالنفس قد طربت وكيف لا وهي بالأرواح ممتزجه

### ١٥١ ــ أحمد بن محمد بن زهرة المتوفى سنة ٧٩٥

أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن زهرة بن علي الحسيني العلوي الحلبي شيخ الشيوخ بحلب ، يكنى أبا طالب .

ولد في رجب سنة ١٧ . وكان جليلاً فاضلاً ساكناً لم يضبط عليه في حق أحد من الصحابة ما يكره ، بل ذكر أبو بكر عنده مرة فقال شخص : رضي الله عنه ، فقال : هو أبو بكر جدي ، يشير إلى أن جعفر بن محمد الصادق جده الأعلى كانت أمه من ذرية أبي بكر الصديق وهي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر . مات في صفر سنة ٥٧٩ ا هـ .

## ٤٥٢ ــ عمر بن محمود الكركي المتوفى سنة ٧٩٧

عمر بن محمود بن محمد الشيخ زين الدين أبو حفص الكركي الشافعي شيخنا نزيل حلب .

أخبرني أن مولده سنة ثمان وعشرين. قدم حلب في سنة بضع وأربعين وسبعماية واشتغل على الشيخ زين الدين الباريني وغيره في الفقه ، وعلى الإمام أبي جعفر المغربي في النحو ، وحفظ التنبيه والحاوي في الفقه وألفية ابن مالك في النحو ، ودأب وحصل ورحل إلى دمشق فقرأ بها على الحسباني وبهاء الدين أبي البقا ، ثم رجع إلى حلب وأقام بها يفتي ويشتغل .

وكان رجلاً فاضلاً ديناً مواظباً على وظائفه عاقلاً وحصل ثروة .

وكان أولاً يجلس مع العدول بباب الأسدية للشهادة ومنها حصل الثروة ، ثم ترك ذلك واشتغل بالاشتغال بالعلم ليس إلا مقبلاً على شأنه . قرأت عليه غالب منهاج النووي في الفقه بحثاً .

توفي رابع شهر رمضان سنة سبع وتسعين وسبعماية بحلب ودفن خارج باب المقام جوار قبر شيخه الشيخ زين الدين الباريني رحمه الله تعالى ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

### ٤٥٣ ــ يوسف بن الكيال الصوفي المتوفى أواخر الثامن

يوسف بن الكيال الحلبي الصوفي .

ذكر الشيخ برهان الدين سبط ابن العجمي أنه حدثه بالتائية لابن الفارض المسماة « نظم السلوك » وأنه سمعها على سبط ابن الفارض بسماعه من جده وأنه سمع على السبط أيضاً الترجمة التي جمعها لجده وهي في أول ديوانه قال : وما أظنه كان معتمد الكذب لأنه صوفي متقشف متعفف كثير السكوت ، ولكنه ليس من أهل الحديث فيعرف استقامة شيء أم لا . وكان أكثر إقامته بقلعة المسلمين من معاملة حلب ا هـ .

## ٤٥٤ ـــ إبراهيم بن عبد الله الخلاطي المتوفى سنة ٧٩٩

إبراهيم بن عبد الله الخلاطي الشريف الريودي\* .

ولد سنة عشرين تقريباً ، وتفقه ببلده ومهر في عدة فنون ، وقدم حلب فسكن في زاوية وهرع الناس إليه . وكان قوي النفس فعظم عند أهل الدولة . وكان ينسب إلى عمل إتقان الطب وغيره من الفنون ، فبلغ الظاهر خبره فاستحضره من حلب وعظمه ، وكان ينسب إلى عمل الكيمياء ، والمشهور أنه كان يتقن صناعة اللازورد وحصل منها مالاً جماً ، ينسب إلى عمل الكيمياء ، والمشهور أنه كان يتقن صناعة اللازورد وحصل منها مالاً جماً ، وكان السلطان ربما مر عليه بداره يكلمه وهو راكب وهو مطل عليه من طاق ، وكان الناس يترددون إليه ولا يخرج من منزله إلا نادراً . ومات في جمادى الأولى سنة ٩٩٧ وكانت جنازته حافلة وظهر في تركته من آلات الكيمياء أشياء و لم يسمح لأحد بتعليم ما كان يعرفه من اللازورد .

## ٥٠٥ ــ محمد بن مبارك البشناقي المتوفى سنة ٨٠٠

محمد بن مبارك بن عمر البشناقي الحلبي الرومي الأصل الحنفي شمس الدين.

قرأ الهداية على التاج بن البرهان ، وأخذ عن شمس الدين محمد بن الأفرم وحج معه ولازمه . ودخل القاهرة وأخذ عن علمائها ، ثم رجع إلى حلب فأقام بها يفتي ويدرس ويشغل مع الخير والسكون والوقار . مات في رمضان سنة ثمانمائة ، ، ٨ ١ هـ .

# ٢٥٦ ــ الشيخ إبراهيم اللازوردي المتوفى سنة ٨٠٠

الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللازوردي .

كان يذكر عنه عجائب وغرائب ومكاشفات ويتكلم في فنون عديدة ولا يعلم من أين يسترزق ، فبعض الناس يقول : من الكيمياء ، وبعضهم يقول : من اللازورد ، وبعضهم يقول : معه جوهر ، وأقوال الناس فيه مختلفة ، وأناس يعتقدون ولايته ، وأناس يقولون حكيم ، وأقول : هذا الرجل كما قيل :

<sup>\*</sup> في ( الدرر الكامنة ) : اللازوردي .

#### إنما يعرف ذا الفضل من الفضل ذووهُ

قال المؤيد: وأما الشيخ إبراهيم اللازوردي فهو رجل صالح زاهد ورع سكن خارج حلب قريب ناحية بانقوسا بقرية بابلّى ، وكان له بيت به حوش وفيه دجاج كل واحدة مشكلة مربوطة بمفردها ولهم خادم مخصوص بهم يغسل القمح ويطعمهم ولا يدعهم يأكلون شيئاً من القمامات والمزابل كعادة الدجاج ، وذلك الخادم يكنس ما تحتهم ويلتقط البيض ولا يدع البيضة تسقط على الأرض . وعنده بقر ترعى في أراض هو يعرفها ويستطيب مرعاها . وكان يقول : بين بابلّى وجبرين عشب يساوي ملكاً . وله بيت خاص به ، وله خادم يدعى الولد إذا طلب منه شيء من المأكول يأمره بالدخول إلى ذلك البيت فيأخذ ما أراد . وكان لا يشتري شيئاً من المأكولات ولا غيرها .

( ذكر ) الحافظ بن حجر قال : خرج كافل حلب المحروسة في أيام الربيع متنزهاً فانتهى إلى أرض حيلان والشيخ إذ ذاك جالس على حافة النهر ، فنزل الكافل وأرسل له بحلوى فقبلها وأدار ظهره إلى القاصد وأخرج من خرج قصعة كبيرة من أبنوس وفيها حلاوة عجمية سنخنة وأقرصة غير مكسورة ، وأمر القاصد بحملها إلى الكافل ، فعجب الكافل من ذلك وقال لخواصه الذين معه : هذه القصعة لا تدخل في خرج لكبرها ، وهذه الأقراص كيف دخلت في الخرج وما تكسرت .

( وقال ابن شهبة ) : كان يحضر إلى الشيخ المذكور أصحاب الأمراض فيصف لهم ما يلائمهم في الباطن ويعطيهم الأدوية من عنده ، فاتفق أنه جاء إليه شخص وشكا السعال ، فأمره بشرب الحل ، فقيل له في ذلك فقال : هذا شكله شكل مقلس ، والمقلس يأخذ ما التقطه ويضعه في فيه فركب شيء على ريته ، والحل يزيل ما عليها . قال : فشرب ذلك الرجل فشفى . وله غير ذلك من المناقب .

( وقال ابن شهبة في تاريخه ) : وفي سنة سبع وثمانين وصل إلى دمشق من حلب الشيخ إبراهيم اللازوردي مطلوباً إلى السلطان معظماً وهو من الزهاد وله خبرة بالطب وغير ذلك ، ثم توجه إلى القاهرة واجتمع بالسلطان برقوق هو والعبد الصالح إبراهيم بن زقاعة فألزمهما السلطان بمداواة ولده ، فكان يطلب من الشيخ ابن زقاعة العقاقير فيحضرها للدواء والمرض يزداد ، فتأدبا وتركا المداوة وقالا للسلطان : هذا أمر لا يتم ، فمات الولد .

( وذكر الدميري ) قال : عرض لبعض الحلبيين جنون ، وكان الشيخ إبراهيم اللازوردي إذ ذاك بدمشق ، فكتب إليه أهله يخبرونه بحاله ، فأرسل إليه بشراب في إناء ، فسقي منه فشفي وكتب في صحيح مسلم ، ثم عاوده فسقي منه فشفي وعاود الكتابة ، فلم يزل كذلك حتى فرغ الشراب فلم يعاوده شيء من ذلك .

( وأما ) أقوال الناس واختلافهم في أمره فهي عادتهم في أهل الخير والصلاح والعفاف والانقطاع عن الناس ، فتارة يرمونه باعتقاد الفلاسفة ، وتارة يرمونه بالجنون ، وتارة بمعرفة الكيمياء إلى غير ذلك ، والرجل لسان حاله يقول :

ما تم إلّا ما يريد فدع همومك واطّسرخ واترك خواطرك التي شغلت فوادك تسترخ

قال الشريف حسين الأخلاطي : اختار الشيخ إبراهيم الإقامة بقرية بابلّى خارج حلب المحروسة واستحسن الإقامة بها ، وكان رجلاً صالحاً وترجمته مشهورة .

وكانت وفاته بالقاهرة سنة ثمانماية ا هـ . ( الكواكب المضية ) .

## ٧٥٤ ــ سولي بن قراجا الدلغادري المتوفى سنة ٠٠٨

سولي بن قراجا بن دلغادر التركماني أمير التركمان الأوجاقية والبوزاوقية نائب أبلستين .

وليها بعد أخيه غرس الدين خليل وطالت مدته بها ، واتفقت له أمور مع العسكر الحلبي غير مرة حتى أمسك واعتقل بقلعة حلب مدة إلى أن تحيل وهرب إلى بلاده . وسبب ذلك أن الأمير يلبغا الناصري أطلقه من الحبس وأمره بالإقامة بحلب ، ثم خرج الناصري في بعض الأيام إلى الميدان وسولي هذا معه ، فلما كان الليل هرب وعلم الناصري بذلك فركب خلفه ساعة ، ثم عاد إلى مكانه ، ويقال إنه هرب بإذن الناصري له في الباطن ، ثم وقع له أمور وحوادث ، ولا زال عاصياً على السلطنة حتى قتل غيلة على فراشه في سنة ثمانمائة ، قتله شخص يقال له على خان بسكين في خاصرته وهو نائم مع امرأته في بيت خركاه في أول الليل بالقرب من مرعش ، وذلك بممالأة الملك الظاهر برقوق على ذلك من سنين ، فلما قتل هرب على خان في الليل إلى أن حضر الملك الظاهر برقوق فأنعم عليه وأحسن فلما قتل هرب على خان في الليل إلى أن حضر الملك الظاهر برقوق فأنعم عليه وأحسن المن سولى هذا الأمير صدقة النه سولى .

قال قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني : وكان له صيت عظيم وحرمة بين التراكمين ، وكان في أيام ولايته أبلستين ومرعش وغيرهما ينصف الناس وفي أيام عزله يظلم الناس ويأخذ أموالهم ويفرق عسكره إلى بلاد المسلمين فيقطعون الطريق ويفسدون على وجه الأرض ، وكان سولي هذا هو الذي ساعد منطاشاً على خراب البلاد الشمالية ولا سيما حين حضر معه على عينتاب وسلط تراكمينه الذين لا يعرفون الله ولا رسوله على أهلها ، فنهبوا أموالهم وسبوا حريمهم وفسقوا فيها ، وكان قتل هذا من الفتوح العظيم للمسلمين . ولقد اجتمعت به مراراً حين قدم بعسكره إلى عينتاب وتكلمت عنده بالأحاديث الزاجرة والمواعظ الراثقة ليرق قلبه ويرفع شره عن المسلمين ، فكان يظهر الطاعة والقبول في الظاهر ويضمر السوء والفحشاء في الضمائر . ومع ظلمه الظاهر كان يتعاطى اللواطة ويتعاطى الخمر فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وقتل هو بطال ، ثم قدم ابنه صدقة اللواطة ويتعاطى الخمر فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وقتل هو بطال ، ثم قدم ابنه صدقة اللواطة ويتعاطى الحمر فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وقتل هو بطال ، ثم قدم ابنه صدقة اللواطة ويتعاطى الحمر فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وقتل هو بطال ، ثم قدم ابنه كلام ابن قراجا ابن دلغادر ، فلما وصل إلى محل ولايته وقع بينهما قتال عظيم ، و لم تزل هذه الطائفة تقتل بعضها بعضاً ، ولولا ذلك لكانوا أفسدوا الأرض ومن عليها . انتهى كلام الطائفة تقتل بعضها بعضاً ، ولولا ذلك لكانوا أفسدوا الأرض ومن عليها . انتهى كلام العينى ا هه . ( المنهل الصافي ) .

### أعيان القرن التاسع

## ٨٠١ ـ عبد اللطيف بن أحمد السراج القاهري المتوفى سنة ٨٠١

عبد اللطيف بن أحمد السراج الفيومي\* القاهري ثم الحلبي الشافعي .

ولد سنة أربعين وسبعمائة تقريباً ، واشتغل بالفقه على الأسنوي وغير واحد كالبلقيني ، وأخذ الفرائض عن صلاح الدين العلائي فمهر فيها ، وقرأ على البلقيني بحلب في فروع ابن الحداد . وكان قد قدمها وولى بها قضاء العسكر ، ثم صرف وولى تدريس المدرسة الظاهرية خارج باب المقام ، ثم استقر له نصفها . وكان فاضلاًّ في الفرائض مشاركاً في غيره مواظباً على الاشتغال والأشغال وقراءة الميعاد على الناس صبيحة يوم الجمعة بالجامع الكبير بحلب ، ذا نظم كثير ، فمنه في مدح النحو والمنطق :

إن رمت إدراك العلوم بسرعة فعليك بالنحو القويم ومنطق هـذا لميـزان العقـول مرجـح والنحو إصلاح الـلسان بمنطـق

وله في مدح البلاغة وذم المنطق:

دع منطقاً فيه الفلاسفة الألى واجنح إلى نحو البلاغة واعتبر

أخفيت عشق حبيبي مظهرأ جلدأ أني سكنت شغاف القلب مبتدأ

ضلّت عقــولهم ببحــر مغــرقِ أن البلاء موكّل بالمنطق

فقال قولاً يحاكي الدر من فيه وصاحب البيت أدرى بالذي فيه

في ﴿ الضوء اللامع ﴾ طبعة القدسي عام ١٣٥٤ هـ : الفُوّي . ﴿ نسبة إلى الفُوَّه : بليدة على شاطىء النيل قرب رشيد ) .

وله فيمن يحيض:

فائــــدة في أربــع تحيض ببـيت شعـر نظمها قـريضُ المرأةُ الحقّـات ثم المرأبُ(١) والضبُـعُ الرابـعُ ثم المرأبُ(١) وفي كتـاب الحيـوان يذكـرُ للجاحظ انقل عنه مـالا ينكـرُ

وله نظم عدة مسائل من الحاوي مفردة وتخميس البردة وغير ذلك كأسئلة سأل عنها الشيخ زاده الحنفي لما قدم حلب وأجابه عنها .

قال ابن خطيب الناصرية: قرأت عليه طرفاً من الفرائض وتخميسه للبردة وكتبت عنه ما تقدم من نظمه . مات وهو متوجه من حلب إلى القاهرة ، اغتسل خارج دمشق في سنة إحدى وذهب دمه هدراً فلم يعرف قاتله رحمه الله . وقد ذكره شيخنا في إنبائه باختصار اهـ . ( الضوء اللامع )(٢) .

#### ٩٥٤ ــ محمد بن على النابلسي المتوفى سنة ٨٠١

محمد بن علي بن يعقوب الشمس أبو عبد الله النابلسي الأصلي الحلبي الشافعي .

ولد سنة بضع وخمسين وسبعمائة بنابلس ، وقدم دمشق فتفقه بها ثم حلب . ومن شيوخه بها الشهاب الأذرعي ، وبرع وتصدر فيها لإقراء الفقه وأصله والنحو . وكان إماماً فقيهاً مشاركاً في العربية والأصول والميقات ذكياً ديناً ، حفظ كتباً كثيرة منها أكثر المنهاج وأكثر الحاوي وجميع التمييز للبارزي والعمدة والشاطبية ومختصر ابن الحاجب والمنهاج الأصلي والتسهيل لابن مالك ، وكان يكرر عليها . قال البرهان الحلبي : وكان سريع الإدراك محافظاً على الطهارة سليم اللسان صحيح العقيدة لا أعلم بحلب أحداً من الفقهاء على طريقته . وزاد غيره أنه ناب في القضاء عن الشرف أبي البركات الأنصاري ودرس بالنورية النفرية .

مات في ربيع الثاني سنة إحدى ( وثمانماية ) ودفن بتربة بني الخابوري خارج باب المقام تجاه تربة بني النصيبي . ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن أخذ عنه شيخنا ( أي الحافظ بن حجر ) في إنبائه ا هـ .

<sup>(</sup>١) هكذا في الضوء ، وفي المنهل المأدب ، وكلاهما غير ظاهر . وعد في حياة الحيوان بعد هذه الأربعة الكلبة .

 <sup>(</sup> تنبيه ) : ما نذكره في هذا القرن بدون عزو فهو من الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للحافظ السخاوي
 وهو من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق .

### • ٢٦ ـ محمد بن أحمد الجعفري المتوفى سنة ١ • ٨

محمد بن أحمد بن عمر الشريف\* أبو بكر الجعفري لكون أبيه كان يقول إنهم جعفريون ، العجلوني نزيل حلب ، ويعرف بخطيب سرمين وهو بكنيته أشهر ، وكذا كتبه غير واحد مع الكنى كابن خطيب الناصرية والمقريزي في عقوده .

وقال أبو بكر بن أحمد بن عمر : وسمى شيخنا في معجمه والده محمداً ، وهذا سهو ، كان أصله من عجلون ثم سكن أبوه عزاز وولي هذا خطابة سرمين العقبة قرية من عملها كأبيه ، وقرأ بحلب على الزين أبي حفص الباريني ، وسمع من الظهير ابن العجمي وغيره ، وكتب عن أبي عبد الله بن جابر الأعمى بديعيته وحدث بها ، سمعها منه شيخنا بمكة في سنة موته وقال : إنه كان ينتسب جعفرياً لكونه من ذرية جعفر بن أبي طالب . وكانت له عناية بقراءة الصحيحين يحفظ أشياء تتعلق بذلك ويضبطها ، ووعظ على الكرسي بحلب ومكة ، وروى عن الصدر الياسوفي شيئاً من نظمه مع البديعية . أخذ عنه التقي الفاسي بمكة . وحج وجاور غير مرة وانقطع سنين بمكة حتى كانت وفاته بها في سادس عشري صفر سنة إحدى ( وثمانمائة ) ، ودفن بالمعلاة .

وقد ذكره الفاسي في تاريخ مكة وأثنى على فضيلته أيضاً ، وكذا أثنى عليه ابن خطيب الناصرية مع الخير والديانة والمواظبة على العبادة رحمه الله وإيانا ا هـ .

## ٤٦١ ـ عمر بن أيدغمش المتوفى سنة ٨٠١

عمر بن أيدغمش النصيبي الحلبي ويعرف بالكبير .

ولد سنة تسع عشرة وسبعماية بحلب . وكان أبوه من موالي البهاء أبي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن النصيبي ، فسمع ابنه هذا على مولى أبيه المذكور وغيره الشمائل للترمذي ، وعلى العز إبراهيم بن العجمي عشرة الحداد وجزء الحاوي . وكان خاتمة أصحابه ، وحدث وسمع منه الأثمة كالبرهان العجمي \* والعز الحاضري والشهاب الحسيني

<sup>★</sup> في « الضوء اللامع » : الشرف .

<sup>\*\*</sup> في « الضوء اللامع » : الحلبي ..

وغيرهم . وحدثنا عنه جماعة منهم البهاء بن المصري والزين بن السفاح . وكان فراءً ثم صار جندياً ثم عاد إلى صنعة الفراء .

مات في ذي القعدة سنة إحدى ( وثمانماية ) بحلب ، أرخه ابن خطيب الناصرية وقال : كان جندياً عارفاً بالصيد ، ثم ترك ذلك واستمر في صناعة الفراء المصيّص حتى مات . وأكثر عنه الحلبيون والرحالة ، وكنت عزمت على الرحلة إلى حلب لأجله فبلغتني وفاته فتأخرت عنها لأنه كان مسندها ودهم الناس اللنك رحمه الله ا ه .

## ٤٦٢ ـ طورمش الكمشبغاوي المتوفى بعد سنة ٨٠١

طرمش بضم أوله وكسر ثالثه وآخره معجمة ، ومعناه قام . قيل إن الذي معناه قام هو ضورمش بالضاء المعجمة أيضاً الكمشبغاوي كمشبغا الحموي نائب حلب .

كان دوادار سيده بها ، ثم صار من جملة أمراء حلب . وبنى ببانقوسا بها جامعاً مليحاً ، ثم نقله الظاهر برقوق إلى حجوبية الحجاب بطرابلس وبنى بها تربة ووقف عليها أوقافاً ، ثم توجه إلى حصن الأكراد بعد سنة إحدى فتوفي بها . وكان مشكور السيرة ، ذكره ابن خطيب الناصرية وغيره ا هـ .

#### ٤٦٣ ــ عبد المنعم المصري المتوفى سنة ٨٠٢

عبد المنعم بن عبد الله المصري الحنفي.

اشتغل بالقاهرة ، ثم قدم حلب فقطنها وعمل المواعيد . وكان آية في الحفظ يحفظ ما يلقيه في الميعاد دائماً من مرة أو مرتين ، شهد له بذلك البرهان المحدث قال : وكان يجلس مع الشهود ثم دخل بغداد فأقام بها ثم رجع إلى حلب فمات بها في ثالث صفر سنة اثنتين ( وثمانماية ) . ذكره شيخنا في إنبائه ا هـ .

## ٤٦٤ ــ عبد الله بن عشائر المتوفى سنة ٨٠٢

عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن

عبد الله بن عشائر التاج الحلبي الشافعي .

ولد بحلب سنه ثمان وعشرين وسبعمائة ، وسمع بها على التقي إبراهيم بن عبد الله بن العجمي ، وأجازت له زينب بنة الكمال وجماعة من دمشق ، وحدث . سمع عنه البرهان الحلبي . وكان عاقلاً ديناً ساكناً ذا وظائف وأملاك بحيث يعد في الأعيان . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين ( وثمانمائة ) بحلب ودفن بمقبرتهم خارج باب المقام . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في إنبائه ا هـ .

#### ٢٩٥ ــ محمد بن عمر بن العجمي المتوفي سنة ٨٠٢

محمد بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله الشمس بن الكمال الحلبي بن العجمي الشافعي .

ولد سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ، وحفظ الحاوي وسمع على التقي السبكي ومحمد ابن يحيى بن سعد المسلسل وحدث به عنهما ، وأجاز له المزي وجماعته و لم يحدث بشيء منها ، وجلس مع الشهود بباب الجامع ، وتنزل في المدارس بل درس بالظاهرية شريكاً للقنوي\* . وكان سليم الفطرة نظيف اللسان خيراً لا يغتاب أحداً . مات في رمضان سنة اثنتين ( وثمانماية ) . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في إنبائه ا هـ .

## ٤٦٦ ــ محمد بن أحمد الهاشمي المتوفى سنة ٣٠٨

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الفضل العماد الهاشمي شيخ الشيوخ بحلب . وليها بعد أبي الخير الميهني وباشر مدة ، وكان من بيوت الحلبيين وأحد أعيانها .

مات في الكائنة العظمى مع اللنكية في الأسر سنة ثلاث ( وثمانمائة ) ، قاله شيخنا في إنبائه ا هـ .

# ٤٦٧ ــ يوسف الأذرعي المتوفى سنة ٨٠٣

يوسف بن إبراهيم بن عبد الله الجمال الأذرعي ثم الدمشقي الحلبي الشافعي .

 <sup>★</sup> في « الضوء اللامع » : للفوّي .

قدم من بلاده إلى دمشق فأقام بها مدة ، واشتغل في الفقه على علمائها ، ثم قدم حلب وحضر المدارس مع الفقهاء ، وناب في قضاء تيزين عن الشرف الأنصاري . وكان فاضلاً في الفقه وفروعه مقتصراً عليها . مات : تيزين في سنة ثلاث ( وثمانمائة ) ، ذكره ابن الناصرية وكذا شيخنا في إنبائه وقال عنه : إنه اشتغل كثيراً في الفقه وغيره ، وقرره الأنصاري في قضاء الباب ثم تيزين ا هـ .

### ٤٦٨ ـ شرف الدين موسى الأنصاري المتوفى سنة ٨٠٣

موسى بن محمد بن محمد بن جمعة بن أبي بكر شرف الدين أبو البركات الأنصاري الحلبي الشافعي ابن أخي الشهاب أبي العباس أحمد الأنصاري الخطيب .

ولد في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ، ونشأ في كنف عمه فأقرأه ، واشتغل كثيراً وتفقه بالأذرعي وبالشمس محمد العراقي شارح الحاوي ، ثم ارتحل إلى القاهرة فأخذ بها عن الأسنوي والولوي المنفلوطي والبلقيني وغيرهم ، وسمع بها وبحلب وغيرهما ، ومن شيوخه في السماع أحمد بن مكي الأيكي زغلش والعلاء مغلطاي . ولا زال يدأب حتى حصل طرفاً جيداً من كل علم ، ودرس بالأسدية والعصرونية من مدارس حلب ، وولي قضاءها عن الظاهر برقوق فحمدت سيرته ، ولكنه عزل مرة بعد أخرى ، وكذا ولي خطابة جامعها بعد موت ولي الدين بن عشائر . وشرح الغاية القصوى للبيضاوي فكتب منه قطعة . وكان قاضياً فاضلاً ديناً عفيفاً خيراً كثير الحياء لا يواجه أحداً بمكروه . مات في رمضان سنة ثلاث ( وثمانمائة ) ودفن بحلب . ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن أخذ منه ، وذكره شيخنا في إنبائه فأخر جمعة عن أبي بكر وقال : إنه أدمن الاشتغال حتى مهر ، وأفتى و درس و خطب بجامع حلب واشتهر ، ثم ولي القضاء في زمن الظاهر مراراً ، ثم أسر مع اللنكية ، فلما رجع الملك عن البلاد الشامية أمر بإطلاق جماعة هو منهم ، فأطلق من أسرهم في شعبان ، فتوجه إلى أريحا وهو متوعك فمات بها .

وكان فاضلاً ديناً كثير الحياء قليل الشر ، وهو في عقود المقريزي رحمه الله ا هـ . وهو في تاريخ آخر أنه توفي بأريحا في ثامن رمضان من السنة ونقل إلى حلب ا هـ . وهو ممن كان مع ابن الشحنة في مجلس تيمورلنك كما تقدم .

## ٢٦٩ ـ محمد بن محمود السرميني المتوفى سنة ٨٠٣

محمد بن محمود بن إسماعيل بن المنتخب الشمس السرميني نزيل حلب ووالد العلاء على الماضي .

أثنى عليه البرهان الحلبي بقوله : كان كبير القدر في الصلاح والعبادة وللناس فيه اعتقاد كبير ، وكتب عنه حكاية وأرخ وفاته في الكائنة العظمي سنة ثلاث وثمانمائة ، وكذا وصفه شيخنا بالعالم الرباني ا هـ .

## • ٤٧ ـ محمد بن أحمد بن على المعري المتوفى سنة ٣ • ٨

محمد بن أحمد بن على بن سليمان الشمس أبو عبد الله ابن الركن المعري ثم الحلبي الشافعي ممن ينسب إلى أبي الهيثم التنوخي عم أبي العلاء المعري .

ولد في سنة بضع وثلاثين وسبعمائة ، وتفقه وأخذ عن الزين الباريني والتاج ابـن الدريهم ، وبدمشق عن التاج السبكي ، وكتب بخطه من الكتب الكبار الكثير المتقن مع ضعفه ، وخطب بجامع حلب مدة وأنشأ خطباً في مجلدة . وكان حاد الخلق كثير البر والصدقة له نظم وسط بل نازل ، فمنه في معالج :

> جسمي سقيم من هوى مهفهـــفٍ يعالــــــجُ كيف تـزول علّتـي وممرضي معالــــــجُ

ومنه:

بل فاق في الحسن على البدر قــال بتعذيــبك بالهجـــر

أحببت رسامأ كبدر الدجي فقلت ما ترسم يا سيدي

مات في الكائنة العظمي سنة ثلاث.

ذكره ابن خطيب الناصرية وأنشد من نظمه غير ذلك ، وهو ممن أخذ عنه النحو وغيره ، وكذا أخذ عنه ابن الرسام أيضاً ابن عم الجمال ابن السايق لأمه . ورأيت له مصنفاً سماه « روض الأفكار وغرر الحكايات والأحبار » : وكتب على ظهره قريب له أنه مات مقتولاً شهيداً على يد تمرلنك لكونه لعنه بكلام شديد . قال : وكان عالماً صالحاً مفتياً رحمه الله ا هـ .

قال ابن الخطيب : وله في مليح تركي :

ظبىي من الترك سبى حسنـه لا يــرتجي عاشقــه وصلـــه

وله في مليح قارىء :

يا مشبهاً في حسنه يوسفاً هــل أنــزل الــرحمن في آيـــة وله في مليح ناظر :

قلبسي معنَّـــى وجسمـــي لم يحُلُ مــذ غــاب عنــــى

, وله:

صفاء أبناء هـذا العصر ممتنع واغفر لخلّ هفا في الدهر هفوته

قلبي وفي نار الجوى أحرقة أما تراه عينه ضيّقة

وتاليَ الآيات من يـوسفِ تحليل قتــل العــاشق المدنــف

مضنًى على حب ناظر سواه عندي بناظر

فعش وحيداً لتلقى راحة البــالِ فالماء والطين لا يبقى على حالِ

# ٤٧١ ـــ الشريف أحمد الحسيني الإسحاقي المتوفى سنة ٨٠٣

أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن زيد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد الممدوح بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن أبي طالب ، العز أبو جعفر بن الشهاب أبي العباس بن أبي المجد الحسيني ثم الإسحاقي الحلبي الشافعي نقيبهم وابن نقيبهم وابن أخي نقيبهم ووالد نقيبهم وسبط الإمام الجمالي أبي إسحق إبراهيم بن الشهاب محمود الكاتب .

ولد في سنة إحدى وأربعين وسبعماية بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن واشتغل كثيراً

في النحو وغيره على شيوخ وقته كأبي عبد الله المغربي الضرير ، وسمع على جده لأمه والقاضي ناصر الدين بن العديم وغيرهما ، واستجاز له جده لأمه الوادي آشي وأبا حيان والميدومي وأحمد بن كشغدي وآخرين من دمشق ومصر وغيرهما وحدث .

سمع منه البرهان الحلبي وابن خطيب الناصرية وآخرون ، منهم البهاء ابن المصري وقرأ عليه الاستيعاب بسماعه له منه بإجازته من الوادي آشي ، وروى عنه شيخنا بالإجازة وخرج عنه في بعض تخاريجه . وكان أوحد وقته زهداً وورعاً وصيانة وعفة وجمال صورة ذا وقار وسكينة ومهابة وجلالة وسمت حسن ، لا يشك من رآه أنه من السلالة الطاهرة واقتفاءً لآثار السلف متمسكاً بالسنة .

استقر في النقابة بعد والده ، وكذا ولي مشيخة خانقاه ابن العديم مدة ، ثم امتنع من مباشرتها وانفرد برياسة حلب حتى كان قضاتها وأكابرها يترددون إليه ولا يردون له كلمة ، كل ذلك مع مشاركة جيدة في الفضل ويد في العربية ونظم جيد ونثر رايق وحسن محاضرة في أيام الناس والتاريخ وحلاوة الحديث ، وهو من حسنات الدهر . ومن نظمه مما أنشدناه البهاء ابن المصري عنه :

يا رسول الله كسن لي شافعاً في يوم عَسرضي فأول و الأرحسام نصاً بعضهم أولى ببعض

وقوله وقد ورد بئر زمزم والناس يتزاحمون عليها :

وذي ضغن يفاخر إذ وردنــا لزمــزم لا بجَـــدٌّ بــل بجِـــدٌ فقــلت تنــحّ ويح أبـــيك عنها فــإن الماء مـــاء أبي وجَـــدّي

وقوله :

يا سائلي عن محتدي وأورمتي البيت محتدنا القديم وزمزمُ والحِجْر والحَجَر الذي أبداً يُرى هـذا يشير لـه وهـذا يشـمُ

وبعد هذين البيتين كما في مجموعة العرضي :

ولنا بأبطح مكة وشعابها أعلام مجد أين منها الأنجمُ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون القوّمُ

الآمــرون النـــاس بالمعـــروف والناهـــون عمـــا ينكـــرون ويحرمُ في أبيات .

قال البرهان الحلبي: نشأ نشأة حسنة لا يعرف له لعب ، واستمر على ذلك إلى أن مات ملازماً للخير محافظاً على الصلاة في أول وقتها ، مع الطهارة في البدن والثوب واللسان والعرض . قال لي : أنا أقدم مصالح الناس على مصلحتي . قال : وكان أديباً بليغاً كاملاً ذا سمت وهيئة وحشمة مفرطة لم أر بحلب أكثر أدباً ولا أحشم منه لا من الأشراف ولا من غيرهم ، مع الذكاء وحسن الخلق وحسن الخط والفهم الحسن . مات بعد كائنة التتار بحلب في شهر رجب سنة ثلاث بمدينة تيزين ، وكان قد تحول إليها في الكائنة وبينها وبين حلب مرحلتان إلى جهة الفرات ، ثم نقل إلى حلب فدفن بمشهد الحسين ظاهرها بسفح جبل جوشن عند أقاربه وأجداده رحمه الله وإيانا . ذكره ابن خطيب الناصرية مطولاً وتبعه شيخنا في إنبائه ومعجمه باختصار ، وليس عنده فيه في نسبه بعد علي الثاني محمد ولا يبراهيم . قال : وجده محمد والد جعفر يعني الممدوح من ولي نقابة الطالبيين بحلب في أيام سيف الدولة .

وأما في الإنباء فساقه كما تقدم . وهو في عقود المقريزي ا هـ .

## ٤٧٢ ــ أحمد بن محمد الحنبلي المتوفى سنة ٨٠٣

أحمد بن محمد بن موسى بن فياض بن عبد العزيز بن فياض الشهاب أبو العباس المقدسي الأصل الحلبي الحنبلي القاضي .

ولي قضاء حلب سنين في مرتين إحداهما عن عمه الشهاب أحمد بن موسى بسكون وعقل . وكان شكلاً حسناً رئيساً عنده لطف وحشمة ورياسة ومكارم ومحبة في العلماء . مات معتقلاً في الفتنة بقلعة حلب في رابع عشر رجب سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية ا هـ .

## ٤٧٣ – عبد الرحيم بن بهرام المتوفى سنة ٨٠٣

عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن بهرام الزين الجمال الحلبي أحد عدولها .

كان رأساً في العدالة ومعرفة الشروط ذكياً ضابطاً متقناً عاقلاً ساكناً. وصل إلى اللاذقية قبل أن يرحل التتار عن حلب فمات في شعبان سنة ثلاث بمدينة الشغر ودفن هناك . ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا وقال : كان مشكور السيرة فاضلاً أتقن الشروط ورأس فيها ا هـ .

### ٤٧٤ – داود بن على الكردي المتوفى سنة ٣٠٨\*

داود بن علي بهاء الدين الكردي الشافعي نزيل حلب ، قرأ بها الفقه على العلامة الزين أي حقص الباريني .

وكان خيراً ديناً معدوداً من أعيان فقهائها مديماً لتلاوة القرآن والتكسب مع العدول . مات في كائنة التتار بحلب سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية واختصره شيخنا ا هـ .

# ٧٠٥ ـ محمد بن أحمد المقري ابن الدكن المتوفى سنة ٨٠٣

محمد بن أحمد بن علي بن سليمان المقري الحلبي الشيخ الإمام العالم المصنف شمس الدين بن الدكن .

مولده في سنة بضع وثلاثين وسبعمائة . وتفقه على تاج الدين بن الدريهم ، وأخذ عن القاضي تاج الدين السبكي ، وكتب بخطه شيئاً كثيراً ، ودرس وأفتى وصنف . ومن مصنفاته « روض الأفكار » فيه فوائد حسنة . وترجم في أخرة العشرة دل على فضله ، وكتب مجاميع كثيرة ، وألف خطباً في مجلدة ، وله نظم ونثر وإيثار مع حدة خلق . وذكره القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية في تاريخه . وقال شيخنا ( أي في وصفه ) : الإمام العالم العلامة شمس الدين أحد مشايخ الشافعية بحلب ، وأثنى عليه ، وانتفع المذكور عليه

<sup>★</sup> في الأصل: داود بن سعدون التجيبي. وهو سهو من المؤلف إذ خلط بين الاثنين .

وغيره من الفضلاء . ومات في سنة الفتنة التيمورية سنة ثلاث وثمانماية رحمه الله تعالى ا هـ .

### ٤٧٦ - محمد بن إسماعيل بن صهيب البابي المتوفى سنة ٨٠٣

محمد بن إسماعيل بن الحسن بن صهيب بن خميس الشمس البابي ثم الحلبي الشافعي ، وكان اسمه أولاً سالم .

تفقه بعمه العلاء أبي الحسن علي البابي ، وبالزين أبي حفص عمر الباريني ، وبرع في الفرائض والنحو وشارك في غيرها من العلوم ، ودرس بالمدرسة السيفية بحلب وأشغل الطلبة وأفتى . وكان ديناً قنوعاً عفيف النفس فقيهاً ذكياً ، غير أنه ترك الجد في الاشتغال بأخرة لاشتغاله بالعيال وفقره ، ولما اشتدت فاقته ولاه الشرف أبو البركات الأنصاري قضاء ملطية ، ورغب حينئذ عما كان باسمه من خطابة البكتمرية واستناب في إمامة التربة الأرغونية ، وتوجه إليها فأقام بها مدة إلى أن حاصرها ابن عثمان صاحب الروم وانفصل عنها ، فرجع إلى حلب فأقام بها على إمامة التربة الأرغونية (١) ، استمر بها إلى واقعة تمرلنك ، فتوفي في سنة ثلاث وثمانماية .

ذكره ابن خطيب الناصرية ، وهو ممن قرأ عليه طرفاً من الفرائض ، وكذا شيخنا في إنبائه تبعاً له لكن باختصار ا هـ . ومثله في ابن الخطيب .

### ٤٧٧ ـــ الشريف علي بن محمد المتوفى سنة ٨٠٣

علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ابن جعفر بن زيد بن أبي إبراهيم محمد الممدوح الزين أبو الحسن الحسيني سبط الزين علي ابن محمد بن أحمد بن على من بيت لهم جلالة وشهرة .

كان إنساناً حسناً لطيفاً حسن الأخلاق كريماً ، باشر الإنشاء بحلب سنين وعد في

 <sup>(</sup>١) قال أبو ذر في الكلام على الترب: تربة أرغون تحت القلعة وهو مدفون بها ولها قراء وبركة ماء ومنارة على
 بابها و حوض ماء خارحها وقد عطل ، وكان قد أجرى إليه الماء الشيخ الصالح الجبرتي وفعل بهذه التربة كما فعل
 بغيرها ا هـ .

أقول لاحوض مها الآن ولا منارة ، وقد ذكرت حالتها الحاضرة في الثاني ( ص ٣١٠ ) .

الأعيان بحيث عين لنظر الجيش بها ، ولما عاقب النتار الناس أمسكوه وملؤوا له سطل نحاس من الماء والملح ليسقوه إياه وشرعوا في ربطه ، فجاء ثور فشربه في لحظة ، فعجبوا وأطلقوه و لم يعاقبوه . ومات بعد ذلك بيسير بريحا في سنة ثلاث ونقل إلى حلب فدفن عند أجداده وأقاربه بمشهد الحسين . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في إنبائه باختصار ا ه. .

## ٨٠٣ ــ على بن محمد التميمي المتوفى سنة ٨٠٣

على بن محمد بن يحيى العلاء أبو الحسن التميمي الصرخدي ثم الحلبي الشافعي .

تفقه بدمشق وبالقاهرة ، وأخبر أنه سمع المزي بدمشق ، وقدم حلب فسكنها وناب في القضاء عن الشهاب ابن أبي الرضى وغيره . وكان عالماً مستحضراً فاضلاً في الفقه وأصوله نظاراً ذكياً ، بحث مع الشهاب الأذرعي بنفس عال وابن البلقيني حين قدومه حلب على علمه وفضيلته ، ومع ذلك فكان يتورع عن الفتيا ولا يكتب إلا نادراً ، مع ملازمة بيته وعدم التردد إلى أحد غالباً . وكان يحضر المدارس مع الفقهاء ، فلما بنى تغري بردي النائب جامعه فوض إليه تدريس الشافعية به ، فحضر ودرس فيه بحضور الواقف يوم الجمعة بعد الصلاة . وممن أخذ عنه ابن خطيب الناصرية وترجمه بما هذا ملخصه وقال : يوم الجمعة به كثيراً ، ومات في الفتنة التيمرية سنة ثلاث . وتبعه شيخنا في إنبائه وقال : إنه تنفقه وهو صغير وسمع من المزي وغيره ، وجالس الأذرعي ، وكان يبحث معه فلا يرجع إليه رحمه الله وإيانا ا هـ .

## ٤٧٩ ـ عمر بن أبي بكر النصيبي المتوفى سنة ٨٠٣

عمر بن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهر ابن عبد التاج ابن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف الزين أبو حفص بن الشرف بن التاج أبي المحارم بن أبي المعالي الحلبي الشافعي ، ويعرف كسلفه بابن النصيبي .

كان رئيساً من بيت كبير معدوداً في الأعيان مع الثروة وحسن الخلق والخلق والكتابة الفائقة والمحاضرة الحسنة . سمع الحديث بحلب ، وولي حسبة حلب مراراً بالدخول عليه وباشرها أحسن مباشرة مع الحرمة الوافرة والعفة ، وحدث بل ودرس بالسيفية للشافعية ،

وولي ببلده قضاء العسكر ، وكذا الحسبة مراراً مسؤولاً في ذلك ، وحمدت مباشرته . وعفته وحرمته مشهورة . مات بعد الفتنة بأيام في ربيع الأول سنة ثلاث عن خمس وخمسين| شهيداً ، ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا في إنبائه باختصار ا هـ .

## ٨٠٠ ـــ أبو بكر الداديخي المتوفى سنة ٨٠٣

أبو بكر بن سليمان بن صالح الشرف الداديخي الأصل الحلبي الشافعي ، وداديخ قرية من عمل سرمين من غربيات حلب .

أخذ النحو بحلب عن أبي عبد الله وأبي جعفر الأندلسي ، وتفقه بها على أبي حفص الباريني ، وبدمشق على التاج السبكي ، بل أخذ فيها أيضاً عن الشمس الموصلي والحافظ ابن كثير ، وبرع في الفقه وأصوله ، وناب في تدريس المدرسة الصاحبية تجاه النورية ، ثم استقل بها وسكنها مديماً للإشغال والاشتغال والتصنيف والإفتاء والكتابة بحيث كتب كثيراً من كتب العلم ونفع الناس . وولي القضاء بحلب مدة . وكان ديناً عالماً . مات بدير كوش من أعمال حلب بعد كائنة تيمور في ربيع الآخر سنة ثلاث ودفن هناك . ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا وأرخه في جمادى الأولى والله أعلم ا هـ .

#### ٨٠٣ ــ يوسف بن موسى الجمال الملطى المتوفى سنة ٨٠٣

يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن أبي بكر\* بن عبد الله الجمال أبو المحاسن بن الشرف الملطي الحنفي ، ويعرف بالجمال الملطي .

ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة تقريباً بملطية ، وأصله من خرت برت ، وقدم حلب في شبابه وحفظ القرآن ومتوناً واشتغل بها حتى مهر ، ثم ارتحل إلى الديار المصرية وهو كبير ، فأخذ عن علمائها كالقوام شارح الهداية ، فإنه لازمه كثيراً بالصرغتمشية ، وكان معيداً فيها مدة حياته ، فلما مات أخذ عن أرشد الدين وأمثاله ، قاله العيني ، وكذا أخذ عن العلاء التركاني وابن هشام ، وسمع من مغلطاي والعز ابن جماعة ، وحدث عن أولهما

 <sup>★</sup> في « الضوء اللامع » : أبي تكين .

بالسيرة النبوية والدر المنظوم من كلام المعصوم ، وذكر أنه سمع الأولى منه سنة ستين ، وحصل وعاد إلى حلب وقد صار أحد أثمة الحنفية يستحضر الكشاف وتفقه على مذهبهم ، فشغل بها الطلبة وأفتى وأفاد ، إلى أن انتهت إليه رياسة الحنفية فيها مع الثروة ، وولاه تغري بردي تدريس جامعه بها ، ثم استدعاه الظاهر برقوق على البريد لما مات الشمس الطرابلسي ، وقال حينئذ : أنا الآن ابن خمس وسبعين ، فحضر من حلب في ربيع الآخر سنة ثمانمائة ونزل عند البدر الكلستاني كاتب السر إلى أن خلع عليه في العشرين منه بقضاء الحنفية ، وكانت مدة الفترة مئة وعشرة أيام ، فباشره مباشرة عجيبة ، فإنه قرب الفساق واستكثر من استبدال الأوقاف وقتل مسلماً بنصراني ، بل اشتهر أنه كان يفتي بأكل الحشيش وبوجوه من الحيل في أكل الربا ، وأنه كان يقول : من نظر في كتاب البخاري تزندق ، ومع ذلك من الحيل في أكل الربا ، وأنه كان يقول : من نظر في كتاب البخاري تزندق ، ومع ذلك فلما مات الكلستاني في سنة إحدى استقر في تدريس الصرغتمشية مضافاً للقضاء .

وقد أثنى عليه ابن حجر في علمه وأنه لم يكن محموداً في مباشرته .

وقال العيني: كان يتصدق على الفقراء في كل يوم بخمسة وعشرين درهماً يصرف بها فلوساً لا يخل بذلك ، ولم يكن يقطع زكاة ماله مع بعض شح وطمع وتغفيل (هكذا ولعله وتقتير) ، وإنه أقام بحلب قريباً من ثلاثين سنة فكان يكتب في كل يوم على أكثر من خمسين فتوى بدون مطالعة لقوة استحضاره ، وإنه حصل بحلب مالاً كثيراً فنهب أكثره في اللنكية . قال : وهو أحد مشايخي ، قرأت عليه من كتاب البزدوي مجالس متعددة في حلب سنة ثلاث وثمانين ، واختصر معاني الآثار للطحاوي سماه « المعتصر »(١)وصنف غيره . قال : وكان ظريفاً لطيفاً خفيفاً جميل الصورة حسن اللحية مربوع القامة وإلى القصر أقرب . وكذا قال ابن خطيب الناصرية : إنه قرأ عليه السيرة والدر المذكورين وإنه كان

<sup>(</sup>۱) أقول : طبع هذا الكتاب بمطبعة المعارف النظامية الكائنة في حيدر آباد دكن في الهند عاصمة مملكة دولة النظام ، وقد ذكرت المطبعة في إعلان خاص ما طبع فيها من الكتب ومن جملتها هذا الكتاب وقالت عنه ما نصه : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار للطحاوي للقاضي أبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي ، لخص المؤلف هذا الكتاب من كتاب المختصر للقاضي أبي الوليد الباجي المالكي الذي اختصر به كتاب مشكل الآثار للعلامة الحافظ الإمام أبي جعفر الطحاوي الشهير ، ورد صاحب المعتصر على الإيرادات والاعتراضات التي في المختصر على الحافظ المحاوي فجاء نفيساً في فنه مرغوباً للعلماء لاسيما للسادة الحنفية . طبع في مجلد واحد قطع كبير صفحاته الطحاوي فجاء نفيساً في فنه مرغوباً للعلماء لاسيما للسادة الحنفية . طبع في مجلنا منه إلى الشهباء نسخة ولم نظلع عليه في غيرها من البلاد السورية .

فاضلاً كثير الاشتغال والإشغال مجتهداً في تحصيل العلم والمال ، ولمه شروة زائدة حصلها بحيلة العينة . ولما هجم البنك البلاد عقد مجلس بالقضاة والعلماء بمشاطرة الناس في أموالهم ، فقال الملطي : إن كنتم تفعلون بالشوكة فالأمر لكم ، وأما نحن فلا نفتي بهذا ولا نحل أن يعمل به في الإسلام ، فانكف الأمراء عن التعرض لذلك ثم عن ارتجاع الأوقاف والإقطاع بزعم الاستعانة بذلك في دفع تمرلنك ، فكان ذلك معدوداً في حسناته مع كونه لا تحمد سيرته في القضاء وكونه نسب إليه ما تقدم ، ولكنه قد ثبت أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .

وقال شيخنا في رفع الإصر وغيره : إن المحب ابن الشحنة دخل عليه يوماً فذاكـره بأشياء وأنشده هجواً فيه موهماً أنه لبعض الشعراء القدماء في بعض القضاة وهو :

عجبت لشيخ يأمر الناس بالتقى وما راقب الرحمنَ يوماً وما اتقى يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن يستمع للوحي حقاً تزندقا

مات في ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثلاث ، وشغر منصب القضاء بعده قليلاً إلى أن استقر أمين الدين ابن الطرابلسي . وذكره المقريزي في عقوده وغيرها بما قال بعض المؤرخين : إن الحامل له عليه العداوة مع كونه لم ينفرد بكثير مما قاله رحمه الله وعفا عنه ا هـ .

### ٤٨٢ ـــ أحمد بن علي المنذري المتوفى سنة ٨٠٣

أحمد بن علي بن محمد بن أبي الفتح النور المنذري الدمشقي ثم الحلبي الشافعي ، ويعرف بابن النحاس وبالمحدث .

اشتغل بالحديث وحصل منه طرفاً ، وأخذ عن الصلاح الصفدي ، وسمع بدمشق وحلب الكثير من أصحاب ابن عبد الدايم ، ثم أقام بها وأقرأ بها بعض الطلبة ، وكانت محاضرته حسنة يستحضر من التاريخ وأيام الناس طرفاً جيداً . وأثنى البلقيني على فضيلته . وتحول إلى كلّز من أعمال حلب فسكنها وقرأ البخاري على الناس ، ثم انتقل إلى سرمين فمات بها في سنة ثلاث فيما يغلب على ظني . قاله ابن خطيب الناصرية ، وأورده شيخنا في سنة أربع من إنبائه باختصار نقلاً عنه ا هـ .

#### ٤٨٣ ــ الحسن بن محمد العراقي الشاعر المتوفى سنة ٨٠٣

الحسن بن محمد بن علي عز الدين العراقي المعروف بأبي أحمد ، الشاعر المشهور نزيل حلب .

قال ابن خطيب الناصرية : كان من أهل الأدب ، وله النظم الجيد ، وكان يمدح أكابر حلب ويجيزونه على ذلك ، وكان يجلس مع العدول للشهادة بمكتب داخل باب النيرب وهو رث الحال . رأيته و لم أكتب عنه شيئاً . ونظمه فائق ، فمنه ما رأيته بخطه :

ولما اعتنقنا للوداع عشية بكيت فأبكيت المطيّ توجعاً جرى در دمع أبيض من جفونهم فراحوا وفي أعناقهم من دموعنا

وفي كل قسلب من تفرقنا جمرُ ورق لنا من حادث السفر السفرُ وسالت دموع كالعقيق لنا حمرُ عقيد منهم درُّ

وله مؤلف سماه « الدر النفيس من أجناس التجنيس » يشتمل على سبع قصائد يمدح بها قاضي القضاة برهان الدين أبا إسحاق إبراهيم بن جماعة الكناني ، منها ما رأيته بخطه وهي القصيدة الأولى :

لولا الهلال الذي من حيّكم سفرا ولا جرى فوق خدّي مدمعي درراً يا أهل بغداد لي في حيكم قمر يثني من القدّ غصناً أهيفاً نظراً لم يغن عن حسنهم بدوّ ولا حضر أفدي غزالاً غريراً كم سبى نفراً ربم أتى في معانيه على قهد كم حلّ من عقد صبري بالغرام عُرَى لو لم يكن قلبه قد قدّ من حجر

ما كنت أعني إلى مغناكم سفرا حتى كأن جفوني ساقطت دررا بقلتيــه لعــقلي في الهوى قمـرا إذا انثنى في الحلى يسبي لمن نظرا إلا إذا قبل هذا الحب قد حضرا من الأنام وكم من عاشق نفرا لو رام قلبي أن يسلوه ما قدرا حتى السقام بجسمي في هواه عرا ما كان عني لذيذ النوم قد حجرا

قلت : والقصيدة أطول من ذلك استوعبها القاضي علاء الدين ابن خطيب الناصرية

بتهامها ثم قال : وله عدة قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم . توفي بحلب في سابع عشر المحرم سنة ثلاث وثمانمائة . ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

#### ٤٨٤ ــ صدّيق بن نبهان الجبريني المتوفي سنة ٨٠٣

صدّيق بن عمر بن عمر بن نبهان بن علوان الجبريني .

كان شيخاً حسناً رئيساً كريماً بهياً حسن الشكالة متودداً مديماً للجمعة بحلب وللجماعات ببلده ، حج مراراً ، ومات بعد الكائنة بحلب في سنة ثلاث بالباب من أعمالها ودفن بها وقد نيف على الستين . ذكره ابن خطيب الناصرية قال : والظاهر أنه حفظ القرآن ا هـ .

## ٨٠٣ ــ عبد الأحد الحنبلي المتوفى سنة ٨٠٣

عبد الأحد بن محمد بن عبد الأحد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق الزين أبو المحاسن الحراني الأصل الحلبي الحنبلي والد محمد الآتي .

ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة ، وقال ابن خطيب الناصرية : إنه فيما يحسب أخبره أنه سنة ست عشرة أو التي قبلها ، وأنه قرأ القراءات على جدي الأعلى لأمي وعم جدتي لأبي الفخر عثمان ابن خطيب جبرين وعلى غيره ، وكان يعرف طرفاً منها ومن فقه الحنابلة . وناب في الحكم بحلب . وكان شيخاً ديناً ظريفاً حسن المحاضرة ، قرأ عليه البرهان الحلبي جزئين لأبي عمرو ، واجتمع به ابن خطيب الناصرية غير مرة . مات في كائنة حلب بعد أن عاقبه التتار في ربيع الأول سنة ثلاث وقد عمر .

وذكره شيخنا في إنبائه في عبد الأحد وكذا في عبد الله وثانيهما غلط .

قال غيرهما : إنه من مشايخ حلب المشهورين ، صنف « كافية القاري في فنون المقاري » في القراءات ، وإنه كان حفظ المختار فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله على أي مذهب أشتغل ؟ فقال : على مذهب أحمد ، وأشار إليه لذلك ولده الآتي في أرجوزته التي نظم فيها العمدة لابن قدامة فقال :

نشا في البعض من كرّاته التي رأى بسأل منه بأي مندهب يشتغل بسأل أحمد فاخترناه عن أمر جلي تنبل أحمد فاخترناه عن أمر جلي قصة إلا لحكم قصة بها مختصة سيٌ منه وإلا كلّهم مهدديٌ برحمة عنا وكل علماء الأمية

لما رآه والــــدي إذا نشا فيها رسول الله وهـــدو يسأل قال اشتغل بمذهب ابسن حنبـل ولا أرى تأويـل هـذي الـقصه فيها أرادهـا لنـا النبــي الــرحمة

#### قصيدة لبعض الشعراء يصف بها فظايع تيمورلنك :

وبمناسبة من قتل في هذه السنة من الأعيان بسبب تلك الكائنة العظمى وهي حادثة تيمورلنك التي أتينا على تفصيلها في أواخر الجزء الثاني أذكر هنا قصيدة لبعض الشعراء وجدتها في كنوز الذهب يندب بها الشهباء ويذكر ما فعله بها هذا الطاغية من الفظايع ، لكنه لم يذكر اسم الناظم ، وهي :

ويلاه ويلاه يا شهبا عليك وقد من بعد ذاك العلا بالعز قد حكمت وحين جاء قضاء الله ما دفعت وأصبح المغلُ حكاماً عليك ولم وفرقوا أهلك السادات فانتشروا وبدلوا من لباس الدين ذا خشن وكل ما كان من مال لديك غدا وخربوا ربعك المعمور حين غدوا وخربوا من بيوت الله معظمها كذا بلادك أمست وهي خاوية لكن مصيبتك الكبرى التي عظمت لكن مصيبتك الكبرى التي عظمت من كل جارية كالشمس منظرها يأتي إليها عدو الدين يفضحها غالة عيان يا من مدها لمساً

كسوتني ثوب حزن غير منسلب بالذل فيك يد الأغيار والنوب عنك الجيوش ولا الشجعان بالقضب يرعوا لجارك ذي القربى ولا الجنب في كل قطر من الأقطار بالهرب نعم ومن راحة الأبدان بالنصب في قبضة المغل بعد الورق والذهب يسعون في كل نحو منه بالنكب وخربوا ما بها من أشرف الكتب وأصبحت أهلها بالخوف والرهب وأصبحت أهلها بالخوف والرهب ولا يراها على لاه ومرتقب ولا يراها على لاه ومرتقب ويجتالها على لاه ومرتقب ويجتالها على لاه ومرتقب العطب والمحال وشلت منك بالعطب

ولا نقول سوى سبحان من نفذت قضى وقبدر هبذا الأمسر مبين قبيدم فـــنسأل الله بالمختـــار سيدنــــا أن لا يرينــا عــدوأ لـــيس يرحمنـــا بجاه هـذا النبسي السيد السند الهادي الشفيع الرفيع القدر والسرتب صلى عليه إله العرش خالقنا

أحكامه في الورى حقاً بلا كذب بحكم عدل جرى في اللوح مكتتب محمد ذي التقلي والطهمر والحسب ولا يعاملنا بالمقت والخضب والآل والصحب سادات الورى النجب

### ٤٨٦ ــ أحمد بن يحيى المعري المتوفى سنة ٥٠٥

أحمد بن يحيى الشهاب العثماني المعري معرة سرمين . اشتغل ومهر .

ولي قضاء الشافعية بحلب في مستهل شوال سنة خمس وثمانمائة ، وكان حسن السيرة فلم يلبث أن قتل في ليلة الأربعاء ثاني عشريه ، هجم عليه شخص فضربه في خاصرته فمات .

قال شيخنا في تاريخه نقلاً عن خط مجهول وجده بهامش جزء من مسودة تاريخ حلب لابن العديم ، قال : ثم وجدته في تاريخ العلاء فقال : أحمد بن يحيى بن أحمد بن ملك السرميني من معرة سرمين ، كان قاضي بلده مدة ، ثم ولي قضاء حلب بعد الفتنة الكبرى فاغتيل بعد صلاة الصبح ثالث عشر شوال سنة خمس قبل استكمال شهر . قال : وكانت له مروءة وفيه سكون وسيرته حسنة ا هـ .

### ٤٨٧ — عمر بن إبراهيم الرهاوي المتوفى سنة ٨٠٦

عمر بن إبراهيم بن سليمان الزين الرهاوي الأصل الحلبي الشافعي .

اشتغل بدمشق على الشمس الموصلي الشافعي ، وبحلب على أبي المعالي بن عشاير ، وبرع في الأدب والنظم والنثر وصناعة الإنشاء ، وكتب خطأ حسناً ، وفي آخر عمره قرأ على العز أبي البقا الحاضري الحنفي كتاب « المغنى » لابن هشام ، وكتب الإنشاء بحلب ، ثم اشتغل بصحابة ديوان الإنشاء بها عوضاً عن ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الطيب سنين ، ثم ولي خطابة الجامع الأموي بحلب بعد وفاة أبي البركات الأنصاري وباشرها بنفسه . وكان ذا مروءة وعصبية . ومن نظمه في مليح حائك :

وجهاً ويحكيه القنا قلد إلى طريق الرشد لا يُهددي مسن بین أیدیه یسری سدّا

وحائك يحكيه بمدر الدجمي يـــنسج أكفانـــاً لعشاقـــه مـن غــزل جفنيــه وقــد سدّا طاق الأُمالي\* دون أهـل الهوى وشقّــةَ البعـــد لهم مــــدّا فمــــــن رآه ظـــــــل في حيرة وكلمـــا هــــمّ بسلوانــــه

ومنه متشوقاً من مصر إلى أهله وهم بحلب:

أشتاقكم ودموع العين جارية والقلب في ربقة الأشواق مملوك

يا غائسبين وفي سرّي محلّه م دم الفؤاد بسهم البين مسفوك

مات في ربيع الآخر سنة ست بحلب وصلى عليه بعد الجمعة على باب دار العدل بحضرة نائب البلد ودفن بمشهد الحسين بسفح جبل جوشن . وفيه يقول الزين عبد الرحمن بن الخراط الحموى:

ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في إنبائه ا ه. .

### ٨٨٦ \_ محمد بن سليمان\*\* الخراط المتوفى سنة ٨٠٦

محمد بن سليمان بن عبد الله الشمس الحراني ثم الحلبي الشافعي ، ويعرف بابن الخراط .

أصله من الشرق ، وقدم به أبوه وهو طفل فسكن حماة ، فولد له ابنه هذا ، فتعانى ـ أولاً صنعة الخرط ، ثم تركها وأقبل على العلم فأخذ عن الشرف يعقوب خطيب القلعة والجمال أبي المحاسن ابن خطيب المنصورية بحماة وزوجه أخته ، وبدمشق عن الزين عمر ابن مسلم القرشي ، ودأب حتى حصل من كل فن طرفاً جيداً ، وقدم حلب بعد التسعين

<sup>\*</sup> لعلها: طلق الأماني .

<sup>\*\*</sup> في « الضوء اللامع » : سلمان .

فنزل بالمدرسة الصلاحية ، وناب في الحكم عن ناصر الدين محمد الحموي ابن خطيب نقيرين ، ثم عن الشرف أبي البركات الأنصاري ، ثم عزله وولاه قضاء الرها فأقام بها مدة ، ثم ولي قضاء باب بزاعا وكان يتردد إليها من حلب ، فلما مات الشمس ابن النابلسي استقر في نيابة القضاء بحلب عوضه ، ثم ولاه القاضي نصف تدريس النورية شريكاً لأولاد النابلسي وباشرها أصلاً ونيابة ، ثم استقل بجمعيه بعد . واستمر يفتي ويدرس بل خطب بالجامع الكبير نيابة عن ابن الشرف الأنصاري . وكان فقيهاً فاضلاً ديناً ذكياً شديداً في أحكامه مع حدة في خلقه جفاه بعض الناس لها . وممن أخذ عنه ابن خطيب الناصرية وترجمه ، وتبعه شيخنا في إنبائه باختصار وقال : إنه ولي عدة تداريس . مات في ليلة الأربعاء سابع ربيع الأول سنة ست بفالج عرض له قبل بيوم واضطراب وإسكات ، وصلي عليه من الغد ثم دفن جوار قبر الشهاب الأذرعي خارج باب المقام رحمه الله ا ه .

### ٤٨٩ ــ أبو بكر بن نبهان الجبريني المتوفى سنة ٨٠٦

أبو بكر بن محمد بن على بن محمد بن نبهان بن عمر بن نبهان بن علوان بن عباد الشرف ابن الشمس أبي عبد الله الجبريني الحلبي .

كان شاباً حسناً عنده حشمة ودين ورياسة ومكارم ومروءة وعصبية مع الحرمة الوافرة عند الحلبيين والوجاهة والبيتوتة مقيماً بزاوية جده بجبرين ظاهر حلب . مات في ليلة الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأولى سنة ست ودفن بمقبرة جده نبهان شرقي قرية جبرين . ذكره ابن خطيب الناصرية ا هـ .

## • 9 ٤ \_ تاج الأصفهيدي المتوفى سنة ٧ • ٨

تاج بن محمود تاج الدين العجمي الأصفهيدي الشافعي نزيل حلب.

ولد في سنة تسع وعشرين وسبعماية تقريباً ، ورد من العجم إلى حلب فتوجه منها إلى الحجاز فحج ، ثم عاد إليها وسكن الرواحية بها وولي تدريس النحو بها وإقراء الحاوي أيضاً . وكان إماماً عالماً ورعاً عزباً عفيفاً غير متطلع للدنيا . صنف شرحاً على المحرر وعلى ألفية ابن مالك في النحو ولكنه ليس بالطائل ، وغير ذلك ، ولم يكن له حظ ، ولا تطلع

إلى أمر من أمور الدنيا . وتصدى لشغل الطلبة والإفتاء ، وكانت أوقاته مستغرقة في ذلك ، فالإقراء من بعد الصبح إلى الظهر بالجامع الكبير ومن ثم إلى العصر بجامع منكلي بغا ، والإفتاء من بعد العصر إلى المغرب بالرواحية . وربما يقع له الوهم في الفتيا الفقهية . وهو ممن أسر في الفتنة وأرسل إبراهيم صاحب شماحي يطلبه من تمرلنك واستدعاه إلى بلاده مكرماً ، فتوجه معه إليها واستمر هناك حتى مات في أثناء ربع الأول سنة سبع . وممن قرأ عليه ابن خطيب الناصرية وترجمه بما هذا ملخصه ، ونحوه لشيخنا في إنبائه ا هـ .

### ٤٩١ ــ محمد بن صالح السفاح المتوفى سنة ٨٠٧

محمد بن صالح بن عمر بن أحمد القاضي ناصر الدين ابن القاضي صلاح الدين الحلبي ، ويعرف بابن السفاح .

ولي كتابة الإنشاء بحلب ، ثم ترقى في كتابة سرها ، ثم لنظو جيشها وامتحن في أيام الظاهر برقوق وصودر ، ثم توجه إلى القاهرة بعد وقعة تنم مع الناصر ، فاستقر في التوقيع عند يشبك الشعباني فانتهت إليه الرياسة عنده بحيث كان اعتاده في أموره عليه ، واستمر في التوقيع بين يديه إلى أن مات ، وكان يروم الترقي إلى كتابة سر مصر بل وعين لها فما تيسر .

مات في تاسع عشر محرم سنة سبع ، ومنهم من ورّخه في السنة التي بعدها غلطاً ، ومنهم من أسقط عمر من نسبه .

قال ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا : كان رئيساً عالي الهمة تام الخبرة بسياسة الملوك كبير المروءة والعصبية والصدقة محباً في العلماء والصالحين باراً بهم . زاد شيخنا : وقد رأيته عنده نسك وكان لطيف الشكل . وقال غيره : كانت له ولأسلافه حرمة وافرة بحلب بحيث كان بيتهم من جملة بيوتها المعدودة رحمه الله ا هـ .

## ٤٩٢ ـ عبد الله بن محمد النحريري المتوفى سنة ٨٠٧

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن نصر الجمال أبو محمد النحريري المالكي قاضي حلب ونزيلها .

ولد سنة أربعين وسبعماية ، وحفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي ، واشتغل بالقاهرة ومصر وفضل ، وقدم حلب في سنة تسع وستين وسمع بها من الظهير ابن العجمي سنن ابن ماجه وغيرها ، وكذا سمع من الشمس محمد بن حسن الألفي وغيره ، بل كان قد سمع الكثير من أصحاب الفخر . وناب في الحكم بحلب ثم استقل به سنة سبع وثمانين عوضاً عن الزين عبد الرحمن بن رشيد فحمدت سيرته . ثم ورد المرسوم في أوائل سنة أربع وتسعين من الظاهر برقب ق بإمساكه بسبب كائنة الناصري ، فأحس بذلك فاختفى ، ودخل بغداد فأقام بها مدة ، ثم توجه منها إلى تبريز ثم إلى الحصن فأكرمه صاحبه ، وأقام مديماً للاشتغال والإشغال بالعلم والحديث إلى سنة ست وثمانماية ، فوصل إلى حلب في صفرها فحدث بها . وسمع عليه ابن خطيب الناصرية ، وأقام بها أياماً ثم توجه إلى دمشق سنة ست فحج شم رجع قاصداً الحصن ، فلما كان بسرمين مات في بكرة يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة سبع .

قال ابن خطيب الناصرية : وكان من أعيان الحلبيين إماماً فاضلاً فقيهاً يستحضر كثيراً من الفقه والتاريخ والتصوف ، مع ظرف ومحبة في العلم وأهله .

وقال شيخنا في إنبائه : كانت على ذهنه فوائد حديثية وفقهية ، وكان يحب الفقهاء والشافعية وتعجبه مذاكرتهم ، قال : وقرأت بخط البرهان المحدث بحلب أنه سأل نور الدين اب الجلال عن فرعين منسوبين للمالكية فلم يستحضرهما وانكسر أن يكون في مذهب مالك ، قال : فسألت الجمال فاستحضرهما وذكر أنهما يخرجان من الحاجب الفرعي ا هـ .

# ٤٩٣ ــ محمد بن أحمد الأطعاني المتوفى سنة ٧٠٨

محمد بن أحمد بن أبي الفتح بن سالم البدر أو الشمس ابن الشهاب ابن البدر الحلبي ابي الأدلمعاني ، الد أحمد .

ولد في صبيحة يوم الخميس خامس شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعماية بحلب ، ونشأ بها فحفظ المنهاج وعرضه في سنة ثلاث وستين على الشهاب الأذرعي والزين عمر بن عيسى ابن عمر الباريني وبه تفقه ونسخ بخطه شرحه لابن الملقن . وعرض عليه النيابة في القضاء ببعض البلاد كأبيه فامتنع وتزهد وسلك طريق التصوف ، وسافر إلى القدس فلبس الخرقة

من عبد الله البسطامي ، ثم رجع إلى بلده وانقطع بزاوية خارج باب الجنان ، وصار معتقداً مقبلاً على شأنه ديناً بهي المنظر وتلمذ له جماعة ولبس منه غير واحد الحرقة ، وحج مراراً وجاور في بعضها ، واشتهر بين الحلبيين ، وبنيت له زاوية وتردد الأكابر لزيارته والتبرك به ، وهو لا يزداد مع ذلك إلا تواضعاً وتعبداً . وكان منور الشيبة حسن الخلق والحلق كثير الحياء بهي المنظر .

وسكن بعد الكائنة العظمى في دار القرآن المجاورة للجامع الكبير حتى مات بعد صلاة الجمعة تاسع ذي القعدة سنة سبع وحضر جنازته من لا يحصى . ذكره شيخنا في إنبائه نقلاً عن ابن خطيب الناصرية : وقال لي بعض الحلبيين : إنه ابتنى بحلب زاويتين أعين فيهما من أهل الخير ا هـ .

وذكره الرضي الحنبلي في « در الحبب » في آخر ترجمة حسين بن الشهاب أحمد الأطعاني فقال : وقفت له على كتاب سماه « تذكرة المريد بطلب المزيد »(١) ، ومن مضمونه أن شيخه في لبس الحرقة عبد الله البسطامي ، وهذا هو جلال الدين عبد الله البسطامي الشافعي صاحب الزاوية المعروفة بالقدس ومعيد النظامية ببغداد فيما ذكره ابن حجر في إنبائه .

ووقفت للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن على الأنطاكي البسطامي الحنفي على تأليفين تعرض فيهما لترجمة الشمس محمد الأطعاني أحدهما « مفاتيح أسرار الصون ومصابيح أنوار الكون » وفيه يقول : إن الله لطف بهذه الأمة وأقام لها في رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ، وإنه الذي كان على رأس المائة الثامنة من الصوفية ، إلى أن ذكر أن الثناء عليه غنم وأن النساء بمثله عقم ، فليفخر به أهل حلب ما سال واديها وأذن مناديها . والكتاب الثاني « شمس الآفاق في علم الأوفاق » وفيه يقول : إني كنت أوان الصبا ( وزمان التردي برداء الصفا إلى أن قال : دائم التطرق لأبواب الدعاء بالحمد والثناء إلى الجناب الرحيب ذي الفناء المستطيب ، متزايد الطلب ، متحلياً بحلية الأدب ) \* ، أختار من توج بتاج البهاء ( من أهل المسمولة عن حل رمزي وفك طلسم كنزي شمس سريرتي وبدر بصيرتي العارف بالله فزت بنظرة ممن حل رمزي وفك طلسم كنزي شمس سريرتي وبدر بصيرتي العارف بالله

<sup>(</sup>١) وذكر له في الكشف من المؤلفات « تحفة الطالب المستهام في رؤية النبي عليه السلام » .

 <sup>★</sup> ما بين قوسين إضافة من « در الحبب » ليست في الأصل .

والدال على الله كعبة العارفين إمام السائرين الشيخ شمس الحق والدين محمد بن أحمد بن محمد الحلبي البسطامي ، وأنشد :

غوث الورى غيث الندى نور الهدى بدر الدجى شمس الضحى بل أنور أ

### الكلام على هاتين الزاويتين وما كان هناك من الآثار

الأولى زاوية سيدي محمد الأطعاني :

قال أبو ذر: هي بطرف حارة المشارقة من جهة الشمال ، بناها الخواجا حسين بن مصطفى وجماعة ، وكان الأطعاني أولاً يذكر بجماعته في مسجد كان ملاصق الزاوية المذكورة ، وفي فتنة تمر خرب بعض هذه الزاوية وسلمت قبتها فرجمها الخواجا عبد الرحمن البلدي وعمر بها إيواناً ودخل نصف المسجد الذي كان يذكر فيه الشيخ أولاً في هذا الإيوان ونصفه خارج الإيوان من جهة التربة .

وهذه الزاوية مختصة بالبسطامية ، وأقام الذكر فيها الشيخ حسين البسطامي تلميذ سيدي عبد الله البسطامي شيخ والدي . والشيخ حسين توفي بمكة ، ثم قام بعده ولده الشيخ الصالح سيدي أحمد وتوفي بمكة . ( ثم قال ) : وهذه الزاوية نيرة وبها مساكن ولها منارة جددها الحاج أحمد بن القصار ا هـ .

أقول: موضع هذه الزاوية قبلي المغفر المبني حديثاً غربي جسر الناعورة ، وتعرف الآن بجامع الأطعاني ، ومحرر على بابه جامع المطعاني وهو غلط. وهو الآن عبارة عن قبلية كبيرة وقد كانت مشرفة على الخراب فرممت سنة ١٢٨٣ ، وأمام القبلية صحن فيه مصطبة من الجهة الشرقية . والإيوان الذي ذكره أبو ذكر قد سد من جهة القبلة واتخذ كتّاباً ، والمنارة التي ذكرها أبو ذر لم تزل قائمة ، وغربي الإيوان المذكور دار كانت من جملة صحن الجامع على ما يظهر ولا أدري متى اتخذت .

وقد كان داخل الزاوية تربة دفن فيها المترجم وغيره ، وسيمر بك أسماء من دفن فيها . وهذه التربة صارت خارج الزاوية من الجهة الشمالية ، وقد درس معظم من دفن هناك ، ولا أن قبر المترجم لم يزل باقياً ومحرر اسمه على لوح قبره وحوله عدة قبور لأهل المحلة المذكورة درس بعضها وبقي بعضها . والباقي لهذا الجامع من العقارات أربعة دور ودكانان ، وهو الآن في تولية الشيخ عبد الوهاب طلس .

#### الثانية الخانكاه الدورية :

هذه الخانكاه على شاطىء نهر قويق تجاه الناعورة ، أنشاها الخواجا شمس الدين محمد ابن جمال الدين يوسف الشهير بالدوري عين التجار بحلب ووقفها على ولي الله الشيخ شمس الدين الأطعاني ولمن بعده بسندها بعده ، ووقف عليها ولد واقفها الخواجا غرس الدين وقفاً .

وهذه الزاوية لطيفة وهي مفروشة بالرخام ، ولها مناظر على نهر قويق ، وبها مربع وله باب من خارج الخانقاه وبه شبابيك من الحديد . انتهى .

والشيخ شمس الدين الأطعاني لبس من ولي الله عبد الله البسطامي المدفون بالقدس ، ووالدي أيضاً لبس منه بالقدس ، وله كرامات وأحوال ظاهرة . وهؤلاء الطائفة البسطامية منسوبون إلى شيخ الطريقة أبي يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن على البسطامي الزاهد المشهور .

(ثم قال): وبالقرب من هذه الزاوية بطرف المقبرة مسجد يسكنه الطائفة الأدهمية، وأول من سكنه الشيخ العابد إسحق العجمي، كان شكلاً حسناً منقطعاً عن الناس وهو مدفون بهذا المسجد. وجدد فيه الشيخ عبد الله العجمي الأدهمي حوشاً ومطبخاً وغرفة، وعلى بابه تجاهه قبو وبه بئر كان قديماً وبنى عليه هذا القبو الحاج محمد الحريري سميسم.

أقول : قدمنا في الكلام على الزاوية السحلولية أن الخانكاه الدورية دخلت في التكية المولوية من جهة الجنوب ولا أثر لها الآن . غير أنه قد ترجح عندي بعد التأمل أنها كانت في الشاطىء الغربي من النهر والله أعلم .

### ٤٩٤ ــ تعير بن حِيار أمير آل فضل المتوفى سنة ٨٠٨

نُعير بنون ومهملة مصغر ، واسمه محمد بن حيار ، بمهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة ، ابن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة شمس الدين أمير آل فضل بالشام ، ويعرف بنعير .

ولي الإمرة بعد أبيه ودخل القاهرة مع يلبغا الناصري ، ولما عاد الظاهر من الكرك رافق تعير منطاشاً في الفتنة الشهيرة ، وكان معه لما حاصر حلب ، ثم راسل نعير نائب

حلب إذ ذاك كمشبغا في الصلح وسلمه منطاش ، ثم غضب برقوق على نعير وطرده من البلاد فأغار نعير على بني عمه الذين قرروا بعده وطردهم ، فلما مات برقوق أعيد نعير إلى إمرته ، ثم كان ممن استنجد به دمرداش لما قدم اللنكية فحضر بطائفة من العرب ، فلما علم أنه لا طاقة له بهم برح إلى الشرق ، فلما برح التتار رجع نعير إلى سلمية . ثم كان ممن حاصر دمرادش بحلب . ثم جرت بينه وبين الأمير جكم وقعة فكسر نعير ونهب وجيء به إلى حلب فقتل في شوال سنة ثمان وقد نيف على السبعين .

وكان شجاعاً جواداً مهيباً إلا أنه كثير الغدر والفساد ، وبموته انكسرت شوكة آل مهنا . وكان الظاهر خدعه ووعده حتى تسلم منطاش وغدر به و لم يف له الظاهر بما وعده بل جعل يعد ذلك عليه ذنباً . وولي بعده ولده العجل . ذكره شيخنا في إنبائه وهو في المقريزي مطول . ا هـ .

## ٥٩٥ \_ طاهر بن الحسن بن حبيب المتوفى سنة ٨٠٨

طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر بن شويخ الزين أبو العز بن البدر أبي محمد الحلبي الحنفي ، ويعرف بابن حبيب .

ولد بعد الأربعين وسبعماية بقليل بحلب ، وسمع من إبراهيم بن الشهاب محمود وغيره ، وأجاز له من دمشق الشهاب أبو العباس المرداوي خاتمة أصحاب ابن عبد الدايم ومحمد ابن عمر السلاوي وغيرهما ، ومن دمشق ابن القماح وغيره ، واشتغل وحصل ولازم الشيخين أبا جعفر الغرناطي وابن جابر وغيرهما ، وكتب الخط المنسوب ، وبرع في الأدب وغيره ، ونظم « تلخيص المفتاح » في المعاني والبيان(۱) و « السراجية في فرائض الحنفية » وشرح البردة (۲) و محسها ، وذيل على تاريخ أبيه بطريقته . ودخل القاهرة ودمشق وأقام في كل منهما مدة وكتب في ديوان الإنشاء ببلده وبالقاهرة ، بل ناب فيها عن كاتب السر ، وتعين للوظيفة مراراً فلم يتهيأ فيما قاله العيني .

<sup>(</sup>١) هو في ألفين وخمسمائة بيت كما في الكشف.

<sup>(</sup>٢) سماه وشي البردة كما في الكشف . رأيت نسخة منه في مكتبة المدرسة الحلوية بحلب .

وقال شيخنا في إنبائه إنه ولي عدة وظائف وإنه طارح الأدباء القدماء كفتح الدين ابن الشهيد بأن كتب له بيتين فأجابه بثلاثة وثلاثين بيتاً ، وطارح أيضاً السراج عبد اللطيف الفيومي نزيل حلب ، ونظم كثيراً ، وأحسن ما نظم « محاسن الاصطلاح » ، وليس نظمه بالمفلق ولا نثره ، وله :

وقال ابن خطيب الناصرية : كان ناظماً بليغاً فصيحاً تام الفضيلة في صناعة الإنشاء بحيث إنه عين لكتابة سر مصر . قلت : ومن نظمه مضمناً :

أضحى يموه وهمو يعلم أننى كلمف به ولمذاك لم يتعطم في فغمدوت أنشد والغمرام يبرني روحي فداك عرفت أم لم تعرف وله لما قبض الظاهر برقوق على منطاش وقتله:

الملك الظاهـــر في عــزه أذَّل من ضلّ ومن طاشا وردّ في قبضتــ طائعـاً نُـعيراً العـاصي ومنطاشا

قال شيخنا: اجتمعت به وسمعت كلامه ، وأظن أني سمعت عليه شيئاً من الحديث ومن نظمه ولكن لم أظفر به إلى الآن . مات بالقاهرة في يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان رحمه الله وعفا عنه . وقد ذكره شيخنا في معجمه أيضاً والمقريزي في عقوده ا هـ .

وله من المؤلفات أيضاً « مختصر المنار » في علم الأصول ، وهو مطبوع في مصر سنة ١٣٢٤ مع ثلاثة متون في علم الأصول .

### ٨٠٨ ــ دقماق المحمدي كافل حلب المتوفى سنة ٨٠٨

قدمنا بعض أخباره في ذكر توليته على حلب سنة ٨٠٤ .

قال أبو ذر في الكلام على زاويته : كان من مماليك برقوق وكان معه بالكرك ، وكان شكلاً حسناً شجاعاً كريماً ، وكان ممن فر في وقعة شقحب مع كمشبغا الكبير إلى حلب

فأقام بها ، ثم أمره الظاهر فقدمه بحلب ثم نيابة ملطية ، وولاه الناصر نيابة حماة ، ثم أسر مع تيمور ومن بعدتنم ولاه نيابة صفد ثم حلب ، وواقع دمرداش النائب قبله فانتصر عليه ، وفي آخر الأمر رضي عليه الناصر وولاه نيابة حماه ، ثم حاصره شيخ وجكم وقتل في شعبان سنة ثمان وثمانمائة .

#### الكلام على زاوية دقماق:

قال : هي خارج حلب من جهة الشمال ، أنشأها كافل حلب دقماق ، استأجر أرضها من أربابها وفوضها للشيخ إسحاق ، وكان شيعياً لأنه مرة أحسن إليه وأخباه عنده في محنة حلت بدقماق المذكور . ووقف على هذه الزاوية وقفاً بقرية المالكية من عمل عزاز . وهذه الزاوية مشتملة على قبة بها قبور ، وخارج القبة حوش محيط بهذه القبة وبه بيوت . وكان أبو بكر دوادار السيفي بردبك لما ولى على هذه الزاوية بعد موت بابا على قتلاً ولد الشيخ إسحاق المذكور قد أسس خارج هذه الزاوية حوضاً وبوابة ليبني به خاناً ، ولما عزل أستاذه عن كفالة حلب توجه معه إلى دمشق و لم يكمله . وإلى جانب هذه الزاوية تربة لبني النصيبي أنشأها القاضي زين الدين وأكملها ولده القاضي جلال الدين ا هـ .

وفي الدر المنتخب: تربة الأمير دقماق نائب حلب قاطع الجسر إلى جهة الشمال بالقرب من أرض الشمسي لولو، وتربة القاضي زين الدين بن النصيبي وولده القاضي ضياء الدين وأولادهم ملاصقة لباب التربة الدقماقية . ا هـ .

أقول: غربي الجسر المعروف بجسر الناعورة (١) تجاه منعطف النهر تربة واسعة الجهة الشمالية منها هي التربة الدقماقية ، والجنوبية هي تربة بني النصيبي ، بينهما جادة ضيقة ، ولا أثر الآن للزاوية والحوش اللتين ذكرهما أبو ذر هناك ولا أدري متى درستا . وبعد سنة ، ١٣٠ بقليل وسعت الجادة هناك فأخذ لها من التربتين وبني لهما جداران وبقي الناس يدفنون فيهما الموتى ، ومنذ نحو ٢٥ سنة بني في جانب التربة الجنوبية مغفر عرف بمغفر

<sup>(</sup>١) ذكرنا في الجزء الثالث ( ص ٤٤٣ ) أن في جملة مقررات دائرة النافعة تعريض جسر الناعورة وجعله ٢٠ متراً وأنها ستباشر به عما قريب ، وقد كان ذلك ، فإنها في أوائل هذه السنة ١٣٤٤ باشرت في تعريضه ولا زال العمل قائماً فيه وسيتم في شهر شعبان منها ، إلا أن عرضه جعل ١٨ متراً وخصص له عشرون ألف ورقة سورية تبلغ قيمتها ٤ آلاف لرة عثمانية ذهباً .

الكَتَّاب ، وما وراءه من جهة الجنوب والغرب لم يزل تربة إلا أن الحكومة منعت في المدة الأخيرة الدفن هناك .

ومنذ عشر سنوات على عهد الحكومة العثمانية نسفت التربة الدقماقية ودرس ما كان هناك من القبور وبني في أواخرها بناية كبيرة لتكون مسكناً للولاة ارتفع فيها البناء إلى قرب السقوف ، ثم تركت إلى سنة ١٣٤٢ ، ففيها أكملت دائرة النافعة بناءها وطولها ٢٥ متراً وعرضها كذلك ، وهي ذات طابقين وفيهما ١٨ غرفة (١) وترك من جوانبها الأربعة فضاء واسع واتخذت الآن لقيادة الدرك ، وبني في أول هذه التربة بالقرب من النهر بناية أخرى بينهما الجادة اتخذت للسكنى ، و لم يبق هناك لهذه التربة أثر على سعتها .

### ٤٩٧ ــ الأمير جكم المتغلب على حلب المتوفى سنة ٨٠٩

ذكرت في أواخر الجزء الثالث خبر عصيان الأمير جكم وتغلبه على حلب وخبر قتله سنة ٨٠٩ ، ثم ظفرت بترجمته وتفصيل تلك الحوادث في « المنهل الصافي » فأحببت ذكرها هنا لأهميتها . قال :

هو جكم بن عبد الله بن عوض الظاهري الأمير سيف الدين المتغلب على حلب الملقب بالملك العادل ، كان من عتقاء الملك الظاهر برقوق ومن أعيان خاصكيته ، ثم إمرة عشرة ثم طبلخاناه ، ثم صار في دولة ابن أستاذه الملك الناصر فرج بن برقوق أمير ماية ومقدم ألف بالديار المصرية ، ولا زال يترق حتى صار دواداراً كبيراً ، ثم حصل بينه وبين الأمير يشبك وقعة في مصر ( بسطها في المنهل ) انتصر فيها جكم وعظم في الدولة وهابته الأمراء ، ثم حصل بين الملك الناصر فرج وبين الأمير جكم والأمير نوروز وقعة ( بسطها في المنهل أيضاً ) انكسر فيها هذان وفرا في عدة كبيرة يريدون بلاد الصعيد ، ثم طلب جكم يستأذن الحضور فأذن له في ذلك ، ولما أتى قيد وأرسل إلى الإسكندرية محبوساً ، واستمر كذلك إلى أن أخذه الأمير دمرداش الحمدي نائب طرابلس لما ولي نيابة حلب ممسوكاً معه إلى حلب ، وكان وصول دمرداش إليها في رمضان سنة ست وثمانماية ، واستمر جكم أيضاً عبوساً عنده بدار العدل إلى أن توجه دمرداش من حلب في شهر ذي القعدة لقتال صاحب

<sup>(</sup>١) أشرنا إلى ذلك في الجزء الثالث ص ٤٤٢.

الباز التركاني ، فصحب جكم معه إلى قلعة القصير فحبسه بها ثم أخذه منها في عوده إلى حلب في يوم عرفة واعتقله بحلب مدة ، ثم أطلقه وطيب خاطره ، فلم يكن إلا أياماً يسيرة هرب جكم إلى حماة ثم خرج منها إلى أنطاكية إلى صاحب الباز عدو دمرداش ، وبلغ دمرداش خبره فجمع لقتالهما وخرج من حلب حتى وصل إلى أنطاكية ، فتحصن جكم وابن صاحب الباز بانطاكية فلم يقدر دمرداش عليها وعاد إلى حلب ، ثم توجه إلى حلب فخرج طرابلس وملكها من نائبها الأمير شيخ السليماني وأقام بها مدة ، ثم توجه إلى حلب فخر مدرداش إليه وتقاتلا فانكسر دمرداش وفر ودخل جكم حلب من باب أنطاكية سابع عشر شعبان سنة سبع وثمانماية ، واستفحل أمره في حلب وخرج لقتال يغمور التركاني حتى عدى الفرات ، ثم عاد إلى حلب وضرب الدهر ضرباته حتى خرج يشبك الشعباني هاربا عدى الفرات ، ثم عاد إلى حلب وضرب الدهر ضرباته حتى خرج يشبك الشعباني هاربا من الديار المصرية إلى الشام ومعه جمع كبير ، فتلقاه نائب دمشق الأمير شيخ المحمودي بالإكرام وأنزله بدمشق واتفقوا على كلمة واحدة، وأرسل الجميع إلى جكم يسألونه موافقتهم فأجاب ، وخرج من حلب في رمضان وقدم دمشق واتفق رأي الجميع على قصد الديار المصرية ( ثم ساق ما كان بين هؤلاء وبين الملك الناصر صاحب مصر من الأمور والوقائع التي انتهت بفرار جكم وشيخ وغيرهما من الأمراء في طائفة يسيرة ثم قال ) :

وبعد ذلك أرسل الملك الناصر إلى الأمير علان نائب حماة بنيابة حلب عوضاً عن جكم وأخلع على بكتمر جلق بنيابة طرابلس ، وأنعم بنيابة حماة على الأمير دقماق المحمدي ، وتوجه الجميع إلى البلاد الشامية ، فلما قاربوا دمشق خرج جكم وشيخ منها وافترقا ودخل نوروز دمشق .

فأما جكم فإنه توجه نحو طرابلس فدخلها ، ثم خرج منها في أناس قلائل وقصد الصبيبة ، وكان الأمير شيخ قد توجه إليها عند خروجه من دمشق ، فداما فيها إلى شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانماية فقصدا دمشق ، فخرج نوروز لقتالهما فانكسر وتوجه هاربا نحو طرابلس ، فأخذ جكم وشيخ دمشق ودخلا بمن معهما ثم خرجا في طلب نوروز بطرابلس ، فخرج نوروز منها ومعه بكتمر جلق نائبها إلى الأمير دقماق نائب حماة وأرسلوا بطلب الأمير علان نائب حلب لقتال جكم وشيخ ، فحضر وحضر أيضاً جكم وشيخ وتقاتلوا أياماً والسلطان يومئذ الملك المنصور عبد العزيز بن الملك الظاهر برقوق . وكان دمرداش إذ ذاك عند التركان فجمع وأتى حلب فملكها في غيبة نائبها علان ، وبلغ علان

فركب من فوره هو والأمير نوروز وتوجها إلى حلب وكبسوا الأمير دمرداش ، ففر دمرداش هارباً بعد أن قتل كثير من جماعته ، واستمر بحماة الأمير بكتمر جلق ونائبها الأمير دقماق وعجزوا عن ملاقاة جكم وشيخ ، فانتهز جكم الفرصة وقاتلهم فانكسر دقماق وقبض عليه وقتل بين يدي جكم ، وهرب بكتمر جلق إلى حلب وأخذ جكم وشيخ حماة . ففي أثناء ذلك ظهر الملك الناصر برقوق ( وقد كان محبوساً في الكرك ) وتسلطن ثانياً وتُحلع أخوه المنصور عبد العزيز وحبس .

ولما بلغ الملك الناصر خبر جكم وشيخ أرسل إلى شيخ بنيابة دمشق ، وإلى جكم بنيابة حلب وذلك في جمادى الآخرة سنة ثمان وثمائمائة فدخل جكم إلى حلب ثم أضيف إليه نيابة طرابلس ، وكان الأمير فارس بن صاحب الباز التركاني قد تغلب على أنطاكية وبغراس والقصير وبارين وصهيون واللاذقية وجبلة وعدة بلاد أخر وقويت شوكته بحيث إن عسكر حلب كان قد ضعفت من ملاقاته ، فتوجه الأمير جكم وكسره ونهبه وقتل وأسر واستمر إلى أن حصره بأنطاكية ، ولما كان بحصاره بلغه أن الأمير نعير بن حيار أمير العرب توجه لأخذ حلب حمية لابن صاحب الباز ، فترك جكم حصار ابن صاحب الباز وتوجه إلى نعير فوافاه على قنسرين فقاتله وكسره بعد قتال شديد وقبض عليه وجهزه إلى حلب وكان أخر العهد به ، ثم رجع جكم لحصار ابن صاحب الباز وقد تحصن بقلعة القصير فطال عليه الأمر فسأل الأمان ونزل من القلعة فقتل هو وولده وأخوه واستولى جكم على جميع عليه الأمر فسأل الأمان ونزل من القلعة فقتل هو وولده وأخوه واستولى جكم على جميع القلاع .

وبلغ الناصر ذلك فاستوحش منه وعزله بالأمير دمرداش المحمدي فجمع دمرداش وشيخ العساكر والنواب بالبلاد الشامية والتقى الجميع بين حمص والرستن فانكسر دمرداش وشيخ نائب الشام وولوا الأدبار إلى دمشق ، وقبض جكم على علان وطولو من باشاة نائب صفد وقتلهما معاً في شهر ذي الحجة سنة ثمان وثمانماية . وبلغ ذلك الملك الناصر فتجرد إلى البلاد الشامية لاستنقاذها من الأمير جكم ، فلما سمع جكم بخروج الملك الناصر توجه إلى جهة الروم وتبعه الأمير نوروز الحافظي موافقة له ، فدخل الملك الناصر حلب في خامس عشرين شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانماية وخرج منها عائداً في مستهل جمادى الآخرة من السنة بعد أن ولى الأمير جاركس القاسمي المصارع نيابة حلب فوليها يوماً واحداً وخرج صحبة الملك الناصر خوفاً من جكم .

فلما سمع جكم بعود الملك الناصر عاد إلى حلب فدخلها في تاسع جمادى الآخرة من السنة ، وأرسل جكم الأمير نوروز من تحت أمره إلى نيابة دمشق . واستمر جكم في حلب إلى يوم السبت تاسع شوال سنة تسع وثمانماية أمر بجمع أعيان أهل حلب من القضاة والفقهاء والأمراء والأعيان فجمعوا في جامع حلب الأموي وحلفهم لنفسه وأظهر الدعوة له وخلع السلطان الملك فرج بن برقوق ، واستمر إلى يوم الأحد عاشره لبس أبهة السلطنة في دار العدل وركب بشعار السلطنة من دار العدل إلى القلعة وتلقب بالملك العادل أبي الفتح وكتب إلى المملكة الشامية بذلك ، فرد عليه الجواب على يد رسلهم بالامتثال وقبل الأمير نوروز له الأرض وغيره .

ثم توجهوا نحو البيرة لما بلغه عصيان نائبها عليه الأمير كزل فملكها بالأمان وقتل نائبها ، ثم توجه إلى آمد لقتال قرابلك ، فلما وصل إلى ماردين نزل إليه صاحبها الملك الظاهر وتوجه معه إلى آمد ، فلما وصل جكم إلى آمد تهيأ قرابلك لملاقاته وصاففه فلم يثبت قرابلك وانكسر أقبح كسرة وولت عساكره الأدبار ودخلوا البلد وقتل الأمير جكم إبراهيم بن قرابلك بيده . ثم اقتحم جكم في طائفة من عسكره ثم توسط بين بساتين آمد وكانوا قد أرسلوا المياه على أراضي آمد فوحلت الأرض بحيث يدخل فيها الفارس بفرسه (قلت : وهذا مما شاهدناه في سنة ست وثلاثين وتمانماية لما توجه الملك الأشرف برسباي انتهى ) .

فدخل جكم بفرسه إلى تلك المياه وأخذه الرجم من كل جهة ، ثم ضربه بعض التركان بحجر في مقلاع وهو لا يعرفه فأصاب وجهه ، فتجلد قليلاً ثم سقط عن فرسه وتكاثرت التركان على من معه وقتلوهم ، ثم فطنوا بذهاب جكم فأخذت عساكره سيوف التركان فما عفوا ولا كفوا ، وطلب جكم بين القتلى حتى عرفوه فقطع قرابلك رأسه وبعث به إلى الملك الناصر فرج ، وقتل في هذه الوقعة ممن كان مع جكم الأمير ناصر الدين بن شهري والملك الظاهر عيسى صاحب ماردين وحاجبه فياض وفر الأمير تمربغا المشطوب وكمشبغا العيساوي ووصلا حلب . وكانت قتلة جكم يوم الأربعاء خامس عشرين شهر ذي القعدة سنة تسع وثمانماية .

وكان جكم ملكاً جليلاً شجاعاً مقداماً مهاباً جواداً وافر الحرمة كثير الدهاء حسن الرأي والتدبير ، ذا قوة وجبروت وسطوة ، وفيه ميل إلى العدل في الرعية ، وهذا بخلاف المتغلبين على البلاد من الملوك حتى قيل في حقه : حكم جكم وما ظلم . وكان عفيفاً عن

المنكرات والفروج . وكان يجتمع عنده في كل ليلة بقلعة حلب الفقهاء ويتذاكرون بين يديه في العلوم . وكان يحب المديح ويهش له وكان حريصاً على حب الرياسة مغرماً بذلك قديماً وحديثاً . وكان للطول أقرب ، حنطي اللون أسود اللحية والحاجبين كثير الشعر في جسده ، قليل الهزل كثير الوقار . وكان عارفاً بطرق الرياسة والاستجلاب لخواطر الرعية .

حدثني بعد أعيان المماليك الظاهرية برقوق قال : كانت سفرته إلى آمد بسعادة الملك الناصر فرج ، وإلا لو توجه حكم إلى القاهرة ما اختلف عليه أحد لحب الناس له ا هـ .

### ٨٠٩ ــ مسعود بن شعبان الحساني المتوفى بعد سنة ٨٠٩

" مسعود بن شعبان بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن مسعود بن علي بن محمد ابن عبيد بن هبة الله الشرف أبو عبد الله الحساني الطائي الحلبي الشافعي .

قال شيخنا في إنبائه : أصله من دير حسان ، ونشأ فتفقه قليلاً ، ثم صار ينوب في أعمال البر عن القضاة ، ثم ولي قضاء حلب عوضاً عن ابن أبي الرضى، ثم عزل ثم أعيد ، ثم عزل بابن مهاجر سنة تسعين وسبعمائة ، ثم ولاه الشهاب الزهري قضاء حمص .

وكان جاهلاً مقداماً يعرف طرق السعي ، وله دربة في الأحكام . واشتهر بأخذ المال من الخصوم ، فحكى لي نائب الحكم جمال الدين بن العراقي الحلبي وكان خصيصاً به أنه أوصاه أن لا يأخذ من أحد من الخصمين إلا من يتحقق أنه الغالب .

وسار مع كمشبغا لما توجه للظاهر عند خروجه من الكرك فلم يزل صحبة الظاهر إلى أن دخل القاهرة فرعى له ذلك ، فلما استقرت قدمه في الملك ولاه قضاء دمشق بعد قضاء حمص ، وكذا ولي في الفتنة أيضاً قضاء دمشق وغيرها ، وتنقل في الولايات إلى أن استقر بطرابلس ومات بها في رمضان سنة تسع .

قال العلاء ابن خطيب الناصرية بعد أن عزل ولكن لم يبلغه ذلك ظناً قال : وكان رئيساً كريماً محتشماً عنده مكارم أخلاق ومداراة للدولة ومحبة للعلماء ، وأنشد عنه نظماً لغيره ا هـ .

# ٤٩٩ ـــ طيبغا الشريفي المتوفى سنة ٨١٠

طيبغا ، ويسمى عبد الله أيضاً ، الشريفي عتيق الشريف شهاب الدين نقيب الأشراف بحلب .

سمع مع أولاده من الجمال ابن الشهاب محمود ، وتعلم الخط معهم من الشيخ حسن ففاق في الخط الحسن بحيث كتب الناس عليه . واستقر في وظيفته تعليم الخط بالجامع الكبير ، ثم أجلسه الكمال ابن العديم مع العدول ، وفر في الكائنة العظمى إلى دمشق فأقام بها مدة وعلم الخط إلى أن مات في آخر سنة عشر \* . ذكره شيخنا في إنبائه تبعاً لابن خطيب الناصرية ، ونقل عنه أنه قال : كتب عليه بحلب وقرأت عليه الحديث بالقاهرة في سنة ثمان وثماني ماية ا هـ .

# • • ٥ – عمر بن إبراهيم بن العديم المتوفى سنة ٨١١

عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله الكمال أبو حفص بن الكمال أبي إسحق بن ناصر الدين أبي عبد الله بن الكمال أبي حفص العقيلي الحلبي ثم المصري الحنفي ، ويعرف بابن العديم وبابن أبي جرادة .

ولد سنة أربع و خمسين وسبعمائة ، كما جزم به شيخنا في إنبائه . وأما في « رفع الإصر » فقال : في سنة إحدى وستين ، وهو الذي في عقود المقريزي ، بحلب ونشأ بها واشتغل وحصل طرفاً من الفقه وأصوله ، وسمع الحديث من ابن حبيب وأبيه ، وولي قضاء العسكر ببلده ، وكذا ناب في الحكم فيها عن أبيه ، ثم استقل به في سنة أربع وتسعين وحصل أملاكا وثروة كبيرة . ودخل القاهرة غير مرة للاشتغال وغيره ، ثم استوطنها لما طرق التتار البلاد الشامية وأسر مع من أسر وعوقب وأخذ منه مال واعتقل مع المعتقلين بقلعة حلب ، ثم خلص مع بقية القضاة الذين كانوا بالقلعة ، فتوجه القاضي كمال الدين إلى أريحا ثم منها إلى الديار المصرية فقدمها في شوال سنة ثلاث ، وحضر مجلس الأمين الطرابلسي قاضيها ، إلى الديار المصرية فقدمها في شوال سنة ثلاث ، وحضر مجلس وثمائمائة ، وكذا نزع مشيخة ثم سعى حتى استقر عوضه في القضاء في رجب سنة خمس وثمائمائة ، وكذا نزع مشيخة الشيخونية من الشيخ زاده بحكم اختلال عقله لمرض أصابه مع وجود ولد له فاضل اسمه الشيخونية من الشيخ زاده بحكم اختلال عقله لمرض أصابه مع وجود ولد له فاضل اسمه

 <sup>♦ (</sup> الضوء اللامع ) ذكر أنه مات في آخر سنة خمس عشرة .

محمود ، وكان ناب عن أبيه فيها ، فما نهض لمواقعته ، وهذا في سنة ثمان ، وخالط الأمراء وداخل الدولة وكثر جاهه وعظم ماله ، سيما و لم يكن يتحاشي عن جمع المال من أي وجه

قال شيخنا في إنبائه : وكان كثير المروءة متواضعاً بشوشاً كثير الجرأة والإقدام والمبادرة إلى القيام في حظ نفسه محباً في جمع المال بكل طريق.

( وفي رفع الأصر ) : كان شهماً فصيحاً مقداماً يعاب بأشياء ويحمد بأشياء كثيرة منها التعصب لمن يقصده والقيام مع من يلوذ به . قال : وقرأت بخط المقريزي : كان من شر القضاة جرأة وجمعاً وخلة وبادرة ووثوباً على الدنيا وتهافتاً على جمع المال من غير حله وتجاهراً بالربا ، وأفرط في استبدال الأوقاف . وكان مفرطاً في التواضع بحيث يمشى على قدميه من منزله إلى من يقصد من الأكابر . قال : وفي الجملة كان من رجال الدنيا(١) . قال غيره: من بيت رياسة وعلم وقضاء ، أفتى ودرس وشارك في العربية والأصول والحديث ، من رجال الدنيا دهاءً ومكراً ، خبيراً بالسعى في أموره ، يقظاً غير متوان في حاجته ، كثير العصبية لمن يقصده ، ماهراً في الحكم ذكياً .

قال ابن خطيب الناصرية : إنه باشر بحرمة وافرة وكلمة نافذة ، وكان رئيساً كبيراً محترماً ذا هيبة ، وجيهاً عند الملوك . وأرخ مولده في سنة ستين أو إحدى وستين . مات في يوم السبت ثالث عشر جمادي الآخرة سنة إحدى عشرة بعد أن مرض شهراً ونصفاً ، ورغب قبل موته لولده ناصر الدين محمد وهو شاب عن مشيخة الشيخونية وقبلها المنصورية ، وباشرها في حياته وأوصاه أن لا يفتر عن السعى في القضاء ، فامتثل أمره واستقر بعده . وفيه يقول عثمان بن محمد الشغري الحنفي :

ابن العديم الذي في عينه عبورٌ وليس محمودة في الناس سيرتبهُ لكن نزول القضا أعمى بصيرته

ألسيس أن عليمه ستمر عورتمه

ا هـ .

قال في المنهل الصافي في آخر ترجمته بعد ذكره بعض ما قاله شيخه المقريزي ما نصه : كلام المقريزي لا يسمع في ابن العديم لوجوه عديدة ، منها لتعصبه لابن الطرابلسي ، ومنها لواقعة حصلت لابنه ناصر في حقه وفي هذا كفاية ا هـ .

## ١ • ٥ - محمد بن عبد الرحمن بن سحلول المتوفى سنة ١١٨

محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن سحلول ناصر الدين أبو عبد الله ابن الشمس الحلبي الماضي والده ، ويعرف بابن سحلول .

كان إنساناً حسناً رئيساً كبيراً عنده حشمة ومروءة وكرم أخلاق . تولى مشيخة خانكاه والده الذي كان ناظر الحاص بحلب ، ثم مشيخة الشيوخ بحلب بعد موت السيد عماد الدين الهاشمي ، فباشرها مدة وسمع على البرهان الحلبي بها وعلى أحمد بن عبد الكريم الأربعين المخرجة من مسلم وعلى ابن الحبال جزء المناديلي كلاهما في بعلبك . وسافر إلى القاهرة فحج ثم عاد فمات بعقبة أيلة في المحرم سنة اثنتي عشرة .

ذكره ابن خطيب الناصرية وكذا شيخنا في إنبائه وقال : إنه لما ولي مشيخة خانقاه والده كان أهل حلب يترددون إليه لرياسته وحشمته وسؤدده ومكارم أخلاقه بحيث كان مواظباً على إطعام من يرد عليه . وعظم جاهه لما استقل الجمال الأستادار بالتكلم في المملكة ، فإنه كان قريبه من قبل أمه ، فأم جمال الدين هي ابنة عبد الله وزير حلب عم السمس أبي هذا ، بل لما قدم القاهرة بالغ الجمال في إكرامه وجهزه حين كان ابنه أحمد أمير الركب معه إلى الحجاز في أبهة زائدة ، فحج وعاد فمات بعقبة أيلة وسلم مما آل إليه أمر قريبه وآله ا هد .

## ٠٠٢ ــ إلياس بن سعيد قاضي حلب المتوفى سنة ٨١٢

إلياس بن سعيد بن على الفيرشهري الحنفي نزيل حلب ، يلقب موفق الدين .

اشتغل في عدة فنون ، وترقى إلى أن ولي قضاء حلب في سنة ٧٨٨ عوضاً عن المحب ابن الشحنة ، واستمر إلياس بطالاً إلى أن مات في سنة ٨١٢ ا هـ . ( الدرر الكامنة ) .

### ٥٠٣ ــ فاطمة الحسينية المتوفاة سنة ٨١٣

فاطمة بنت أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن زيد

ابن جعفر بن أبي إبراهيم محمد ، أم الحسن ابنة النقيب الشهاب ابن أبي العلاء\* الحسينية الحلبية أخت نقيب الأشراف العز أحمد ، وهي أسن .

ولدت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة أو التي بعدها ، وسمعت الكثير على جدها لأمها الجمال إبراهيم ابن الشهاب محمود ، وأجاز لها جماعة منهم المزي ، وحدثت بحلب ، سمع منها ابن خطيب الناصرية وقال في تاريخه : كانت عاقلة دينة ، ماتت في يوم السبت من العشر الأول من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة ودفنت بمشهد الحسين في سفح جبل جوشن عند أجدادها . وقد ذكرها شيخنا في معجمه باختصار وسمى جد والدها علي بن محمد ابن علي وقال : أجازت لي . وذكرها في موضع آخر على الصواب . وهي عند المقريزي في عقوده ، ولكونه لم يعلم وقت موتها قال : ماتت بعد سنة اثنتين ا هـ .

# ٤٠٥ \_ عب الدين أبو الوليد محمد بن محمد بن محمد ابن الشحنة المتوفى سنة ٨١٥

## صاحب « روض المناظر »

محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن محمود بن الختلو المحب أبو الوليد الحلبي الحنفي ، ويعرف كسلفه بابن الشحنة ، وزاد المقريزي في نسبه محمداً رابعاً غلطاً .

ولد سنة تسع وأربعين وسبعمائة بحلب ونشأ بها في كنف أبيه ، فحفظ القرآن وكتباً ، وأخذ عن شيوخ بلده والقادمين إليها . وارتحل في حياة أبيه لدمشق والقاهرة فأخذ عن مشايخها ، وما علمت من شيوخه سوى السيد عبد الله فقد أثبته البرهان الحلبي ، بل قال ولده إن ابن منصور والألفي أذنا له في الإفتاء والتدريس قبل أن يلتحي ، وإنه بعد مضي سنة من وفاة والده ارتحل إلى القاهرة أيضاً ونزل بالصرغتمشية واشتهرت فضائله بحيث عينه أكمل الدين وسراج الدين لقضاء بلده وأثنيا عليه ، فولاه إياه الأشرف شعبان وذلك في سنة ثمان وسبعين عوضاً عن الجمال إبراهيم بن العديم ، ورجع إلى بلده على قضائها فلم تطل مدته في الولاية ، ثم صرف عن قرب بالجمال المشار إليه ، ثم أعيد واستمر إلى

 <sup>★</sup> في و الضوء اللامع و : .... الشهاب بن أبي المجد العلوية الحسينية .

بعد كائنة الناصري مع الظاهر برقوق فعزله لما كان بحلب ، وذلك في سنة ثلاث وتسعين بسبب صحبته للناصري ، بل امتحنه بالمصادرة والسجن وما كفه عن قتله إلا الله على يد الجمال محمود الأستادار مع مساعدته على مقاصده ، وكذا امتدحه بعدة مدائح بحيث اختص به ، واستصحبه معه إلى القاهرة فأقام بها نحو ثلاث سنين ثم عاد إلى بلده فأقام بها بطالاً ملازماً للاشتغال والإشغال مع مساعدته على مقاصده والتصنيف ، وعظمه جكم حين ولي نيابتها تعظيماً بالغاً وامتحن بسببه ، فلما قدمها الناصر ولاه قضاءها في سنة تسع وثمانمائة واستمر ، ثم لما اختلفت الدول حصلت له أنكاد من أجل أنه ولي عن شيخ ( اسم الملك ) لما كان يحارب الناصر قضاء دمشق ، فلما قدمها الناصر سنة ثلاث عشرة قبض عليه وعلى جماعة من جهة شيخ منهم التباني وقيدهم ، ثم شفع فيهم فأطلقوا وحضروا إلى مصر ، فعني بصاحب الترجمة كاتب السر فتح الله حتى استقر في عدة وظائف كتدريس الجمالية بعد وفاة مدرسها محمود بن زاده ، وعظمه الناصر بحيث إنه كا قال ولده : جلس في الموكب بحضرته مع كونه معزولاً عن قضاء حلب فوق ناصر الدين بن العديم قاضي في الموكب بحضرته مع كونه معزولاً عن قضاء حلب فوق ناصر الدين بن العديم قاضي مصر ، قال : حتى ضج ابن العديم من ذلك و لم يجد له ناصراً .

ثم إنه توجه مع الناصر إلى دمشق ، فلما كان بينه وبين المؤيد شيخ علي اللجون ما كان وجاء الناصر إلى دمشق دخلها معه فولاه قضاء مصر في زمن حصاره لدمشق لكون قاضيها ناصر الدين بن العديم كان اتصل بالمؤيد زمن الحصار ، ولكنه لم يباشر و لم يرسل لمصر نائباً ، فلما انجلت القضية بقتل الناصر الذي كان ابن العديم هو الحاكم بقتله ونقم على المحب انتهاءه إليه انقطع عن المجيء بدمشق ، واستمر ابن العديم في توجهه إلى مصر قاضيها ، وتقايض الحجب مع الظهير ابن الآدمي\* بوظائف لابن الآدمي بدمشق عن وظائف كانت حصلت للمحب بمصر كالجمالية ، وأقام المحب بدمشق ، فلما توجه نوروز بعد كان توروز كثير التعظيم للمحب ولاه كما قال ولده جميع ما أن اقتسم هو وشيخ البلاد كان نوروز كثير التعظيم للمحب ولاه كما قال ولده جميع ما كل ذلك في سنة خمس عشرة ، فلم تطل أيامه ومات عن قريب في يوم الجمعة ثاني ربيع كل ذلك في سنة خمس عشرة ، فلم تطل أيامه ومات عن قريب في يوم الجمعة ثاني ربيع الآخر فيها وصلي عليه بعد الجمعة تحت القلعة بتربة قراسنقر خارج باب المقام ، وكانت

 <sup>♦</sup> الضوء اللامع : الصدر ابن الأدمى .

جنازته حافلة ، وممن حمل نعشه ملك الأمراء نوروز ومدحه الجمال عبد الله بن محمد زريق المعري بقصيدة بائية أولها :

لم أدر أن ظبيى الألحاظ والهدب أمضى من الهند ويات\* والقضب (هكذا)

وقد وصفه شيخنا في ترجمة أبيه من الدرر بالإمام العلامة ، وفي إنبائه بالعلامة ، بل ترجم له هو فيه وقال : إنه اشتغل قديماً ونبغ وتميز في الفقه والأدب والفنون ، وإنه لما رجع من القاهرة إلى حلب يعني قبل القرن أقام ملازماً للاشتغال والتدريس ونشر العلم ، لكنه مع وصفه له بكثرة الاستحضار وعلو الهمة والنظم الفائق والخط الرائق قال : إنه كثير الدعوى وفي تاريخه أوهام عديدة ، ونحوه قوله في معجمه مع وصفه بمحبة السنة وأهلها : إنه عريض الدعوى ، له نظم كثير متوسط . قال : ولما فتح اللنك حلب حضر عنده في طائفة من العلماء فسألهم عن القتلى من الطائفتين من هو منهم الشهيد فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، فاستحسن كلامه وأحسن إليه .

وذكره ابن خطيب الناصرية فقال: شيخنا وشيخ الإسلام. كان إنساناً حسناً عاقلاً دمث الأخلاق حلو النادرة عالي الهمة إماماً وعالماً فاضلاً ذكياً له الأدب الجيد والنظم والنثر الفايقان واليد الطولى في جميع العلوم، قرأت عليه طرفاً من المعاني والبيان، وحضرت عنده كثيراً، وكانت بيننا صحبة أكيدة. وصنف في الفقه والتفسير وعلوم شتى. وأورد قصيدة ابن زريق المشار إليها.

وقال البرهان الحلبي : من بيوت الحلبيين ، مهر في الفقه والأدب والفرائض مع جودة الكتابة ولطف المحاضرة وحسن الشكالة يتوقد ذكاءً وله تصانيف لطاف .

وقال المقريزي في عقوده: إنه أفتى ودرس بحلب ودمشق والقاهرة، وكان يحب الحديث وأهله، ولقد قام مقاماً عجز أقرانه عنه وتعجب أهل زمانه منه، وساق جوابه لتيمور المتقدم وغيره، وكان المجلس له بحيث أوصى جماعته به وبالشرف الأنصاري وأصحابهما وفي إيراد ذلك طول.

الصواب : الهندوانيات ، وبها يستقيم الوزن .

وقال ولده: بدأ في التفسير وشرح الكشاف ولم يكملهما، وألف لأجلي في الفقه مختصراً في غاية القصر محتوياً على ما لم تحتو عليه المطولات جعله ضوابط ومستثنيات، فعدم منه في بعض الأسفار، واختصر منظومة النسفي في ألف بيت مع زيادة مذهب أحمد، ونظم ألف بيت في عشرة علوم إلى غير ذلك في الفقه والأصول والتفسير وعامة العلوم، قال : وحاصل الأمر فيه أنه كان منفرداً بالرياسةعلماً وعملاً في بلده وعصره وغرة في جبهة دهره، ولي قضاء حلب ودمشق والقاهرة ثم قضاء الشام كله، وقدم حلب فقدرت وفاته بها، وسلم له في علومه الباهرة وبحوثه النيرة الظاهرة، وانتهى أمره إلى أن ترك التقليد بل كان يجتهد في مذهب إمامه ويخرج على أصوله وقواعده ويختار أقوالاً يعمل بها، وأثنى على جميع نظمه و وذكر أن ممن أخذ عنه العز الحاضري والبدر ابن سلامة بحلب، وابن على جميع نظمه و وذكر أن ممن أخذ عنه العز الحاضري والبدر ابن السقطي وابن عبد الله على مفهة وابن الأذرعي بالشام، وابن الهمام وابن التنيسي وابن السقطي وابن عبد الله بمصر ، وقرأت بخط آخرهم أنه قرأ عليه بالقاهرة حين قدمها سنة ثلاث عشرة ولزم دروسه إلى سفره من أواخر التي تليها صحبة العسكر ، وقال : إن الناصر قربه واستصحبه معه فالله أعلم بذلك كله .

ومن تصانيفه أيضاً « اختصار تاريخ المؤيد » صاحب حماة مع التذييل عليه إلى زمنه على طريقة الاختصار ، و « سيرة نبوية » ، و « الرحلة القسرية بالديار المصرية » .

وقد أوردت في ترجمته من « ذيل قضاة مصر » فوائد كثيرة من نظمه ونثره ومطارحات وحكايات . ومن نظمه :

بجنــة الخلــد عمــن زانها وعَمَــرُ بكر ابن عوف ابن جراح الزبير عُمَرْ أسماء عشر رسول الله بشرهــــم سعد سعيد علي عثمان طلحـــه أبــو

وقوله أيضاً :

كىنت بخفض العيش في رفعةٍ فاحدودب الظهر وهـا أضلعـي

ا هـ . وذكر في الكشف من مؤلفاته « أوضح الدليل » و « الأبحاث فيما يحل به المطلقة بالثلاث » .

### ٥٠٥ ــ تغري بردي باني جامع الموازيني المتوفى سنة ٨١٥

قال في المنهل الصافي : تغري بردي بن عبد الله بن يشبغا الأتابكي الظاهري نائب الشام .

قال القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية في تاريخه: تغري بردي الأمير الكبير سيف الدين نائب حلب ثم دمشق من عتقاء الملك الظاهر برقوق ، قدم الديار المصرية ، ثم لما جاء إلى حلب في سنة ست وتسعين وسبعمائة ولاه نيابتها في أواخر السنة المذكورة عوضاً عن الأمير جلبان ، فسار سيرة حسنة ، وكان عنده تعقل وحياء وسكون ، وبنى بحلب جامعاً كان قد أسسه ابن طوفان بالقرب من الأسفريس فأكمل بناءه ووقف عليه قرية معرة عليا إلا يسيراً منها بعد أن اشتراها من بيت المال ، وهي من عمل سرمين ، ونصف سوقه التي بحلب تحت قلعتها وغير ذلك . ولما أكمل بناءه ولى خطابته قاضي القضاة كال الدين أبا حفص عمر بن العديم الحنفي ورتب فيه مدرساً شافعياً وثمان طلبة شافعية ومدرساً ثانية ، وولى تدريس الشافعية فيه شيخنا أبا الحسن الصرخدي والحنفية شيخاً يقال له شمس تمانية ، وولى تدريس الشافعية فيه شيخنا أبا الحسن يوسف الملطي . وحضر شيخنا بعد صلاة الحمعة الدرس وحضر النائب المشار إليه والقضاة وأعيان العلماء ، وكان الدرس في حديث المنهي عن تلقي الركبان . ثم ولاني به تصدير حديث ، وكان ولاني قبل ذلك به فقاهة النهي عن تلقي الركبان . ثم ولاني به تصدير حديث ، وكان ولاني قبل ذلك به فقاهة ثماضاف إلي التكلم فيه وفي أوقافه رحمه الله تعالى .

وفي الجامع المشار إليه يقول الإمام الرئيس زين الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم الرهاوي كاتب السر بحلب وكتبت على منبره:

> ذلك الجمع مالمه من نظير عن رسول منبشر ونذير كي يجازى بجنة وحرير

مـــنبر جامــــع محاسن فضل خص عــزاً بجمعــة وخطــاب قــد بنـــاه لله تغـــري بـــردي

ثم إن الأمير تغري بردي عزل عن نيابة حلب بالأمير أرغون شاه الإبراهيمي وتوجه إلى القاهرة مطلوباً فبقي هناك أميراً على مائة فارس ، فلما توفي السلطان الملك الظاهر برقوق وجرى الخلف بين الأمراء المصريين على ما حكيناه في غير هذا الموضع هرب الأمير تغري

بردي من القاهرة إلى الشام إلى الأمير تنم نائبها وجرى له ما جرى واتفق أمر تمرلنك ، ثم توجه إلى بلاده وولاه السلطان الملك الناصر فرج نيابة الشام في سنة ثلاث وتمانمائة ، ثم عزل بالأمير علاء الدين أقبغا الهذباني وتوجه إلى حلب هارباً إلى الأمير دمرداش نائبها ، ثم خرجا عن الطاعة وتوجها إلى التركان ، فركب الأمير تغري بردي في البحر وتوجه إلى الديار المصرية فأكرمه السلطان وولاه إمرة مائة فارس ، ثم توجه إلى القدس بطالاً فأقام به مدة ، ثم توجه إلى القاهرة وولي بها إمرة مائة فارس ، ثم استقر أتابك العساكر الإسلامية بالديار المصرية ، ثم لما صالح السلطان الملك الناصر فرج الأمير شيخ بالكرك ولى تغري بردي المذكور نيابة دمشق وذلك في شهر ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وثمانمائة ، واستمر بها حتى حصل له مرض في أثناء سنة أربع عشرة وتزايد به إلى أن مات في سنة واستمر بها حتى حصل له مرض في أثناء سنة أربع عشرة وتزايد به إلى أن مات في سنة خمس عشرة وثمانمائة في شهر المحرم . وكان رحمه الله أميراً كبيراً كثير الحياء والسكون حليماً عاقلاً مشاراً إليه في الدول . انتهى كلام ابن خطيب الناصرية باختصار .

أقول : والمترجم والديوسف بن تغري بردي مؤلف « المنهل الصافي » . وبعد أن ذكر ما قدمناه أخذ في ترجمة والده وتنقلات أحواله في ست ورقات ، ثم ذكر وفاته في التاريخ المتقدم .

وتقدم الكلام على جامعه في الجزء الثاني ( في صحيفة ٣٩٠ ) ثم رأيت في كنوز الذهب في الكلام على هذا الجامع أن تغري بردي ندب لعمارته مشداً يقال له ابن الزين فما عدل ، وأقام له خطيباً قاضي المسلمين كال الدين بن العديم ، ثم صارت الخطابة لولده ناصر الدين ثم لشهاب الدين أخي كال الدين فخطب ولده في حياته ، ثم لما توفي في فصل سنة خمس وعشرين انتقلت إلى شيخنا شهاب الدين ابن الموازيني .

أقول : وبهذا ظهر سبب تسمية الجامع بالموازيني لا ما قلته ثمة .

وكتب أبو ذر على الهامش أن تغري بردي توفي سنة خمس عشرة وثمانماية ، وكان متواضعاً يعرف شيئاً من العلم . وقال قبل ذلك : هذا الجامع في قبليته انحراف والحائط الغربي تهدم في تكلم شيخنا المؤرخ فجدده من مال الوقف ، وكان يتردد إلى عمارته وجد في ذلك ، وعلى بابه حوض للسبيل ومكتب للأيتام من إنشاء تغري بردي المذكور ، ووقف على ذلك أوقافاً مبرورة من جملتها في معرة عليا من عمل سرمين ا هـ .

### ٥٠٦ ــ العجل بن نعير أمير آل فضل المتوفي سنة ٨١٦

العجل بن نعير بن حِيار بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل بن بدر بن ربيعة أمير آل فضل بالشام والعراق .

. نشأ في حجر أبيه ، فلما جاوز العشرين خرج عن طاعته ، ثم لما كان جكم بحلب وخرج لقتال ابن صاحب الباز إلى جهة أنطاكية توجه إليه العجل نجدة له وآل الأمر إلى أن انكسر نعير وجيء به إلى جكم ، فلما رآه قال لابنه : انزل فقبل يد أبيك ، فجاء ليفعل فأعرض عنه أبوه .

ثم إن جكم رسم على نعير وجهزه إلى حلب ، واستمر العجل في خدمة جكم إلى أن توحش منه فهرب ، ولم يزل يحارب ويقاتل إلى أن قتل على يد طوخ في ربيع الأول سنة ست عشرة ، وحمل رأسه فعلق على باب قلعة حلب وسنه ثلاثون سنة ، وبقتله انكسرت شوكة آل مهنا . ويقال إنه كان عفيفاً عن الفروج . ترجمه ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا في إنبائه مطولاً . وقيل اسمه يوسف بن محمد والله أعلم ا هـ .

# ۰۰۷ ـ عبد الرحمن بن المهاجر المتوفى سنة ۱۷۸

عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الله بن المهاجر الزين الحلبي كاتب سرها ، بل ولي نظر جيشها أيضاً .

كان إنساناً حسناً لطيفاً عنده حشمة وكياسة . قرأ البخاري على البرهان الحلبي ، وكان يقرؤه على الناس بجامع باحسيتا ويعطي يوم ختمة القراء الذين يحضرون عليه من عنده . وولي مشيخة خانقاه الصالح ببلده بعد القاضي شمس الدين محمد .

مات في يوم السبت ثاني عشر شعبان سنة سبع عشرة بعد ارتفاع الطاعون ودفن بتربة دقماق وكانت جنازته حافلة . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في إنبائه باختصار ا هـ .

# ٨١٧ ــ الأمير طوخ نائب حلب المتوفى سنة ٨١٧

طومخ بن عبد الله الظاهري الأمير سيف الدين المعروف ببطيخ .

هو من مماليك الملك الظاهر برقوق ، ووقع له بعد موت أستاذه الظاهر برقوق أمور وحوادث إلى أن قتل الملك الناصر فرج وصار الأمير نوروز الحافظي نائب دمشق وحاكم البلاد الشامية ، انضم طوخ المذكور إلى نوروز وولي نيابة حلب ، فلما عصى نوروز الملك المؤيد وافقه طوخ ودام معه إلى أن ظفر المؤيد بنوروز وقبض عليه قبض على طوخ هذا أيضاً وقتله أيضاً ذبحاً في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سنة سبع عشرة وثمانماية بعد أن حوصر بقلعة دمشق مدة طويلة مع الأمير نوروز ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

أقول: لم يذكر المترجم في السالنامة في جملة من ولي حلب ، ولعل ولايته عليها كانت في أواخر سنة ٨١٢ من قبل نوروز بعد أن اصطلح نوروز مع نائب الشام شيخ وتحالفا على العصيان على الملك الناصر واستوليا على البلاد الحلبية والشامية كما ذكرناه في الجزء الثاني من التاريخ في حوادث سنة ٨١٢ .

# ٥٠٩ ـ محمد بن عمر بن العديم المتوفى سنة ٨١٩

محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أبي القاسم وأبي حفص الله بن أبي جرادة ناصر الدين أبو غانم وأبو عبد الله بن الكمال أبي إسحق العُقيلي بالضم الحلبي ثم القاهري الحنفي ، ويعرف كسلفه بابن العديم وبابن أبي جرادة .

ولد في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بحلب ، وحفظ بها في صغره كتباً واشتغل على مشايخها كأبيه واستمع على مسندها عمر بن أيدغمش وغيره . وقدم القاهرة مع أبيه وهو شاب فشغله في فنون على غير واحد من الشيوخ كقارىء الهداية ، وقرأ بنفسه على الزين العراقي قليلاً من ألفيته . ومات أبوه بعد رغبته له عن تدريس المنصورية ثم الشيخونية تدريساً وتصوفاً ومباشرته لذلك في حياته وأوصاه أن لا يترك بعده المنصب ولو وهب فيه جميع ما خلفه ، فقبل الوصية وبذل حتى استقر فيه قبل استكماله عشرين سنة في ثالث المحرم سنة اثنتي عشرة بعد الأمين الطرابلسي . واستمر إلى أن سافر مع الناصر سنة قتله ، فاتصل بالمؤيد حين حصره للناصر في دمشق فغضب منه الناصر فعزله وقرر أبا الوليد ابن الشحنة الحلبي ، و لم يلبث أن قتل الناصر بحكم هذا قبل مباشرة المستقر ولا إرساله لمصر نائباً ، فأعيد الحاكم ، ثم صرف في جمادى الأولى سنة خمس عشرة بالصدر

الآدمي قبل دخول المؤيد القاهرة وقبل تسلطنه ، وبذل حينئذ مالاً حتى أعيدت إليه في رجبها مشيخة الشيخونية بعد صرف الأمين الطرابلسي .

ثم سافر للحج مستخلفاً في التدريس شيخه قارىء الهداية وفي التصوف الشهاب ابن سفري ، فوثب عليهما الشرف التباني وانتزعها منهما ، ثم أعيد إلى القضاء في رمضان التي تليها بعد موت ابن الآدمي واستمر حتى مات .

وكان خفيف اللحية يتوقد ذكاء ، سمحاً بأوقاف الحنفية متساهلاً في شأنها إجازة وبيعاً حتى كادت تخرب لو دام قليلاً خربت كلها ، كثير الوقيعة في العلماء ، قليل المبالاة بأمر الدين ، يكثر المظاهرة بالمعاصي لا سيما الربا ، بل كان سيء المعاملة جداً أحمق أهوج متهوراً عباً في المزاح والفكاهة مثرياً ذا حشم ومماليك فصيحاً باللغة التركية . وقد امتحن في الدولة الناصرية على يد الوزير سعد الدين البشيري وصودر مع كونه قاضياً . وبالجملة كان من سيئات الدهر .

مات قبل استكمال ثمان وعشرين سنة في ليلة السبت تاسع ربيع الآخر سنة تسع عشرة وثمانمائة بعد أن كان ذعر من الطاعون التي وقع فيها ذعراً شديداً ، فصار دأبه أن يستوصف ما يدفعه ، ويستكثر من ذكر أدعية ورقى وأدوية ، بل تمارض حتى لا يشهد ميتاً و لا يدعى لجنازة خوفاً من المقدر ، فقدر الله سلامته من الطاعون وابتلاه بالقولنج الصفراوي بحيث اشتد به الخطب وكان سبب موته ودفن بالصحراء بالقرب من جامع ( طشتمر حمص أخضر) عفا الله عنه وإيانا .

ذكره ابن تغري بردي وقال : إنه كان زوج أخته وإن المقريزي رماه بعظائم بـرىء منها والله أعلم بحاله منه كذا قال ا هـ . ( الضوء اللامع ) . من الجزء الموجود في مكتبة الأحمدية المحرر عليه « طبقات الحنفية » للسخاوي .

### • ١ ٥ ــ خليل بن مقبل المتوفى في هذا العقد ظناً

خليل بن مقبل بن عبد الله العلقمي مولداً والحلبي منشاً والحنفي مذهباً . شرح مقدمة أبي الليث السمرقندي شرحاً نافعاً جيداً وفرغ من تبييضه قبل العصر في مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعمائة بالقدس الشريف ا هـ . ( الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ) .

أقول : وله شرح على مصابيح السنة للبغوي ذكره في الكشف في الكلام على شروح المصابيح .

و لم أقف على تاريخ وفاته فوضعناه مع وفيات هذا العقد . وله أخ توفي سنة ٨٧٩ كان مؤذناً ومحدثاً في جامع حلب ستأتيك ترجمته في هذا التاريخ .

# ١١٥ ــ عبد الله بن عصرون المتوفى سنة ٨٢١

عبد الله بن إبراهيم بن أحمد الجمال الحراني الأصل الحلبي الحنبلي .

كان يذكر أنه من ذرية الشرف ابن أبي عصرون ( من رجال القرن السادس ) وأنه شافعي الأصل ، وولي قضاء الشغر قبل الفتنة شافعياً ، وكذا كانت له وظائف في الشافعية بحلب ، ثم تحول بعد مدة حنبلياً وولي قضاء الحنابلة بحلب مرة بعد أخرى .

قال العلاء بن خطيب الناصرية : وكان حسن السيرة ديناً عاقلاً ، ولي القضاء ثم صرف ثم أعيد مراراً ، ثم صرف قبل موته بعشرة أشهر ، ومات في شعبان سنة إحدى وعشرين . ذكره شيخنا عن نحو من ست وستين سنة ، ودفن بتربة الأذرعي والباريني خارج باب المقام من حلب . ذكره شيخنا في إنبائه باختصار ا هـ .

## ١١٥ \_ أحمد بن هلال الزنديق المتوفى سنة ٩٢٣

أحمد بن هلال الشهاب الحسباني ثم الحلبي الصوفي ، ويعرف بابن هلال .

قال شيخنا في إنبائه : قليلاً عن القاضي ( يعني أخذ قليلاً عن ) شمس الدين ابن الخراط وغيره ، وكان مفرط الذكاء ، وأخذ التصوف عن الشمس البلالي ، ثم توغل في مذهب الوحدة ودعا إليه وصار كثير الشطح وجرت له وقايع . وكان أتباعه يبالغون في إطرائه ويقولون هو نقطة الدائرة إلى غير ذلك من مقالاتهم المستبشعة .

وذكره في « لسان الميزان » فقال : أحد زنادقة الوقت . ولد بعد السبعين بدمشق ،

وقدم حلب على رأس القرن فقرأ على القاضي شرف الدين الأنصاري في مختصر ابن الحاجب الأصلي ، ودرس في المنتقى لابن تيمية ، وقرأ في أصول الدين . فلما كانت كائنة الططر وقع في أسر اللنكية وشج رأسه ، ثم خلص منهم بعد مدة وبرح إلى القاهرة فأقام بها وأخذ عن بعض شيوخها وصحب البلالي مدة ، ثم رجع إلى حلب فصحب الأطعاني ، ثم انقطع فتردد إليه الناس وعقد الناموس وصار يدعي دعاوي عريضة ، منها أنه مجتهد مطلق ، ويطلق لسانه في أكابر الأئمة وأنه مطلع على الكائنات ولا يعتني بعبادة ولا مواظبة على الجماعات ، ويدعي أنه يأخذ من الحضرة وأنه نقطة الدائرة ، ونقل عن أتباعه كفريات صريحة . وسمع شخصاً ينشد قصيدة نبوية فقال : هذه فيّ . وقال لأتباعه : إن أقصرتم بي عـن درجـة النبوة نقصتم منزلتي . وزعم أنه يجتمع بالأنبياء كلهم في اليقظة وأن الملائكة تخاطبه في اليقظة ، وأنه عرج به إلى السموات ، وأن موسى أعطى مقام التكليم ومحمداً مقام التكميل وهو أعطى المقامين معاً إلى غير ذلك مما ذاع واشتهر . وكثر أتباعه وعظم بهم الخطب واشتدت الفتنة به ، وقام عليه جماعة وتعصب له بعض الأكابر إلى أن مات في تاسع عشر شوال سنة ثلاث وعشرين . نقلت ترجمته من خط البرهان المحدث بحلب . قلت : وما تقدم عن إنبائه ذكره في سنة أربع وعشرين والأول أشبه . وسمعت المحب ابن الشحنة يُعكى أنه أخذ عنه وأنه أيف ( هكذا ولعله أصيب ) في عقله وليس هذا ببعيد عن من يصدر منه الخرافات .

وذكره ابن أبي عذيبة فقال : الشيخ الإمام الصالح الزاهد الورع العارف المحقق شهاب الدين . سئل الشيخ عمر بن حاتم العجلوني عن أمثل من رأت عيناه في الدنيا في العلم والعمل فقال : من الأموات ابن هلال ومن الأحياء ابن رسلان . سمع كثيراً وعمر . مات سنة إحدى وعشرين ا هـ .

وذكره في الضوء قبل ذلك مرة ثانية وسماه أحمد بن عمر بن هلال وقال : اشتغل بحلب وقدم القاهرة فصحب البلالي ، ثم رجع لبلده وكثر أتباعه ومعتقدوه ، ولكن حفظت عنه شطحات . فمقته الفقهاء في إظهار طريق ابن عربي فلم يزد أتباعه في ذلك إلا محبة فيه وتعظيماً له حتى كانوا يسمونه نقطة الدائرة . ومات سنة أربع وعشرين . ترجمه هكذا المقريزي في عقوده ا هـ .

# ١٢٥ ـ أحمد بن إبراهيم السرميني الفلكي المتوفى سنة ١٢٤

أحمد بن إبراهيم بن ملاعب شهاب الدين السرميني ثم الحلبي الفلكي ، ويعرف بابن ملاعب .

وكان أستاذاً ماهراً في علم الهيئة وحل الزيج وعمل التقاويم مبرزاً فيه ، انفرد بذلك بخلب في وقته بحيث كانوا يأخذون تقاويمه إلى البلاد النائية ويرسلون في طلبها ، ولذا كانت سائر نوابها تقربه مع نسبته لرقة الدين وانحلال العقيدة وترك الصلاة وشرب الخمر بحيث لم يكن عليه أنس الدين . تعول من حلب حوفاً من بعض الأمراء إلى صفد فسكنها وكانت منيته بها في سنة أربع وعشرين وقد جاوز الثمانين . ذكره ابن خطيب الناصرية مطولاً وقال إنه اجتمع به مراراً . وحكى أنه قال لبعض الأمراء ممن سماه في محاربة : لا تركب الآن فليس هذا الوقت بجيد لك ، فخالفه وركب فقتل في حكايات نحو ذلك وقعت له فيها إصابات كثيرة يحفظها الحلبيون . قال : وسمعته مراراً يقول : هذا الذي أقوله ظن وتجربة ولا قطع فيه . قال شيخنا في إنبائه : وسمعت القاضي ناصر الدين ابن البارزي يبالغ في إطرائه ا ه . .

#### ١١٤ ـ محمد بن خليل الحاضري المتوفى سنة ١٨٤

محمد بن خليل بن هلال بن حسن العز أبو البقا ابن الصلاح الحاضري الحلبي الحنفي والد العز محمد والشهاب أحمد .

ولد في أحد الجماديين سنة سبع وأربعين وسبعمائة ، وعند المقريزي سنة ست ، ونشأ فحفظ خمسة عشر كتاباً في فنون ، وأخذ عن حيدر والشمس بن الأقرب في آخرين كالجمال ابن العديم والشرف موسى الأنصاري والسراج الهندي ، وأخذ النحو عن أبي عبد الله وأبي جعفر الأندلسيين ، ورافق البرهان الحلبي والشرف الأنصاري في الأخذ عن مشايخهما كثيراً سماعاً واشتغالاً في الرحلة وغيرها ، وسمع كل منهم بقرآءة الآخر قبل الثانين وبعدها ، فممن سمع عليه الظهير ابن العجمي وقريبة العز والجمال بن العديم والكمال بن النحاس وابن رباح وأبو البركات موسى بن فياض الحنبلي والبرهان بن بلبان الصابوني . وارتحل إلى دمشق فقراً بها على ابن أميلة سنن أبي داود والترمذي في آخرين . ودخل القاهرة غير مرة فأخذ

عن المولى المنفلوطي وانتفع به والجمال الأسنوي وابن الملقن والجلال البتاني ، ثم في مرة أخرى جمع القراءات السبع على الشمس العسقلاني وأذن له في الإقراء ، وسمع مفرداته على الشيخ يعقوب . وقرأ على الزين العراقي علوم الحديث وأجاز له ، وكذا علم الحديث عن الصدر الياسوفي والكمال ابن العجمي ، وتكسب في بلده بالشهادة كأبيه ، ثم ناب عن أبي الوليد ابن الشحنة مدة ، ثم ولاه قاضيها الشافعي قضاء سرمين ، ثم استقل بقضاء مذهبه في بلده سنة إحدى عشرة عوضاً عن أبي الوليد المشار إليه بعناية دمرداش نائبها ، ثم صرف بأبي الوليد في سنة خمس عشرة و لم يلبث أن مات فأعيد .

وكان محمود الطريقة مشكور السيرة ، ولكنه عيب لما صدر منه في إعادة كنيسة سرمين ، وقيل فيه بعض الأبيات ، وتفرد في بلده وصار المشار له فيها ، بل قال البرهان الحلبي : لا أعلم بالشام كلها مثله ولا بالقاهرة مثل مجموعه الذي اجتمع فيه من العلم الغزير والتواضع الكثير والدين المتين والمحافظة على الجماعة والذكر والتلاوة والاشتغال بالعلم . زاد غيره : وكان المؤيد يحبه ويكرمه ويعظمه ويقطعه إقطاعاً ، فلما كانت سنة ثلاث وعشرين سأل الإعفاء وأن يكون ابنه العز عوضه لفالج عرض له فأجيب ، وكذا قال غيره : كان حفظة علامة في فنون ، مشاراً له في فقه الحنفية ببلده مع كثرة التواضع والانبساط ، رضي الخلق والديانة والصيانة ، جميل الطريقة .

قال بعض الآخذين عنه ما ملخصه : كان إماماً عالماً بفنون من نعو وصرف وقراءات وفقه وحديث وغيرها سيما العربية متواضعاً طارحاً للتكليف ، وضع شرحاً على توضيح ابن هشام وشذوره ، وحاشية على مغنيه ، واختصر جلاء الأفهام لابن القيم ، وشرح بعض المنار وهم بشرح الهداية فما اتفق .

مات بحلب في يوم السبت عاشر ربيع الأول سنة أربع وعشرين بعد أن أصيب كما سبق بفالج وتغير عقله يسيراً ، وتقدم للصلاة عليه البرهان الحلبي ودفن خارج باب المقام بالقرب من تربة سودون قرب المدرسة الظاهرية ، وكانت جنازته مشهودة .

قال شيخنا في إنبائه ومعجمه : وصلينا عليه صلاة الغائب بالجامع الأزهر في أواخر جمادى الأولى عقب صلاة الجمعة رحمه الله وإيانا .

وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية والعز من شيوخه بل رفيقه في القضاء ، وكذا ترجمه

ابن قاضي شهبة وآخرون كالمقريزي في عقوده وقال : إنه صار المشار إليه في فقه الحنفية مع الديانة والصيانة وجميل الطريقة رحمه الله تعالى وإيانا ا هـ .

أقول: ومن مؤلفاته شرح على الفوائد الغياثية في المعاني والبيان لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي المتوفى سنة ٧٥٦. قال في الكشف لخصها من القسم الثالث من مفتاح العلوم كالتلخيص، لكنها أخصر منه، وهي كتاب مفيد معتبر، ثم ذكر شراحها. وهذا الشرح في مجلد لطيف في ثلاثين كراسة هو في خزانة المكتبة الخسروية بحلب محرر سنة ١٠٠١، قال ناسخه في آخره: نقلته من خط مؤلفه عز الدين أبي البقا محمد الحاضري الحلبي.

### ٥١٥ \_ عائشة ابنة التاج ابن عشاير المتوفاة سنة ٨٢٤

عائشة ابنة التاج عبد الله بن الشهاب أحمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي حامد بن عشاير السلمي الحلبي .

ولدت بعد الستين وسبعماية ، وسمعت من جدها الخطيب الشهاب أحمد وابن صديق ، وأجاز لها في سنة سبع وستين الأحمدون ابن عبد الكريم البغلي وابن يوسف الخلاطي وابن النجم وحسن بن الهبل والبهاء بن خليل والموفق الحنبلي ومحمود المنبجي والحراوي وخلق . وحدثت سمع منها الفضلاء كابن موسى والأبي . وذكرها شيخنا في معجمه وقال : أجازت في الاستدعاء الذي فيه رابعة انتهى .

ماتت في رمضان سنة أربع وعشرين بحلب ا هـ .

#### ١١٥ \_ محمد بن محمد بن خليل الحاضري المتوفى سنة ٨٢٥

محمد بن محمد بن خليل بن هلال العز بن العز بن الصلاح الحاضري الحلبي قاضيها الحنفي الماضي أبوه .

ذكره شيخنا في إنبائه وقال : قال البرهان الحلبي : ولي القضاء فسار سيرة جميلة . ومات بالطاعون سنة خمس وعشرين رحمه الله ا هـ .

# ١٧٥ \_ صالح بن أحمد السفّاح المتوفى سنة ٨٢٥

صالح بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عمر بن أحمد صلاح الدين بن الشهاب بن السفّاح الحلبي أخو عمر الآتي ، وهما توأمان ، سبط قاضيها الشرف الأنصاري .

ولد سنة خمس وتسعين وسبعماية ، وأحضر على ابن أيدغمش ، وسمع على ابن صديق ، وقرأ شيئاً في النحو . لما ولي أبوه كتابة السر استقر في توقيع الدست وناب عن أبيه . وكان محتشماً متودداً إلى الناس وافر العقل .

مات في الطاعون في جمادي الآخرة سنة خمس وعشرين قاله شيخنا في إنبائه ا هـ .

# ١٨٥ ــ بدر الدين محمد بن أحمد الحسيني الإسحاقي المتوفي سنة ١٨٥

الرئيس الفاضل الشريف بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عز الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن جعفر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن زيد بن جعفر ابن أبي إبراهيم محمد الممدوح الحسيني الحلبي نقيب الأشراف بحلب وابن نقيبها وكاتب السر بها ، وهو المذكور مع أسلافه فيمن مضى من رؤسائها .

كان إنساناً حسناً يستحضر طرفاً من التاريخ يذاكر به .

ولي نقابة الأشراف بحلب بعد موت والده ، ثم ولي كتابة سر حلب من قبل المؤيد في سنة إحدى وعشرين وثمانمائة . ولما جاء فصل الطاعون إلى حلب في سنة خمس وعشرين وثمانمائة كتب وصيته وتركها معه في جيبه ، ولا يزال يذكر الموت وتحدثه نفسه بأنه يموت في الفصل إلى أن مرض أياماً ثم انتقل إلى رحمة الله حادي عشر جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وثمانمائة ودفن بسفح جبل جوشن بحوش مشهد الحسين عند أجداده وله من العمر نيف وأربعون سنة .

### ١٩٥ – محمد بن موسى الأنصاري المتوفى سنة ٨٢٥

ولي الدين أبو زرعة محمد بن شرف الدين موسى الأنصاري ابن محمد بن محمد بن أبي بكر بن جمعة الحلبي الأنصاري خطيب جامعها الأكبر .

توفي تاسع رجب سنة خمس وعشرين وثمانمائة . وكان شاباً حسناً حسن المحاضرة عليه سيما الأنصار . خطب بجامع حلب بعد والده ، وترقى إلى قضاء الشافعية بها و لم يلها فاخترمته المنية . وقرأ على والدي كثيراً ، وكان والدي يعظمه ويقدمه على أقرانه لنسبه وصحبة والده . واتفقت له محنة مع المؤيد فباع فيها بعض كتبه ، وذاك أنه خطب بجامع حلب والمؤيد حاضر فذكر الظلم وحذر منه ، فأخذ المؤيد في نفسه وقال : إياي عنى . ولما توفي دفن عند والده وخلف ولداً صغيراً اسمه يوسف فغيره بموسى باسم جده .

ونشأ في حشمة ورياسة ، وخطب مكان أبيه ، توفي وهو شاب في سنه وانقرض هذا البيت المبارك ا هـ . (كنوز الذهب والضوء اللامع ) .

## • ٧٦ ـــ محمد بن على الغزي المتوفى سنة ٨٢٦

محمد بن علي بن أحمد بن أبي البركات الشمس الغزي ثم الحلبي ، ويعرف بابن أبي البركات .

ولد سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة بغزة وتعانى الاشتغال بالقراءات فمهر ، واشتغل بدمشق في الفقه مدة ، وقطن حلب وأقبل على التلاوة والإقراء فانتفع به الحلبيون واقرأ غالب أكابرهم ، وأقرأ الفقراء بغير أجرة . وممن قرأ عليه ابن خطيب الناصرية وقال : إنه رجل دين خير صالح من أهل القرآن مديم لإقرائه بالجامع الكبير بحلب احتساباً بحيث وأقرأ عليه غالب أو لادها وانتفعوا به ، وله اشتغال مع ذلك في الفقه بدمشق وحلب ومداومة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تأخذه في القيام مع الحق لومة لائم ، وكذا كان مداوماً على التلاوة مع الشيخوخة وللناس فيه اعتقاد .

مات في يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وعشرين وصلي عليه في يومه ، تقدم الناس البرهان الحلبي . ذكره شيخنا في إنبائه باختصار وقال : المعروف بالبركات بدل ابن أبي البركات ، وما علمت الصواب منهما ا هـ .

# ٣٢٥ ــ علم الدين داود الكُوَيز المتوفى سنة ٣٢٦

علم الدين داود بن عبد الرحمن بن داود ( أبو عبد الرحمن بن الزين )\* الشوبكي ( الكركي القاهري ، ويعرف بابن الكويز تصغير كوز )\* .

مات سلخ رمضان سنة ست وعشرين وثمانمائة بعد أن طال مرضه ، وكانت أمور المملكة في مدة مرضه لا تصدر إلا عن رأيه وتدبيره ، وكان يجتمع بالسلطان خلوة . وأبوه عبد الرحمن خدم نائب الكرك حتى قرره في كتابة السر ، ثم تحول إلى حلب فخدم كمشبغا الكبير وقدم معه القاهرة صاحب ديوانه . ونشأ علم الدين هذا ترفأ صلفاً مسعود الحركات ، وصاهر ابن أبي الفرج ، وكان أخوه خليل أسن منه ، ثم اتصلا بشيخ نائب الشام قبل سلطنته فخدماه وهو ينوب في طرابلس ثم في دمشق ثم في حلب ، ثم قدما معه إلى القاهرة فعظم شأنهما . وباشر علم الدين نظر الجيش بطرابلس ثم بدمشق وامتحن هو وأخوه في وقعة صر خد وصودر ، ثم لما تسلطن شيخ تقرر في نظر الجيش ، ثم اختص بالظاهر وتقرر عنده كاتب السر .

وكان ديناً يتعفف عن الفواحش ويلازم مجالس أهل الخير مع طول الصمت . ومن حسناته أنه لما كان بشقحب صحبة الظاهر راجعاً إلى مصر استأذنه في زيارة القدس ، فتوجه من طريق نابلس فشكى إليه أهل القدس والخليل ما أضر بهم من أمر الجباية ، وكانت للنيابة بالقدس ويحصل منها لفلاحي القرى إجحاف شديد ، ويحصل للنائب ألوف دنانير ولمن يتولى استخراج ذلك ضعفه ، فلما رجع استأذن السلطان في إبطال هذه المظلمة فأذن له ، فكتب مراسيم وقرئت بالقدس والخليل فكثر الدعاء له بسبب ذلك .

#### آثاره في حلب:

قال أبو ذر في الكلام على درب الدلبة : وكان به حبس وبه شجرة دلب ، وكان بهذا الدرب حمّام تسمى حمام العفيف ، والآن به حمّامان أنشأهما علم الدين ابن الكويز . وكان بهذا الدرب مسجد ، قاله ابن شداد ، والآن هناك مسجد معلق . ومن آثاره إنشاء الميضاة بالقرب من الحمّام المذكورة على الشارع ا هـ .

<sup>\*</sup> ما بين قوسين إضافة من « الضوء اللامع » ليست في الأصل.

### ٣٢٥ ــ يوسف الحسفاوي المتوفى سنة ٨٢٩

يوسف بن خالد بن أيوب الجمال الحسفاوي الحلبي الشافعي ، وحسفايا من قرى حلب .

نشأ بحلب وحفظ القرآن ، وتفقه بالشهاب بن أبي الرضى ولازمه وكان تربيته وقرأ عليه القراءات السبع ، ثم سافر إلى ماردين فقرأ بها القراءات على الزين سريجا . وولي قضاء ملطية سنين ثم قضاء حلب مرة بعد مرة ، وكذا ولي قضاء طرابلس أيضاً عوداً على بدء ، وقضاء صفد وكتابة سرها ، ودخل القاهرة .

وكان ذكياً فاضلاً عارفاً بالنحو والتفسير والفقه حسن الشكالة فايق الكتابة ذا نظم جيد . ومن أول قصيدة كتب بها لبعضهم :

أوجهك هذا أم سنا البدر لامع فقد أشرقت بالنور منك المطالع حديثك للسمار خير فكاهـة وذكرك بالمعروف والعرف شائع

مات بطرابلس في ثالث عشر المحرم سنة تسع وعشرين . ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا باختصار في إنبائه ا هـ .

#### ٣٢٥ ــ يوسف السمرقندي المتوفى سنة ٨٢٩

يوسف الجمال السمرقندي الحنفي .

ولي قضاء الحنفية بحلب بعد عزل الشمس بن أمين الدولة في ربيع الأول سنة ثمان وعشرين ، ومات في التي بعدها ، قتل مسموماً وأعيد المنفصل . وكان فاضلاً مع إعجاب بنفسه ودعوى من غير زائد وصف . ذكره العيني ا هـ .

### ٤٢٥ ــ على بن خليل بن قراجا الدلغادري المتوفى في نواحي سنة ٨٣٠

علي بن خليل بن قراجا بن دلغادر الشهير بعلي باك التركاني الأرتقي الأمير علاء الدين أمير التركان ببلد مرعش وما والاها وابن أميرهم .

قدم حلب مراراً تارة طائعاً وتارة مقاتلاً ، وكان أقام بها قديماً مدة هو وأخوه محمد وأقطعهما السلطان الملك الظاهر إقطاع إمرة بحلب . ولما قتل الأمير جكم في أواخر سنة تسع وثمانمائة وخلت حلب عن نائب وكان ابن علي باك محبوساً بقلعة حلب حبسه فيها الأمير جكم ودخلت سنة عشر وثمانمائة جمع الأمير علي باك جمعاً كثيراً من التركان الأزقية والبياضية وغيرهم نحو خمسة آلاف نفر وقصد حلب ، فوصل إلى دابق ، وسير إليه أهل حلب يسألونه الرجوع عن حلب فطلب منهم ابنه . ثم جاء إلى حلب فنزل بالميدان الأخضر شمالي حلب ، وخرج أهل حلب لقتاله فجرت بينهم وقعة انكسر أهل حلب و دخلوا البلد ، وكان ذلك يوم الخميس سادس أو سابع عشر المحرم سنة عشر وثمانماية ، واستمر يحاصر حلب . وكان بقلعة حلب جماعة عصوا ووافقوا علي باك . وجعل الحلبيون يقاتلون علي باك والتركان خارج السور يقاتلون أهل القلعة ويرمون على الحلبيين .

واستمر على باك بالتركان يحاصرون حلب أياماً فجهز أهل حلب إليه ابنه فلم يفد ذلك شيئاً و لم يزده إلا بغياً ، ونهب القرى التي حول البلد وأفسد في البر إفساداً كثيراً ، ثم انتقل من الجهة الشمالية فنزل قبلي حلب على السعدي وما حوله ، ثم جد هو وجماعته في الحصار واشتد أهل حلب لقتاله ، هذا و لم يكن بحلب من الجند إذ ذاك إلا نحو عشرين فارساً ، وحصل لأهل حلب ضيق عظيم وشدة ، وقاتل أهل حلب أشد القتال بحيث إنهم كانوا يجرحون من التركان كل يوم خلقاً كثيراً وقتلوا منهم جماعة ، وجرح من أهل حلب أيضاً جماعة وقتل .

واستمر الحصار بحلب ثاني عشر صفر منها فانهزم التركان وعلي باك عن حلب لما سمعوا أن الأمير نوروز الحافظي نائب دمشق وصل إلى حماة وكسر العجل بن نعير ، وكان العجل إذ ذاك محاصر حماة ففرج الله بالأمير نوروز المذكور عن أهل حماة وأهل حلب وجفل علي باك والتركان وانهزموا متوجهين نحو بلادهم ، وكل ذلك بتدبير الله ولطفه بأهل حلب وببغي علي باك عليهم وردوا خاسرين خائبين ﴿ وقطع دابر القوم الذي ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ .

وكان بعض أهل حلب رأى في المنام الشيخ سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى فسأله عن حال أهل حلب فقال: ليس عليهم بأس ، ولكن رح إلى خادم السنة إبراهيم المحدث يعنى شيخنا أبا إسحق وقل له تقرأ عمدة الأحكام ليفرج الله عن المسلمين ، فقرأها شيخنا

المذكور في جمع من طلبة العلم وغيرهم بالمدرسة الشرفية يوم الجمعة بكرة النهار ودعا للمسلمين بالفرج ، فاتفق أنه في آخر ذلك النهار جاء التركمان من ناحية قرنبيا وقاتلوا ، فخرج إليهم جمع من أهل حلب فرساناً ومشاة فجرى بينهم معركة شديدة قبلي حارة السودان ، فأذن الله بالنصر ورجوع الأعداء المجرمين على أعقابهم ، ولم يقم لهم بعد ذلك راية بل هزمهم الله تعالى بعد يومين مغلولين .

واستمر علي باك سائراً إلى بلاده ، وتارة يطيع النواب ويجتمع بهم وتارة يخالفهم ويخرج عنهم .

ولما جاء الملك الظاهر ططر إلى حلب وكان إذ ذاك مدبر المماليك والسلطان المظفر أحمد وعمره نحو ثلاث سنين جاء على باك إلى حلب إلى عند ططر في شعبان سنة أربع وعشرين وثمانماية فتلقاه يوم خروجه من حلب على عين مباركة ، فترحب به ططر وأحسن إليه وأنعم عليه إنعاماً زائداً وولاه نيابة عين تاب ، فتوجه إليها واستمر في النيابة إلى أن ولي السلطنة الملك الأشرف برسباي فعزله عنها واستمر معزولاً وهو بناحية مرعش ، ثم طلبه السلطان الملك الأشرف إلى مصر فجاء إلى حلب ثم توجه منها إلى القاهرة .

## زیادة بیان فی حصار علی باك لحلب ثم خبر قتله فی نواحی سنة ۸۳۰

قال في كنوز الذهب: وفي سادس عشر المحرم سنة عشر ( وثمانماية ) حضر على باك ابن خليل بن قراجا دي الغادر المقتول بحلب في التاريخ الآتي حلب ومعه أمراء من التركان كابن كبك وكردي باك وغيرهما من العرب الكعبيين كسندمر وابن سمح ، واستمر ذلك والناس يقاتلونهم خارج السور . وكان نزولهم بالميدان الأخضر أياماً ثم انتقلوا إلى السعدي ، وفي غالب الأيام لما كانوا بالميدان الأخضر كانوا يأتون باب الفرج يقاتلون فيخرج إليهم العوام والعانيون يقاتلونهم ويستظهرون عليهم ، ولما كانوا بالسعدي وما حوله كانوا يأتون كل يوم للقتال فتخرج إليهم العامة ومعهم العانيون وتارة أهل بانقوسا . واستمر ذلك إلى تاسع صفر فكسرهم الترك الذين بحلب وهو يوم الجمعة ومنها وهنوا .

أي الأصل : الكعبيون .

ثم قال بعد أوراق: في أول يوم من شوال سنة ست وعشرين وصل كافل حلب إلى جارقطلو وكان شهماً مع جنون. (إلى أن قال): واستقر جارقطلو في كفالة حلب إلى جمادى الأولى سنة ثلاثين، وهو الذي كتب إلى أهل عين تاب يعلمهم أن على باك المتقدم ذكره إذا حصل عندهم يطالعونه بذلك، فحصل عندهم فأعلموه، فركب إلى عين تاب وخرج من حلب وحده من باب النيرب لئلا يشعر به أنه خرج إلى عين تاب، وتبعه شهاب الدين بن السفاح كاتب السر، وما زال راكباً، وأرسل شخصاً من الطريق بين يديه وقال له: من وجدته في الطريق فأمسكه، فسار فإذا هو براكب فأمسكه فإذا هو نذير إلى عين تاب بكرة النهار فإذا هو بعلي عين تاب يعلمه بأن الكافل واصل، فوصل الكافل إلى عين تاب بكرة النهار فإذا هو بعلي باك قد سكر تلك الليلة وبات عند قينة وهو نائم، فأرسل إليه فأيقظه وأخبره بوصول الكافل، فنزل ومنديله في عنقه فأمسكه وجاء به إلى حلب، ثم أدعى عليه بأنه قتل ابن عمه. وفي غضون الدعوى سل علي باك سيف محمد الحاجب بحلب وهو الذي كان ماسكاً بجزيره ليقتل غريمه، فجذبه الحاجب بجنزيره فوقع إلى الأرض فضربه المدعي فقتله. ثم بخزيره ليقتل غريمه، فجذبه الحاجب بجنزيره فوقع إلى الأرض فضربه المدعي فقتله. ثم

وهنا كما ترى لم يذكر سنة قتله ولا ريب أنها كانت ما بين سنة ٨٢٦ إلى سنة ٨٣٠.

## ٥٢٥ ــ عبد الرحمن بن الشحنة المتوفى سنة ٨٣٠

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن محمود بن ختلو فتح الدين أبو البشرى الحلبي المالكي أخو علي والمحب محمد الحنفي الأسن والمحب الأكبر، ويعرف كسلفه بابن الشحنة.

ولد في سنة ثلاث وخمسين وسبعماية وسمع على الظهير ابن العجمي والكمال ابن حبيب وابن الصابوني ، ومما سمعه عليه سنن الدمياطي ، وأخذ عن أبيه وأخيه والزين \* الهندي ، وناب عن أخيه في قضاء الحنفية بحلب ، وولي إفتاء دار العدل ، ثم تحول بعد الفتنة العظمى مالكياً وولي قضاء المالكية ببلده نيفاً وعشرين سنة ، ولم يتهن بذلك بل حصل له نكد لاختلاف الدول . وقدم القاهرة غير مرة .

 <sup>♦</sup> الضوء اللامع »: والسراج الهندي .

قال ابن خطيب الناصرية : رافقته في القضاء وكان إنساناً حسناً عنده حشمة ومروءة وعصبية ، وهو صديقي وحبيبي ، وله نظم قليل ، فمنه :

يا سادتي رقّوا لرقّة نازح لفظته أيدي البعد عن أوطانِهِ والله ما جلتم بخاطر عبدكم إلا وفاض الدمع من أجفانِه وقوله:

لا تلوموا الغمام إن صب دمعاً وتـــوالت لأجلــه الأنــواءُ فالليــالي أكثرن فينـا الرزايـا فبـكت رحمةً علينـا السمـاءُ وأنشد من نظمه أيضاً قصيدة نونية .

مات في ليلة السبت ثامن المحرم سنة ثلاثين بحلب ودفن بتربة أشقتمر خارج باب المقام . وذكره شيخنا في إنبائه وساق له المقطوع الثاني قال : وهذا عنوان نظمه وقد سمعته هو وغيره من نظمه من ابن أخيه . وقال : إنه كان يستحضر الحكايات والنوادر وله نظم حسن . قال : وكان جل أمره العربية و لم يكن بذاك ، كذا قال ا هـ .

## ٣٠٥ ـ محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٨٣٠

محمد بن الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد المحيوي أبو حامد الطوسي الغزالي الشافعي .

قدم من بلاده إلى حلب في رمضان سنة ثلاثين بعد دخوله الشام قديماً ، وسمع فيها من ابن أميلة وحدث عنه الآن بحلب . ووصفه حافظها البرهان والعلاء ابن خطيب الناصرية بالعلم والدين وأنه قال لهما : إن جده الثامن هو الغزالي . زاد ثانيهما : رأيت أتباعه وتلامذته يذكرون عنه عملاً كبيراً وزهداً وورعاً وأنه معظم في بلاده من بيت علم ودين . وأخبر بعض الطلبة عنه أنه حج مراراً منها مرة ماشياً على قدم التجريد . قال : وبلغني أنه رأى ملك الموت فسأله متى يموت فقال له : في العشر ، فلم يدر أي عشر ، فاتفق أنه مات في العشر الأخير من رمضان يوم السبت ثاني عشريه سنة ثلاثين المذكورة بحلب ، وكانت جنازته مشهودة . وذكره شيخنا في إنبائه ا ه .

# ٣٢٥ ـ كال الدين إبراهيم أبو إصبع المتوفى سنة ٨٣١

الرئيس كال الدين إبراهيم أبو إصبع ناظر الجيش بحلب.

كان ديناً كريماً محباً للعلماء والفقراء ويؤثرهم . عمر زاوية بباحسيتا وتعرف بزاوية ناظر الجيش تجاه الجامع العمري . وسبب عمارته لهذه الزاوية جاء إليه الشيخ شمس الدين محمد بن جعفر بن صلاح الشهير بالمجرد البسطامي وذكر له أنه رأى رؤيا بأنه يبني هذا المكان فبناه في سنة خمس وعشرين وثمانماية وسكنه المجرد وذكر فيه . وتوفي كال الدين سنة إحدى وثلاثين وثمانماية ودفن بالزاوية المذكورة ، وتوفي المجرد ثالث عشرين ربيع الأول سنة تسع وأربعين ا هـ .

أقول: تغلب الجيران على هذه الزاوية وأدخلوا نحو النصف الشمالي منها في الدار التي وراءها ، وأبواب الحجر القديمة ظاهرة في جدارها . والنصف الثاني تغلب عليه بعض الناس أيضاً فاتخذوه داراً وبنوا فيه بيوتاً ، وسبب ذلك إهمالها وإغلاق بابها . ومنذ ثلاث سنين بلغ ذلك دائرة الأوقاف فسعت في استنقاذها وهي الآن بيدها وفي عزمها أن تهدمها وتبني موضعها مخازن . وفي صحن الدار عدة قبور درس بعضها ولم يزل بعض الألواح باقياً ثمة .

#### ٨٣١ ــ على بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة ٨٣١

على بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي العلاء أبو الحسن بن الكمال الحلبي الحنفي أخو المحب أبي الوليد وعبد الرحمن ، ويعرف كسلفه بابن الشحنة .

ولد سنة ست وخمسين وسبعماية ، وحفظ القرآن والمختار ، وأخذ عن أبيه وأخيه المحب وناب عنه ، واستقل بقضاء الغربيات العشرة من معاملات حلب . وكان فاضلاً له نظم ، من أحسنه ما أنشدنيه ابن أخيه المحب أبو الفضل عنه :

وقط كليث كامل الحسن صائد وفي عزمه واللون يشبه عنترا يفوق على قط الزياد تفضلاً وسميته من نشره المسك عنبرا

وقوله مما نفذ ابن أخيه وصيته بإلقائهما معه في قبره :

إلهي قد نرلت بضيق لحد بأوزار ثقال مع عيوب

## وعفـــوك واسع وحماك حصن وأنت الله غفـــار الذنـــوب

قال : ومن العجيب كونه لم يكن يلحن مع عدم اشتغاله بالعربية ، ولكنه كان يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في إصلاح لسانه فأطعمه حلوى عجمية فكان لا يخطىء بالعربية . مات في سنة إحدى وثلاثين ا هـ .

# ٣٢٥ ـ عبد الرحمن بن محمد التاذفي الحنبلي المتوفى بعد سنة ٨٣٢

هو الجد الثاني للعلامة رضي الدين محمد الحنبلي صاحب « در الحبب » .

وقد ترجمه في تاريخه هذا فقال : هو عبد الرحمن ابن الشيخ بدر الدين الحسن بن محمد ابن أحمد بن داود بن سليمان أقضى القضاة زين الدين أبو البشرى وأبو محمد الربعي التاذفي الحلبي الحنبلي ، جدي الثاني لأبي .

قطن ببلدة حلب وتأهل فيها بزينب بنت الشهاب أحمد بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن يوسف بن عبد الواحد السعدي العبادي الأنصاري الحنفي والدها ، فولد منها جدي الجمال الحنبلي ، وكان قد اقام بتاذف ، وهي بالمثناة الفوقية والمعجمة المكسورة موضع على بريد من حلب بين الباب وبزاعا ، لأنه بوادي بطنان الواقع بينهما ، ويومئذ كان أخذه لمذهب الإمام أحمد رضي الله عن قاضي القضاة شرف الدين موسى بن أبي الجود فياض بن عبد العزيز بن فياض المقدسي النابلسي الحنبلي قاضي حلب لما اعتزل عن وظيفة القضاء وقطن بالباب مهاجراً عن حلب إليها لديانة كانت عنده كا أخبرني بذلك عمى الكمال الشافعي عن أبيه .

وكانت ولاية القاضي شرف الدين لقضاء حلب سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . قال ابن حجر في إنبائه : وهو أول حنبلي قضى بها استقلالاً . مات سنة ثمان وسبعين وسبعماية بعد أن أعرض عن الحكم وانقطع للعبادة ا هـ .

ثم ولي جدي القاضي زين الدين خلافة الحكم العزيز بالباب وأعمالها ، فقد كان مأذوناً له في نصب ذي مذهب يخالف مذهبه أيضاً . وبقي حاكماً بها على ما وجدته في بعض الوثايق الشرعية إلى سنة اثنتين وثلاثين وثمانماية ، وتوفي بعدها بقليل . فقد أخبرني من أثق به أن ولده جدي الجمال الحنبلي ولد سنة خمس وعشرين وثمانماية ، ولما حج والده أخذه

معه صغيراً وحمله وطاف به ثم مات عنه وهو دون البلوغ . وفي تاريخ الشيخ أبي ذر أنه كان حاكماً بالباب نيابة عن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الخراط الشافعي وأنه كان ديناً خيراً عفيفاً مع ما ذكره أيضاً من أنه كان حنبلياً تيميّاً ، بياناً لما هو الواقع ، لا قدحاً فيه ، كيف وأن شأن الشيخ تقي الدين ابن تيميّة الحراني الحنبلي أجل من أن يقدح فيه أو في متبعيه ، حتى إن العلاء البخاري لما قال بكفره وكفر من لقبه بشيخ الإسلام كتب الشمس محمد بن ناصر الدين كتاباً (۱) جمع فيه كلام من أثنى عليه من أصحاب المذاهب الأربعة ومن لقبه بشيخ الإسلام وبعث به إلى القاهرة ليكتب عليه علماؤها ، فكتب عليه الحافظ ابن حجر ما فيه الثناء عليه إلى أن قال : ولو لم يكن من الدليل على إمامته إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في تاريخه أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين وأشار إلى أن جنازة الإمام كانت في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين وأشار إلى أن جنازة الإمام كانت حافلة جداً ، ولكن لو كان بدمشق من الخلايق نظير من كان ببغداد بل أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته . إلى أن قال : وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه ، ومع ذلك فهو بشر يخطيء ويصيب ، فالذي أصاب فيه وهو الأكثر يستفاد منه ، والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه بل هو معذور لأن أثمة عصره شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه ا ه .

وكان من دأب القاضي زين الدين فيما بلغني وهو مقيم بتاذف أنه إذا كان يوم الخميس صلى الصبح وركب دابته وتوجه لزيارة من له من الأموات بها وعاد من يومه ، فاتفق أنه تأخر مرة فأتى عليه الليل وهو في الطريق وكانت الليلة مقمرة ، فإذا هو برجل قد خرج له من وادٍ وأخذ يسايره شيئاً فشيئاً وصار بحيث كلما دنا منه جدي تباعد عنه وكلما تركه سايره على العادة ، إلى أن أوصله مأمنه سالماً .

وأما والده فقد بلغني ممن أثق به أنه كان نزيل بيرة الباب يعبد الله تعالى بها ، وأنه كان يعرف فيها بالشيخ حسن الأرانبي لأرنبة كانت تأوي إليه في المغارة وتأنس به ولا تهرب

<sup>(</sup>١) هو « الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام كافر » ومؤلفه هو حافظ الشام محمد ابن ناصر الدين المتوفى سنة ٨٤٢ ، والكتاب مطبوع حديثاً في مصر ومنه نسخة خطية في مكتبة الأحمدية بحلب ورقمها ٧٥٩ وهي منقولة عن نسخة المؤلف ومن كتب أبي ذر المحدث الحلبي المتوفى سنة ٨٨٤ وعليه خط المؤلف في عدة مواضع بإثبات سماع أبي ذر عليه .

منه قدس الله روحه حتى تنزه الصيادون ببلد الباب عن صيد الأرانب من الجانب الذي كانت تأتيه منه الأرنبة أو كتب عليهم أن لا يصطادوا منه شيئاً اهتماماً بشأنه . وبلغني أنه كان له قبر يزار وأنه كان عند رأس قبره خشبة بها قنديل معلق يتولى إيقاده طائفة يعرفون بأولاد الأسود ا هـ .

#### • ٣٠ \_ قفجق بنة عبد الله بن عشاير المتوفاة سنة ٨٣٣

قفجق بنة عبد الله بن أحمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي حامد بن عشائر السلمية الحلبية أخت فاطمة الماضية .

ولدت في سنة سبع وسبعين وسبعماية ، وأجاز لها الصلاح بن أبي عمر وجويرية والجمال الباجي والصردي ورسلان الذهبي ومحمد بن عمر بن قاضي شهبة والحراوي والشمس العسقلاني المقري والمحب الصامت ، وحدثت سمع منها الفضلاء كابن موسى والأبي في سنة خمس عشرة . وذكرها شيخنا في معجمه وسماها قفجاق وقال : أجازت في استدعاء رابعة . انتهى .

وماتت في شوال سنة ثلاث وثلاثين ا هـ .

#### ٥٣١ \_ محمد بن عمر بن أمين الدولة المتوفى سنة ٨٣٣

محمد بن عمر بن عبد الوهاب الشمس الرعباني الحلبي الحنفي القاضي ، ويعرف بابن أمين الدولة .

ذكره ابن خطيب الناصرية وقال : إنه اشتغل في الفقه على الجمال يوسف الملطي وناب عن الكمال ابن العديم فمن بعده ، ثم استقل بالقضاء فدام سنين وحمدت سيرته في ذلك كله .

وكان جيداً عاقلاً متديناً مزجى البضاعة في العلم . مات بالطاعون في يوم الخميس ثاني عشر شعبان سنة ثلاث وثلاثين ودفن خارج باب المقام بالقرب من العز الحاضري .

وذكره شيخنا في إنبائه باختصار وسمى جده عبد العزيز ا هـ .

# ٥٣٢ ــ أحمد بن صالح السفّاح باني جامع السفّاحية في المحلة المعروفة بــه المتوفى سنة ٨٣٥

أحمد بن صالح بن أحمد بن عمر ، واختلف فيمن فوقه ، ففي ثبت البرهان الحلبي يوسف بن أبي السفاح وقيل أحمد ، الشهاب أبو العباس بن صلاح الدين أبي البقا الحلبي الشافعي والد عمر وصالح الآتيين وأخو ناصر الدين محمد ، ويعرف بابن السفاح لكون أبيه ابن أخت قاضي حلب النجم عبد الوهاب والزين عمر ابني أبي السفاح. ولد سنة اثنتين وسبعين وسبعماية بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن وصلى به وغيره 7 معطوف على القرآن ] وسمع من الكمال بن حبيب سنن ابن ماجه وغيرها وعلى الشهاب بن المرحل وغيره ، واشتغل يسيراً وتعانى ببلده الكتابة في التوقيع إلى أن مهر فيه . ثم ولى نظر الجيش بها بعد الفتنة التيمرية ، ثم عزل وسافر إلى القاهرة فاستقر موقع الأمير يشبك أتابك العساكر بعد أخيه ناصر الدين ، ثم ولي كتابة السر بصفد ثم بحلب مرة بعد مرة وباشرها مباشرة حسنة ، ثم قدم القاهرة واستقر في توقيع الأشرف قبل سلطنته ، فلما تسلطن استقر كاتب السر ابن الكويز في كتابة السر ببلده إرادة للراحة منه ، فتوجه إليها بعد أن كان يباشر توقيع الدست مدة ، فلما مات الشريف شهاب الدين أحمد بن إبراهم بن عدنان الحسيني كاتب السر وأخوه العماد أبو بكر استدعى به الأشرف فاستقر به في كتابة السر بمصر وذلك في رمضان سنة ثلاث وثلاثين ، واستقر بولده عمر عوضه في حلب ، فباشم الشهاب الوظيفة بدون دربة وسياسة لكونه لم يكن بالفاضل ولا في الإنشاء مع سوء خط بحيث إنه أرسل مرة من حلب وهو كاتب سرها كتاباً مطالعة للأشرف برسباي فلم يحسن البدر ابن مزهر كاتب سر مصر إذ ذاك قراءتها لضعف خطها وركاكة ألفاظها ولا فهم المراد منها ، فجعلها في طي كتاب يتضمن إنا قد عجزنا عن فهم ما في كتابك ، فالمخدوم ينقل خطواته إلينا ليقرأه على السلطان ، وكان ذلك سبباً لغرامته جملة . وكذا مع طيش وحفة وسوء مزاج بحيث إنه كثيراً ما كان يكلم نفسه ، ومع ذلك فاستمر فيها حتى مات في ليلة الأربعاء رابع عشر رمضان سنة خمس وثلاثين بعد توعكه خمسة أيام ، وصلى عليه السلطان والقضاّة والأمراء والأعيان في مصلى المؤمني ودفن بالقرافة الصغرى . واستقر عوضه الصاحب كريم الدين عبد الكريم ابن كاتب المناخات. قال شيخنا في إنبائه : وكان قليل الشر غير مهاب ضعيف التصرف قليل العلم جداً ، ولذا كان السلطان يتمقته في طول ولايته مع استمرار خدمته له ببدنه وماله ، ويقال إنه أزعجه بشيء هدده به فضعف قلبه من الرعب وكان ذلك سبب موته .

وقال في معجمه : وكانت قد انتهت إليه رياسة الحلبيين بها .

وقال العلاء ابن خطيب الناصرية : كان أخي من الرضاعة وصديقي ، وفيه حشمة ومروءة وعصبية وقيام في حاجة من يقصده مع دين وميل إلى أهل العلم والخير وإحسان إليهم . قال : وبنى بحلب مدرسة ورتب فيها مدرساً وخطيباً على مذهب الشافعي .

وقال العيني: ليس به بأس ، من بيت مشهور بحلب ، ولكنه لم يكن من أهل العلم وبه بعض وسوسة . وقد سها شيخنا حيث سمى جده محمد بن محمد بن أبي السفاح ، وأما في معجمه فلم يزد على اسم أبيه . وممن أخذ عنه ثلاثيات ابن ماجه وغيرها المحب ابن الشحنة .

وأثنى التقي ابن قاضي شهبة عليه فقال : إنه باشر جيداً ، وكانت وطأته خفيفة على الناس بالنسبة إلى من تقدمه . واختصر المقريزي في عقوده ترجمته وأرخه في تاسع عشر رمضان عفا الله عنه ا هـ .

#### المكتوب على باب الجامع :

بسم الله . أنشأ هذا المكان المبارك واقفه جامعاً ومدرسة وشرط إمامها وخطيبها شافعي المذهب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن السفاح الشافعي في رجب الفرد سنة ٨٢٨ في أيام الملك الأشرف أبي نصر الدقماقي ا هـ .

وقال في التاريخ المنسوب لابن الشحنة: المدرسة السفاحية بناها القاضي شهاب الدين سبط بني السفاح ووقفها على الشافعية وشرط أن لا يكون لحنفي فيها حظ إلا في الصلاة، ثم لم تبرح بعد وفاته مدرسها شافعياً إلى أن قرر في تدريسها الشيخ شرف الدين أبو بكر قاضى قضاة الحنفية ا هـ.

## الكلام على جامع السفّاحية:

قال أبو ذر: بناه المقر الأشرف أبو العباس أحمد سبط بني السفّاح ، وترجمته مذكورة

مع أقاربه ، أنشأه مدرسة وجامعاً بلا منبر بل بكرسي يحمل ويوضع ، أخذ شكله من كرسي النجاري بالجامع الكبير ، وليس له سدة بل تخت من خشب موضوع للمؤذنين . وكان في محله معصرة معدة للسيرج فنفضها وجعلها قبالة الجامع المذكور ، وأسس هذا الجامع وبلغ بأساس المئذنة إلى الماء ، فنبع عليهم فعجزوا عن إزالة الماء ، فطرحوا في الأساس جرزونا وحواريق من أشجار التوت ، ثم بنى فوق ذلك . والباني أولاً هو مصطفى ، ثم عدل عنه إلى المعلم محمد شقير ونحاته شخص مصري يقال له محمد الفيل ، ونقل إليها الأحجار والرخام الأسود والأصفر ، وأخذ بوابة كانت قبال المدرسة الزجاجية فجعلها بوابة هذا الجامع . وجد واجتهد في عمارته وحصل له في أول يوم وفي أول حجر وضع بعد الأساس نكاية عظيمة من ابن الرزاز الحنبلي فإنه صار ينشد :

كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تستصدقي والله يعلم المفسد من المصلح.

ومحرابها وحائطها القبلي وقناطرها من الرخام الأسود والأصفر ، وأبوابها من المنجور في غاية الحسن ، وصانع ذلك هو الحاج أحمد بن الفقيه بترتيب الحاج عبد الله الخشاب وكان من أهل الخير ، إلا باب الشباك الذي عند قبر ولد الواقف فإنه من صنعة شخص أعجمي حضر إلى حلب فادعى معرفة الصنعة فاستعمله القاضي شهاب الدين في هذا الباب وفي حاجبه فكلفه عليه كلفة زائدة عن حده ، فأصرفه واستعمل الحاج أحمد المذكور ، وكان يقول لو عملت هذا الباب من ذهب ما كلفت عليه هذا القدر . ورخام صحنها في غاية الجودة ، وتأتق القاضي شهاب الدين المذكور في بنائها وجعل له فيها خلوة لينقطع عن المباشرات فيها . وكان مغرماً بهذا الجامع مكثراً لذكره ، وعمل لنفسه جبة من الصوف الأسود ليلبسها عند جلوته في الحلوة ، واقتطع من ملكه وشرى أملاكاً فوقفها على هذا الأسود ليلبسها عند جلوته في الحلوة ، واقتطع من ملكه وشرى أملاكاً فوقفها على هذا به الشيخ عمر الأعزازي وهو من أهل الخير والصلاح ، وخطب به شيخنا محمد الأعزازي وهو من أهل الخير والصلاح ، وخطب به شيخنا محمد الأعزازي وهو من أهل الخير والصلاح ، وخطب به الشيخ العلامة قاضي وهو من أهل الفضل ، وكان والدي يميل إليه ويحبه ، ودرس بها الشيخ العلامة قاضي وهو من أهل الفضل ، وكان والدي يميل إليه ويحبه ، ودرس بها الشيخ العلامة قاضي المسلمين أبو بكر بن إسحق الحنفي والشيخ شمس الدين أمير حاج المعري أحضره القاضي شهاب الدين من القاهرة وكان صوفياً منقطعاً عن الناس عارفاً بالقراءات ، وأول إجلاس شهاب الدين من القاهرة وكان صوفياً منقطعاً عن الناس عارفاً بالقراءات ، وأول إجلاس

عمله بالجامع المذكور حضر معه شيخنا المؤرخ وتكلم على أول سورة فاطر ، ودرس بها الشيخ العالم الصالح الشيخ عبيد وستأتي ترجمته ، ثم لما آل الأمر والكلام على هذا الجامع لولده الزيني عمر كشط على الكتب من الوقف واستأصلها بيعاً وآجر وقفها وشرط في كتاب وقفها محدثاً يقرأ البخاري والسيرة النبوية وأن يصرف لشخص كل شهر مبلغ ليكنس الشارع الشرقي ويرشه لئلا يدخل الغبار إلى مدرسته .

وجدد بها ولده الزيني عمر بعده شيئاً من الأبواب المنجورة ووقف واقفها لها ربعة تفرق يوم الجمعة ورتب لها مؤذنين للأوقات الخمس وإماماً وقراء سبع في كل يوم طرفي النهار ويوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها وقارىء كرسي وغير ذلك من خبز ومشتغلين . انتهى . وقد أقام القاضي شهاب الدين القاضي كال الدين ابن الخطيب يكتب مصروف عمارة المدرسة ، فلما وصل إلى صرف خمسة آلاف أفلوري(۱) أمره بالإمساك عن الحساب وأن لا يرفع إليه حساب بعد اليوم . والصورة النحاس التي معلقة بها وقف المدرسة الصلاحية أخذها ووضعها في هذه المدرسة (عالم وابتدىء في عمارتها في أواخر سنة إحدى وعشرين وتمت في أوائل سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة . وتوفي واقفها رحمه الله تعالى بالقاهرة عشر رمضان سنة خمس وثلاثين و دفن بالقرافة عند أخيه ناصر الدين وترجمته مستوفاة عند أقاربه ا هـ .

أقول: لم يزل باب هذا الجامع باقياً من عهد الواقف وكذا منارته البديعة التي هي فوق الباب ، وقد كان موقف المؤذنين فيها متهدماً ولعله كان ذلك في زلزلة سنة ١٢٣٧، وقد رحمت سنة ١٣٤٤. وهذه المنارة أخذت بالمصور الشمسي كثيراً قبل بناء ما تهدم منها ، وقبليته ليست واسعة ، ومنبرها الآن من خشب ولا سدة هناك ، وفي الجهة الشرقية من القبلية ساحة مبلطة فيها ثلاثة قبور أحدها مما يلي القبلة قبر الناصري ناصر الدين محمد ابن السفاح ، والثاني قبر صالح بن السفاح المتوفى سنة ٤٤٦ ، والثالث قبر القاضي أبي بكر أحمد بن السفاح المتوفى سنة ٣٩٦ ، والشباك الكبير المطل على الجادة من الجهة الشرقية لم يزل باقياً غير أنه لا أثر للنجارة التي ذكرها أبو ذر في الأبواب والشباك ، والموجود أبواب وشبابيك اعتيادية لا زخرفة فيها .

<sup>(</sup>١) نوع من النقود . قال أحمد تيمور باشا في فهرست كنوز الذهب : الفرينو كان بمصر والشام يقال له فيروني وذلك من نحو قرن .

<sup>(</sup>٢) لا أثر لها الأن.

#### ذكر ما كان حول هذا الجامع من الآثار:

قال أبو ذر: درب بني السفاح به آدرهم ومدرستهم وغربي دورهم مسجد من إنشائهم كان يقرىء به شمس الدين محمد الغزي من أول النهار إلى الظهر ، وهو مسجد نير خرب الآن ، ومن جملة أوقافه طاحون الجديد ا ه.

#### مدرسة أقجا:

قال أبو ذر: مدرسة أنشأها أقجا خازندار يشبك بالقرب من السفاحية وعمل لها بابين أحدهما تجاه السفاحية والآخر في الدرب الآخذ إلى ناحية القلعة ، وله على هذا الباب حوض ماء . ودرس بها القاضي أبو بكر بن إسحق الحنفي ، وتقطعت عمارة هذه المدرسة لأنه بناها على غير أساس كعادته فخرب غالبها . وبنى به إلى جانب الحوض الذي أنشأه في درب الحدادية زاوية و لم يكملها ، ثم اتخذها داراً . وكان أقجا المذكور لا عقل له ، ولما حصر الأشرف آمد كان متكلماً على آلة الحصار . وهم السلطان ببناء حسن ليشرف على آمد في الحصار فشرع أقجا في العمارة ، فلما رأى السلطان ما فعل قال له : هذا لا يكون على هذه الصورة ، فأجاب السلطان : إن الله أعطاك السلطنة لا الهندسة ، فهم السلطان بقتله ففر إلى العجم ثم اتصل إلى مكة وجاء إلى حلب بعد موت الأشرف اه .

أقول : لا أثر لهذه المدرسة الآن ، ويظهر أنها كانت موضع مدفن كوهر ملك شاه بنت عائشة السلطانة من آل عثمان .

#### خانقاه بنت صاحب شيزر:

هذه الخانكاه أنشأتها بنت صاحب شيزر سابق الدين عثمان قبالة دورهم .

قلت : هي برأس درب الأتابكية من جهة الشمال بالقرب من آدر بني الشحنة ا هـ . ( أي قبلي الخان المعروف بخان الفرايين من جهة الشرق ولا أثر لها الآن ) .

# ٥٣٣ ـ عبد الله بن أحمد الأذرعي المتوفى سنة ٨٣٥

عبد الله بن أحمد بن حمدان بن أحمد الجلال ابن الشهاب الأذرعي الحلبي الشافعي أخو عبد الرحمن .

أخذ عن أبيه وغيره . وقدم دمشق قبل الفتنة فقطنها . وكان فقيهاً جيد البحث خيراً منجمعاً عن الناس ، وعنده غالب مصنفات أبيه فلا يبخل بإعارتها . مات ثالث عشري رمضان سنة خمس وثلاثين . وله ذكر في البرهان البيجوري ا هـ .

وستأتيك ترجمة أخيه عبد الرحمن المتوفى سنة ٨٣٨ بدمنهور من أعمال مصر .

## ٣٤٥ ــ أحمد بن محمود قاضي حلب الحنبلي المتوفى سنة ٨٣٦

أحمد بن محمود بن محمد قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس الشهير بابن خازوق قاضي حلب . توفي بها مسموماً في أواخر سنة ست وثلاثين وثمانمائة ا هـ ( الدر المنضد ) .

## ( ذكر من لم تؤرخ وفاته )

- وسم القضاة الحنابلة بحلب الشيخ العلامة قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الأحد . كان متولياً بها قبل تلميذه القاضي شهاب الدين بن خازوق المتقدم ذكره .
- الدين أبو العباس أحمد بن الشبخ العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشبخ العلامة تقي الدين ابن أبي الجود أبي بكر البكري القادري ، وليها بعد القاضي شهاب الدين ابن خازوق ، وكان متولياً في سنة سبع وثلاثين وثمانمائة ، ثم عزل وتوفي .
- ٣٧٥ ـــ ووليها بعد عزله قاضي القضاة مجد الدين سالم الحموي وتوفي قتلاً في سنة نيف وخمسين وثمانماية ١ هـ .

#### ٥٣٨ \_ محمد بن أحمد بن شَفليش\* المتوفى سنة ٨٣٧

محمد بن أحمد الشمس العزازي الأصل الحلبي ، ويعرف بابن شفليش\* .

قرأ القرآن واشتغل بالعلم وطلب الحديث بنفسه ، ورحل وحصل بحيث اشتهر به في حلب مع المشاركة في غيره وكونه خيراً ديناً يكتسب بالمتجر ، حتى مات في ليلة الخميس

إلى الضوء اللامع : سفليس .

تاسع عشر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين . وقد لقيه البقاعي هناك وكتب عنه قوله : قال حسان بن ثابت يرثي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم بذلك :

مضى ابنك محمود العواقب لم يشب بعيب و لم يـذم بقـول ولا فعــلِ رأى أنه إن عاش ساواك في العـلا فآثـر أن تبقـى فريــداً بــلا مشــل

وذكره قبل ذلك بقليل مرة ثانية وقال : إنه بمعجمتين الأولى مفتوحة بعدها فاء ساكنة ثم لام وياء ، الشمس العزازي الحلبي . رافق الشمس السلامي وابن فهد في السماع على البرهان الحلبي وابن ناصر الدين وأبي جعفر وآخرين . ذكره شيخنا في إنبائه وقال : كان أحد فقهاء حلب ، اشتغل كثيراً وفضل . وسمعت من نظمه بحلب وكتب عني كثيراً . مات في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين ا هـ .

## ٥٣٩ ــ محمد بن أبي بكر المارديني المتوفى سنة ٨٣٧

محمد بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن أحمد بن عمر بن سلامة البدر المارديني ثم الحلبي الحنفي ، عالم حلب وأخوه حسن الماضي ، وقد يختصر من نسبه فيقال ابن أبي بكر بن سلامة ، ومرة ابن أبي بكر محمد بن سلامة .

ولد في سنة ثمان وخمسين وسبعمائة ، وقال شيخنا : إنه أخبره أنه في سنة خمس وخمسين ، ونشأ ببلاده . وكان أبوه فيما أخبر عالماً مفتناً يتكسب من عمل يده في التجارة ، فحفظ ابنه عدة مختصرات ولقي الأكابر فأخذ عنهم كسريجا والحسام بن شريف التبريزي وأحمد بن الجندي وآخرين ، فقد قرأت بخطه وشيوخي كثيرون ، إلى أن مهر وظهرت فضائله بحيث شغل الطلبة . ثم تنافر مع قاضي ماردين الصدر أبي الطاهر السمرقندي بعد صحبته معه ، فارتحل قبل الفتنة التيمورية إلى حلب واختص بأبي الوليد ابن الشحنة ولازمه حتى أخذ عنه جانباً (۱) من الكشاف وغيره ، ثم رجع إلى بلاده وتكرر قدومه لحلب إلى متى أخذ عنه جانباً (۱) من الكشاف وغيره ، ثم رجع إلى بلاده وتكرر قدومه لحلب إلى متن أخذ عنه جانباً (۱) من الكشاف وغيره ، ثم دارس ، بل درس بالجاولية وبها كان مسكنه وبالحدادية ، وتصدى للإقراء فانتفع به الفضلاء .

<sup>(</sup>١) عبارة أبي ذر: غالب الكشاف والمطول للتفتازاني مرتين وغير ذلك.

وكان كما قاله ابن خطيب الناصرية فقيهاً فاضلاً مستحضراً لمحفوظاته في العلوم ، لكنه كان يكثر الوقيعة في الناس واغتيابهم وربما يمقت لأجل ذلك . وقال غيره : إنه كان إماماً عالماً علامة أديباً بارعاً مفنناً حامل لواء مذهب الحنفية بحلب من غير منازع مع القدم الراسخة في بقية العلوم والنظم الرايق والنثر الفايق والقدرة الزائدة على التعبير عما في نفسه . وقد أعطى شيخنا بعض تصانيفه له ليقرظها له عند حلوله بحلب ( أقول : كان مجيء الحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي إلى حلب سنة ٢٣٨ ) فعاجله التوجه إلى آمد ، فأرسل إليه بقصيدة وافق وصولها يوم رحيله من البيرة إلى حلب وأجابه عنها حسبا أثبتها في الجواهر . وذكره في إنبائه وقال : إنه لما غلب قرايلك على ماردين نقله إلى آمد فأقام بها مدة ثم أفرج عنه فرجع إلى حلب . قال : وحصل له فالج قبل موته بنحو عشر سنين فاضلاً صاحب فنون في العربية والمعاني والبيان . وقد مدحني بقصيدة رائية وأجبته فاضلاً صاحب فنون في العربية والمعاني والبيان . وقد مدحني بقصيدة رائية وأجبته فاضلاً صاحب فنون في العربية والمعاني والبيان . وقد مدحني بقصيدة رائية وأجبته فاضلاً عاد اثنان وثمانون سنة و لم يخلف بعده بحلب مثله . وقد ذكرت له ترجمة حسنة والعدين وله اثنان وثمانون سنة و لم يخلف بعده بحلب مثله . وقد ذكرت له ترجمة حسنة في معجمي . قلت : ما وقفت عليه ، نعم رأيته على عنه في فوائد رحلته من فوائده شيئاً وافتتحه بقوله : أفادني فلان ا ه . .

أقول : رأيت من مؤلفاته « مختصر موضوعات ابن الجوزي » بخط أبي ذر ابن البرهان المحدث في المكتبة البخشية في التكية الإخلاصية بحلب .

قال أبو ذر في ترجمته : وكتب إلى والدي سنة ثلاث عشرة وقد ولد له مولود :

<sup>(</sup>۱) مطلعها كما في تاريخ أبي ذر: لبدر سنا علياك أبهى من البدر وطلعتك الغراء أبهى من الدر قال أبو ذر: وأجابه شيخنا الحافظ ابن حجر بقصيدة مطلعها:

بسدت في سماء الحسن تزهـــر كالــــدر منــورة تــروي الحديث عــن الزهـــري ومن جملتها :

تفساءلت إذ وافت مسن ابسن سلامـــة غـــداة رحـــيلي بالسلامـــة والـــنصر وقد سمعت هذه القصيدة على شيخنا الناظم بمنزل شيخنا المذيل يوم الاثنين خامس شوال سنة ست وثلاثين وثمانماية ، وساقها بتمامها .

يا سيداً بعلومه ساد الورى هنئت بالولد العزيز ممتعاً وبقيت في عيش رغيد طيب

وسمی الأئمـــة رفعـــة وبهاء بحیاتــه متسربـــلاً نعمـــاء حتــی تــری أبنــاءه آبـــاء\*

قلت: لو قال أحفاده لكان أبلغ. وقد مدح البحتري المتوكل لما ولد له المعتز فقال: وبقيت حتى تستضىء برأيه وترى الكهول الشيب من أولاده وتوفي للشيخ بدر الدين ولد بماردين يقال له سيف الدين فأنشد:

يعز عليّ يا ولدي وعيني ويا من فاق بالفضل النبيه بسان ألج الديسار ولست فيها وأن أطا التراب وأنت فيه وللشيخ بدر الدين أخت يقال لها دنيا ولها شعر رقيق ، فمنه في الشقيق :

مــــدورة على غصن دقيــــقِ يحاكــي لــونها لــون العقيــقِ كـــان جماجـــم السودان فيها يجير حسنها حـــادي الطريــق

وله مؤلفات منها تفسير الفاتحة وقد كتب له عليه شيخنا العلامة شهاب الدين الباعوني نظماً ونثراً ، وله مؤلف في صنعة الحديث انتزعه من كلام الطيبي . ومن قصائده الطنانة ما كتب به إلى المقر الأشرف الشهابي ابن السفاح من قصيدة :

يقبل الأرض محروم بلا سبب ولو درى أن كسب العلم منقصة ولو قضى العمر في لهو وفي لعب فمن لأرض بها الجهال قد رأسوا وخولوا صبية التدليس واعجبا يا للرجال فهل للوقف من رجل ويخلص القصد في سر وفي علن كم روّج الطاهر المعمور من رجل

سوى الفضائل والعلم الذي اكتسبا ما جد في حفظه يوماً ولا طلبا لكان في عالم الجهال قد نجبا واستوعبوا الوقف مسروقاً ومنتهبا وظيفة الدرس أضحت بينهم لعبا يقروم منتصراً لله محتسبا وينقذ الناس من قال قد اضطربا على الغبي وأخفى الباطل الخربا

في الأصل : أبناء . ولعل الصواب ما أثبتناه كما يقتضيه المعنى .

لكن لذي النقد ما يخفى على فطن أعني شهاب الدنا والديـن ناظرنـا ومــن إذا يمم الراجــون ساحتـــه

لا سيما الصارم البتار إن دربا نجل الأكابر والسادات والنجبا أضحى لهم جبرئيل المرتجى سببا

ولما سكن الشيخ بدر الدين في المسجد المعلق إنشاء شهاب الدين بن عشائر ( وراء الجامع ) كان جميع ما يحتاج إليه يأخذه من بيت شيخنا المذيل . ثم ذكر وفاته كما تقدم ثم قال : ودفن بجبانة خارج باب الفرج ا هـ .

# ٨٣٨ عبد الرحمن الأذرعي المتوفى سنة ٨٣٨

عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن سالم بن داود بن يوسف بن جابر التاج ابن فقيه حلب الشهاب الأذرعي الحلبي الدمنهوري الشافعي .

ولد في مستهل المحرم سنة تسع وخمسين وسبعمائة بحلب ، ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج واشتغل في الفقه وغيره وتميز ، وسمع بها على البدر حسن بن حبيب ومحمد بن على بن أبي سالم ، وبدمشق على أبيه وأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عوض والبدر أبي بكر محمد بن قليج بن كيكلدي ، وبنابلس على البرهان إبراهيم بن عبد الله الزيتاوي، سمع عليه جزءاً فيه غرائب السنن لابن ماجه انتقاء الذهبي ، وبالقاهرة على الشرف محمد ابن يونس بن أحمد بن غنوم وغيره . وأجاز له الخلاطي وابن النجم وابن الدسوق وابشهاب أحمد بن عبد الكريم البعلي وزغلش وابن أميلة والمنبجي وابن نباتة وابن قاضي الجبل وآخرون .

وقدم القاهرة بعد أن درس في الأسدية بحلب فأقام بها مـدة ، وولي قضاء دمنهور الوحشي زمناً .

وكان فاضلاً كيساً مشاركاً في علوم مستحضراً لأشياء حسنة ، كتب الخط الحسن وقال الشعر الجيد ، وحدث سمع منه الفضلاء ، وارتحل إليه صاحبنا ابن فهد وغيره ولينه

 <sup>★</sup> في ﴿ الضوء اللامع ﴾ : السوقي .

شيخنا وصمم الولي ابن العراقي على عدم استنابته . ومات في يوم الثلاثاء عشرين رمضان . سنة ثمان وثلاثين بدمنهور .

وروى عنه المقريزي في عقوده وغيرها أن أباه قال له إنه رأى في منامه رجلاً وقف أمامه وأنشده :

كيف نرجو استجابه لدعاء قد سددنا طريقه بالذروبِ قال : فأنشده ارتجالاً :

كيف لا يستجيب ربي دعائي وهـو سبحانـه دعـاني إليــه مـع رجـائي لفضلـه وابتهالي واتكالي في كل خـطب عليــه اهـ.

وترجمه علي باشا مبارك في خطط مصر في الكلام على دمنهور ومنه نقلنا هذين البيتين على هذه الصورة ، ففي الضوء ذكر الشطرة الأولى مع الرابعة لا غير .

#### ٥٤١ ــ عبد الملك البابي المتوفى سنة ٨٣٩

عبد الملك بن علي بن أبي المنى ، بضم المنم ثم نون ، ابن عبد الملك بن عبد الله بن أبي المنى الجمال أو الزين البابي بموحدتين الحلبي الشافعي الضرير ، ويعرف بعُبيد بالتصغير ، وربما يقال له المكفوف .

ولد في حدود سنة ست وستين وسبعماية بالباب ، وقدم منها وهو صغير ، فحفظ القرآن والمنهاج وألفية ابن مالك وتلا بالسبع على الشيخ (١) ... \* وتخرج بالعز الحاضري وعنه أخذ في فن العربية المغني وغيره ، وكذا قيل إنه أخذ عن المحب أبي الوليد بن الشحنة شيئاً ، وتفقه بالشرف الأنصاري وبالشمس النابلسي ، وسمع على الشرف أبي بكر الحراني وابن صديق ، وناب في الخطابة والإمامة بالجامع الكبير بحلب وجلس فيه للإقراء قاصداً وجه الله بذلك فانتفع به الناس وصار شيخ الإقراء بها ، وكذا حدث باليسير سمع منه

<sup>(</sup>١) والعبارة في بغية الوعاة هكذا : وتلا بالسبع على العز الحاضري وتخرج به وأخذ عنه النحو وغيره .

الضوء اللامع ، على الشيخ بيرو .

الفضلاء ، وصنف في الفقه مختصراً التزم جمعه مما ليس في الروضة وأصلها والمنهاج .

وكان إماماً عالماً بالقراءات والعربية متقدماً فيهما فاضلاً بارعاً خيراً ديناً صالحاً منجمعاً عن الناس قليل الرغبة في مخالطتهم عفيفاً عما بأيديهم لا يقبل من أحد شيئاً . ومن لطائفه أنه لم يكن يفرق بين الحلو والمر .

وقد ترجمه شيخنا في إنبائه وقال : إنه لم يكن صيتاً . وأثنى عليه ابن خطيب الناصرية وقال إنه رفيقه في الطلب على المشايخ ، وصار إماماً في النحو والقراءات وغيرها مع الدين والمداومة على الاشتغال والأشغال بحيث انتفع به جماعة من الأولاد وغيرهم .

مات في يوم الجمعة ثالث جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين عن سبعين سنة ، وكانت جنازته حافلة جداً ، تقدم الناس البرهان الحلبي بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبير ودفن بمقبرة الصالحين خارج باب المقام رحمه الله وإيانا ا هـ .

أقول: ومن مؤلفاته « نزهة الناظرين » كتاب حسن في الأخلاق مطبوع في مصر غير مرة في مجلد واحد وهو متداول بين الوعاظ: وقد شرحه مفتي حلب الشيخ أحمد الزويتيني المتوفى سنة ١٣١٦ أطلعني عليه ولده الشيخ مصطفى وهو جدير بالطبع.

## ٥٤٢ ـــ إبراهيم بن حطب المتوفي في حدود ٨٤٠

إبراهيم بن الحسن بن فرح بن سعد كال الدين الحلبي الشافعي الموقع بالدست ، ويعرف بابن الحطب بفتح المهملتين .

ولد سنة أربع وسبعين وسبعماية ، وسمع على الشهاب بن المرحل السنن للدارقطني ، وكتب على استدعاء لابن شيخنا وغيره بعد الثلاثين . وما علمت من شأنه زيادة على ما أثبته ولا متى مات ، وأجوز أن يكون ابن فهد والبقاعي رأياه أو أحدهما . ثم رأيت ثانيهما ذكره وقال إنه مات في حدود سنة أربعين ا هـ .

# ٣٤٠ ــ أحمد ابن النحريري المالكي المتوفى سنة ٨٤٠

أحمد بن عبد الله الشهابي النحريري المالكي آخراً .

ناب في القضاء بدمشق ، ثم ولي قضاء حماة ثم حلب ، ومات بها في شعبان سنة أربعين . أرخه ابن اللبودي ا هـ .

#### ٥٤٤ ــ أحمد بن عمر كاتب الخزانة المتوفى سنة ٨٤٠

أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد العزيز الشهاب بن الزين الحلبي الشافعي الموقع والد النجم عمر والمحب محمد الآتيين ، وكان يعرف قديماً بابن كاتب الخزانة .

ولد في خامس شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعماية بحلب ، ولازم العز الحاضري حتى قرأ عليه « التوضيح » لابن هشام ، واستمر على العمل فيه حتى صار تام الفضيلة في العربية جداً مع الفضيلة أيضاً في المعاني والبيان والعروض . وسمع على البرهان الحلبي والطبقة ، وأجاز له ابن خلدون والسيد النسابة الكبير وعبد الكريم الحلبي وآخرون . وباشر التوقيع والنقابة عند كاتب السر ببلده سنين ، بل عين لها ، وولي كتابة الخزانة . كل ذلك مع التعبد والقيام والمثابرة على الجماعات والاتصاف بالعقل والرياسة والحشمة والتودد ومراعاة أرباب الدولة والطريقة الحسنة والمحاسن الجمة .

أخذ عنه ابن فهد وغيره .

مات في ليلة الأربعاء عاشر المحرم سنة أربعين وصلي عليه بالجامع الأعظم ثم صلى عليه بباب دار العدل نائب حلب تغري ورمش ودفن بتربته خارج باب المقام . ذكره ابن خطيب الناصرية بأنقص من هذا واصفاً له بالفضيلة والدين والعقل والطريقة الحسنة ا هـ .

# ٥٤٥ ــ آقبغا العديمي المتوفى سنة ٨٤٠

آقبغا سيف الدين العديمي الحلبي الحنفي فتى الكمال عمر بن العديم.

ولد في حدود سنة ثمانين وسبعمائة . وسمع بحلب على ابن صديق بعض الصحيح وحدث ، سمع منه الفضلاء .

وكان ديناً خيراً ملازماً للخير مع العقل والسكون والتقنع بأوقاف وإقطاع من سيده . مات في حدود سنة أربعين ا هـ .

## ٤٦ ـــ الحسن بن أحمد الحصولي المتوفى سنة ٨٤٠

الحسن بن أحمد بن صدقة بن محمد بن عين الدولة البدر الشكري الحصوني الحلبي الشافعي .

ولد في أوائل سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، وحفظ القرآن والجامع الصغير وحله حلاً حسناً . ومن شيوخه في الفقه الشهاب الأذرعي والزين ابن الكركي ، وفي النحو أبو جعفر الغرناطي والسراج الغنوي\* والسيد الأخلاطي ومحمد الكازروني ، وعنه أخذ المنطق ، وعن الغنوي والسجزي\*\* الأصول . وقد أعرض بأخرة عن الاشتعال مع فقهه ، وناب في القضاء عن الجمال الحسفاوي .

وله نظم حسن لكن ربما يدعي الشيء منه ويكون جميعه أو بعضه لغيره ، أو يأخذ معناه ثم يحوله لبحر آخر . وهو كثير المجون محب للخلاعة واللهو عارف بعض الآلات المطربة . وقد كتب عنه صاحبنا النجم ابن فهد قصيدة رائية في شيخنا أو دعتها الجواهر ، وكذا كتب عنه في مدحه غيرها . ومات قريب الأربعين ظناً ا هـ .

#### ٧٤٠ ــ عبد الرحمن المعري المتوفى سنة ٨٤٠

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن معالي بن إبراهيم الزين بن العلاء المعري ثم الحلبي الشافعي والد النور علي الآتي ، ويلقب بابن البارد .

كان والده في خدمة الشرف الأنصاري الحلبي ، ثم ترقى حتى صار نقيباً ثانياً أو ثالثاً ، وولد له هذا سنة ثلاثين وسبعمائة بحلب فنشأ بها غير محمود السيرة فيما قيل . وسمع على الشهاب ابن المرحل بعض مسلم والنسائي وحدث وكتب الخط الحسن ، وكان قد شهد في الجرائد . ثم ولي كتابة السر بحلب أيام ططر وكان خدمه حال إقامته بها ثم خمل بعده وكاد أن يعود لحاله الأول ، واستمر خاملاً حتى مات بعد الأربعين . وقد هجاه الشمس ابن عبد الأحد وغيره ا هـ .

غ و الضوء اللامع و : الفوّي .

<sup>★★</sup> في 8 الضوء اللامع » : الفوّي والسحري .

# ٨٤٠ ــ حسين بن علي بن البرهان المتوفى سنة ٨٤٠

حسين بن علي بن أحمد بن البرهان إبراهيم الحلبي الحنفي الشاهد تحت القلعة منها ، ويعرف بابن البرهان .

ولد في سنة سبعين بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً ، واشتغل وفضل وسمع على ابن صديق بعض الصحيح ، وتكسب بالشهادة بل درس بالسيفية بحلب وقتاً ثم عزل عنه وحدث ، سمع منه الفضلاء .

وكان من بيت علم وخير لكنه يذكر بلين وتساهل . مات في حدود سنة أربعين بحلب ا هـ .

# ٩٤٠ ـ عبد الرحمن الكركى المتوفى سنة ٨٤٠

عبد الرحمن بن عمر بن محمود بن محمد التاج بن الزين المدلجي الكركي الأصل الحلبي الشافعي ، ويعرف بابن الكركبي .

ولد سنة إحدى وسبعين وسبعمائة بحلب ونشأ بها واشتغل على أبيه يسيراً ، وسمع على ابن صديق وابن أيدغمش وحدث ، سمع منه الطلبة . وولي قضاء حلب مدة وتدريس العصرونية والسلطانية وغيرهما .

وذكره شيخنا في إنبائه فقال : إنه ولي قضاء حلب مدة ثم ترك واستمر بيده جهات قليلة يتبلغ منها . وقد سكن القاهرة مدة وناب عني ، ثم حج ورجع إلى بلده ولقيته هناك حين توجهي صحبة السلطان وأجاز لأولادي .

وقال غيره : إنه كان ذا دهاء و خديعة وأوصاف غير مرضية فالله أعلم . مات في رمضان سنة أربعين رحمه الله وعفا عنه ا هـ .

## • ٥٥ \_ محمد بن محمد الصرخدي المتوفى في حدود سنة • ٨٤٠

محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن على ناصر الدين بن البدر الصرخدي الأصل الحلبي الباحسيتي بموحدة ثم حاء وسين مهملتين مكسورتين ثم تحتانية ففوقانية نسبة لباحسيتا خطة بحلب .

كان عدلاً بها . ولد تقريباً سنة ست وخمسين وسبعمائة ، وسمع من الظهير محمد بن عبد الكريم بن العجمي بعض ابن ماجه وحدث .

وكان خيراً ديناً عدلاً منجمعاً عن الناس له طلب وبيده إمامة . مات قبل سنة أربعين بحلب رحمه الله ا هـ .

# ١٥٥ ــ المحدث الكبير إبراهيم بن محمد بن خليل

( المشهور بالبرهان الحلبي المتوفى سنة ٨٤١ )

إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان أبو الوفا الطرابلسي الأصل طرابلس الشام الحلبي المولد والدار الشافعي ، سبط ابن العجمي لكون أمه ابنة عمر بن محمد ابن الموفق أحمد بن هاشم بن أبي حامد عبد الله ابن العجمي الحلبي ، ويعرف البرهان بالقوف لقبه به بعض أعدائه وكان يغضب منه ، وبالمحدث وكثيراً ما كان يثبته بخطه .

ولد في ثاني عشري رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعماية بالجلّوم ( بفتح الجيم وتشديد اللام المضمومة ) بقرب فرن عَميرة ( بفتح العين ) ، ومات أبوه وهو صغير جداً فكفلته أمه وانتقلت به إلى دمشق فحفظ به بعض القرآن ، ثم رجعت به إلى حلب فنشأ بها ، وأدخلته مكتب الأيتام لناصر الدين الطوشي تجاه الشاذبختية الحنفية بسوق النشاب فأكمل به حفظه وصلى به على العادة التراويح في رمضان بخانقاه جده لأمه الشمس أبي بكر أحمد ابن العجمي والد والدة الموفق أحمد المذكور في نسبها برأس درب البازيار وتلا به عدة ختات تجويداً على الحسن السايس المصري ، ولقالون إلى آخر نوح على الشهاب بن أبي الرضى ، ولأبي عمرو الحسن ساسيس المصري ، ولقالون إلى آخر نوح على الشهاب بن أبي الرضى ، ولأبي عمرو ختمتين على عبد الأحد بن محمد بن عبد الأحد الحراني الأصل الحلبي ، ولعاصم إلى آخر سورة فاطر عليه ، ولأبي عمرو إلى براءة فقط على الماجدي وقطعة من أوله لكل من أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر على أبي الحسن محمد بن محمد بن محمد ابن ميمون القضاعي الأندلسي .

وأخذ في الفقه عن الكمال عمر بن إبراهيم بن العجمي ، والعلاء على بن حسن بن خميس البابي ، والنور محمود بن على الحراني والده ابن العطار وولده التقي محمد ، والشمس محمد بن أجمد بن إبراهيم الصفدي نزيل القاهرة ويعرف بشيخ الوضوء والشهاب ابن أبي

الرضى ، والأذرعي ، وأحمد بن محمد بـن جمعـة بـن الحنـبلي ، والشرف الأنصاري ، والسِراجين البلقيني وابن الملقن ، وبعض هؤلاء في الأخذ عنه أكثر من بعض .

والنحو عن أبي عبد الله بن جابر الأندلسي ورفيقه أبي جعفر ، والكمال إبراهيم بن عمر الخابوري ، والزين عمر بن أحمد بن عبد الله بن المهاجر وأخيه الشمس محمد ، والعز محمد بن خليل الحاضري ، والكمال بن العجمي ، والزين أبي بكر بن عبد الله بن مقبل التاجر ، وأخذه أيضاً عنهم متفاوت .

واللغة عن المجد الفيروز آبادي صاحب القاموس . وطرفاً من البديع عن الأستاذ أبي عبد الله الأندلسي . ومن الصرف عن الجمال يوسف الملطي الحنفي . وجود الكتابة على جماعة أكتبهم البدر حسن البغدادي الناسخ .

ولبس خرقة التصوف من شيخ الشيوخ النجم عبد اللطيف بن محمد بن موسى الحلبي ، ومصطفى وأحمد القريعة ، وجلال الدين عبد الله البسطامي المقدسي ، والسراح بن الملقن . واجتمع بالشيخ الشهير الشمس محمد بن أحمد بن عبد الرحمن القرمي وسمع كلامه .

وفنون الحديث عن الصدر الياسوفي والزين العراقي وبه انتفع ، فإنه قرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح مع البحث في جميعها وغيرها من تصانيفه وغيرها وتخرج به ، بل أشار له أن يخرج ولده الولي أبا زرعة وأذن له في الإقراء والكتابة على الحديث ، وعلى البلقيني قطعة من شرح الترمذي له ومن دروسه في الموطأ ومختصر مسلم وغيرها من متعلقات الحديث ، وعن ابن الملقن قطعة ابن دقيق العيد وكتب عنه شرحه على البخاري في مجلدين بخطه الدقيق الذي لم يحسن عند مصنفه لكونه كتب في عشرين مجلداً ، وأذن في مجلدين بخطه الدقيق الذي لم يحسن عند مصنفه لكونه كتب في عشرين بحلداً ، وأذن له كل منهما . وكذا أخذ علم الحديث عن الكمال ابن العجمي والشرف الحسن بس حبيب ، وكان طلبه للحديث بنفسه بعد كبره ، فإنه كتب الحديث في جمادى الثانية سنة سبعين وأقدم سماع له في سنة تسع وستين ، وعني بهذا الشأن أتم عناية فسمع الكثير ببلده على شيوخها كالأذرعي والكمال ابن العجمي وقريبه الظهير والكمال ابن حبيب وأخويه البدر والشرف والكمالين ابن العديم وابن أمين الدولة والشهاب ابن المرحل وابن صديق وقريب من سبعين شيخاً أتى على غالب مروياتهم .

وارتحل إلى الديار المصرية مرتين الأولى في سنة ثمانين والثانية في سنة ست وثمانين ،

فسمع بالقاهرة ومصر والإسكندرية ودمياط وتنيس وبيت المقدس والخليل وغزة والرملة ونابلس وحماة وحمص وطرابلس وبعلبك ودمشق ، وأدرك بها الصلاح بن أبي عمر خاتمة أصحاب الفخر ولم يسمع من أحد من أصحابه سواه ، وسمع بها من الحب الصامت وأبي الهول وابن عوض والشمس بن قاضي شهبة وعدة نحو الأربعين . وشيوخه بالقاهرة الجمال الباجي والبدر بن حسب الله وابن ظافر والحروي والتقي بن حاتم والتنوخي وجويرية الهكارية وقريب من نحو أربعين أيضاً ، وبمصر الصلاح محمد بن محمد بن عمر البلبيسي وغيره ، وبالإسكندرية البهاء عبد الله بن الدماميني والمحيوي القروي ومحمد بن محمد بن يفتح الله [ هكذا ولعله فتح الله ] وآخرون ، وبدمياط أحمد القطان ، وبتنيس بالقرب من جامعها الذي خرب بعض رواقاته قرأ عليه بإجازته العامة من الحجاز ، وببيت المقدس الشمس محمد بن حامد بن أحمد والبدر محمود بن على بن هلال العجلوني والجلال عبد المنعم بن أحمد بن محمد الأنصاري ومحمد بن سليمان بن الحسن بن موسى بن غانم وغيرهم ، وبالخليل نزيله عمر بن النجم بن يعقوب البغدادي المعروف بالمحرد ، وبغزة قاضيها العلاء على بن خلف بن كامل أخو صاحب ميدان الفرسان الشمس الغزى تلميذه ، وبالرملة بعضهم ، وبنابلس الشمس محمد وإبراهم وشهود بنو عبد القادر بن عثان وغيرهم ، وبحماة أبو عمر أحمد بن على بن عبد الله العداس والشرف بن البدر\* محمد بن حسن بن مسعود وجماعة ، وبحمص الجمال إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن فرعون وعثمان بن عبد الله بن النعمان الجزار ، وبطرابلس الشهاب المسلك أحمد بن عبد الله الرواقي الحموي ، وببعلبك الشمس محمد بن على بن أحمد بن البونانية والعماد إسماعيل بن محمد بن بردوس\*\* ( لعله فردوس ) وآخرون . وأجاز له قبل رحلته ابن أميلة وأبو على بن الهبل وغيرهما .

وقرأت بخطه : مشايخي في الحديث نحو المائتين ، ومن رويت عنه شيئاً من الشعر دون الحديث بضع وثلاثون ، وفي العلوم غير الحديث نحو الثلاثين . وقد جمع الكل من شيوخ الإجازة أيضاً صاحبنا النجم بن فهد الهاشمي في مجلد ضخم بين فيه أسانيده وتراجم شيوخه وانتفع بثبت الشيخ في ذلك وفرح الشيخ به لكونه كان أولاً في تعب بالكشف من الثبت ،

 <sup>★</sup> في « الضوء اللامع » : وشرف ابنة البدر .

<sup>\*\*</sup> في « الضوء اللامع » : بردس .

وكذا جميع التراجم وألم بالمسموع شيخنا ، لكن ما أظن صاحب الترجمة وقف عليها ولو علم بالذي قبله ما عملها .

وحج في سنة ثلاث عشرة وثمانمائة وكانت الوقفة الجمعة و لم يحج سواها ، وزار المدينة المنورة ، وكذا زار بيت المقدس أربع مرات .

ولما هجم تيمورلنك على حلب طلع بكتبه إلى القلعة ، فلما دخلوا البلد وسلبوا الناس كان فيمن سلب حتى لم يبق عليه شيء ، بل وأسر أيضاً وبقي معهم إلى أن رحلوا إلى دمشق فأطلق ورجع إلى بلده فلم يجد أحداً من أهله وأولاده ، قال : فبقيت قليلاً ثم خرجت إلى القرى التي حول حلب مع جماعة ، فلم أزل هناك إلى أن رجع الطغاة لجهة بلادهم فدخلت بيتي فعادت إلي أمتي نرجس وذكرت أنها هربت منهم من الرها وبقيت زوجتي وأولادي منها ، وصعدت حينئذ القلعة وذلك في خامس عشري شعبان فوجدت أكثر كتبي فأخذتها ورجعت .

واجتهد الشيخ رحمه الله في هذا الفن اجتهاداً كبيراً وكتب بخطه الحسن الكثير ، فمن ذلك كما تقدم شرح البخاري لابن الملقن ، بل فقد منه نصفه في الفتنة فأعاد كتابته أيضاً وعدة مجاميع ، وسمع العالي والنازل ، وقرأ البخاري أكثر من ستين مرة ومسلماً نحو العشرين سوى قراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه .

واشتغل بالتصنيف فكتب تعليقاً لطيفاً على السنن لابن ماجه وشرحاً مختصراً على البخاري سماه « التلقيح لفهم قارىء الصحيح » وهو بخطه في مجلدين وبخط غيره في أربعة ، وفيه فوائد حسنة ، وقد التقط منه شيخنا ( يعني الحافظ ابن حجر ) حين كان بحلب ما ظن أنه ليس عنده لكون شرحه لم يكن معه سوى كراريس يسيرة وأفاد فيه أشياء ، والذي كتبه منه ما يحتاج إلى مراجعته قبل إثباته ، ومنه ما لعله يلحقه ، ومنه ما يدخل في القطعة التي كانت بقيت على شيخنا من شرحه ( المسمى بفتح الباري على صحيح البخاري ) . هذا مع كون المقدمة التي لشيخنا من جملة أصول البرهان ، فإنني قرأت في خطبة شرحه : ثم اعلم أن ما فيه عن حافظ عصري أو عن بعض حفاظ العصر أو نحوها بين العبارتين فهو من قول حافظ هذا العصر العلامة قاضي المسلمين حافظ العصر شهاب الدين ابن حجر من كتابه الذي هو كالمدخل إلى شرح البخاري له أعان الله على إكال الشرح انتهى.

بل لصاحب الترجمة على البخاري عدة إملاءات كتبها عنه جماعة من طلبته ، و « المقتفى (۱) في ضبط ألفاظ الشفا » في مجلد بيض فيه كثيراً ، و « نور النبراس (۲) على سيرة ابن سيد الناس » في مجلدين ، وحواش على كل من صحيح مسلم والسنن لأبي داوود لكنها ذهبت في الفتنة ، وكتبّ ثلاثة وهي « التجويد » و « الكاشف » و « تلخيص المستدرك » ، وكذا ذيل على الميزان ( للذهبي ) وسماه ، « بلّ الهميان في معيار الميزان » يشتمل على تحرير بعض تراجمه وزيادات عليه وهو في مجلدة لطيفة ، لكنه كما قال شيخنا لم يمعن النظر فيه ، و « المراسيل » للعلائي و « اليسير على ألفية العراقي » وشرحها ، بل وزاد في المتن أبياتاً غير مستغنى عنها ، وله « نهاية السول في رواة الستة الأصول » في مجلد ضخم ، و « الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث » مجلد لطيف ، و « التبيين لأسماء المدلسين » في كراسين (۳) ، و « تذكرة الطالب المعلم فيمن يقال إنه مخضرم » (٤) كذلك ، و « الاغتباط كثير الفوائد طالعته وفيه إلمام بتراجم شيوخه ونحو ذلك ، بل ورأيته ترجم جماعة ممن قرأ ورحل إليه كشيخنا (۱) وهي حافلة ، وابن ناصر الدين (۲) وطائفة .

<sup>(</sup>١) موجود بخطه في المكتبة الأحمدية بحلب ورقمه ١٨١ قال في آخره : فرغ من تعليقه يوم الاثنين في عشرين شوال في سنة سبع وتسعين وسبعمائة بالشرفية بحلب وابتدأ فيه بعد نصف شعبان من السنة إبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن العجمي ولله الحمد والمئة وصلى الله على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل . ومنه نسختان في مكتبة قاضيعكسر محمد مراد ورقمها ٤٥٣ و ٤٥٧ ، ونسخة في مكتبة فيض الله أفندي ورقمها ١٩٤ و١٩٥ ، ونسخة في مكتبة فيض الله أفندي ورقمها ١٩٤

موجودة في المكتبة البهائية بحلب في ثلاثة مجلدات ، ويوجد مجلدان في السلطانية بمصر وهما الأول والثاني وصل فيهما إلى غزوة الحديبية . ونسخة في برلين ونسخة في باريس .

 <sup>(</sup>٣) قال في كشف الظنون في الكلام على أسماءالمدلسين : وممن صنف فيه الحافظ البرهان الحلبي وزاد عليه قليلاً
 قال : وجميع ما في كتاب العلائي من الأسماء (٦٨) وزاد عليه ابن العراقي (١٣) وزاد عليه البرهان الحلبي (٣٢) نفساً . أقول : وهو في ١٢ ورقة .

 <sup>(</sup>٤) هو في ٧ أوراق .

 <sup>(</sup>٥) هو في ١٥ ورقة وهذه الثلاثة في التكية الإخلاصية بحلب في مجموع بخط عمر بن محمد النصيبي الحلبي محرر
 سنة ٨٣٢ وعليها خط المؤلف .

<sup>(</sup>٦) هو الحافظ ابن حجر .

 <sup>(</sup>٧) هو حافظ الشام محمد بن ناصر الدين المتوفى سنة ١٤٢ .

وكان إماماً علامة حافظاً خيراً ديناً ورعاً متواضعاً وافر العقل حسن الأخلاق متخلقاً بجميل الصفات جميل العشرة محباً للحديث وأهله كثير النصح والمحبة لأصحابه ساكناً منجمعاً عن الناس متعففاً عن التردد لبني الدنيا قانعاً باليسير طارحاً للتكلف رأساً في العبادة والزهد والورع مديم الصيام والقيام سهلاً في التحدث كثير الإنصاف والبشر لمن يقصده للأخد عنه خصوصاً الغرباء ، مواظباً على الأشغال والاشتغال والإقبال على القراءة بنفسه ، حافظاً لكتاب الله تعالى كثير التلاوة له صبوراً على الإسماع ، ربما أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجر . عرض عليه قضاء الشافعية ببلده فامتنع وأصر على الامتناع فصار بعدُ كل واحد من قاضيها الشافعي والحنفي من تلامذته الملازمين بمجلسه والمنتمين لناحيته .

واتفق أنه في بعض الأوقات حوصرت حلب فرأى بعض أهلها في المنام السراج البلقيني فقال له : ليس على أهل حلب بأس ، ولكن رح إلى خادم السنة إبراهيم المحدث وقل له يقرأ عمدة الأحكام ليفرج الله عن المسلمين ، فاستيقظ فأعلم الشيخ فبادر إلى قرائتها في جمع من طلبة العلم وغيرهم بالشرفية يوم الجمعة بكرة النهار ودعا للمسلمين بالفرج ، فاتفق أنه في آخر ذلك النهار نصر الله أهل حلب .

وقد حدث بالكثير وأخذ عنه الأئمة طبقة بعد طبقة وألحق الأصاغر بالأكابر وصار شيخ الحديث بالبلاد الحلبية بلا مدافع . وعمن أخذ عنه من الأكابر الحافظ الجمال بن موسى المراكشي ووصفه بالإمام العلامة المحدث الحافظ شيخ مدينة حلب بلا نزاع ، وكان معه في السماع عليه الموفق الآبي وغيره والعلامة العلاء ابن خطيب الناصرية وأكثر الرواية عنه في ذيله لتاريخ حلب ، وقال في ترجمته فيه : هو شيخي عليه قرأت هذا الفن وبه انتفعت وجديه اقتديت وبسلوكه تأدبت وعليه استفدت . قال : وهو شيخ إمام عالم عامل حافظ ورع مفيد زاهد على طريق السلف الصالح ، ليس مقبلاً إلا على شأنه من الاشتغال والأشغال والإفادة لا يتردد إلى أحد ، وأهل حلب يعظمونه ويترددون إليه ويعتقدون بركته ، وغالب رؤسائها تلامذته . قال : ورحل إليه الطلبة واشتعل عليه كثير من الناس وانفرد بأشياء وصار رُحلة الإفاق ، وحافظ الشام ( لعله وممن رحل إليه حافظ الشام ) الشمس ابن ناصر وصار رُحلة الإفاق ، وحافظ الشام ( لعله وممن رحل إليه عليه ، ولما سافر شيخنا في الدين ، وكانت رحلته إليه في أول سنة سبع وثلاثين وأثنى عليه ، ولما سافر شيخنا في سنة ست وثلاثين صحبة الركاب الأشرفي إلى آمد أضمر في نفسه لقيه والأخذ عنه لاستباحته القصر وسائر الرخص ولكونه لم يدخل حلب في الطلب ، ثم أبرز ذلك في الخارج وقرأ

عليه بنفسه كتاباً لم يقرأه قبلها وهو مشيخة الفخر ابن البخاري ، هذا مع أنه لم يكن حينتذ منفرداً بالكتاب المذكور ، بل كان بالشام غير واحد ممن سمعه على الصلاح بن أبي عمر أيضاً فكان في ذلك أعظم منقبة لكل منهما ، وقد كان يمكن شيخنا أن يأمر أحداً من الطلبة بقراءتها كما فعل في غيرها ، فقد سمع عليه بقراءة غيره أشياء وحدث هو وإياه معاً بمسند الشافعي ، والمحدث الفاضل ترجمه شيخنا حينقذ بقوله : وله الآن بضع وستون سنة يسمع الحديث ويقرؤه مع الدين والتواضع واطراح التكلف وعدم الالتفات إلى بني الدنيا . قال : ومصنفاته ممتعة محررة دالة على تتبع زائد وإتقان . قال : وهو قليل المباحث فيها كثير النقل . وقال في مقدمة المشيخة التي جمعها له : أما بعد فقد وقفت على ثبت الشيخ الإمام العلامة الحافظ المسند شيخ السنة النبوية برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي لما قدمت حلب في شهور سنة ست وثلاثين ، فرأيته يشتمل على مسموعاته ومستجازاته وما تحمله في بلاده وفي رحلاته وبيان ذلك مفصلاً ، وسألته هل جمع لنفسه معجماً أو مشيخة فاعتذر بالشغل بغيره وأنه يقنع بالثبت المذكور إذا أراد الكشف عن شيء من مسموعاته وأن الحروف لم تكمل عنده ، فلما رجعت إلى القاهرة راجعت ما علقته من الثبت المذكور وأحببت أن أخرج له مشيخة أذكر فيها أحوال الشيوخ المذكورين ومروياتهم ليستفيدها الرحالة فإنه اليوم أحق الناس بالرحلة إليه لعلو سنده حساً ومعنى معرفته بالعلوم فناً فناً أثابه الحسني آمين . وفهرس المشيخة بخطه بما نصه : جزء فيه تراجم مشايخ شيخ الحفاظ برهان الدين ، ثم عزم على إرسال نسخة بها إليه وكتب بظاهرها ما نصه : المسؤول من فضل سيدنا وشيخنا الشيخ برهان الدين ومن فضل ولده الإمام موفق الدين ( هو أبو ذر وستأتي ترجمته ) الوقوف على هذه الكراريس وتأمل التراجم المذكورة فيها وسد ما أمكن من البياض لإلحاق ما وقف على مسطرها من معرفة أحوال من بيض على ترجمته وإعادة هذه الكراريس بعد الفراغ من هذا الغرض إلى الفقير مسطرها صحبة من يوثق به إن شاء الله . وكذا سيأتي في ترجمة ولده ( يعني الموفق أباذر ) وصف شيخنا لصاحب الترجمة بشيخنا الإمام العلامة الحافظ الذي اشتهر بالرعاية في الإمامة حتى صار هذا الوصف له علامة أمتع الله المسلمين ببقائه .

وسئل ( أي الحافظ ابن حجر ) عنه وعن حافظ دمشق الشمس ابن ناصر الدين فقال :

البرهان نظره قاصر على كتبه والشمس يجول\*. وكان ذكره قبل ذلك في القسم الثاني من معجمه فقال : المحدث الفاضل الرحال ، جمع وصنف مع حسن السيرة والتخلق بجميل الأخلاق والعفة والانجماع والإقبال على القراءة بنفسه ودوام الإسماع والاشتغال ، وهو الآن شيخ البلاد الحلبية غير مدافع ، أجاز لأولادي وبيننا مكاتبات ومودة حفظه الله تعالى . قال :

ثم اجتمعت به في قدومي إلى حلب في رمضان سنة ست وثلاثين صحبة الأشرف وسمعت منه المسلسل بالأولية بسماعه من جماعة شيوخنا ومن شيخين له لم ألقهما ، ثم سمعت من لفظه المسلسل بالأولية تخريج ابن الصلاح سوى الكلام . انتهى وبلغني أن شيخنا كتب له المسلسل بخطه عن شيوخه الذين سمعه منهم وأدخل فيهم شيخاً رام اختباره فيه هل يفطن له أم لا ، فتنبه البرهان لذلك بل ونبه على أنه من امتحان المحدثين ، هذا مع قوله لبعض خواصه إن هذا الرجل يعني شيخنا لا يلقاني إلا وقد صرت نصف راجل ، إشارة إلى أنه كان عرض له قبل ذلك الفالج وأنسي كل شيء حتى الفاتحة . قال : ثم عوفيت وصار يتراجع إلي حفظي كالطفل شيئاً فشيئاً ، وهو ممن حضر مجلس إملاء شيخنا بحلب وعظمه جداً كما أثبته في ترجمته واستفاد منه كثيراً . وأما شيخنا فقد سمعته يقول : لم أستفد من البرهان غير كون أبي عمير بن أبي طلحة اسمه حفص ، فإنه أعلمني بذلك ، واستحضر من البرهان غير كون أبي عمير بن أبي طلحة اسمه حفص ، فإنه أعلمني بذلك ، واستحضر كتاب « فاضلات النساء » لابن الجوزي لكون التسمية فيه و لم أكن وقفت عليه .

وممن ترجم الشيخ أيضاً الفاسي في ذيل التقييد وقال : محدث حلب ، والتقي المقريزي في تاريخه لكن باختصار وقال : إنه صار شيخ البلاد الحلبية بغير مدافع مع تدين وانجماع وسيرة حميدة .

وقال البقاعي : إنه كان على طريقة السلف في التوسط في العيش وفي الانقطاع عن الناس لا سيما أهل الدنيا عالماً بغريب الحديث شديد الاطلاع على المتون بارعاً في معرفة العلل ، إذا حفظ شيئاً لا يكاد يخرج من ذهنه ، ما نازع أحداً بحضرته في شيء وكشف عنه إلا ظهر الصواب ما قاله أو كان ما قاله أحد ما قيل في ذلك . وهو كثير التواضع مع الطلبة والنصح لهم ، وحاله مقتصد في غالب أمره . قلت : وفيها مجازفات كثيرة كقوله

ل الضوء اللامع ؛ يحوش .

شديد الاطلاع على المتون بارعاً في معرفة العلل ، ولكنه معذور فهو عار منها .

ولما دخل التقي الحصني حلب بلغني أنه لم يتوجه لزيارته لكونه كان ينكر مشافهته على لابسي الأثواب النفيسة على الهيئة المبتدعة وعلى المتقشفين ، ولا يعدو حال الناس ذلك ، فتحامى قصده ، فما وسع الشيخ إلا المجيء إليه فوجده نائماً بالمدرسة الشرفية ، فجلس حتى انتبه ثم سلم عليه فقال له : لعلك التقي الحصني ، فقال : أنا أبو بكر ، ثم سأله عن شيوخه فسماهم له فقال له : إن شيوخك الذين سميتهم هم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه ، فما بالك أنت تحط عليه ؟ فما وسع التقي إلا أن أخذ نعله وانصرف و لم يجسر أن يرد عليه .

و لم يزل على جلالته وعلو مكانته حتى مات مطعوناً في يوم الاثنين سادس عشر شوال سنة إحدى وأربعين (أي وثمانماية) بحلب و لم يغب له عقل بل مات وهو يتلو ، وصلي عليه بالجامع الأموي بعد الظهر ودفن بالجبيل عند أقاربه ، وكانت جنازته مشهودة ، و لم يتأخر هناك في الحديث مثله رحمه الله وإيانا ا ه.

أقول: تقدم الكلام على مدرسة بني العجمي في محلة الجبيل وأن في شرقي قبليتها بيتاً كبيراً فيه ثمانية قبور مسنمة لا حجارة عليها ولا كتابة ، ولذا لم نعلم صاحب كل قبر ، والمترجم رحمه الله مدفون في أحدها .

وقد كان يدرس الحديث أيضاً في جامع منكلي بغا المعروف بجامع الرومي في محلة باب قنسرين ، ذكر ذلك ولده أبو ذر في كنوز الذهب في الكلام على هذا الجامع . وبهذه المناسبة نذكر هنا كلامه عليه ويكون ذلك تتمة لكلامنا على هذا الجامع في الجزء الثاني في (صحيفة ٢٥٥) قال :

## الكلام على جامع منكلي بغا الشمسي ( جامع الرومي ) :

قال في كنوز الذهب: منكلي بغا الشمسي ولي نيابة حلب عوضاً عن قطلوبغا الأحمدي في سنة ثلاث وستين وسبعماية ، ثم وليها ثانياً وفي هذه التولية أنشأ هذا الجامع وباشر منعوتاً بأحسن الأوصاف حاملاً ألوية العدل والإنصاف إلى أن نقل إلى نيابة دمشق بعد سنة كاملة . وهذا الجامع لطيف حسن العمارة ظاهر النورانية يشرح الصدر ويذهب الغم ويفرج الكرب ، ومحرابه في غاية الجودة من الرخام الملون والفسيفساء ، وهو معتدل على القبلة

من غير انحراف . ومنبره نهاية في الحسن من الرخام الأبيض والفصوص الملونة ، وكذلك سدته من الرخام الأبيض ، جيد في بابه ، وحائطه فيه وزرة من الرخام الملون السماقي والأبيض وغير ذلك . ومنارته حسنة على هيئة لطيفة مدورة في غاية الإحكام . وكان أولاً قبل أن يبنى محلته يباع فيها الخمر ويقال لها محلة الأرمن ، فقيض الله سبحانه وتعالى هذا الرجل فأزال المناكر وأسس هذا الجامع بالعدل والإنصاف كما قال الشاعر :

وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

وأصرف عليه من وجه حل . ثم بلغ مشد العمارة أن الصيرفي كان يقطع من كل فاعل حبة ، فأهانه وقال : لو درى بك النائب لأهانك . وكان الفاعل ينام ولا يكلف ويأمره بالصلاة ، وأقام لعمارته ابن المهمندار فقام قياماً حسناً وعمره وثمر وقفه وزاد ريعه وشرى له حصصاً .

وقد وقف منكلي بغا كتباً نفيسة لهذا الجامع ومنها « التفسير » للقرطبي و « التبصرة » لابن الجوزي و « مجمع الأحباب » للحسيني وغير ذلك من الكتب النفايس ، وقد ذهب نصف مجمع الأحباب وكان كله في مجلدين فذهب مجلد ، وهو كتاب جليل ترجم فيه الأولياء والعلماء وتكلم فيه على طريق الصوفية . ووضع الكتب في خزائن بالجامع المذكور ، وهذه الخزائن متقنة محكمة فيها الصنائع العظيمة على طريق النجارين ، وبلغني أن الشيخ فيكاً وهو من الصالحين كان نجار ذلك (١) .

وفي تاسع عشر المحرم سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة شرع في نقض الحائط الغربي من هذا الجامع وبعض القبو الملاصق له لأنه انشق قديماً وأراد الحاج عمر الجابي لوقفه أن يبني فيه قناطر وأن يضعها على الصفوية ، وهي تربة للصفوي وعليها وقف في طاحون الدوير وبها قبر ، وكان هناك قراء لهم معلوم مرتب من ريع الوقف ، واشترى لذلك أحجاراً عظيمة ورأيت بعضها على باب الجامع فلم يتفق ذلك ، وكان قد اجتمع مال من ريع الجامع وهو مدخر بالجامع المذكور ، فتقاسم المباشرون المال و لم يبنوا شيئاً من الجامع ، فزاد التقطع في السنة المذكورة لما أحدثوا قناة حمّام المالحة في أساسه ، فذهب أهل المحلة إلى كافل حلب

 <sup>(</sup>١) لا خزائن الآن هناك ولا كتب وقد رأيت منها تفسير القرطبي في بعض البيوت في ١٥ مجلداً وهو نسخة نفيسة جداً .

تنم وأحضروه إلى الجامع فرأى حاله وما آل ، فرق عليه . وكان الخواجا شهاب الدين أحمد الملطي عين التجار بحلب إذ ذاك قد تكلم معه في عمارته فقال : أخاف من عمارته أن يتوصل أحد من الحكام إلى أخذ شيء من مالي ، ودلهم على التكلم مع الكافل في ذلك ، فتكلموا مع الكافل وعرفوه أن ربعه لا يفي بعمارته ، فقال له الكافل : أنا أتبرع بعمارته ، فقال له الجماعة : بل نترامى على الملطي ونسأله أن يعمره ، فقال لهم : افعلوا ما بدا لكم ، فذهبوا إلى الملطى وأعلموه بذلك فأخرج خمسمائة أفلوري متبرعاً بها في عمارته ، وتبرع ابن الشحنة محب الدين العلامة بالكلس من ماله ، فأرسل كافل حلب إلى القاهرة وأحضر وشيّال ، وكان الشيّال طويلاً له قدرة على حمل الحجارة العظيمة ، فشرعوا في النقض كا وشيّال ، وكان الشيّال طويلاً له قدرة على حمل الحجارة العظيمة ، فشرعوا في النقض كا تقدم ، فنقضوا حتى بلغوا الأساس ، ووضع في الأساس أعمدة . وتمت عمارة ذلك في العشر الأوسط من ربيع الآخر من السنة المذكورة ، فقال على بن الرحال : إن هذا البناء يشقق ثانياً ، فحدث في القبو بعض تشقق ، وقد تشقق الحائط الشمالي مع قبوه في سنة ثلاث وسبعين . وكان الحاج محمد بن صفالاً ( المدفون بالصفوية ) رحمه الله رجلاً خيراً تبرع بجملة من ماله لما فرغت دراهم الملطي فصرفت في عمارة الحائط المذكور ، و لم يقطع تبرع بجملة من ماله لما فرغت دراهم الملطي فصرفت في عمارة الحائط المذكور ، و لم يقطع للمستحقين الدرهم الفرد .

ولما ولي الكلام على الجامع خشقدم دوادار قانباي الحمزاوي رحمهم الله تعالى قام بعمارته أحسن قيام ورخم قبيلته بالحجارة الحندراتية وبيضه متبرعاً بذلك كله من ماله فزاد حسنه ، ثم لما ذهب مع أستاذه إلى كفالة دمشق أرسل له مصابيح من دمشق فعلقت فيه وهي مذهبة . ثم لما تكلم عليه يوسف خازندار جانم شرى له بسطاً كثيرة من ماله ففرشت بالجامع المذكور مضافة إلى البساط الكبير الذي وقفه الأمير صارم الدين إبراهيم ابن منجك ، وكان قد قدم حلب في بعض التجاريد . ووقف عليه الحاج عمر بن صفا بساطاً كبيراً ، وكذلك أحمد بن الديوان الأستادار .

<sup>(</sup>١) قال في الكلام على الترب : التربة الصفوية بخضرة منكلي بغا من الغرب بينهما شارع ، وهي بناء محكم وبها فرش من الرخام وفيها قبور وقراء يقرؤون القرآن ، ومن وقفها حصة برحا الدوير على نهر قويق . ١ هـ . أقول : لا زال هناك قبر عن يمين الباب وله شباك على الجادة وهناك قبلية اتخذت كتّاباً ولا وقف للتربة الآن والمكان جميعه في حاجة إلى الترميم .

وكان هذا الجامع يحضر إليه الناس من البلاد الشاسعة وأطراف البلد للنظر إلى محاسنه والاجتماع بمحدثه والدي وقراءة الحديث فيه بشرط الواقف أن يكون المتكلم على الجامع واحداً ، وفرض ذلك لابن حبيب ، ثم انتقلت إلى الحراني قاضي حلب الحنبلي ، ويأتون أيضاً إلى سماع مؤذنه جمال الدين يوسف الكشكاوي وكان خيراً ديناً صيتاً يحفظ القرآن وانقطع صوته ثم عاد ، وربما كان يتزعزع في بعض الأحوال . وكذلك لسماع مؤذنه شمس الدين التيزيني وللصلاة خلف إمامه الشيخ إسرافيل وكان عبداً صالحاً صيتاً ، وسمي بذلك لحسن صوته ، وكان الرؤساء من أهل المحلة يجلسون على بابه فلا يستطيع أحد المرور لحسمتهم وحياء منهم ، ومن جملتهم ابن الافتخاري ووقف صطلاً كبيراً من نحاس ليعلق على باب الجامع للشرب منه .

وفي هذا الجامع في قبليته من جهة الشرق إيوانان أحدهما فيه باب صغير مسدود الآن كان يدخل منه منكلي بغا للصلاة يوم الجمعة لئلا يتخطى رقاب الناس ا هـ .

أقول: ذكرت في الجزء الثاني في الكلام على هذا الجامع أني لم أقف على سبب تسميته بجامع الرومي. ثم وقفت على ذلك في تاريخ أبي ذر في كلامه على جامع دباغة العتيقة الواقع بين محلة سويقة على ومحلة سويقة الحجارين فقد قال ثم: هذا الجامع (أي جامع الدباغة) يقال له جامع الرومي . (ثم قال): وهذا الرومي الذي ينسب إليه هذا الجامع أخبرني بعض المشايخ أنه كان تاجراً وأنه سافر ورفقته معه فوقع عليهم برد ببعض البوادي فقتل دوابهم وأهلكهم ، فسلم هذا الرجل المذكور فجمع ما كان مع رفاقه من المال و دخل حلب وبنى حمّاماً بالقرب من باب قنسرين وهي الآن بعضها وقف على جامع منكلي بغا اه.

أقول : ويغلب على الظن أن هذا الرومي عمر في هذا الجامع ورممه ، فلوقفه بعض هذه الحمّام وتعميره فيه نسب الجامع إليه وصار يعرف من ذلك الحين بجامع الرومي ا هـ .

قال في الدر المنتخب : حمّام الرومي بالقرب من جامع منكلي بغا ا هـ . أقول : لا أثر لها الآن .

## تتمة الكلام على جامع دباغة العتيقة :

هذا الجامع الذي قال أبو ذر عنه إنه يقال له جامع الرومي لا يعرف بهذا الاسم ، وشهرته الآن بجامع دباغة العتيقة .

قال أبو ذر: هذا الجامع له منارة عظيمة ، وهو جامع له صحن لطيف وقبليته غربي الصحن مقبوة بالأحجار (١) وبنى إلى جانبه موسى الصيرفي المهاجر إلى دين الإسلام ، حسن إسلامه وحج إلى بيت الله الحرام سنة سبع وثلاثين ، وكان رفيقنا في الحج ، تربة ومسجداً وجعل بينهما باباً ، وجعل في مسجده بركة ماء وسقف مسجده بالأخشاب ، وليس فيما عمره طائل إنما هو من اللبن والحوارة ، ودفن أولاده في جانب هذا المسجداه .

أقول: ليس في هذا الجامع شيء من الزخرفة إنما بناؤه في غاية الإحكام. وفي وسط القبلية قاعدة عظيمة يبلغ طولها سبعة أذرع ونصف وعرضها أزيد من ذراعين وعليها ارتكز بناء الجامع. ومنارته مربعة الشكل على نسق المنارة التي في جامع باب أنطاكية درجاتها ٧٤ ويبلغ ارتفاعها ٢٢ ذراعاً وعرضها ٤ أذرع. وكان غربي الصحن عدة قبور درست منذ نحو ستين عاماً واتخذ موضعها مزرعة غرس فيها بعض الأشجار. وفي طرف الصحن من الجهة الشرقية قبران ، وهناك أيضاً قبر آخر كتب على لوحه سنه ٨٨٧ يغلب على الظن أنه قبر موسى الصيرفي المتقدم ذكره. والبركة التي ذكرها أبو ذر كانت صغيرة وسعت سنة ١٣١٦ من وصية الحاج صالح الموقع.

# ٧٥٠ – محمد بن عبد الأحد المخزومي المتوفى سنة ٨٤١

محمد بن عبد الأحد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بن مكي بن يوسف بن محمد الشمس أبو الفضائل ابن القاضي الزين أبي المحاسن المخزومي الخالدي نسباً العلوي الحسيني سبط .... الحراني الأصل ، الحلبي ثم المصري ، ويعرف باسم أبيه وبابن الشريفة .

ولد فيما قال ليلة الجمعة سادس شوال سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بحلب ونشأ بها ، فقرأ القرآن وتفقه بأبيه فبحث عليه نصف المقنع ثم أكمله إلا قليلاً في القاهرة على الشمس الشامي ، وكذا أخذ ألفية ابن عبد المعطي بحثاً عن أبيه وكثيراً من ألفية ابن مالك عن يحيى العجيسي ، وبحث في أصول الدين على الشمس ابن الشماع الحلبي ، وفضل ونظم الشعر وكتب في توقيع الدست بحلب والقاهرة . وسافر مع امرأة نوروز الحافظي فماتت في اللجون ، فلما لقيه زوجها أحسن إليه وضمه إلى بعض أمراء حماة ، فمكث عنده وانضم اللجون ، فلما لقيه زوجها أحسن إليه وضمه إلى بعض أمراء حماة ، فمكث عنده وانضم

<sup>(</sup>١) لا أثر لهذا الصحن الآن فإن أمام القبلية من شرقيها ساحة واسعة .

إلى بيت ابن السفاح . وتنقل حتى ولي كتابة سر البحيرة ثم غزة وكذا نظر جيشها . وله أحوال في العشق مشهورة وتهتكات فيه وحظوة عند النساء . وجمع كتاباً في تراجم أحرار العشاق سماه « صبوة الشريف الظريف » ومنتخباً من شعره ومراسلات بينه وبين بعض المعاشق سماه « الإشارة إلى باب الستارة » ، وكذا نظم « العمدة » لابن قدامة في أرجوزة ، وامتدح الكمال ابن البارزي وغيره ولقيه البقاعي فكتب عنه ما أسلفته في ترجمة أبيه .

ومات بصفد وهو كاتب سرها في شعبان سنة إحدى وأربعين ا هـ .

#### ٥٥٣ ــ محمد الحاضري المتوفى سنة ٨٤١

ولي الدين محمد الحاضري أخو الذي قبله .

ولد سنة خمس وسبعين وسبعمائة بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن والشاطبية وألفية ابن معطي والفوائد الغياثية والهداية في المذهب ، واشتغل على أبيه وناب عنه ، وجمع على الشهاب ابن المرحل ونسيبه الشرف الحراني وابن أيدغمش وابن صديق في آخرين . وأجاز له الشمس العسقلاني ومحمد بن محمد بن عمر بن عوض وابن الطباخ<sup>(۱)</sup> وغيرهم . وحدث سمع منه الفضلاء . وكان خيراً منجمعاً عن الناس متمولاً . مات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ا هـ .

قال أبو ذر في كنوز الذهب : في سنة أربعين وثمانماية كان ابتداء الطاعون العظيم بحلب ، واستمر يظهر مرة ويخفى أخرى إلى سنة إحدى وأربعين وثمانماية فظهر وانتشر وفشا ومات فيه خلق كثير ، وفيه توفي الشيخ ولي الدين محمد بن العلاء عز الدين الحاضري . وكانت وفاته بالحلاوية ودفن عند والده . وكان إنساناً حسناً ديناً خيراً منقطعاً عن الناس وفيه بر وإحسان ، يحفظ كتباً كثيرة على قاعدة مذهبه وفي النحو ، وقرأ صحيح البخاري عن والده بجامع دمرداش .

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن إبراهيم الخياط الشهير بابن الطباخ . قال في الدرر الكامنة : سمع من إبراهيم بن عبد الرحمن
 الشيرازي وأبي بكر أحمد بن محمد بن العجمي وغيرهما وحدث أخذ عنه ابن عشاير وغيره ومات بعد السبعين
 ( وسبعماية ) .

# ٤٥٥ ــ أحمد بن الحسن الهلالي باني الزاوية البهادرية المتوفى سنة ٨٤١

قال أبو ذر: هو الشيخ المسلّك شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الحسن بن سعيد الهلالي الشافعي نزيل حلب والده .

وهذا الرجل كان فقيراً من المال فلزم الشيخ ناصر الدين بن بهادر ، وكان الشيخ ناصر الدين صالحاً زاهداً منقطعاً عن الناس . وتوفي ثاني عشر جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة ودفن خارج باب المقام في التربة التي اندفن فيها السفيري لأنه كان من تلامذته . ثم لزم الشيخ شهاب الدين المذكور والدي وقرأ عليه كثيراً ، وكان يخدم والدي ويشتري حوائجه بنفسه . ثم إنه خدم بعض الأمراء فأثرى وكثر جاهه وهو مع ذلك يتردد إلى والدي كعادته ويقضي حوائجه كما كان أولاً . وحج من حلب حجة مصروفها كثير ، وتزوج امرأة فأولدها ولدين ، ثم إنه ترفع عنها ففارقها وتزوج ببنت المنقاري . وأنشأ زاوية بالقرب من جامع الصروي بالبياضة ، ولما بني هذا المكان كتب مسودة وقفه بيده ثم أشهدني عليه من جامع الصروي بالبياضة ، ولما بني هذا المكان كتب مسودة وقفه بيده ثم أشهدني عليه من حام الصروي بالبياضة ، ولما بني حجر .

ثم لما قدم شيخنا حلب صحبة الأشرف تزوج بمطلقة شهاب الدين ولم يعلم بذلك ، فجاء شهاب الدين المذكور مسلماً على شيخنا ومعه ولده من المرأة التي تزوجها شيخنا وكنت واقفاً عند شيخنا ومع شهاب الدين برنية فيها زنجبيل يهديها لشيخنا ، ودخل ابنه إلى أمه فأنكر الشيخ دخول الصبي إلى بيته ، فسألني فأخبرته بحقيقة الأمر ، فاستحى شيخنا منه . ثم إن شيخنا لما سافر من حلب طلقها وندم على طلاقها في الطريق ، فكتب إلى كتاباً ومن جملته :

وأشاع عنـــي عـــاذلي أني سلــوت ومــا صدق

ومن جملته :

رحلت وخلفت الحبيب بداره برغمي ولم أجنح إلى غيره ميلا أعلل نفسي بالحديث تشاغلاً نهاري وفي ليلي أحن إلى ليلي

وكان اسمها ليلي وأمرني في الكتاب بالتكلم معها في مراجعتها ، فتكلمت وراجعتها إليه

وسفرتها إليه ودامت عنده بالقاهرة ، ثم استأذنته بالتوجه إلى حلب لتزور ولديها فأرسلها وصحبتها الشيخ شمس الدين قمر تلميذه . وكتب إليّ كتاباً يقول لي فيه : خيّرها بين الإقامة والرجوع إليّ ، فخيّرتها فاختارت الشيخ فجهزتها ودامت عنده حتى مات . وهذه الزاوية لطيفة لها بابان إلى مسكنه ، وكان يجمع الفقراء عنده ويذكر بهم ، واتخذ لها بسطاً لمن ييت بها ، ووقف عليها وقفاً بباب النيرب حوانيت وقاسارية . وتوفي يوم الأربعاء ثاني ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وثمانماية ودفن عند شيخه ا هـ .

أقول : هذه الزاوية في محلة البياضة ملاصقة لجامع الصروي من جهة القبلة حتى إن نوافذ القبلة على طولها مطلة عليها ، وهي في أول الزقاق المعروف بزقاق قصطل الطويل عن يسار الداخل إليه وقد جعلت داراً ووقفت وتعرف بوقف مفتي الشافعية . وباب هذه الدار على هيئة أبواب الدور ، وما رأيته داخلها من الأحجار الكبيرة والعواميد المكسرة التي في أرضها يدل على ذلك .

#### ٥٥٥ ــ محمد بن ناهض المتوفى سنة ٨٤١

محمد بن ناهض بن محمد بن حسن بن أبي الحسن الشمس الجهني الكردي الأصل الحلبي نزيل القاهرة .

ولد تقريباً بحلب في سنة سبع وخمسين وسبعمائة ، وتولع بالأدب فأبلغ نظماً ونثراً . وسكن القاهرة مدة ونزل في صوفية الجمالية ومدح أعيانها ، بل عمل سيرة المؤيد شيخ فأجاد ما شاء ، وقرظها له خلق في سنة تسع عشرة . ومن نظمه :

> يـــا رب إني ضعيـــف وفـــيك أحسنت ظنـــي فــــــلا تخيّب رجـــــائي وعافنــي واعــف عنــي

وقد ذكره ابن فهد في معجمه وبيض له ، وكذا جرده البقاعي ، وهو في عقود المقريزي وقال : إنه سكن القاهرة زماناً ومدح الأعيان وتعيش ببيع الفقاع بدمشق ، ثم ترك وأقام مدة يستجدي بمدحه الناس حتى مات بالقاهرة في حادي عشر شعبان سنة إحدى وأربعين ، وكان عنده فوايد . وكتبت عنه من نظمه :

وجاء من بعدهم من يفرحون بها وقال سبحانه حتسى إذا فرحوا وكذا كتب عنه الولوي عبد الله بن أبي البقا القاضي شعراً ا هـ .

# ٥٥٦ ــ فاطمة بنت الأنصاري المتوفاة سنة ٨٤٢

فاطمة بنت عمر ابنة الشرف موسى بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن جمعة بن أبي بكر بن جمعة بن أبي بكر بن حسن الأنصاري الحلبي ، ويعرف والدها بابن الحنبلي .

أحضرت في الخامسة سنة سبع وثمانين على الشرف أبي بكر الحراني وابن المرحل وعمر ابن أيدغمش ، وأجاز لها الشمس العسقلاني المقري ومحمد بن محمد ابن الطباخ ومحمد ابن محمد بن عوض وآخرون . وكانت أصيلة ، تزوجها الشهاب أحمد بن السفاح وولدت له عمر وغيره . وماتت في رجب سنة اثنتين وأربعين بحلب ا هـ .

# القاضي علاء الدين علي ابن خطيب الناصرية المؤرخ المتوفى سنة ٨٤٣

على بن محمد بن سعد بن محمد بن على بن عثمان بن إسمعيل بن إبراهيم بن يوسف ابن يعقوب بن علي بن هبة الله بن ناجية العلاء أبو الحسن ابن خطيب الناصرية الشمس الطائي الجبريني نسبة لبيت جبرين الفستق ظاهر حلب من شرقيها ، ثم الحلبي الشافعي سبط العالم المدرس الزين علي ابن العلامة قاضي قضاة حلب الفخر أبي عمر وعثمان بن علي بن عثمان الطائي بن الخطيب ، بل والزين هذا ابن عم جده لأبيه ، ويعرف العلاء بابن خطيب الناصرية .

ولد في سنة أربع وسبعين وسبعمائة بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن وكتباً منها المنهاج الفرعي والأربعين المخرجة من مسند الشافعي الملقب سلاسل الذهب من رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وألفية الحديث للعراقي وألفية النحو لابن معطي ، وانتفع من حفظها بوالده الآتي ، وفي القراءات بالفقيه الشمس محمد بن علي بن أحمد بن أبي البركات المعري ثم الحلبي ، فإنه قرأ عليه وهو صغير جداً بعض القرآن ثم أكمله على غيره ، وعرض الأولين في سنة تسع وثمانين على جماعة منهم الجمال عبد الله بن محمد بن إبراهيم

ابن محمد النحريري المالكي ، والمنهاج وحده فيها أيضاً على الشمس أبي عبد الله محمد بن نجم بن محمد ابن النجار الحلبي الحنفي وكتب له خطه بذلك ، وفي سنة ثلاث\* وتسعين على السراج البلقيني بحلب ، والألفيتين على جماعة منهم الشمس محمد بن مبارك عثمان البشناقي الحلبي الحنفي ، وأجازا له ، بل استجاز له أبوه من شيوخ القاهرة حين دخلها في سنة ثلاث وتمانحاته الزين العراقي وكتب خطه بذلك واستصحب معه ولده قبل في سنة ثلاث وتمانين إلى بيت المقدس فزار الشيخ عبد الله بن خليل البسطامي وأضافهما ودعا لهما ، وجوّد العلاء القرآن على أحمد الحموي المقري وبعضه على محمد اليمني المقري نزيل حلب وأحمد بن محمد بن أحمد بن الشويش الجبريني الحلبي أحد من برع في القراءات وفي حل الشاطبية .

ومن شيوخه في العلم التاج تاج بن محمد الأصفهندي العجمي قرأ عليه في الفقه والنحو وكثر اجتماعه به . وقرأ فيهما أيضاً على الشمس محمد بن سليمان بن عبد الله الحموي ابن الخراط ، وكذا سمع دروسه فيهما أيضاً وفي الأصول ولازمه مدة .

وقرأ في الفقه وغيره كالعربية على الجمال يوسف ابن خطيب المنصورية بحلب وبحماة وطرابلس وحضر دروسه في التفسير ، وهو أول من أذن له في الإفتاء وكتب له خطه بذلك ، وهو ممن أخذ العربية على السري المالكي وحضر دروس السراج البلقيني في سنة ثلاث وتسعين ثم في سنة ست وتسعين حين قدم عليهم حلب فيهما . وقرأ غالب المنهاج بحثاً على الزين أبي حفص عمر بن محمود بن محمد الكركي ، ويقال إن البرهان الحلبي كان يلومه في أخذه عنه ويقول له : إنك أفضل منه . وأخذ في الفقه أيضاً مدة عن الشمس أبي عبد الله محمد بن على بن يعقوب النابلسي نزيل حلب ، وقرأ على الشرف الداديخي وكان يخالفه في أشياء يكون الظفر فيها بالمنقول مع صاحب الترجمة .

وقرأ طرفاً من النحو أيضاً على الشمس أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن سليمان المعري الحلبي الشافعي المعروف بابن الركن والعز أبي البقاء محمد بن خليل الحاضري الحنفي ، بل وسمع عليه أيضاً الحديث وكان رفيقه في القضاء بحلب سنين . وطرفاً من الفرايض على الشمس محمد بن إسمعيل بن الحسن بن خميس البابي والسراج عبد اللطيف

 <sup>★</sup> في « الضوء اللامع » : سنة ست وتسعين .

ابن أحمد الفوي بحلب ، بل قرأ عليه تخميسه للبردة وكتب عنه من نظمه أشياء وقطعة من مختصر ابن الحاجب الأصلي . وجانباً من الفقه على العلاء أبي الحسن على بن محمد بن يحيى التميمي الصرخدي نزيل حلب وانتفع به كثيراً ، وكذا بالشمس البابي الكبير . وطرفاً من المعاني والبيان على المحب أبي الوليد بن الشحنة وحضر عنده كثيراً وكتب عنه من نظمه ونثره .

ومن شيوخه أيضاً القاضي الشرف أبو البركات موسى الأنصاري الحلبي قاضيها الشافعي . وأخذ الحديث عن الولي العراقي والبرهان الحلبي ولازمه كثيراً وبه تخرج وعليه انتفع ، وكذا أخذ قديماً وحديثاً . وأحضر في الخامسة على البدر ابن حبيب وسمع على الشهاب ابن المرحل والشرف أبي بكر الحراني وابن صديق والعز أبي جعفر الحسيني وأبي الحسن علي بن إبراهيم بن يعقوب بن صقر والشهاب أبي جعفر أحمد وأم الحسن فاطمة ابنة الشهاب الحسيني الإسحاقي وجماعة من أهلها والقادمين عليها ، وكان من القادمين الغياث محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي سمع من لفظه حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) والكلام على فوائده وأحكامه وأنشده شيئاً من شعره وأجاز له وذلك في سنة ست وتسعين ، والبدر بن أبي البقا السبكي اجتمع به وصحبه ، وقرأ على الجمال يوسف بن موسى الملطي السيرة النبوية والدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم كلاهما لمغلطاي بقراءته لهما على مؤلفهما .

وارتحل إلى القاهرة فقرأ بدمشق في ربيع الأول سنة ثمان وثمانماية المسلسل على الجمال ابن الشرائحي وسمع منه ومن عائشة بنة عبد الهادي وطيبغا الشريفي وأحمد بن عبد الله ابن الفخر البعلي وحضر دروس جماعة كالجمال الطيماني . قال ابن قاضي شهبة : حضر عنده وأنا أقرأ عليه في الحاوي وكان يستحضر كثيراً . وبالقاهرة من القطب عبد الكريم حفيد الحافظ القطب والحلبي والتقي الدجوي والشريف النسابة الكبير في آخرين كشيخنا علق عنه كثيراً من كتابه تعليق التعليق ، ثم سمع من بعد ذلك أشياء . وكالشرف ابن الكويك والجلال البلقيني سمع عليه البعض من سنن النسائي الصغرى ، بل قرأ عليه بحلب البعض من مبهماته ، وأخذ عن النور بن سيف الأبياري اللغوي قرأ عليه جزءاً من تصنيف شيخه العنابي اسمه الوافر في فعل التعدي والقاصر بقراءئه له على مؤلفه ، وذكر العلاء لشيخه حين قراءته عليه له أن مؤلفه فاته الكثير من الأفعال التي تستعمل لازمة ومتعدية فاستحسن

الشيخ ذلك وبالغ في تعظيمه ووصفه بخطه بالعلامة وحلف إنه لم يكتبها لأحد قبله . وكذا اجتمع في القاهرة بالشمس بن الديري وكتب عنه في آخرين منهم الأديب الشمس أبو الفضل محمد بن على بن أبي بكر المصري كتب عنه في ربيع الأول سنة تسع شيئاً من نظمه . وكذا سمع دروس البيجوري والولي العراقي . وسافر من القاهرة في هذا الشهر وكتب فيه بقاقون عن ناصر الدين بن البارزي القاضي شيئاً من نظمه أيضاً . وببعلبك عن التاج ابن بردس وغيره . وبطرابلس عن الشرف مسعود بن شعبان الطائي الحلبي الشافعي كتب عنه شيئاً من شعر غيره ، وكذا كتب فيها في رجب سنة أربع وثمانمائة عن البدر محمد بن موسى ابن محمد بن الشهاب محمود شيئاً من نظمه ، وكتب لكاتب سرها الجمال عبد الكافي ابن محمد بن أحمد بن فضل الله يستجيزه:

> أسيدنـا شيـخ العلــوم ومــن غــدت أجب وأجمز عبــدأ ببــابك لم يــزل

فأجابه بقوله :

وفضلك أضحى بالتقدم لي جبري

فواضله أندى من الغيث والبحر بأمداحكم رطب اللسان مدى الدهر

أيا سيداً ما زال في الفضل واحداً جبرت كسيراً بالسؤال بلا نكر نعــم إذ بــدأت العبــد أنت مقـــدم

ثم لقيه بطرابلس وسمع عنه من نظمه شفاهاً .

وتكرر قدومه بعد ذلك القاهرة ، وآخر قدماته في أوائل ربيع الآخر سنة ثـلاث وأربعين ، فإنه كان صرف فأعيد ، وتوجه معنا في حادي عشر شعبان منها فدخل بلده في أوائل شوال موعوكاً و لم يلبث أن مات . وقبل ذلك دخلها في شوال سنة أربع وعشرين بعد أن زار بيت المقدس ، وحينئذ ولي قضاء طرابلس كما سيأتي . وقبل ذلك في سنة ست عشرة وولى فيها قضاء حلب كما سيأتي .

وحج ثلاث مرات أولها في سنة ست عشرة واجتمع بالجمال بن ظهيرة وسمع خطبته لكنه لم يسمع عليه ولا على غيره هناك شيئاً للاشتغال بالمناسك ، وثانيها في سنة ست وعشرين.

وكان إماماً علامة محققاً بارعاً في الفقه كثير الاستحضار له ، إماماً في الحديث مشاركاً " في الأصول مشاركة جيدة ، وكذا في العربية وغيرها ، مستحضراً للتاريخ لا سيما السيرة النبوية فيكاد يحفظ مؤلف ابن سيد الناس فيها ، كل ذلك مع الإتقان والثقة وحسن المحاضرة وجودة المذاكرة والرياسة والحشمة والوجاهة والثروة مع صمم يسير اشتهر ذكره وبعد صيته ، وصار مرجع الشافعية في قطره .

وقد ذكر اعتناؤه بأخبار بلده وتراجم أعيانها بحيث جمع لها تاريخاً حافلاً ذيل به على تاريخ الكمال ابن العديم وأكثر فيه الاستمداد من شيخنا ، وقد طالعه شيخنا من المسودة في حلب ثم من نسخة كتبت للكمال ابن البارزي وبين بهوامشها عدة استدراكات ، وكذا طالعته من هذه النسخة أيضاً غير مرة ونبهت على مواضع أيضاً مهمة . وهو نظيف اللسان والقلم في التراجم لكن فاته ما هو على شروطه خلق .

وله غيره من التصانيف « كالطيبة الرائحة في تفسير الفاتحة » انتزعه من تفسير البغوي بزيادات ، و « سيرة المؤيد » و « شرح حديث أم زرع » و هو حافل ، وكذا كتب على الأنوار للأردبيلي كتابة متقنة جامعة فيها شرح المهذب للنووي وأشياء غيرها .

وولي قضاء بلده غير مرة أولها سنة ست عشرة ، وبعد ذلك سأله الظاهر ططرشفاهاً بعضرة الولي العراقي قاضي الشافعية إذ ذاك في ولاية قضاء طرابلس فامتنع فألح عليه وكرره حتى قبل . وسافر من القاهرة إلى جهة طرابلس فوصلها في يوم عرفة سنة أربع وعشرين ، وكان فيها في السنة التي بعدها أيضاً ، وحمدت سيرته في البلدين .

وولي الخطابة في الجامع الكبير ببلده مع إمامته ، ودرس قديماً وأفتى ، واستقر به يشبك المؤيدي نائب حلب في تدريس مسجده الذي بناه بالقرب من الشاذ بختية بحلب بعد العشرين فدرس فيه بحضرته وبحضرة الفقهاء ، وعمل لهم الواقف سماطاً مليحاً . وحدث ببلده وبالقاهرة وغيرهما . أخذ عنه الأئمة ، وكانت دروسه حافلة بحيث كان شيخه البرهان الحلبي يقول : هي دروس اجتهاد لم أسمع شبهها إلا من شيخنا البلقيني . وكان شيخنا العلاء القلقشندي يقول : ما قدم علينا من الغرباء مثله .

و لم يزل يدرس ويفتي ويصنف حتى مات ببلده في يوم الخميس منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين بعد عوده من القاهرة بيسير ، ومن أرخه شوال فقد سها ، و لم يخلف بعده بها في الشافعية مثله . وخلف مالاً جماً رحمه الله وإيانا .

وقد ذكره شيخي في معجمه وقال: سمعت من فوائده وعلق عني كثيراً من كتابي

« تعليق التعليق » في سنة ثمان وثمانمائة ، ولما دخلت حلب مع الأشرف أنزلني في منزله وحضر معي عدة مجالس الإملاء ، وحدثت أنا وهو بجزء حديثي في قرية جبرين ظاهر حلب . وله عناية كبيرة بأخبار بلده وتراجم علمائها كثير المذاكرة والاستحضار للسيرة النبوية ولكثير من الخلافيات ، انفرد برياسة المملكة الحلبية غير مدافع . وذكره في إنبائه باختصار .

وأثبت غيره في شيوخه الذين تفقه عليهم بالقاهرة ابن الملقن وهو غلط ، فلم يدخل القاهرة إلا بعد موته ، واجتماعه بالبلقيني إنما كان بحلب .

وقال ابن قاضي شهبة : كان يحفظ مواضيع كثيرة من العلوم ، فإذا جلس عنده أحد يذاكره بها فإن نقله إلى غيرها أظهر الصمم وعدم السماع ونقد عليه ذلك . وقد عرض عليه قضاء الشام في الدولة الأشرفية والأيام الظاهرية فلم يقبل إلا على بلده والإقامة بها .

وقال المقريزي في عقوده : إنه صار رئيس حلب على الإطلاق ، قدم القاهرة غير مرة وظهر من فضائله وكثرة استحضاره وتفننه ما عظم به قدره ، قال : و لم يخلف ببلاد الشام بعده مثله رحمه الله ا هـ (كلام السخاوي) .

وترجمه تلميذه الشيخ الإمام أبو ذر في تاريخه كنوز الذهب ترجمة حافلة أيضاً ، ونحن نقتطف منها مالا ذكر له هنا وفيها تفصيل لما أجمله السخاوي في ضوئه . (قال في حوادث سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة ) : وفي أواخرها عزل شيخنا المذيل قاضي المسلمين علاء الدين أبو الحسن علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد عن قضاء حلب ، وسبب عزله أن السلطان الظاهر جقمق قدم إلى حلب صحبة الأشرف فأرسل إليه يطلب منه من مال الأيتام قرضاً خمسمائة أشرفي ، فاعتذر شيخنا بأنه لا مال للأيتام تحت يدي ، وكان صادقاً فحقد عليه بسبب ذلك وأضمر له سوءاً . ثم لما خرج تغري ورمش عن الطاعة وكانت العادة أن القضاة يغيبون ولا يحضرون إلى الخارج عن الطاعة فأراد شيخنا أن يفعل ذلك فجاء إليه بعض الناس وأشار عليه بأن لا يفعل ، وكان غير مصيب في رأيه ، فأقام شيخنا بحلب و لم يختف ، فبلغ ذلك السلطان فحرك ما كان كامناً عنده ، فلما ظفر بمقصوده وقتل تغري ورمش فبلغ ذلك السلطان فحرك ما كان كامناً عنده ، فلما ظفر بمقصوده وقتل تغري وأرسل بادر إلى عزله وولى شيخنا القاضي زين الدين أبا حفص عمر بن المبارك الخرزي وأرسل توقيعه إلى حماة ، فلزم شيخنا بيته وانكف عن الأحكام وأظهر السرور والفرح وقال :

أنا كنت في ضيق لأنني كنت مشتغلاً عن العلم بالأحكام . فلما وصل توقيع ابن الخرزي بالقضاء فرح فرحاً زائداً . وأنشدني القاضي عماد الدين قاضي سرمين في عزله :

إني وإن فهمت في الدنيا بحبكم وبت من كل واش غير محترز فالـرب يعلـم في سري وفي علنـي أني عن الدر لا أعتـاض بـالخرزي

ومدحه الشيخ خاطر فقال :

سمت على فلك العلياء عن زحل فأنت من قبل تطلاب العلاء على

يا سيداً نال في العلياء منزلة لا تطلبنّ المعالي يــا ابــن بجدتها وله فيه:

وفضل ابىن إدريس وقىوم تقدموا فبابس خطيب الناصرية تختم

أقىول لأقسوام رووا جسود حساتم لئن شرعا للفضل والجود مذهبأ

وطالت به في الملتين كرامُها على هامة الجوزاء تبني خيامُها إذا سبقته الرسل وهو ختامُها

لئىن فخىرت بالسبق طىيء بحاتم فبابن خطيب الناصرية أصبحت وما ضر خير المرسلين جميعهم

ثم حضر ابن الخرزي إلى حلب بسرعة في أثناء شهر صفر من سنة ثلاث وأربعين ولبس تشريفه وسكن ببيت ابن سلار بالجلّوم ، فبلغ ذلك شيخنا فهم بالسلام عليه وأن يرسل له شيئاً من الهدية ، فجاء إليه من أشار عليه أولاً بما تقدم ومنعه من ذلك ، فأقام القاضي الجديد بحلب وأقام شيخنا ملازماً بيته للأشغال والاشتغال . وكان مكباً على ذلك محباً للعلم وأهله وأذكر لك صفة اشتغاله ، كان يخرج من بيته إلى بيت الكتب من ثلث الليل الأخير فيطالع إلى صلاة الصبح ، ثم يصلي الصبح ثم يشتغل حتى يضحي النهار ، فيفتح عليه الباب للقضاء بين الناس فتدخل عليه الفتاوي والأوراق فيكتب على الفتاوي والأوراق ، فإذا فرغ من ذلك أقبل على المطالعة ، فإن جاء أحد يحدثه يجده يطالع قلا يتكلم معه إلا كلمة أو كلمتين ، ثم يقبل على المطالعة فإذا قرب الظهر أغلق الباب وأقبل على المطالعة حتى يدخل وقت العصر ، فيصلى العصر ثم يجيء إلى المدرسة الشرفية إلى عند والدي رحمهما الله تعالى فيذكر له ما أشكل ، فيتذاكر معه إلى قريب المغرب ، ثم يذهب إلى بيته ثم يدخل إلى حريمه .

فلما أقام شيخنا في بيته على الصفة المذكورة جاء إليه من جاء إليه أولاً وثانياً وقال له : الرأي في ذهابك إلى مصر ليزيل ما في خاطر السلطان منك ، وإن أنت أقمت يقول السلطان : هذا عزلته فما التفت إلي ويتأثر منك ويحصل شر عظيم . فما زال به حتى حركه للسفر إلى القاهرة ، فاتم بذلك وسافر من حلب إلى القاهرة فدخلها رابع عشر ربيع الآخر من سنة ثلاث وأربعين كما قاله شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل ( الحافظ بن حجر ) ونزل ببيت صديقه القاضي شرف الدين المشار إليه ، وخرج وسلم على السلطان ، فأرسل له ألف دينار ، فقال السلطان : هذا يرشى على القضاء ، فبلغ ذلك شيخنا فخرج إليه وقال له : هذا قدمته لمولانا السلطان لا على سبيل الرشوة ، بل كنت نذرت إن مكن الله السلطان ثمن خرج عن طاعته يكون عندي لبيت مال المسلمين ألف دينار ، ففرح السلطان بذلك ظاهراً . ولما سافر من حلب قال القاضي ابن الخرزي : استعجل القاضي علاء الدين بي ذهابه إلى القاهرة فإن السلطان لا يوليه هذه الأيام ، فكان ما قال .

فأقام شيخنا بالقاهرة والناس يأتون إليه من كل فج ويتكلمون معه في العلوم الشرعية وهو يتكلم معهم ، فكل أحد أثنى على فضله وعلمه ، فقدم للقاهرة خطط نائب القلعة بحلب ، وكان له يد عند السلطان لأنه هو الذي أمسك القلعة له وحفظها عليه و لم يمكن تغري ورمش من أخذها ، ففرح السلطان به وخلع عليه وأعاده إلى ولايته ، فلما خلع عليه خلعة السفر استعرض حوائجه فقال : أريد أن تولي قاضي حلب القضاء وأن آخذه معي ، فأجاب إلى ذلك وخلع عليه وأعاده إلى وظيفته ، فسافر إلى حلب وكان ذلك في أثناء شعبان قاله شيخنا أبو الفضل ( ابن حجر ) ، وسافر ابن الخرزي الى حماة وكان ذلك في أواخر في الشتاء ، فمرض شيخنا المذيل في الطريق ووصل إلى حلب وهو متوعك في أواخر رمضان ، ثم ثقل في المرض و دخل عليه طبيبه وهو سليمان الحكيم فقال له : ما وجعي ؟ قال : ذات الجنب ، فشق عليه ذلك لأنه يعلم أنه من الأمراض المخوفة ، وصار يكرر : قالت الجنب ذات الجنب ، فقال له بعض الحاضرين : قتلته ، فتزايد به الألم إلى أن مات ذات الجنب ذات الجنب ، فقال له بعض الحاضرين : قتلته ، فتزايد به الألم إلى أن مات ليلة عاشر ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وصلي عليه عند باب دار العدل ثم عند جامع ليلة عاشر ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وصلي عليه عند باب دار العدل ثم عند جامع دمرداش ثم عند جامع الطواشي ثم خارج باب المقام ، ودفن في تربة أعدها لنفسه خارج باب المقام ، ودفن في تربة أعدها لنفسه خارج باب المقام ، ودفن في تربة أعدها لنفسه خارج

باب المقام رحمه الله تعالى .

( ثم قال ) : ولازم والدي وقرأ عليه بعد التسعين وسبعماية وناظر مشايخه وباحثهم واعترفوا بفضله وحفظ سيرة ابن سيد الناس وكتبها بخطه .

أخبرني أنه أرق ليلة فتذكر أن بعض الخلفاء أرق وكان قد طفيء سراجه ، فأمر بتحويل فراشه فإذا حية تحته ، قال : فحولت مخدتي فإذا أنا بحية تحت مخدتي .

ثم لازمته بعد الثلاثين وكتبت حكمه ، ثم أقلعت عن ذلك وانقطعت للاشتغال وحضرت دروسه بالمدارس والجامع . وكان يقرأ عليه بالجامع التمهيد لابن عبد البر ومنهاج البيضاوي . وقال لي يوماً : تتفكه قبل أن تتغدى ، فقلت له : ما معنى هذا ؟ فقال : طالع الروضة والشرح فإنها بمنزلة الخبز واللحم ، وأما شروح المنهاج فإنما هي بمنزلة الفاكهة .

وكان يطالع الشرح الكبير للرافعي والروضة ويكثر مطالعتهما بحيث إنه يحفظ منهما الورقة والورقتين وينقلهما بالحرف ، ويحفظ شرح مسلم وقرأ غالبه على والدي .

وكان عالمًا بالفقه والأصول ، وكان اشتغل به آخراً ، وينزل الفروع على الأصول ، وحفظ كتاب التمهيد للأسنوي في ذلك . وقيل له مرة وهو في السفر : المطلق والمقيد ما يقول فيهما ؟ فأخذ يذكر هذه المسألة وما بني عليها من الفروع حتى عجب الحاضرون من ذلك . وكان يحفظ التوضيح لابن هشام .

وكان حليماً عفيفاً نزهاً يغضى عن عورات ، لا يتكلم في أحد إلا بخير ، نظيف اللسان ، ويتصامم قصداً عما يكره . وافتقده أهل حلب . ورثاه شيخنا قاضي المسلمين محب الدين أبو الفضل بن الشحنة بقصيدة وأنشدني إياها:

> ناحت على سلطانها العلماء وبكت لفقد علائها الشهباء وأنهد ركن أي ركن شاخ للمسلمين ويُتّم الفقهاءُ

ومنها:

من للفتاوي إن بُغيي إفتاءُ قسماً مصاب ليس عنه عزاءً في دين أحمد ما لها إرفاءً

من للمدارس بعده علامة جلّ المصاب بـه وعـمٌ فموتـه الله أكبر يـــا لها مـــن ثلمــــة فانسر قبوم منا همم أكفاءُ يا شيخ الاسلام ارتحلت برغمنا وقال في ختامها:

يا ابن الخطيب سقى ثراك بوابل من رحمة لا تنقضى سحّاء فاليوم حقا ماتت الآباء وأثاب فيك المسلمين مصابهم

وأنشدها شمس الدين بن أنشا على قبره بصوت حسن فأبكى الناس .

وصنف تصانيف منها «الطيبة الرائحة» في تفسير الفاتحة و «ضوء البصيرة في شرح حديث بريرة » و« الدر المنتخب في تاريخ حلب » وشرح قطعة من الأنوار في الفقه وغير ذلك ا هـ . باختصار كثير ولو ذكرتها بتمامها لطال الكلام ، وقد تكلمت على تاريخه في المقدمة .

## ٥٥٨ ـــ أبو بكر بن محمد الطولوني المتوفى سنة ٨٤٣

الشيخ الإمام العالم القدوة تقى الدين أبو الصدق أبو بكر بن الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين عبد الله الحلبي الطولوني البسطامي الشافعي شيخ المدرسة الطولونية بالقدس الشريف.

ولد في يوم الاثنين ثامن ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . كان من أهل العلم والعمل ومن أعيان المشايخ ، قدم إلى القدس في سنة أربع عشرة وولى مشيخة الطولونية فأحياها بالذكر والعبادة والتلاوة ، وتردد أهل الخير إليه ، وكان خطه في غاية الحسين ، بلغ من العمر فوق خمس وتسعين سنة . توفي بالقدس الشريف في التاسع عشر من رمضان سنة ثلاث وأربعين وثمانماية ودفن بحوش البسطامية بماملا رحمه الله . وعند رأسه بلاطة مكتوب عليها من نظمه وكانت له عنده مدة بالطولونية في حياته جهزها لذلك :

> رحـــم الله فـــقيراً زار قبري وقـــرا لي سورة السبع المثاني بخشوع ودعـــا لي

ومكتوب أيضاً على قبره من نظمه :

مــن زار قبري فليكـــن عــــالمأ أن الـــذي لاقــيت يلقــاهُ

فيرحـــم الله فتــــى زارني وقـــال لي يـــرحمك الله ُ وله نظم غير ذلك . ومحاسنه ومناقبه كثيرة . وقد كان من أجلاء المشايخ الأخيار رحمه الله ا هـ . ( الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ) .

#### ٥٥٩ ــ شمس الدين محمد بن سحلول المتوفى سنة ٨٤٤

هو شمس الدين محمد بن الشيخ ناصر الدين محمد بن سحلول شيخ الشيوخ بحلب .

كان شكلاً حسناً ظريف الشمائل يلبس الثياب الفاخرة وتليق به ، وكان كريم الأخلاق يعطي الفقراء ويطعمهم ويوثرهم ، وآثرني عند وفاته بتدريس الخانقاه وأعطاني كتاب الوقف ، وكان يحبني ويعظمني ، ثم إني أعطيت الكتاب لابن أخيه شمس الدين . وولي شيخ الشيوخ بعده الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي الهاشمي .

وكانت وفاته سلخ جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وثمانماية ودفن خارج الخانقاه السحلولية ا هـ . ( أبو ذر ) .

## ٠٦٠ \_ محمد بن تاج الدين بن عشاير المتوفى سنة ٨٤٤

بدر الدين محمد بن تاج الدين بن عشاير الحلبي الشافعي .

كان شيخاً مسناً يكرمه الناس لأجل أسلافه ، وهو عار عن العلم ، وفي يده وقف أسلافه . وفي محنة تيمور رآه حسين بن مصطفى وحسين في أيدي التتار فدلهم عليه فأخذوه وعذبوه ، فجاء بهم إلى الشرفية إلى بيتهم الذي هو لهم بشرط الواقف وهو على يسار الداخل إلى المدرسة وله دفينة بالبيت ، فأخرج ذهباً يقرب من ألف دينار فأخذوه .

وكانت وفاته سابع شوال سنة أربع وأربعين وثمانماية ا هـ . ( أبو ذر ) .

#### ٥٦١ \_ أبو بكر الحيشي البسطامي المتوفى سنة ٨٤٦

أبو بكر بن نصر بن عمر بن هلال الشرف الطائي ، كان يسوق نسبه لعمرو بن معدي

كرب بن زيد الخير الحيشي الحلبي البسطامي الشافعي الماضي حفيده أبو بكر ابن محمد وابنه المعروف بالحيشي .

ولد بقرية حيش من عمل حماة بالقرب من المعرة ، وفارقها وهو ابن عشر ، فنزل المعرة واشتغل بها على شيوخها ، وكانت له فيها زاوية وأتباع ، ثم تحول منها في سنة ست عشرة وثمانمائة إلى حلب فقطنها بدار القرآن العشائرية للخطيب العلاء بن عشائر حتى مات .

ومن شيوخه في التصوف الجلال عبد الله البسطامي ومحمد القرمي ، وكذا أخذ عن الشهاب ابن الناصح في آخرين . أخذ عنه جماعة منهم صاحبنا البرهان القادري ومواخيه الزين قاسم الحيشي .

وكان عالماً زاهداً ورعاً متعبداً بالتلاوة والمطالعة مداوماً على الطهارة الكاملة سليم الصدر كريماً مقصوداً بالزيارة وذا مروءة وتودد وقيام بمصالح الناس ، مع جمال الصورة وحسن الشمائل ، وللناس فيها اعتقاد ووجاهته في ناحيته متزايدة ، وأتباعه كثيرون بحيث كان له في حلب ونواحيها خمس عشرة زاوية مشحونة بالفقراء البسطامية ، بل انتهت إليه سيادة البسطامية بالمملكة الشامية بدون مشارك ، أخبرني بأكثره وبأزيد منه حفيده وكتبه لي بخطه وقال لي : إن شيخه أبا ذر قال له إن والده قال له : لازم صحبته تسعد ، فإن نظره ما وقع على أحد إلا وأفلح ، وما رأيت في عصري نظيره وما حصل إلى الخير إلا بصحبته .

قال أبو ذر: وما كان أبي يبدأ في قراءة البخاري حتى يستأذنه تبركاً. وأول سنة قرأت أنا الحديث بجامع حلب عرض لي في صوتي شيء بحيث ما كدت أنطق وعجز والدي عن مداواتي إلى أن دخلت عليه يوماً أطلب بركته ، فوجدته يأكل كشكاً بزيت فأمرني بالأكل معه فلم تمكني مخالفته ، وكان الشفاء فيه ، وأعلمت والدي بذلك فقال : أو ما علمت أن طعامه شفاء ، والله ما أشك في كراماته . ولما ورد التقي الحصني حلب زاره في زاويته وقال : ما رأيت مثله . وكذا قيل إن شيخنا زاره وتأدب معه جداً والتمس دعاءه .

وقال ابن الشماع : طفت بلاد مصر والشام والحجاز فما وقع بصري على نظيره .

وقال ابن خطيب الناصرية : إنه ما رأى مثل نفسه . و لم يزل على وجاهته حتى مات بعد تعلل بالفالج مدة في ليلة الجمعة تاسع عشر رجب سنة ست وأربعين وقد قارب التسعين رحمه الله ونفعنا به ا هـ .

#### ٥٦٢ ــ أحمد بن العديم المتوفى سنة ١٤٧

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى شهاب الدين بن جمال الدين بن ناصر الدين بن الدين بن عز الدين أبي البركات ابن الصاحب محيي الدين أبي عبد الله بن نجم الدين بن جلال الدين أبي الفضل بن مجد الدين أبي غانم بن جمال الدين بن نجم الدين العُقيلي ( بالضم ) الحلمي الحنفي أخو الكمال بن العديم قاضي مصر ، ويعرف بابن العديم وبابن أبي جرادة .

ولد في ثالث عشر صفر سنة أربع وستين وسبعماية بحلب ونشأ بها ، فسمع من أبيه والكمال محمد بن عمر بن حبيب والشرف أبي بكر الحراني والبدر محمد بن علي بن أبي سالم بن إسماعيل الحلبي وابن صديق وآخرين . وأجاز له محمود المنبجي وابن الهبل وابن السيوفي وابن أميلة وابن النجم زغلش وابن قاضي الجبل وموسى بن فياض وغير واحد . وكان يذكر أنه كتب توقيعه بقضاء بلده بعد الفتنة لجميع من أوردته من آبائه إلا محمداً الثاني ولكنه لم يباشر ، وقول شيخنا في معجمه إنه ولي قضاءها لا ينافيه . وكذا ولي عدة مدارس وحمدت سيرته . وكان محافظاً على الجماعة والأذكار ، و لم يكن تام الفضيلة مع الشتغاله في صغره . وقد حدث سمع منه الأثمة وأخذ عنه غير واحد من أصحابنا ، بل كان شيخنا ممن سمع عليه في سنة ست وثلاثين عشرة الحداد وغيرها وأورده في معجمه وقال : إنه أجاز لابنته رابعة ومن معها . وأثنى عليه البرهان الحلبي . وذكره المقريزي باختصار جداً وقال : إنه مات بعد سنة ست وثلاثين . قلت : مات في ليلة الأربعاء منتصف شوال سنة سبع وأربعين رحمه الله .

## ٣٦٥ ـ إبراهيم بن على الدمياطي المتوفى سنة ٨٤٧

إبراهيم بن علي بن ناصر برهان الدين الدمياطي الحلبي الشافعي .

ولد في أوائل سنة خمس وستين ، ونشأ بالقاهرة ، ثم سكن حلب حين قارب البلوغ ، لازم بني السفاح والقاضي شرف الدين الأنصاري والكمال بن العديم . وسمع الحديث من الشرف الحراني وابن صديق وغيرهما . ومن مسموعه على الأول العلم لأبي خيثمة . واشتغل على الشمس الغزي وغيره . وولي قضاء العسكر بحلب . وحدث سمع منه

الفضلاء ، بل كتب عنه شيخنا في فوائد رحلته الأخيرة .

وكان خيراً ديناً عاقلاً رئيساً عديم الأذى حتى لعدوه كثير القيام مع الغرباء والعصبية للعلماء ونحوهم . ومن الغريب أنه مشى من جبرين إلى حلب على رجل واحدة .

مات في يوم الخميس ثالث عشري المحرم سنة سبع وأربعين ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة رحمه الله ا هـ .

# ٣٦٤ ـ علاء الدين أبو الحسن على سبط ابن الوردي المتوفى سنة ٨٤٨

هو الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي سبط ابن الوردي .

كان أعمى حصل له ذلك وهو كبير . وبينه وبين شيخنا المؤرخ ما بين الأقران .

وكان فقيهاً أصولياً من أذكياء العالم . درس بالصاحبية وانتفع الناس به ، ويستحضر كثيراً من التاريخ وأخبار حلب . ومجالسته حسنة وله عقل ينتفع برأيه . وكنت إذا قرأت البخاري بالجامع يحضر عندي ، وكذا إذا قرأته ببيت القاضي الحنفي ابن الشحنة يحضر عندي يسمع قراءتي . وكان يدرس البهجة لجده . وكان أولاً يميل إلى التاج ابن الكركي ثم رجع عن ذلك ولازم والدي كثيراً .

وكانت وفاته سادس عشر جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وثمانماية ودفين بمقابر الصالحين ا هـ . ( أبو ذر ) .

#### ٥٦٥ ــــ إبراهيم بن حمزة الجعفري المتوفى سنة ٨٤٩

إبراهيم بن حمزة بن أبي بكر بن يحيى بن أحمد بن خضر بن فياض بن سوار بن هشام ابن مدركة السيد برهان الدين بن عز الدين الهاشمي الجعفري الحلبي الحنفي ، سقت نسبه إلى انتهائه في معجمي .

كان أبوه ممن يلي نظر الجامع والديوان وغيرهما ، ويذكر بالكرم والرياسة ، فولد له صاحب الترجمة في العشر الأول من رمضان سنة سبع وسبعين بحلب ونشأ بها فيما قيل غير مرضي الطريقة . وسمع بها على ابن صديق ، ختم الصحيح وأوله كلام الرب مع جبريل

قال (أنا) الحجار وحدث بذلك . سمعه منه الفضلاء . وولي ببلده نظر الجيش ووكالة بيت المال وعمالة أوقاف الحنفية . ومات يـوم الأحـد سابـع عشر المحرم سنـة تسع وأربعين ا هـ .

أقول: أما السيد حمزة والد المترجم فإني لم أقف له على ترجمة ، وهي في الجزء الأول من الدر المنتخب وهو مما لم يصل إلي ، واسمه منقوش على جدار الجامع في الرواق الشمالي بجانب الحنفيات ، وقد قدمنا ذلك في الكلام على ولاية تغري بردي . وقد ذكره أبو ذر في كلامه على الجامع كانت في أيام في كلامه على الجامع كانت في أيام تكلم السيد حمزة تزيد على الألف وذلك عقب محنة تيمر ، والأسواق خراب ، وربع الجامع إذ ذاك قليل ، وكان الناس يقولون إنه أخرب الجامع .

وقال في كلامه على دار الحديث الآتية : وكان السيد حمزة المذكور مشاراً إليه بحلب قبل فتنة تيمر وبعدها بواسطة بني العديم وله ترجمة في تاريخ شيخنا ( ابن الخطيب ) ا هـ . فتكون وفاته في أوائل هذا القرن .

#### الكلام على دار الحديث بالسهلية:

قال أبو ذر: ومنها (أي من دور الحديث) دار بالسهلية بالقرب من سويقة حاتم ، أوصى محمد بن السيد حمزة كاتب بكلمش أن تجعل قاعته الملاصقة للخانقاه الزينية دار حديث ، فلما توفي جعل والده السيد حمزة عوض قاعته المدرسة المعروفة به الآن خارج درب الزينية دار حديث ، وقام بعمارتها والده بعده أتم قيام وأكمل عمارتها ، ولها شباك على الطريق واسع جداً وتحته حوض ماء ، ولهذه الدار وقف مبرور وشرط واقفها أن يكون والدي محدثها اهد .

أقول : هذه الدار في وسط الزقاق المعروف الآن بزقاق فرن جقجوقة بالقرب من الخانكاه الزينية ، ولم تزل عامرة ، والشباك الذي ذكره لم يزل باقياً وقد كتب فوقه :

(١) البسملة إنما يعمر مساجد الله إلى قوله و لم يخش إلا الله

(٢) أنشأ هذا المسجد المبارك العبد الفقير إلى الله حمزة الجعفري عن نفسه وولده العبد الشهيد محمد وجعله مسجداً لله تعالى وداراً للقرآن العظيم والحديث النبوي

(٣) عليه أفضل الصلاة والتسليم ومدرسة للعلم على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه
 سلمه الله وغفر لهما بتاريخ جمادى الأولى سنة ست وسبعين وسبعماية ا هـ .

ومكتوب على حجرة كبيرة تحت الشباك لكن الحجرة مقلوبة :

(١) أنشأ السبيل المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى حمزة بني الجعفري في دولة مولانا السلطان الملك الظاهر برقوق أعز الله تعالى أنصاره

(٢) غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين .

وكتب على بابها: ( جددت هذه الزاوية بفضل المتعالي على يد محمد بن الشيخ حسين الكيالي سنة ١٢٩٧ ). وهي الآن تحت يد دائرة الأوقاف ولها من الواردات بدل أعشار القرى الموقوفة. وبابها الآن مغلق لا صلاة فيها ولا تدريس وهي في حاجة إلى الترميم.

## ٥٦٦ \_ إسماعيل بن الحسين بن الزيرتاح كان حياً سنة ٨٤٩

إسماعيل بن الحسين بن الزيرتاح المعروف بجده .

ولد في حدود سنة تسعين وسبعماية ، واشتغل في الفقه وسمع من جماعة ، وصار يلي قضاء بلاد من حلب كأريحا وسرمين من عمل قنسرين . وله نظم حسن مع خير وتودد وإحسان للواردين . ومن نظمه :

أفديه من ظالم الجفون رشا ليسأل\* في الحب عن متيمهِ (هكذا) يحيي إذا ما سقى قتيل هوى سمعت هذا الحديث من فمه

لقيه ابن أبي عديبة في سنة تسع وأربعين وقال: كنت آنس بصحبته. وذكره النجم ابن فهد في معجمه فقال: ابن الحسين بن سالم بن أبي الفضل بن يحيى بن يعقوب ابن سلامة العماد أبو العز الخزرجي الفوعي ثم السرميني الشافعي ويعرف بابن الزيرتاح، ولد في الربيعين سنة ثلاث وثمانين وسبعماية، واشتغل بالفقه والنحو على أبيه، وفي النحو فقط على السراج النحوي، وولي قضاء بلدة سرمين من أعمال حلب، وينظم الشعر الحسن ومدح رؤساء حلب بقصائد بديعة مع كرم وشجاعة.

<sup>\*</sup> الصواب: يسأل.

#### ٣٦٥ ــ محمد بن خليل المعروف بابن القباقيبي المتوفى سنة ٨٤٩

محمد بن خليل بن أبي بكر بن محمد الشمس أبو عبد الله الحلبي المقدسي الشافعي المقري والد إبراهيم ، ويعرف بابن القباقيبي .

ولد تقريباً سنة سبع وسبعين وسبعماية بحلب ، ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً ، وقدم القاهرة بعد القرن سنة ثلاث فأخذ القراءات على الفخر البلبيسي إمام الأزهر قرأ عليه ختمة للأربعة عشر والسبع فقط عن كل من بُيِّن وبيعقوب الجوشن في آخرين كأبي القاصح والمشبب ، وكذا تلا على العز الحاضري والشرف الداديخي وآخرين بها من بيرو وغيره . وكان ممن شهد في إجازته أبو بكر الموصلي وابن الهايم والشمس القلقشندي ، وقرأ ألفية العراقي عن ظهر قلب على ناظمها ، بل سمعها عليه بحثاً ، وسمع فيما قيل عن البلقيني والهيشمي والدميري والطنبدي والفارسكوري ، وقرأ على العلاء الصرخدي والشمس ابن الركن وقدم غزة فقطنها وقتاً ثم تحول منها إلى بيت المقدس بإشارة الشهاب ابن رسلان سيما ، وقد قرر في قراءة مصحف الظاهر وغير ذلك وتصدى للإقراء فانتفع به الناس . وممن أخذ عنه ابن عمران . واستمر إلى أن مات بعد أن كف بصره بنحو سنة في عصر يوم الجمعة العشرين من رجب سنة تسع وأربعين و دفن الغد بماملا عند أبي عبد الله القرشي و لم يخلف بعده من فنه مثله ، وكاد بعض جماعته أن يرجحه على ابن الجزري وجزم بأنه أفصح منه بكثير . من فنه مثله ، وكاد بعض جماعته أن يرجحه على ابن الجزري وجزم بأنه أفصح منه بكثير .

صاد قلبي صاد عيني رشأ مال عن طرق الهوى من فيه لام الامني العيدال في حبي له لا أراني الله في خدّي

وكان إماماً فاضلاً متقناً متقدماً في القراءات جيد الأداء لها ناظماً ناثراً مشاركاً في الفضائل. وصنف في القراءات الأربع عشرة مجمع السرور ومطلع الشمس والبدور\* نظماً كالطيبة(١) ووضحه بمفتاح الكنوز وإيضاح الرموز، ونظم القراءات الثلاث الزائدة على

 <sup>(</sup>١) منه نسخة في الأحمدية خطب وهي بخط أحمد بن محمد السخاوي المالكي محررة سنة ١١٤ فتكون محررة في حياة المؤلف .

العشر ، وخمس البردة وبانت سعاد ، وعمل بديعية عارض بها الصفي الحلي وغير ذلك كنظمه المصطلح لابن القاصح في نحو أربعة آلاف بيت رحمه الله ا هـ .

وترجمه في الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل بنحو ما تقدم قال : وكتب لناظر الحرمين قصة بصرف معلومه من نظمه أولها :

يا ناظر الحرمين أنت وعدتني بالخيريا من وعده لا يخلفُ تسالله لم أبرح ببابك واقفاً حتى تقررلي وتكتب يصرفُ

قال في الكشف في الكلام على كتاب الإرشاد في فروع الشافعية : ونظمه برهان الدين أبو إبراهيم محمد بن القباقيبي وذكر من مؤلفاته الأسئلة في البسملة وشرحاً على ألفية ابن مالك وألفية في المعاني والبيان وشرحاً لها وشرحاً على جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه وخمس البردة وسماه « الكواكب الدرية في مدح خير البرية » وشرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير في أصول الحديث للإمام النووي .

# ٨٥٠ ـــ إبراهيم بن رضوان المتوفى سنة ٥٥٨

إبراهيم بن رضوان الشيخ برهان الدين الحلبي الشافعي نزيل القاهرة ، ويعرف بأبيه .

كان ممن اشتغل بالفقه ومهر وتميز وتنزل في المدارس ببلده وولي بها بعض المدارس ، وناب في الحكم واختص بالناصري ولد السلطان لما أقام مع والده بحلب في آخر دولة الأشرف ، ثم لما وفد عليه القاهرة لازمه أيضاً حتى استقر به إماماً وقررت له عدة وظائف ، ولا زال في نمو وسعادة ، ندبه أبوه في الرسلية إلى حلب في بعض المهمات ، ثم كان ممن مرضه حتى مات . وانخفض جانبه بحيث استعاد منه بعض التداريس من كان انتزعه منه ، وتوجه للحج بعد فسقط عن الجمل وانكسر منه شيء وتداوى حتى برىء ، فقدر أنه سقط في رجوعه أيضاً ودخل القاهرة مع الركب وهو سالم ، فلم يلبث إلى أن مات قبل انقضاء المحرم سنة خمسين . ذكره شيخنا قال : وكان ينسب إلى شيء يستقبح ذكره والله أعلم بسريرته ا ه .

# ٥٦٩ ـ محمد بن عبد الله بن عشاير المتوفي سنة ٥٠٩

محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي حامد بن عشاير البدر ابن التاج ابن الشهاب ابن الشرف ابن الزين السلمي الحلبي الشافعي قريب الحافظ ناصر الدين محمد بن علي بن محمد بن هاشم ، ويعرف كسلفه بابن عشاير .

ولد في المحرم سنة ستين وسبعمائة بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن واشتغل يسيراً و لم يتميز لكنه كتب الخط الحسن . وسمع على الظهير محمد بن عبد الكريم ابن العجمي سنن ابن ماجه وعلى جده والكمال ابن حبيب وعمر بن إبراهيم بن العجمي والشهاب بن المرحل والشرف أبي بكر الحراني وناصر الدين بن الطباخ والأستاذ أبي جعفر الرعيني وابن صديق وآخرين . وأجاز له في سنة سبع وستين فما بعدها ابن الهبل وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر والشهاب بن النجم وأحمد بن محمد بن زغلش ومحمد بن إبراهيم النقبي ومحمد بن أبي بكر السوقي ومحمود المنبجي وأحمد بن عبد الكريم البعلي وأحمد بن يوسف الخلاطي ومحمد بن المحب عبد الله بن عبد الحميد القدسي والشمس ابن نباتة والبهاء بن خليل والموفق الحنبلي وخلق ، وحدث سمع منه الفضلاء . وكان من بيت رياسة وحشمة وكرم ومروءة تامة منجمعاً عن الناس لقلة علمه . مات قبل سنة خمسين ا ه .

# • ٧٠ \_ عائشة البابية ابنة أخت البرهان المتوفاة سنة • ٥٨

عائشة بنة إبراهيم بن عبد الله أم عبد الله الحمامي الدمشقية الحلبية ثم البابية ابنة أخت البرهان الحلبي لأمه .

ولدت قبل سنة سبعين وسبعمائة ظناً ، وأجاز لها في سنة ست وسبعين فما بعدها ابن أميلة والصلاح ابن أبي عمر وابن الهبل والمحب الصامت وغيرهم . وكانت خيرة دينة محافظة على الصلوات في أوقاتها . أخذ عنها بعض أصحابنا . وماتت بعد سنة خمسين ظناً رحمها الله ا هـ .

## ٧١٥ ـــ على بن عبد العزيز الرومي المتوفى في هذا العقد ظنأ

على بن عبد العزيز بن يوسف العلاء الرومي الحلبي نزيل بانقوسا منها ، ولذا يقال

له البانقوسي الحنفي ، ويعرف باليتيم بالتصغير والعقيل وابن فاقرة بفاء ثم قاف مكسورة كعامرة .

ولد في ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وسبعمائة وسمع على ابن صديق وغيره ، بل قرأ على الشمس البسقامي نسبة لمعتق أمه في الفقه وغيره ولازمه وبه انتفع ، وكذا أكثر عن البرهان الحلبي وكتب بخطه الصحيحين . وولي الإمامة والخطابة بجامع العلاء الأستدار ببانقوسا ظاهر حلب . وكان خيراً مديماً للتلاوة والعبادة والقيام بربع القرآن كل ليلة غالباً والصوم منعزلاً عن الناس متعففاً عن وظائف الفقهاء سيما الخير عليه ظاهرة . مات قبل سنة خمسين رحمه الله ا هـ .

## ٥٧٢ ــ محمد بن حسن بن أمير حاج المتوفى في هذا العقد ظناً

محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد الشمس الحلبي الحنفي الآتي ولده وحفيده المسمى كل منهم محمد ، ويعرف بالموقت وبابن أمير حاج .

كان فاضلاً في فنون من العلم مدرساً بالجردكية بارعاً في الوقت ، ولذا باشره بجامع بلده الكبير ، وانتقلت وظيفة التوقيت والتدريس بعده لولده ١ هـ .

## ۵۷۳ ــ أحمد بن رضوان المتوفى سنة ۵۰۱

أحمد بن عمر بن رضوان بن عمر بن يوسف بن محمد الشهاب بن الزين الحلبي ، ويعرف بابن رضوان .

ولد في حدود سنة خمس وثمانين وسبعماية ، وحفظ القرآن وسمع من ابن صديق الصحيح ( أنا ) به الحجار ، وحدث وسمع منه الفضلاء ، وقدم القاهرة فلقيته بها وأخذت عنه شيئاً . وكان خيراً ذا مروءة ومحافظة على التلاوة عدلاً مرضياً محمود السيرة . مات في ليلة الجمعة منتصف رجب سنة إحدى وخمسين وصلي عليه بعد الجمعة بجامع المهمندار ودفن بالجبيل التحتاني ا هـ .

وذكره أبو ذر في وفيات هذه السنة وقال : إنه خطب بجامع المهمندار .

#### ٤٧٥ ـ يوسف بن يعقوب الكردي المتوفى سنة ٨٥٢

يوسف بن يعقوب بن شرف بن حسام بن محمد بن حجي بن محمد بن عمر الكردي ثم الحلبي الشافعي .

ولد في سلخ سنة ثمانمائة واشتغل ببلاده ، ثم قدم حلب فأقرأ الطلبة وأفتى . وكان فاضلاً خيراً ، أجاز في سنة إحدى وخمسين ومات بعد ذلك ١ هـ .

وذكره أبو ذر فيمن توفي سنة ٨٥٢ فقال : في يوم عيد الفطر توفي الشيخ أبو بكر الكردي الشافعي ، قدم حلب وسكن بحارة التركمان وأقرأ أولاد الناس بكتب ابن الزين ، ولازم والدي وقرأ عليه كثيراً وحفظ قطعة من الحاوي الصغير . وكان فرضياً ويعرف النحو والقراءات متعففاً قليل الكلام مواظباً على تلاوة القرآن ، ودرس بجامع حلب نيابة عن أولاد الشيخ على ابن الوردي ا ه .

#### ٥٧٥ \_ محمد بن على بن مهنا المتوفى سنة ٢٥٨

محمد بن على بن عمر بن على بن مهنا بن أحمد الشمس أبو عبد الله بن العلاء الحلبي الحنفي أخو محمود الآتي ، ويعرف بابن الصفدي .

ولد في يوم الجمعة ثامن ذي الحجة سنة خمس وسبعين وسبعمائة بحلب ، ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً منها المختار في الفقه ومختصر ابن الحاجب الأصلي ، ولازم الجمال الملطي في الفقه وأصوله وغيرهما ، وأخذ المعاني والبيان وغيرهما عن الشمس الزاهدي العينتايي الحنفي ، والمختصر وكافية ابن الحاجب وشروحها مع المفصل أصلها عن التاج الأصفهيدي الشافعي ، بل سمع عليه شرحه لألفية ابن مالك بحثا ، وقرأ على الشمس البسقامي الحنفي المصابيح وسمع عليه البخاري والمشارق ، وكذا سمع قبل ذلك البخاري والشفا في سنة المصابيح وسمع عليه البخاري والمشارق ، وكذا سمع قبل ذلك البخاري والشفا في سنة إحدى وثمانين على الجمال إبراهيم بن العديم والشاطبية على الشهاب بن المرحل . ونشأ فقيراً فتكسب بالشهادة إلى أن تفنن وفاق الأقران . وسافر في سنة ثمانمائة إلى القاهرة مع شيخه الملطي اصطحبه معه وأوصاه بالجلوس بقربه ليذكره بالمنقول فيما لعله يقع التكلم مع شيخه الملطي اصطحبه معه وأوصاه بالجلوس بقربه ليذكره بالمنقول فيما لعله يقع التكلم فيه ، وناهيك بهذا جلالة ، وقرأ حينئذ على ابن الملقن في البخاري ، وحضر دروس السيف فيه ، وناهيك بهذا جلالة ، وتروج حينئذ بامرأة من بيت الكلستاني وساعدها في تحصيل ميراث

لها ثم وهبته له بعد ، وكان يحكى أنه كان سبب ثروته . وولي إذ ذاك في زمن الظاهر برقوق قضاء طرابلس بتعيين شيخه الملطي له ، ولهذا كان يقول : ما بالممالك الآن قاض من أيام برقوق غيري . وأقام فيه مدة ثم صرف في ربيع الآخر سنة ست وثمانمائة بالتاج ابن الحافظ الحلبي ، و لم يلبث أن أعيد قبل مباشرة التاج ، وشكرت سيرته . ثم انتقل في رجب سنة اثنتين وثلاثين لقضاء الشام عوضاً عن الشهاب ابن الكشك وعزل منه مراراً منها في سنة ست وأربعين بحميد الدين النعماني ، وعرض عليه مرة في قضاء حلب فأبي ، واتفق في مرور الأشرف لآمد أنه كان معزولاً فانتزع له الخاتونية أو القصاعين تدريساً ونظراً من ابن السكشك ، وكذا باشر الصادرية والنورية ، وامتحن في سنة أربع وأربعين ووجه إلى القدس بطالاً ، وكذا حصلت له كائنة أخرى خلص منها بالبذل .

وكان إماماً عالماً أصولياً ماهراً بذلك مشاركاً في الفنون مع الخير والعفة والسيرة الحميدة في قضائه وحسن العشرة وخفة الروح . وصفه شيخنا في حوادث سنة أربع وأربعين في إنبائه بأنه من أهل العلم لا ينكر عليه العمل بما يرجح عنده . ونقل غيره عن العز القدسي أنه وصفه بجزيد الحفظ وقصوره في التحقيق . وقد حج وقدم القاهرة سوى ما تقدم غير مرة وحدث قديماً بالموطأ ، ثم بان أن لا رواية له فيه وأن الغلط من البقاعي وهو قارئه ، ثم نقل عنه أنه قال له إن والده أحضره وهو مرضع على الكمال بن حبيب وكان يقري أولاد ابن حبيب وأن ثبته بذلك وبغيره ضاع منه في الفتنة وتأخر منه ورقة واحدة فيها حضوره للشفا على الكمال ولصحيحه بآخرها انتهى . وهذا لا يمنع بطلان سماعه للموطأ على ابن حبيب ، فقد بين البرهان الحلبي الحافظ بطلانه . وكذا حدث ببيت المقدس ، ولقيته بالقاهرة فأخذت عنه أشياء .

مات في يوم السبت ثاني عشري رجب سنة اثنتين وخمسين بدمشق معزولاً ودفن بمقبرة باب الفراديس بطرفها الشمالي رحمه الله وإيانا ا هـ .

#### ٧٧٦ ــ محمد بن إبراهيم الكتبي المتوفى سنة ٥٧٦

هو الشيخ أبو العباس محمد بن الشيخ إبراهيم الكتبي .

كان عارفاً أستاذاً في تجليد الكتب وتضرب الأمثال بصنعته ، وعمل قيامة جامع حلب

وخدمه كثيراً بتقوى . وكانت وفاته ثالث عشري جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وثمانماية وافتقده أهل حلب لأنه لم يكن أحد مثله في صنعته وإتقانه ا هـ . ( أبو ذر ) .

## ٥٧٧ ــ الشيخ محمد بن أبي بكر الشهير بالمعصراني المتوفى سنة ٨٥٢

الشيخ محمد بن أبي بكر الشهير بالمعصراني الجبريني الأصل.

وكان شاهداً في مبدأ أمره بباب النيرب ، وقرأ شيئاً من الفقه على الشيخ علاء الدين ابن الوردي وقرأ علي شيئاً من البخاري ، ثم إنه صحب ابن القاصد الصوفي ولزمه وترك طريق الفقهاء ولبس زي الفقراء وانقطع إلى الله تعالى . وكان مجاوراً عند قبر سيدي يحيى خارج قرية النيرب وعند قبر الشيخ يوسف . ولزم مدرسة أشقتمر ، ثم حج ورجع فسكن المدرسة العلمية داخل باب النيرب ، وصار له أتباع يعظمونه . وكان كثير الرياضة حسن السمت مليح الشكل نير الوجه . وهو الذي قام في عمارة جامع التوبة خارج باب النيرب ، وكان الخمر يباع في مكانه ، وكلم كافل حلب تنم في إزالة المنكرات بكلام خشن ، فورد مرسوم السلطان بعد ذلك بإزالة المنكرات فعظم قدره . وتوفي بالعلمية . ورأيت أكابر الفقراء يتبركون به عند الموت ، وكانت وفاته يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول سنة اثنين وخمسين وثمانماية ودفن خارج الجامع الذي بناه ا هـ . (كنوز الذهب) .

## الكلام على جامع التوبة خارج باب النيرب:

قال أبو ذر: كانت محلته يباع فيها المنكرات وتقف فيها القينات وتسمى بحارة السودان ، فقام في عمارته جامعاً الشيخ محمد المعصراني الآتي في الحوادث وكلم كافل حلب تنم بكلام خشن فتم مقصوده ، وقام الناس معه بصفاء نية وأسسه في حياته وتمم بعد وفاته ، فجاء جامعاً حسناً نيراً كثير المياه أجرى إليه الماء من القناة وأصرف عليه جملة الأمير أسلماس التركاني وكذلك غيره ، وتساعد أهل الخير فيه بأموالهم وأنفسهم وعمر له منارة ورخم أرضه ، وهو إلى الآن في زيادة ونمو ببركة من أسسه ، ووقف أهل الخير عليه أوقافاً .

أقول : إن باب الجامع لا زال باقياً من عهد الواقف ، غير أنه لم يكتب عليه سوى

( جامع التوبة ) وهي كتابة حديثة . ومحراب القبلية من الحجر الهرقلي الأصفر جدد سنة ١١٨٠ ، وفي شرقيها ست حجر لخلوة الذاكرين ، وفي غربيها في جدار القبلية باب كتب عليه:

- (١) البسملة . أنشأ هذا الجامع المبارك الفقير إلى الله تعالى
- (٢) محمد بن الحاج أبي بكر المعصراني الجبريني في أيام مولانا السلطان الملك الظاهر جقمق عز
  - (٣) نصره وذلك في شهر شوال سنة إحدى وخمسين وثمانماية .

ووراء هذا الباب تربة مكشوفة محاطة بجدران قصيرة وفيها عدة قبور وفي وسطها قبر المترجم واسمه محرر عليه ، وهناك في طرف المدفن قبر عليه أحجار قديمة يظهر من النقوش التي عليه أنه قبر أحد الأمراء وبعضه مطمور في الأرض ، لذا لم يظهر لي إن كان عليه كتابة أولا.

ومكتوب على جدار القبلية تجاه الصحن:

لم تــزل رحمة الإلــه على مــن بالتقى يعمــر المساجــد فضلا إذ بـ م جامع الفضائـ ل لما شاده مخلصاً تسامـــى محلا قات لما حبالي المسرة أرخ عمل صالح له الخير دلا ١١٨٠

وفي نواحي سنة ١٣٠٠ فرش صحنه الواسع بالرخام الأبيض والأسود ، وفي وسط هذا الصحن حوض كبير في غربيه مصطبة ، وشمالي الصحن قبلية واسعة تدعى الحجازية وقد جددت سنة ١٣١١ . وكان هناك قصطل ماء فأبطل واتخذ عوضه حوض كبير. . وهو الآن تحت يد دائرة الأوقاف ، له من الأوقاف بستان ونصف وثلاث عشرة داراً ونصف مصبغة.

#### ٨٥٤ ــ نفيس جمال الدين المتوفى سنة ٨٥٤

نفيس جمال الدين أبو المحاسن ابن الزيني بن عبد الصمد أحد أعيان الخواجكية في وقته بمدينة حلب. أنشأ جامعاً عرف بالنفيسية والدامغانية والبيازيدية ، وأنشأ داخله تربة لنفسه ودفن بها ، وشرط له في وقفه كثيراً من الخيرات ، وكانت وفاته سنة ٨٥٤ . ثم في سنة ٩٢٠ وقف ابن ابنه محمد بن ناصر الدين وقفاً حافلاً شرطه بعد انقضاء ذريته على تربة جده . ثم إن مستدام بك أحد عتقاء السلطان قانصوه الغوري وقف وقفاً جسيماً شرط فيه عدة خيرات لهذا الجامع وغيره وقف مداراً ظاهر باب النيرب وآخر تحت القلعة وستة عشر قيراطاً من طاحون أرتاح من العمق ونصف جنينة زقاق المسك بحلب وغير ذلك .

ومن جملة شروط وقفه ١٠٠ دينار لإطعام الصائمين الفقراء في رمضان ، و ٥٠ لما يترتب على فقراء محلة الجبيلة ، يترتب على فقراء أغلبك من العوارض السلطانية ، و ٥٠ لما يترتب على فقراء محلة الجبيلة ، و ١٠٠ لكسوة العاجزين والأرامل في العيدين . وشرط التولية بعده على ذريته وبانقراضهم يلحق وقفه بوقف المرحوم السلطان الغوري بحلب الموقوف على الحرمين وبيت المقدس والخليل ... إلخ .

ومن جملة شرط وقفه إعطاء ٢٥ ديناراً لأربعة قراء في جامع النفيسية الذي جدده وعمل فيه مدرسة ثم أوقف خمسة آلاف دينار علاوة على خمسة عشر ألف دينار كان أوقفها قبلاً وشرط أن يصرف من غلة وقفه وربح الدنانير في كل سنة ٢٢ ديناراً لعشرة قراء علاوة على العشرين قارئاً الذين شرطهم في جامعه قبلاً وأن يصرف في يوم ١٠ عثمانيات لواعظ في جامعة يوم ١٠ عثمانيات لواعظ في جامعة يوم ١٠ عثمانيات لواعظ في جامعة يوم ١٠ عثمانيات لواعظ

#### الكلام على هذا الجامع الآن المعروف بالمستدامية :

أقول: ذكرت في الجز الرابع (ص ٣٥٤) في الكلام على الخانكاه الدامغانية أني لم أعرف مكانها ، ثم ظفرت بأوراق عند السيد على منصور الكيالي ترجم فيها جمال الدين نفيس وذكر شرط وقف مستدام بك على الجامع الذي جدده وغير ذلك وهي ما ذكرنا خلاصته أعلاه ، ومنها تبين أن جامع المستدامية الواقع في المحلة التي صارت تعرف به كان يعرف بجامع ابن نفيس ، وقبل ذلك كان يعرف بالخانكاه الدامغانية . ومكتوب فوق شباك تربة ابن نفيس المترجم :

(١) البسملة . مما تبرع بإنشائه العبد الفقير الراجي عفو ربه

(٢) القدير الشيخ جمال الدين ابن المرحوم الحاج بهاء الدين ابن نفيس ابن المرحوم الحاج عبد الصمد

(٣) ابن المرحوم الحاج عبد القادر الشرواني تغمدهم الله برحمته وأسكنهم عالي جنته
 (٤) بتاريخ أربعة وخمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية ا هـ .

وداخل هذه القبة ضريحان قبر المترجم وقبر حفيده محمد المتوفى سنة ٩٦٣ ، وشرقيها حجرة متهدمة داخلها عدة قبور منها قديمة ومنها حديثة . وقبلية هذا الجامع صغيرة جددت من قبل دائرة الأوقاف سنة ١٣١٩ . وفي شرقي الصحن وغربيه ست حجر للطلبة لكنها خالية منهم ومدرسه الآن الشيخ راجي مكناس .

ومن آثار ابن نفيس الحمّام المعروفة بحمام ابن نفيس في محلة البياضة أمام جامع الصروي وهي مما وقفه على هذا الجامع ، وقد اطلعت على وقفية الواقف وهي طويلة الذيل عند بني الموقع وهم من جملة المستحقين في هذا الوقف .

# ٥٧٩ ــ عبد الرزاق بن محمد الشرواني المتوفى سنة ٥٥٥

هو الشيخ الإمام العلامة عبد الرزاق بن محمد الشرواني نزيل حلب .

قرأ على الشيخ علاء الدين البخاري ، وقدم حلب ونزل خارج باب الخندق بالوج فقرأ عليه الشيخ شمس الدين السلامي وغيره شرح العقايد ، ثم نزل بالمدرسة الرواحية ولازم وصار لا يخرج إلا للصلاة بالجامع الأموي . وقرأ عليه الشيخ شمس الدين بن أمير حاج وبه انتفع وسيدي عمر وسيدي أبو بكر ابنا النصيبي وغيرهم .

وكانت أوقاته معمورة بالأشغال والاشتغال وقراءة القرآن ، وكان منقطعاً متعففاً عن الفقهاء ، رتب له القاضي جمال الدين الباعوني كل شهر ثلاثين درهماً من العصرونية فلم يقبل ، وكان قليل الكلام فقيراً جداً يخرج إلى الصلاة في الجامع الأوقات الحمس في شدة البرد وعليه دراعة بيضاء . وكان ينسب إلى معرفة كلام ابن عربي .

توفي في رمضان سنة خمس وخمسين وثمانماية ودفن بالقرب من مقام سيدنا الخليل خارج حلب ، وكان متقنعاً باليسير . ويعجبني قول الداوودي راوي البخاري :

ف مضى النورُ وادلهم الظللامُ ف على الناس والزمان السلامُ كان في الإجتاع من قبل نسورٌ فسد النساس والزمسانُ جميعساً وله :

صفواً بلا منازع ِ فالعيش عيش القانع إن رمت عــــيشاً طيبــــاً فاقنـــــع بما أوتيتــــــه

ا هـ ( أبو ذر ) .

## ٠٨٠ ــ أبو بكر الأشقر البسطامي المتوفى سنة ٥٥٨

هو الشيخ الصالح شرف الدين أبو بكر الأشقر البسطامي الشافعي الحيشي .

نشأ تحت كنف الشيخ أبي بكر الحيشي فحصل له الخير ، وكان يحبه ويحضه على الاشتغال بالعلم فاشتغل بالنحو والقراءات ، أما النحو فقرأه على شهاب الدين بن زين الدين الموقع ، قرأ عليه فصول ابن معطي ، وانتهى إليه علم القراءات بعد موت الشيخ عبيد وأقرانه ، وحفظ البهجة لابن الوردي وقرأها على الشيخ علاء الدين ابن الوردي ، وحفظ منهاج البيضاوي وتلخيص المفتاح ودأب ، وكان ديناً . توفي خامس ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانماية ودفن بتربة الشيخ الأطعاني في ( محلة المشارقة ) وكانت جنازته حافلة الهد ( أبو ذر ) .

## ٨٥٥ ــ الأمير ناصر الدين ابن التقا المتوفى سنة ٥٥٥

الأمير ناصر الدين بن الحاج إبراهيم ابن التقا البابي .

توفي بالقاهرة في شهر رمضان في الخامس والعشرين منه سنة خمس وخمسين وثمانماية .

#### آثاره:

قال أبو ذر: مدرسة ابن التقا: هذه المدرسة بالقرب من سويقة على ، أوصى الأمير ناصر الدين ابن التقا أن يصرف من ماله في بناء مكتب للأيتام وعدتهم عشرة ومسجد وأن يرتب فيه قارئاً يقرأ البخاري وثلاثة يتلون كتاب الله في نهار الاثنين والخميس ، ولما

مات قام صهره الحاج عمر التادفي في عمارة ذلك ، وشرع في عمارتها سنة ست وخمسين فجاءت بناءً حسناً مصروفها يزيد على ثلاثة آلاف دينار ا هـ .

وابن التقا كان أبوه ذا مال وكان صديقاً لوالدي وعنده مباسطة ومفاكهة حسنة ، ونشأ له هذا الولد فعاداه أهل بلده فانتقل إلى حلب وباشر عند النواب ، واشترى بيتاً من بني المهمندار وأضاف إليه بيوتاً ، وصار ذا وجاهة عند الحكام وينسب إلى عقل ، وكان يتكلم خيراً بدار العدل ويدافع عن بلده ، فتوفي عن أولاد من جملتهم شهاب الدين أحمد ، فأوصى أحمد عند موته بشراءِ وقف للمدرسة مضاف لوقف والده وأن يرتب للمدرسة مدرس شافعي ، فلم يقوموا بذلك وقالوا إن عليه ديناً وإن تركته لا تفي بالديو ن ا هـ ( أبو ذر ) .

أقول: لم أعرف مكان هذه المدرسة ، وانظر ما آل إليه أمرها في ترجمة حفيده محمد المتوفى سنة ٩٥٨ .

## ٨٥٥ \_ عماد الدين إسماعيل بن التيرباج المتوفى سنة ٨٥٥

عماد الدين إسماعيل بن التيرباج الشافعي.

هذا الرجل ولي الحكم بأريحا وسرمين والفوعة ، ونظم الشعر ، وقال لي شيخنا أبو الفضل بن حجر لما أوقفته على نظمه : هذا أصلح نظم أهل العصر . ومن شعره :

ألا ذاب كل الليـل في مقلــة الفجــر وريق الندى قد راق في مبسم الزهــر وماست غصون البان في الحلل الخضر

وأسفىرت الكثبان عسن رائسق الحلى

وهي طويلة . ومن شعره :

#### لما قرفت من البلاد أردت أن أتفوّعــــا

وكان حسن الشكالة والمحاضرة والمجالسة والمفاكهة وله تاريخ وقفت عليه ، وفي أوله قيل إن أبا بكر يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في مرة بن كعب انتهي .

فأقول : وهذا بلا خلاف بين أهل النسب وأنه ابن عمه ، لكن المؤرخ صاحب الترجمة من أهل الفوعة . وله ديوان قطعه في حال حياته ، وسألته عن سبب ذلك فقال لي : كان الشخص قديماً إذا نظم القصيدة ومدح بها أحداً أجرى عليه وأعطاه الجوائز السنية ، وأنا الآن أنظم القصيدة وأرسل مع الخدم العسل وغيره حتى تقبل ، ففي حال حياتي أبذل مالي وبعدي يقال ما أكثر ما سَأَل بقصائده . وكان يقول : أنا من الخزرج ويكتب ذلك بخطه ، وينسب إلى تشيع . وكان كريم النفس جداً يجود على أصحابه ويفضل عليهم ويحسن إلى الغرباء ، وحمدت سيرته في ولايته ، وله المدائح الغرر في رؤساء حلب ، ومن ذلك ما امتدح به القاضي الحنفي ابن الشحنة في سنة خمسين لما قدم من القاهرة وأنشدنيها :

> غمأ فمنها وقد دنوت صحت من بعد ما للغروب قد جنحت

صدور أيامنا بك انشرحت وأنفس المكرمات قد شرحت والدهر كم قد شكا تغيّره بعدك واليوم حاله صلحت أشرفُ عيدٍ نهارُ مقدمكم فيه العدى بالعيون قد ذبحت كانت نفوس الأنام قد سكرت أطلعت شمس الفخار مشرقة

وهي طويلة أوردها أبو ذر بتمامها وختمها بقوله :

بقيت ما ماست الخصون وما سرى من البان نسمة نفحت وكانت وفاته تاسع عشر رجب سنة خمس وخمسين وثمانماية ودفن بمصلي العيد خارج سرمين ا هـ . ( أبو ذر ) .

# ٨٥٥ ــ قاضى القضاة بدر الدين محمود العيني المتوفى سنة ٥٥٨

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العلامة ، فريد عصره ووحيد دهره ، عمدة المؤرخين مقصد الطالبين ، قاضي القضاة بدر الدين أبو محمود وأبو الثناء ابن القاضي شهاب الدين ابن القاضي شرف الدين العينتابي الأصل والمولــد والمنشأ ، المصري الدار والوفاة ، الحنفي قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها ومؤرخها .

سألته عن مولده فكتب إلى بخطه رحمه الله : مولدي في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة في درب كيكن انتهي .

قلت : ونشأ بعينتاب ، وحفظ القرآن الكريم وتفقه على والده وغيره . وكان أبوه قاضي عينتاب وتوفي بها في شهر رجب سنة أربع وثمانين وسبعمائة . ورحل ولده صاحب الترجمة إلى حلب وتفقه بها ، وأخذ عن العلامة جمال الدين يوسف بن موسى الملطي الحنفي وغيره .

ثم قدم لزيارة بيت المقدس فلقي به العلامة علاء الدين أحمد بن محمد السيرامي الحنفي شيخ المدرسة الظاهرية برقوق ، وكان العلاء أيضاً توجه لزيارة بيت المقدس فاستقدمه معه إلى القاهرة في سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ونزله في جملة الصوفية بالمدرسة الظاهرية ثم قرره خادماً بها في أول شهر رمضان منها ، فباشر المذكور الخدامة حتى توفي العلامة علاء الدين السيرامي في سنة تسعين وسبعمائة ، وقد انتفع به صاحب الترجمة وأخذ عنه علوماً كثيرة في مدة ملازمته له ، ولما مات العلاء السيرامي أخرجه الأمير جاركس الخليلي ( الأمير أخور ) من الخدامة وأمر بنفيه لما أنهوه عنه الحسدة من الفقهاء حتى شفع فيه شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني ، فأعفي من النفي وأقام بالقاهرة ملازماً للاشتغال ، وتردد للأكابر من الأمراء مثل الأمير جكم بن عوض والأمير قلمطاي الدوادار قبله وتغري بردي المردمي وغيرهم حتى توفي الملك الظاهر برقوق في شوال سنة إحدى وثمانمائة فولي بعد ذلك حسبة القاهرة في يوم الاثنين مستهل ذي الحجة سنة إحدى وثمانمائة عوضاً عن الشيخ نقي الدين المقريزي ، فلم تطل مدته وصرف أيضاً بالشيخ تقي الدين المقريزي في سنة تقي الدين المقريزي ، فلم تطل مدته وصرف أيضاً بالشيخ تقي الدين المقريزي في سنة النتين وثمانمائة .

قلت : وولاياته لحسبة القاهرة يطول الشرح فيها لأنه وليها غير مرة آخرها في سنة ست وأربعين وثمانمائة عوضاً عن يار على الطويل الخراستاني . انتهى .

ثم ولي المذكور في الدولة الناصرية عدة تداريس ووظائف دينية واشتهر اسمه وأفتى ودرس وأكب على الاشتغال والتصنيف إلى أن ولي في الدولة المؤيدية [شيخ] نظر الأحباس، وصار من أعيان فقهاء الحنفية، وأرخ وكتب وجمع وصنف وبرع في علوم كثيرة كالفقه واللغة والنحو والتصريف والتاريخ، وشارك في الحديث، وسمع الكثير في مبدأ أمره وقرأ بنفسه، وسمع التفسير والحديث والعربية.

فمن التفسير تفسير الزمخشري وتفسير النسفى وتفسير السمرقندي .

ومن الحديث الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي والدارقطني ومسند عيد ابن حميد والمعاجم الثلاثة للطبراني وغير ذلك .

ومن العربية المفصّل للزمخشري والألفية لابن مالك في النحو وغيرهما .

وتصدر للإقراء سنين واستمر على ذلك إلى أن طلبه الملك الأشرف برسباي وخلع عليه باستقراره قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية في يوم الخميس سابع عشرين شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثمانمائة بعد عزل قاضي القضاة زين الدين عبد الرحمن التفهني وخلع على التفهني بمشيخة خانقاه شيخو بعد موت شيخ الإسلام سراج الدين عمر قاري الهداية ، فباشر المذكور وظيفة القضاء بحرمة وافرة وعظمة زائدة لقربه من الملك ولخصوصيته به ولكونه ولي القضاء من غير سعى .

وكان ينادم الملك الأشرف ويبيت عنده في بعض الأحيان ، وكان يعجب الأشرف قراءته في التاريخ كونه كان يقرأ باللغة العربية ثم يفسر ما قرأه باللغة التركية وكان فصيحاً في اللغتين . وكان الملك الأشرف يسأله عن دينه وعما يحتاج إليه من العبادات وغيرها فكان العيني يجيبه بعبارة تقرب من فهمه ويحسن له الأفعال الحسنة ، حتى لقد سمعت الأشرف في بعض الأحيان يقول : لولا العينتابي ما كنا مسلمين ا ه. .

واستمر في القضاء إلى أن صرف وأعيد التفهني في يوم الخميس سادس عشرين صفر سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة . وفي اليوم المذكور أيضاً صرف قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر بقاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني ، فلزم المذكور داره أياماً يسيرة وطلبه السلطان إلى عنده وصار يقرأ له على عادته . ثم ولاه حسبة القاهرة في شهر ربيع الآخر من السنة عوضاً عن الأمير إينال الشمشاني ، وكان الشمشاني ولي الحسبة عنه فباشر الحسبة إلى أن أعيد إلى القضاء في سابع عشرين جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وثمانمائة عوضاً عن التفهني بحكم طول مرض موته ، فباشر القضاء والحسبة والأحباس معاً مدة طويلة إلى أن صرف عن الحسبة بالأمير صلاح الدين محمد بن حسن بن نصر الله .

واستمر في القضاء ونظر الأحباس إلى أن توفي الملك الأشرف برسباي في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثمانمائة وتسلطن ولده الملك العزيز يوسف وصار الأتابك جقمق العلائي مدبر مملكته ، عزله جقمق المذكور عن القضاء بشيخ الإسلام سعد الدين سعد ابن محمد الديري في يوم الاثنين ثالث عشر المحرم من سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة ، فلزم المذكور داره مكباً على الأشغال والتصنيف إلى أن ولاه الملك الظاهر جقمق حسبة القاهرة

مرتين لم تطل مدته فيها ، الأولى عن الأمير تنم بن عبد الرزاق المؤيدي والثانية عن يار على الطويل .

ثم ركدت ريحه وتضعف عن الحركة لكبر سنه واستمر مقيماً بداره إلى أن أخرجت عنه الأحباس لعلاء الدين علي بن محمد بن أقبرس أحد نواب الحكم الشافعي وندماء الملك الظاهر جقمق في سنة ثلاث وخمسين ، فعظم عليه ذلك لقلة موجوده ، وصار يبيع من أملاكه وكتبه إلى أن توفي ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة ، وصلي عليه بالغد في الجامع الأزهر ودفن بمدرسته بجوار داره رحمه الله . وكانت جنازته مشهودة ، وكثر أسف الناس عليه .

وكان بارعاً في عدة علوم مفنناً عالماً بالفقه والأصول والنحو والتصريف واللغة مشاركاً في غيرهم مشاركة حسنة ، أعجوبة في التاريخ ، حلو المحاضرة ، محظوظاً عند الملوك إلا الملك الظاهر جقمق ، كثير الاطلاع واسع الباع في المعقول والمنقول لا يستنقصه متغرض ، قل أن يذكر علم إلا ويشارك فيه مشاركة جيدة . ومصنفاته كثيرة الفوائد أخذت عنه واستفدت منه ولي منه إجازة بجميع مروياته وتصانيفه .

وكان شيخاً أسمر اللون قصيراً مسترسل اللحية فصيحاً باللغة التركية لكلامه في التاريخ وغيره طلاوة . وكان جيد الخط سريع الكتابة ، قيل إنه كتب كتاب القدوري في الفقه في ليلة واحدة في مبادي أمره . وكانت مسوداته مبيضات . وله نظم و نثر ليس بقدر علمه ، ومن مصنفاته شرح البخاري في مجلدات كثيرة نحو العشرين مجلداً ، وشرح الهداية في الفقه ، وشرح الكنز في الفقه ، وشرح مجمع البحرين في الفقه أيضاً ، وشرح تحفة الملوك وشرح الكلم الطيب لابن تيمية ، وشرح قطعة من سنن أبي داود ، وقطعة كبيرة من سيرة ابن هشام ، وشرح العوامل ، وشرح الجاربردي ، وكتاب في المواعظ والرقائق في ثماني معلات ، ومعجم مشائخه في مجلد ، ومختصر في الفتاوي الظهيرية ، ومختصر المحيط ، وشرح التسهيل لابن مالك مطولاً ومختصراً ، وشرح شواهد الألفية لابن مالك وهو كتاب نفيس احتاج إليه صديقه وعدوه وانتفع بهذا الكتاب غالب علماء عصره ، وشرح معاني الآثار للطحاوي في اثنتي عشرة مجلدة ، وكتاب طبقات الشعراء ، وحواشي على شرح الألفية لابن مالك ، وكتاب طبقات المناب على السنين في عشرين الألفية لابن مالك ، وكتاب طبقات الحنفية ، والتاريخ الكبير على السنين في عشرين

مجلداً (١) واختصره في ثلاث مجلدات ، والتاريخ الصغير في ثماني مجلدات وعدة تواريخ أخر ، وحواشي على شرح السيد عبد الله ، وشرح عروض ابن الحاجب ، وشرح الساورية في العروض ، واختصر تاريخ ابن خلكان ، وعدة تصانيف لم يحضرني الآن ذكرها . وفي الجملة كان من أوعية العلم وممن رأى تلك العلماء الأعلام وأخذ عنهم رحمه الله تعالى اهد . ( المنهل الصافي ) .

أقول : طبع من مؤلفاته شرحه على البخاري في الآستانة في ١١ مجلداً ضخماً ، وشرحه على الكنز ، وشرح شواهد الألفية المسمى بالمقاصد النحوية طبع هذان في مصر .

# ٨٥٥ ــ أحمد بن أحمد بن أغلبك المتوفى سنة ٥٥٥

أحمد بن أحمد بن أوغلبك بضم المعجمة وإسكان اللام وفتح الموحدة وآخره كاف ابن عبد الله شهاب الدين ابن الأمير شهاب الدين الجندي الحلبي أحد أجنادها المعتبرين .

ولد بها في أواخر سنة أربع وثمانين وسبعماية ، وبخط بعضهم تسع وخمسين وأظنه غلطاً . وكان والده ممن تولى الحجوبية والأستادارية وغيرها بحلب ، فنشأ هذا وسمع على ابن صديق في البخاري ، وولي نظر جامع ألطنبغا .

وأثنى عليه البرهان الحلبي بالمحافظة على وظائف العبادة وحسن السيرة والحذق في فنه . أخذ عنه بعض الطلبة . ومات في حدود سنة خمسين ظناً ا هـ .

وترجمه أبو ذر بنحو ما تقدم وقال : توفي سنة خمس وخمسين وثمانماية ودفن خارج باب المقام في تربته ا هـ .

#### ٥٨٥ ــ الحسن بن سلامة المتوفى سنة ٥٨٥

الحسن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن أحمد بن عمر بن سلامة البدر أبو محمد المارديني ثم الحلبي الحنفي أخو البدر محمد الآتي ، ويعرف بابن سلامة .

اسمه ٥ عقود الجمان في تاريخ أهل الزمان ٥ . قال أحمد تيمور باشا في مقالته نوادر المخطوطات : منه نسخة
في أربعة وعشرين جزءاً في مكتبة ولي الدين بالآستانة ، وفي السلطانية بالقاهرة ستة أجزاء .

ولد سنة سبعين وسبعماية بماردين ، وكان أبوه مدرسها فانتقل ولده هذا إلى حلب فقطنها .

وحج وجاور فسمع هناك على ابن صديق الصحيح وعلى الجمال ابن ظهيرة ، واشتغل كثيراً على أخيه بل شاركه في الطلب وحفظ الكنز والمنار وعمدة النسفي والحاجبية . وساح ثم أقام وتكسب بالشهادة مع النساخة ، وأم في الثانية بجامع حلب ونزل له أخوه عند موته عن تدريس الحدادية ، وحدث سمع منه الفضلاء . مات بحلب بعد أن أهرم بعد سنة خمسين ظناً ا هـ .

وترجمه الشيخ أبو ذر في وفيات سنة ٥٥٦ فقال : هو الشيخ العدل بدر الدين الحسن ابن سلامة الحنفي ، قرأ على الشيخ أحمد الآمدي السعدي والشيخ حسام الدين صاحب البحار ، وعرض على القاضي برهان الدين ابن جماعة الكنز والمنار والعمدة في أصول الدين والحاجبية وتصريف العزي والأندلسية في العروض وإيساغو جي في المنطق وذلك بدمشق . وسافر من ماردين إلى حلب ثم إلى حماة ثم إلى دمشق ثم إلى القدس فاجتمع بولي الله العارف عبد الله البسطامي ، ثم رجع إلى ماردين فجاء تيمور فراح إلى بلد الروم إلى سيواس فاجتمع بصاحبها القاضي برهان الدين . وأنشدني من شعره :

رويدك حادي العيس أعتب مطيّتي من السير في أوصاف خير البريّةِ بروحيّ بازيّ تنسزّل نحونا ليصطادنا من حضرة الأحديّةِ

ثم سافر إلى بورسة وخرج مع الغازين إلى أسرانبا من بلاد الفرنج فحضر الغزو وحضر حصار القسطنطينية والغلطة ، ثم رجع إلى سراينك من الروم فأقام ثلاث سنين ، ثم رجع إلى بلده ، ثم خرج منها إلى مصر ثم إلى الحجاز فاجتمع بابن صديق فسمع عليه البخاري وبابن ظهيرة الشيخ جمال الدين رفيق والدي فسمع عليه صحيح مسلم ، وجاور سنة واجتمع بالشيخ أبي بكر الجَبَرْتي ، ثم قدم حلب وسكن بالرواحية وتكسب بالشهادة .

وكان ديناً خيراً كريم النفس يوثر الفقراء ويحبهم ويميل للأيتام ويحسن إليهم ويربيهم ، وفيه سذاجة ، وصلى إماماً بمحراب الحنفية بجامع حلب بعد وفاة أخيه ، وكانت وفاته في المحرم سنة ست وخمسين وثمانمائة ا هـ ( أبو ذر ) .

# ٥٨٦ ـ محمد بن عمر سراج الدين المتوفى سنة ٥٥٦

محمد بن عمر الملقب بسراج الدين .

قال في « الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية » : كان رحمه الله تعالى من نواحي حلب ، ولما أغار تيمور خان على البلاد الحلبية أخذه معه إلى ما وراء النهر وقرأ هناك على علمائها ، ثم أتى بلاد الروم في زمن السلطان مراد خان وأكرمه السلطان ونصبه معلماً لابنه السلطان محمد خان ، ثم أعطاه مدرسة بأدرنة وتلك المدرسة مشتهرة بالانتساب إليه إلى الآن ( أي أنها تسمت بالمدرسة الحلبية وكثير من رجال الشقائق تولوا التدريس فيها ) ودرّس فأفاد وصنف فأجاد، وكان سريع الكتابة، وسمعت بعض أحفاده أنه قال: أكثر الكتب التي عندنا بخط جدي . وله حواش على الشرح المتوسط للكافية (١) وحواش على شرح الطوالع للسيد العبري . توفي رحمه الله تعالى وهو مدرس بالمدرسة المزبورة في أوائل سلطنة السلطان محمد خان ( أي في سنة ٢٥٦ أو ١٥٧ ) روّح الله روحه ونوّر ضريحه . ا هـ .

أقول : ولسراج الدين المذكور ولد اسمه عبد الرحمن ولهذا ولد اسمه محمد وقد فضلا أيضاً وهما من رجال الشقائق ا هـ .

#### ٨٥٧ ــ محمد بن عمر الغزولي المتوفى سنة ٨٥٧

محمد بن عمر الشمس الغزولي الحلبي الشافعي ويعرف بابن العطار ولكنه بالغزولي أشهر ، ممن أخذ عن عبيد البابي وكتب غالب تصانيفه وقرأها عليه وخلفه في حلقته بالجامع احتساباً بحيث انتفع به غالب الحلبيين كالسلامي وابني أبي النصيبي ، كل ذلك مع اشتغاله بسوق العبي وتنزيله في بعض الجهات . مات فيما بين الستين والخمسين رحمه الله ا هـ .

ثم رأيت له ترجمة في كنوز الذهب ذكره فيمن توفي من الأعيان في سنة سبع وخمسين وثمانمائة في ثالث جمادى الأولى ، قال : كان يتجر بسوق الغزل ويدرس أول النهار وآخره ، واجتمعت عليه الطلبة ، وكان يعرف منهاج النووي . وهو قليل الكلام منقطع عن الناس ، ومولده قبل محنة تيمور ، ولا يتأنق في المأكل والملبس وهو من عباد الله الصالحين ، وله

 <sup>(</sup>١) يوجد نسخة منه في مكتبة لا له لي في الآستانة .

مال عريض . وكان ينظر على ما يقريه من المنهاج ويحفظه وينقله ، ثم بعد ساعة ينساه كأن لم يكن ، ودرس منهاج البيضاوي في آخر عمره ا هـ .

#### ۸۵۷ ـ محمد بن عمر بن النصيبي المتوفى سنة ۸۵۷

محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر  $\star$  بن هبة الله ابن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف بن محمد الضيا بن الزين ابن الشرف بن التاج أبي المكارم بن الكمال أبي العباس بن الزين أبي عبد الله القرشي الأموي الحلبي الشافعي والد عمر وأبي بكر ، ويعرف كسلفه بابن النصيبي نسبة لبلد نصيبين جزيرة ابن عمر ، من بيت كبير معروف بالرياسة والجلالة يقال إنهم من ذرية عمر بن عبد العزيز .

ولد كما قرأته بخطه في أواخر سنة إحدى وثمانين وسبعماية بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به في جامعها الأموي ، والمنهاج وألفية النحو وعرضها على ابن خطيب المنصورية قبل الفتنة . واشتغل قليلاً ولازم البرهان الحافظ وحج معه في سنة ثلاث عشرة وثمانمائة وكانت الوقفة الجمعة . وسمع على ابن المرحل وابن صديق والسيد العز الإسحاقي ومحمد ابن محمد بن الطباخ وغيرهم . وولي ببلده توقيع الدست وقضاء العسكر ، بل وتدريس السيفية والإعادة بالظاهرية وناب في كتابة سرها ، بل عرضت عليه مرة استقلالاً فامتنع ، كل ذلك مع دماثة الأخلاق والثروة والعقل والحشمة والرياسة . وقد حدث سمع منه الفضلاء . وقدم القاهرة فقرأت عليه بعض الأجزاء ، ورجع في محفة لكونه كان متوعكاً فأقام ببلده حتى مات في ذي القعدة سنة سبع وخمسين ودفن بحوش بالقرب من الدقماقية .

وكتب لشيخنا حين كان بحلب من قوله :

العبد طولب بالجواب عن الذي لم يخف عنكم عن سؤال السائيل فانعم به لا زلت تنعم مفضلاً بفوائد وعوائد وفروضل

وترجمه الحافظ أبو ذر في كنوز الذهب ، ومما قاله في ترجمته : أنه كتب في ديوان الإنشاء ، وقرأت عليه قطعة من الاستيعاب بسند والدي عن السيد عز الدين نقيب

 <sup>♦</sup> الأصل : عبد القادر ، ولعل ما أثبتناه نقلاً عن الضوء اللامع هو الصواب .

الأشراف ، واختصر تاريخ ابن خلكان ، وله معرفة بأنساب أقاربه ، واعتنى بذلك وجمعهم في كراريس .

وكان رئيساً صدراً محتشماً كريم النفس والأخلاق حسن المحاضرة والمفاكهة لا تمل مجالسته كبير الرياسة غزير السياسة ولا ينزل من مضارب الرياسة إلا في خباء مروءة ، يود من لا يعرفه ويسعف قاصده ولا يعنفه . ولم يزل على حالته إلى أن مضى إلى حال سبيله ، وأنجب ولداه العلامتان زين الدين وشرف الدين ، وكان هو وهما أعيان عصرهم وشامة حلب بل شامهم .

إذا ركبوا زانوا المواكب هيبةً وإن جلسوا كانوا صدور المجالس وهم من بيت سعادة وحشمة ، وسيادة ونعمة ، وفتوى وفتوة ، ومكارم للناس مرجوة .

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها الساري ولما بلغت وفاته المحبي ابن الشحنة حزن عليه حزناً عظيماً وكتب إلى صهره القاضي زين الدين من قصيدة يرثيه بها :

لقد ضحكت رياض الأرض لما بكت من فوقها سحب السماء وقد فقد الضياء فصار ليلاً نهار العز من فقد الضياء وقلت مضمّناً:

ابن النصيبيّ الضياء له الورى عدموا وحزنهم عليه طويلً هيهات لا ياتي الزمان بمثله لبخيل

وكان قد أصابه الفالج قبل ذلك وداواه معين الدين العجمي ا هـ .

ورأيت مجموعة فيها عدة رسائل في المكتبة الموقوفة على التكية الإخلاصية في حلب معظمها بخط المترجم منها التبيين لأسماء المدلسين ، وتذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم ، والاغتباط بمن رمي بالاختلاط ، والرسائل الثلاثة للحافظ الكبير البرهان إبراهيم الحلبي وقد تقدمت ترجمته .

# ٥٨٩ ـ محمد بن أحمد العجمي المتوفي سنة ٨٥٧

محمد بن أحمد بن عمر بن الضيا محمد بن عثمان بن عبيد الله بن عمر ابن الشهيد أبي صالح عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن محمد الشهاب أبي العباس بن أبي القاسم القرشي الأموي الحلبي الشافعي ، ويعرف بابن العجمي .

ولد في العشر الأول من ربيع الأول سنة خمس وسبعين وسبعماية بحلب ونشأ بها ، فسمع على الشهاب ابن المرحل والشرف أبي بكر الحراني وأبي حفص بن عمر أيدغمش وخليل بن محمود الشهابي وأبي جعفر الأندلسي والعز الحسيني وابن صديق في آخرين ، وبدمشق على عائشة ابنة ابن عبد الهادي ، وبالقاهرة على البلقيني وغيره . أجاز له الصلاح ابن أبي عمر وجويرية الهكارية والحراوي وخلق . وكان قد تفقه بالزين ابن الكركي والشرف الداديخي . وولي قضاء حلب عقب الفتنة في إمرة دمرداش فسار فيه أحسن سيرة ، ثم عزل نفسه بعد أربعة أشهر لكون نائبها طلب منه القرض من الأوقاف أو من مال الأيتام ولم ينفك عن النيابة عمن يليه ، وكذا باشر نظر عدة مدارس وتدريسها كمدرسة جده الشرفية والزجاجية والسيفية والظاهرية وحدث . كتب عنه شيخنا وأورده في معجمه وقال : أجاز لأولادي ، ثم سمعت عليه بحلب أشياء ذكرتها في فوائد الرحلة انتهى . وممن سمع منه من أصحابنا ابن فهد ومن شيوخنا الأبي مع أبي موسى في سنة خمس عشرة وأجاز له .

وكان من رؤساء بلده وأصلائها لطيف المحاضرة حريصاً على ملازمة البرهان الحلبي حتى إنه حج هو وإياه في سنة ثلاث عشرة ، ثم حج بمفرده بعد ذلك . وكتب عن البرهان شرحه للبخاري وغيره من تصانيفه وسمع عليه غالب الكتب الستة ، ذا شكالة حسنة ، رأى الناس وتأدب بهم لكن مع الإمساك وحدة الحلق .

مات في بكرة يوم الأربعاء منتصف رمضان سنة سبع وخمسين وصلي عليه بجامع الكبير ودفن بالمدرسة الكاملية بالجبيل الصغير وهو في عقود المقريزي وبيض له رحمه الله وإيانا ا هـ..

وترجمه أبو ذر في كنوز الذهب ، ومما قاله في ترجمته : نشأ يتيماً في حجر عمه شمس الدين ، وقرأ على والدي كثيراً ، وكان يتأدب بآدابه ، وحج معه سنة ثلاث عشرة ولازمه

إلى أن مات والدي ، وبعد تيمور ولي قضاء حلب .

وكان شكلاً حسناً لا يتكلم إلا بخير ويأكل من أوقاف أسلافه . وكتب شرح والدي على البخاري وكتب كثيراً من الفقه وغيره ، وآل إليه تدريس الزجاجية والشرفية والظاهرية ومشيخة الشمسية ونظر الجميع . وكانت أوقاف بني العجمي منتظمة في أيامه ، وعمر شمالية الشرفية وغيرها . وكان يلبس الثياب الفاخرة وأثرى ، ولما توفي خلف مالاً جزيلاً وكتباً كثيرة وملبوساً سنياً فاخراً جماً ودفن عند أسلافه بالجبيل [ أي بالمدرسة الكاملية مدرسة بني العجمي المعروفة الآن بجامع أبي ذر ] .

# • ٩٥ \_ عمر بن أحمد العباسي المتوفى سنة ٨٥٨

عمر بن أحمد بن يوسف العباسي الحلبي الحنفي ويعرف بالشريف النشابي جرياً على مصطلح تلك النواحي في عدم تخصيص الشرف ببني فاطمة بل يطلقونه لبني العباس بل وفي سائر بني هاشم .

ولد في رجب سنة تسع وسبعين وسبعماية في البياضة من محال حلب ، وقرأ بها القرآن على الشمس الغزي ، وسمع وهو ابن سبع عشرة سنة البخاري بقراءة البرهان الحلبي بجامع حلب على بعض الشيوخ ، وتعلم بحلب صنعة النشاب فبرع فيها ، وتردد إلى الشام ، ثم قدم القاهرة فلازم ألطنبغا المعلم المعروف بمملوك النائب ، وكان كل منهما يعرف من صنعة النشاب مالا يعرف الآخر ، فضم السيد ما عند ألطنبغا إلى ما عنده فصار أوحد أهل زمانه والمرجع إليه فيه عند الملوك ومن سواهم ، ثم رجع إلى دمشق فتزوج بها واشتغل في فقه الحنفية على الزين الأعزازي ولازم الشيخ عبد الرحمن الكردي الشافعي فانتفع بمواعيده ودينه وخيره ، ثم رجع إلى القاهرة في نحو سنة عشرين فقطنها ولازم السراج قاري الهداية وارتزق من صنعة النشاب وكان المقدم فيها عند المؤيد فمن بعده ومن الملوك إلى أثناء أيام الظاهر ، وممن زعم أنه انتفع به في ذلك البقاعي وترجمه وكتب عنه عجائب وقال : إنه كان مع ذلك خيراً حسن العشرة سخياً كثير التلاوة مواظباً على العبادة متواضعاً .

مات في ليلة الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ودفن خارج باب النصر رحمه الله ا هـ .

## ٩٩٥ \_ سالم بن سلامة المتوفى سنة ٨٥٨

سالم بن سلامة بن سليمان مجد الدين الحموي الحنبلي .

ولي قضاء حلب فلم تحمد سيرته بحيث قتل فيها ابن قاضي عينتاب خنقاً بغير مسوغ معتمد وحبس لذلك بقلعة حلب إلى أن خنق على باب محبسه في سنة ثمان و خمسين . وكان فيما قيل ذا مشاركة ومذاكرة بالشعر مع معرفة بالأحكام في الجملة ، ولكنه كان متهوراً حاد الخلق محباً في القضاء عفا الله عنه ا هـ .

#### ٥٩٢ \_ أقبردي الظاهري المتوفى سنة ٥٥٩

أقبردي الساقي الظاهري جقمق ، اشتراه في سلطنته ونزله في الطباق جلبانه السالف بناي الجركسي حتى جعله خاصكياً ثم ساقياً ، كل ذلك في أقرب مدة . ثم ندب لأمر بحلب يتعلق بالسلطنة ، فلما وصلها بعث إليه خلعة بنيابة قلعتها مع صغر سنه ، ثم نقله إلى أتابكيتها بعد سودون القرماني . وقدم القاهرة بعد يسير فأقام بها مدة ثم رجع إلى حلب بعد إلباسه خلعة ثم نقل منها إلى نيابة ملطية ومات بها في ذي الحجة سنة تسع وخمسين ، وحمل منها إلى حلب فدفن بتربته التي أنشأها بها وسنه نحو الثلاثين . وكان عفيفاً عاقلاً ساكناً ا هـ .

قال أبو ذر في حوادث سنة ٨٦٠ : وفي يوم الجمعة ثاني المحرم وصلت جنازة أقبردي نائب ملطية إلى حلب ودفن خارج باب المقام في تربته التي أنشأها . وأقبردي المذكور ولي نيابة قلعة حلب في أيام الظاهر جقمق وباشر بحشمة زائدة وعقل راجح ، وكان ديناً كأستاذه لا يعرف شيئاً عن الفواحش .

وحج من حلب في سنة سبع وخمسين حجة عظيمة ودافع عن الحاج العرب وأحسن إليهم . وتوفي الظاهر جقمق وبلغه الخبر فجاء على الهجن إلى حلب وصعد القلعة وحفظها على ولده المنصور . ووجد شيخنا أبا الفضل ابن الشحنة في شدة عظيمة وكان بينهما وحشة وأخرب له حانوتاً تجاه باب القلعة ونقل ترابه وحجارته إلى القلعة ، فلما وجده كذلك أحسن إليه ورق عليه وأظهر له أنه إنما خاصمه لأجل الدين ، فإن أهل العلم يحب أن يكون فعلهم كقولهم رحمه الله تعالى ا ه .

# ٥٩٣ ــ أحمد بن محمد العز الحاضري المتوفى سنة ٨٦٠

أحمد بن محمد بن خليل بن هلال بن حسن الشهاب ابن العز الحاضري الحلبي الحنفي الآتي أبوه .

ولد في سادس شوال سنة أربع وثمانين وسبعمائة بحلب . وسمع بها على الشهاب بن المرحل إلى العللاق من النسائي ، وأجاز له الشمس العسقلاني المقري ومحمد بن محمد بن عمر بن عوض وغيرهما . وحدث سمع منه الفضلاء . لقيته بحلب وقد شاخ وكف فقرأت عليه أول النسائي جزءاً .

وكان خيراً كثير المحافظة على التلاوة الحسنة وشهود الجماعات مداوماً على السبع في الجامع الكبير نحو أربعين سنة حسن المعرفة بالتعبير مشهوراً به ، صنف به « حاوي العبير في علم التعبير » . وحفظ في صغره المختار واشتغل على أبيه وغيره ، و لم يل القضاء كإخوته ولذا كان البرهان الحلبي يقدمه ، بل أقام مدة يتكسب من صناعة الحرير وهي عقد الأزرار ، فلما كف تعطل . مات في حدود سنة ستين ظناً ا هـ .

#### ٤٩٥ \_ محمد بن حسن التاذفي المتوفي سنة ٨٦٠

محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد المجيد بن محمد بن يوسف الشمسي التاذفي الأصل الحلبي الشافعي .

ولد في رمضان سنة ست وتسعين وسبعمائة بحلب ونشأ بها فقرأ القرآن عن منصور وغيره ، وتفقه بعبيد بن علي البابي ومحمد الأعزازي وغيرهما ، وسمع على ابن صديق ، بل قرأ بنفسه على البرهان الحلبي وغيره ، وتكسب في حانوت بالسقطيّة\* . وقرأ البخاري وغيره على العامة . لقيته خلب فقرأت عليه ثلاثيات الصحيح .

وكان خيراً متعبداً متواضعاً متودداً ساكناً حسن السمت راغباً في الحير . مات ظناً قريب الستين رحمه الله ا هـ .

 <sup>♦</sup> الضوء اللامع ٤ : بالبسطيين . وليس في حلب مكان يعرف بهذا الاسم .

#### ٥٩٥ – محمد بن أمين الدولة المتوفى سنة ٨٦١

محمد بن محمد بن عمر بن عبد الوهاب بن عبد العزيز ناصر الدين بن الشمس أبي عبد الله بن النجم الحلبي الحنفي ، ويعرف بابن أمين الدولة .

ولد في ربيع الأول سنة تسع وتسعين بحلب ونشأ بها ، فقرأ القرآن على الشمس الغزي وسعد الدين السعيد وغيرهما ، وحفظ المختار وتصريف العزي والجمل الجرجانية ، وأخذ في الفقه عن أبيه والبدر بن سلامة والعز الحاضري وآخرين ، وسمع الصحيح على ابن صديق ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد الكريم بن محمد بن القطب الحلبي والبدر النسابة الكبير وابن خلدون وآخرون . وناب في القضاء عن والده وباكير وغيرهما ، بل باشر تدريس المقدمية ، وحدث سمع منه الفضلاء . قرأت عليه بحلب المائة انتقاء ابن تيمية من البخاري .

وكان عاقلاً كريماً جيداً سيوساً من بيت حشمة ورياسة وثروة وأوقاف . مات في حدود الستين رحمه الله ا هـ .

قال أبو ذر: وفي يوم الأحد تاسع ذي القعدة كانت وفاة شمس الدين محمد بن أمين الدولة الحنفي قاضي أنطاكية بحلب ودفن عند والده في تربة عز الدين الحاضري. وكان حسن المعاشرة كريم الأخلاق، وولي نيابة الحكم بحلب وقضاء أنطاكية وباشر بعفة وأثنى على كرمه وحسن أخلاقه ا هـ.

## ٩٦ - فاطمة بنت عشائر المتوفاة في هذا العقد ظناً

فاطمة بنة عبد الله بن أحمد بن محمد بن عشائر الحلبي .

ولدت سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، وأجاز لها الصلاح ابن أبي عمر وغيره . ذكرها التقي ابن فهد في معجمه وبيض ا هـ .

# ٥٩٧ ــ محمد بن أحمد بن نبهان المتوفى سنة ٨٦١

محمد بن أحمد بن علوان بن نبهان بن عمر بن نبهان بن عباد ناصر الدين بن الشهاب

الجبريني الناصري الحلبي ، ويعرف بابن نبهان . ولد في سنة خمس وتسعين وسبعمائة تقريباً ومات ظناً بعد سنة خمسين ا هـ .

وقال أبو ذر في حوادث سنة ٨٦١ : وفي رابع عشر رجب توفي الشيخ محمدابن الشيخ أبي بكر ابن الشيخ نبهان بقرية جبرين ودفن بكرة النهار عند أسلافه ، وخرج أهل حلب للصلاة عليه وتبركاً بأسلافه . وأجلس ولده الشيخ أحمد مكانه وهذا لم يكن على طريقة أسلافه ولا سالكاً سبيلهم . وكان يحب الصيد ويميل إليه ويحمل الطيور على يده بحضرة الكافل ودواداره ، وكان أهل حلب يعيبون ذلك عليه . وخرج مرة إلى الصيد فأخذته العرب وأنزلوه عن فرسه وربطوه في رقبته وجرروه ، فاستغاث بسيدي نبهان فوقع بينهم عداوة فأطلقوه ا هد .

# ٩٩٨ ـــ الشريفة حليمة المتوفاة سنة ٢٦٨

قال أبو ذر في حوادث سنة ٨٦١ : وفي الليلة المسفر صباحها عن نهار الأحد حادي عشر المحرم توفيت الشيخة المسندة حليمة بنت السيد عز الدين الإسحاقي نقيب الأشراف وصلي عليها بجامع حلب ودفنت بالمشهد بسفح الجبل عند أسلافها ا هـ .

# ٩٩٥ ــ محمد بن أبي بكر بن نبهان المتوفى سنة ٨٦١

محمد بن أبي بكر بن محمد بن علي بن محمد بن نبهان بن عمر بن نبهان بن علوان ابن غبار ، الشمس أبي عبد الله بن العلاء ابن غبار ، الشمس أبي عبد الله وأبو نبهان بن الشرف بن الشمس أبي عبد الله الجبريني بجيم مكسورة ثم موحدة ساكنة ، قرية بظاهر حلب الحلبي .

ولد في سنة خمس وثمانمائة بجبرين ، ومات أبوه وهو صغير ، فنشأ في كنف أخيه ، وتعلم الكتابة والرمي والفروسية . وأجاز له باستدعاء ابن خطيب الناصرية لصداقته مع أبيه في سنة ثمان أحمد بن عبد القادر البعلي والبدر حسن النسابة وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والمولوي ابن خلدون والشرف ابن الكويك وآخرون . واستقر في مشيخة زاوية جبرين بعد أخيه . ودخل القاهرة وزار بيت المقدس ولقيته بالزاوية المشار إليها فقرأت عليها شيعاً .

وكان شيخاً متواضعاً مكرماً للوافدين ذا شجاعة وهمة ومروءة من بيت مشيخة وجلالة . مات بعد سنة ستين رحمه الله .

أقول : كانت وفاته سابع عشر شوال سنة ٨٦١ ذكره أبو ذر في حوادث هذه السنة .

#### • • ٦ ــ أحمد بن محمد الموازيني المتوفى سنة ٨٦٢

أحمد بن محمد بن عيسي بن يوسف بن أحمد بن محمد الشهاب الحلبي الحنفي ، ويعرف بابن الموازيني .

ولد سنة ثمانين وسبعمائة ، وسمع ، ختم الصحيح على ابن صدّيق ، وحدث سمع منه الفضلاء ، وأجاز لي . وكان قد طلب وفضل . وولي نظر الجامع الكبير والخطابة مع الإمامة بجامع تغري بردي وقتاً ، وجلس يتكسب بالشهادة في باب الحلاوية من حلب . وكتب الحكم عن العز الحاضري ، كل ذلك مع عدة من أرباب الأصوات المطربة وأهل الخير . وكذا كان والده من المؤذنين المعروفين بالخير .

مات في حدود سنة اثنتين وستين رحمه الله . ا هـ .

#### ٢٠١ ــ عبد الواحد بن صدقة المتوفى سنة ٨٦٢

عبد الواحد بن صدقة بن الشرف أبي بكر بن محمد بن يوسف بن عبد العزيز الزين الحراني الأصل الحلبي الشافعي حفيد مسند حلب .

ولد بها في ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعماية ونشأ بها ، فسمع على جده المذكور والشهاب ابن المرحل ، ومما سمع عليه سنن الدارقطني إلا اليسير جداً ، وعلى جده مسلسلات التيمي ، وحدث سمع منه الأئمة . قرأت عليه الدارقطني وغيره بحلب .

وكان خيراً حريصاً على الجماعات محباً في الحديث وأهله صبوراً على الإسماع يرتزق من وقف جده . أثنى عليه شيخنا بقوله كما رأيته بخطه : رجل جيد وفي منقطع بمنزله . مات سنة اثنتين وستين رحمه الله ا هـ .

## ۲۰۲ ــ علي بن محمد الهاشمي المتوفى سنة ۸٦۲

على بن محمد بن أحمد بن محمد العلاء أبو الحسن ابن العماد ابن الشهاب الهاشمي العلوي الحلبي الحنفي .

ولد سنة إحدى وثمانين وسبعماية بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن والمختار في الفقه ، وسمع الصحيح على ابن صديق بحلب والتساعيات الأربعين للقطب الحلبي على حفيده القطب عبد الكريم بن محمد بالقاهرة ، واشتغل يسيراً ، وولي كأبيه مشيخة الشيوخ بحلب ولقيته بها وقد عرض له فالج نحو ثمانية أشهر لكن مع صحة عقله وسمعه وبصره فقرأت عليه شيئاً .

وكان ديناً خيراً عاقلاً حسن العشرة مع حدة في خلقه رئيساً حشماً من بيت مشهور بالرياسة والحشمة ، ممن صحب الظاهر ططر والأشرف برسباي لكن مع تقلله من الاجتماع بهما لكونه قليل التردد إلى الناس مع كثرة مواظبته لزيارة البرهان الحافظ والتردد إليه . مات رابع عشر المحرم سنة اثنتين وستين وصلي عليه من الغد بجامع حلب ودفن بتربة أسلافه خارج باب المقام رحمه الله وإيانا ا هه .

أقول : إن المترجم على ما يظهر من أحفاد افتخار الدين عبد المطلب الهاشمي الحنفي المتوفى سنة ٦١٦ وقد تقدمت ترجمته .

# ۲۰۳ ـ أبو بكر النصيبي المتوفي سنة ٨٦٣

أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الشرف بن الضيا ابن النصيبي الحلبي الشافعي الماضي أبوه وأخوه عمر .

ولد في صفر سنة أربع وعشرين وثمانماية ونشأ بها ، فحفظ القرآن عند الشيخ عبيد البابي وصلى به في الجامع الكبير على العادة والمنهاجين الفرعي والأصلي والكافية والتلخيص وعرض على البرهان الحلبي ، بل كان هو الذي يصحح له قبل حفظه ، وابن خطيب الناصرية والزين بن الخرزي والحمصي وآخرين . واشتغل ببلده وفضل ونظم ونثر . ومن شيوخه في القاهرة ابن الهمام ، بل أخذ عن شيخنا والبرهان الحلبي وآخرين ، وسمع معنا بحلب في سنة تسع وخمسين على ابن مقبل وحليمة بنة الشهاب الحسيني وغيرهما ، ودرس

بالعصرونية والظاهرية والسيفية ، تلقى الأولى عن الجمال الباعوني والثانية عن أبي جعفر ابن الضيا والثالثة عن والده . وناب في القضاء عن ابن خطيب الناصرية فمن بعده وفي كتابة السر ، بل استقل بها مدة ، وكذا ولي وكالة بيت المال وإفتاء دار العدل ثم تركهما ، كل هذا ببلده . مات بها شهيداً بالطاعون في رمضان سنة ثلاث وستين رحمه الله .

# على السيد علاء الدين العجمي الهزازي المتوفى سنة ٨٦٣ على السيد علاء الدين العجمي الهزازي .

كان من نوادر الزمان ، يعظ الناس بجامع الزكي ويفسر القرآن والتوراة والإنجيل بالعربي ، حتى إن يهودياً سمعه من خارج الجامع من الشباك فأسلم . وسلط عليه بعض الحساد من ينشد له القصيدة البكرية في كل ميعاد ويخاطبه بقوله فيها بحق رسول حب أبا بكر ، فلم يزل الشيخ يترضى عنه كلما ذكره إلى أن قال يوماً للحاضرين : من أحب الله ورسوله فليكرم المادح لطفاً منه وحلماً ، فلم يبق أحد إلا أكرمه ، ثم قال الشيخ : اسمعوا مني وانقلوا عني: شريف حق ما يكون سني ، فبلغ الناس هذا المقال عنه للشيخ شمس الدين بن الشماع الأيوبي الحموي ثم الحلبي فلم يعترض عليه بل لام المعترض عليه ، وكان هو الذي حضر غسله ودفنه لما مات سنة ثلاث وستين وثمانماية ، هذا ما بلغني عنه ما العهدة فيه على القائل .

والذي وجدته في تاريخ الشيخ أبي ذر أنه كان قدم حلب ونزل خارج باب النصر وعقد مجلس الوعظ بجامع الزكي وانعكف الناس عليه وأكبوا على خدمته كعادة أهل حلب مع الغرباء يميلون إليهم ولا يميلون إلى أهل بلدهم ، وأنه كان لا يلتفت إلى أموال الناس ، وأن العامة تنسب إليه علماً كثيراً وليس الأمر كذلك ، وأن الظاهر أنه كان فيه جذبة ، وأن خيراً ديناً ، إلى أن ذكر أنه دفن بالقرب من الهزازة في تربة القطب ابن العجمي وأن الشيخ شمس الدين محمد ابن الشماع كان يعتقده ا هـ ( در الحبب ) .

# • ٢٠٠ ــ شمس الدين محمد بن محمد الشماع الأيوبي الحموي ثم الحلبي المتوفى سنة ٣٠٠

محمد بن محمد بن علي الشمس (أي شمس الدين) المجاهدي الأيوبي، لكونه من ذرية

الصلاح يوسف بن أيوب، الحموي ثم الحلبي الشافعي الصوفي المعروف بابن الشماع.

ولد في مستهل سنة إحدى وسبعين وسبعمائة بحماة ، ثم انتقل منها إلى مصر فأخذ الفقه والأصول والعربية والمنطق عن عدة جماعة بها ، وأخذ طريق القوم عن البرهان ابن البقال بها ، وقال إنه أخذه بتبريز في سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة عن الجمال عبد الله العجمي شيخ الشهاب ابن الناصح الذي قبل إنه عمّر ماية وستة وثمانين سنة وإن أول شيء أدخل جوفه ريق الشيخ عبد القادر الكيلاني حيث حنكه وألبسه لما أتت به أمه إليه . قال السخاوي : وذلك بعيد عن الصحة . وقال : وكذا صحب الزين الخافي وغيره من شيوخ الوقت ، واستوطن حلب متصدياً لتربية المريدين وإرشاد القاصدين . قال : ولقد لقيته بها .

قال : وكان إماماً علامة فصيحاً طلق اللسان رائق النظم والنثر بديع الذكاء حسن الأخلاق والمعاشرة والشكالة والبزة ممتع المحاضرة سريع الجواب مجيداً لما يتكلم فيه مثرياً ذا مال طائل منعزلاً عن الناس ببيته الذي أنشأه بحلب متعففاً عن وظائف الفقهاء وما أشبهها ذا يد طولى في علم الكلام والفلك والحروف والتصوف ، ولكنه ينسب إلى مقالة ابن عربي ، ولذا كان البلاطنسي على يقع فيه . قال : ورأيت بخطه ما يدل على التبري من ذلك .

وقد حج غير مرة وجاور بمكة ، ودخل الهند وساح ورابط ببعض الثغور وقتاً ، وعمل كتاباً في مصطلح الصوفية سماه «منشأ الأغاليط في اصطلاح الصوفية » ، وأفرد رحلته في مجلد وعقيدته بالتأليف وتبرأ فيها من كل ما يخالف السنة والجماعة . و لم يزل على جلالته إلى أن وقع بحلب فناء عظيم توفي فيه غالب من عنده ، فأسف وتوجه إلى مكة عازماً على المجاورة بها .

ولقيه السيد العلاء أبو عفيف الدين بالشام وهو متوعك فقال له: قد كنت عزمت على المجاورة بمكة والآن وقع في خاطري مزيد الرغبة في المجاورة بالمدينة النبوية . وكان كذلك ، فإنه استمر في توعكه إلى يوم دخوله ، وذلك في يوم الثلاثاء العشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وتمانماية فمات ودفن بالبقيع . ورثاه زوج ابنته الفاضل جلال الدين ابن النصيبي بقصيدة مطلعها :

<sup>\*</sup> هو محمد بن عبد الله بن خليل البلاطُنسي ( ٧٩٨ – ٨٦٣ هـ ) . اقتدى بشيخه العلاء البخاري في تقبيح ابن عربي ومن نحا نحوه . والبلاطُنسي : نسبة إلى بلاطُنس : حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية .

أخفاك يا شمس العلـوم كسوفُ من بعد فقـدك ناظري مكفـوف

قال السخاوي: وكان ذكياً فصيحاً ، عمل مواعيد بحلب من كلام الغزالي بفصاحة ، وهرع الناس إليه ، وعمل له مقصورة من خشب بجامع حلب في آخر الشمالية ثم نقضها وأخد خشبها . قال : وعمل في داره حمّاماً والغالب ما بنى أحد في بيته حمّاماً وأنجح . ومما بلغني ( القائل صاحب در الحبب ) أنه ألف كتاباً في الصنعة سماه « الرسالة الحلبية » وأن سلطان زماننا طلبه ونسبه إلى عمل الزغل من الدرهم والدينار فقال : إنما أنت الذي تعمله . ثم دعا بشيء من دراهمه ودنانيره وأدخله الروباص فأخرج غشه ، ثم سبك شيئاً من النحاس وألقى عليه أكسيراً يسيراً فعاد فضة ، ثم ألقى عليه آخر فعاد ذهباً ، فعلم ديانته وأمر أن يكون ناظراً على دار الضرب بحلب . وبيته الذي ذكر السخاوي أنه أنشأه بها هو البيت الكائن بباحسيتا وراء القسطل المشهور بقسطل الشماع وإنما هو قسطل ابن الشماع ا هـ ( در الحبب ) .

أقول : قال السخاوي في ضوئه : لقيته بحلب فكتبت عنه من نظمه قوله :

إلى وحدة الوجمه الكسريم الممجّمة وقد خاب من أضحى من الخلق يجتدي صرفت عن الكثرات وجمه توجهي فما خاب مصروف إلى الحق وجهه وقوله :

بتلاف روحي أو ذهاب وجودي وهجرت كوني في وصال شهودي لو كنت أعلىم أن وصلك ممكن لمحوت سطري من صحيفة عـالمي

أقول: في وسط السوق من محلة بحسيتا مسجد يعرف بمسجد الشماع يغلب على الظن أنه من آثار المترجم ، وله صحن صغير وقبلية كذلك ، وكان متوهناً فرمم سنة ١٣٠٣ بأمر الوالي جميل باشا وأعيد بناء قبته من حجر كما كانت ، وأخرج من صحنه خمس دكاكين أضيفت إلى وقفه .

# ٦٠٦ ــ سودون الأبو بكري المتوفى سنة ٨٦٥

سودون الأبو بكري المؤيد ، شيخ كان من صغار عتقاه [ أي عتقاء الملك المؤيد شيخ ]

ثم صار بعده بالبلاد الشامية وخدم بأبواب الأمراء إلى أن صار في أيام الظاهر جقمق من أمراء حلب ثم حاجب الحجاب ثم أتابكاً ، كل ذلك بها ، ثم نقل لنيابة حماة ، ثم عزل وتعطل سنين ، ثم صار من مقدمي دمشق ، ثم عاد إلى أتابكية حلب حتى مات بها في أواخر رمضان سنة خمس وستين وقد قارب الستين . وكان عاقلاً ساكناً حشماً وقوراً متواضعاً كثير الأدب والحياء ، رحمه الله ا ه .

# ٣٠٧ ــ عمر بن أحمد السفاح المتوفى سنة ٨٦٦

عمر بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عمر بن يوسف أو أحمد الزين بن الشهاب بن الصلاح أبي اليسر الحلبي الشافعي الماضي أبوه وأخوه صالح ، ويعرف كل منهم بابن السفاح ، سبط الشرف موسى بن محمد الأنصاري . ولد في ذي الحجة سنة خمس وتسعين وسبعماية بحلب ونشأ بها ، فقرأ القرآن عند الشمس الغزي والأعزازي وغيرهما ، وحفظ التنبيه وألفية ابن مالك وغيرهما ، وعرض على جماعة وأحضر في الثانية على عمر بن أيدغمش ، بل سمع على ابن صديق ، وبالقاهرة على الشرف بن الكويك في آخرين . وحبح مراراً وزار بيت المقدس و دخل القاهرة قديماً وحديثاً غير مرة واشتغل بالمباشرات من سنة ثلاث وثلاثين أو قبلها بقليل ، وتنقل في الوظائف لكتابة السر ونظر الجيش وغيرهما ببلده ونظر الجيش بالشام . و لم يشتغل في العلم إلا قليلاً وكذا كان عارياً منه . ووصفه بعض أصحابنا بالمروءة التامة والشهامة والعقل والكرم .

وقال شيخنا في ترجمة أبيه في معجمه : وكانت قد انتهت إليه رياسة الحلبيين بها ولأولاده انتهى .

وقد حدث سمع منه الفضلاء ، بل سمع منه شيخنا في سنة ست وثلاثين حديثاً وكفاه فخراً بهذا ، وأما أنا فقرأت عليه بالقاهرة وبحلب أشياء . ولاشتغاله بالديون والخمول بسبب توالي جره الأموال إلى أرباب الدولة تغير كثير من أوصافه ، وكان في أول أمره بزي الجند ، فلما استقر في المباشرات دوّر عمامته . ومات في رمضان سنة ست وستين عفا الله عنه وإيانا ا هـ .

#### ٣٠٨ ــ محمد بن محمد ابن أمير حاج المتوفى سنة ٨٦٨

محمد بن محمد بن الحسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد الشمس الحلبي الحنفي الماضي أبوه والآتي ابنه الشمس محمد ، ويعرف بابن أمير حاج وبابن الموقت .

ولد سنة إحدى وتسعين وسبعماية ، وقيل في التي بعدها والأول أولى ، بحلب ونشأ بها ، فقرأ القرآن عند جماعة منهم الشمسان الغزي والجسمسي نسبة لقرية من أعمال حلب ، وسمع بعض الصحيح على ابن صديق ، وقرأ المختار على البدر ابن سلامة والعز الحاضري وغيرهما ، وتعانى الميقات وباشر ذلك بالجامع الكبير بحلب ، ونزل طالباً بالحلاوية ، بل استقر بعد أبيه في تدريس الجردكية ثم نزل عنها وباشر التوقيع عند قضاة حلب ، ثم صار جابياً في الأسواق . وحج وزار بيت المقدس وحدث سمع منه الفضلاء . ولقيته بحلب فقرأت عليه الماية لابن تيمية . وكان صالحاً راغباً في الانجماع على الناس . مات في شوال سنة ثمان وستين بحلب رحمه الله وإيانا ا ه .

#### ۲۰۹ ـ محمد بن مقبل المتوفى سنة ۸۷۰

محمد بن الحاج مقبل بن عبد الله الشمس أبو عبد الله الحلبي القيم بجامعها والمؤذن به أيضاً ، ويعرف بشقير .

كان والده عتيق ابن زكريا البصروي التاجر بدمشق صرفياً فولد ابنه في سنة تسع وسبعين وسبعماية بحلب ونشأ بها ، فسمع على الشهاب بن المرحل ثلاثيات مسند عبد وموافقاته بسماعه لها على التقي عمر بن إبراهيم بن يحيى الزبيدي (أنا) بها ابن اللتي وأجاز له في استدعاء البرهان الحلبي ست وثمانون نفساً منهم الصلاح ابن أبي عمر خاتمة أصحاب الفخر ابن البخاري ، وحدث سمع منه الفضلاء . ولقيته بحلب بعد أن صار على طريقة حسنة وسيرة مرضية فأخذت عنه الكثير . وعمر بحيث تفرد عن أكثر شيوخه واستمر منفرداً مدة حتى مات في رجب سنة سبعين ونزل الناس بموته درجة . وقد ترجمه شيخنا بقوله : مم الحامع والمؤذن به ، رحمه الله ا ه .

أقول : أخذ عن المترجم علماء لا يحصون من الشهباء وغيرها ، منهم مترجمه الحافظ السخاوي كما رأيت ، وممن أخذ عنه الشيخ بدر الدين حسن بن أحمد الكبيسي أحد رجال

در الحبب ، وقد وصف الحنبلي المترجم ثمة بمسند الدنيا .

# ١١٠ ــ أحمد بن عبد الرحمن السفيري صاحب المزار المشهور المتوفى سنة ٨٧١

أحمد بن عبد الرحمن الشيخ شهاب الدين السفيري ثم الحلبي الشافعي صاحب المزار المشهور خارج باب المقام .

أخذ عن الشيخ ناصر الدين بن بهادر ، فلما مات اجتمع الفقراء عليه وعكفوا وسكن التربة العلمية داخل باب النيرب ، وكانت فيه سذاجة وله تعبد على ما في تاريخ الشيخ أبي ذر ، وقال لي حفيد الشمس محمد الشافعي : كان سليم الصدر منكفاً عن الناس له بقرات يربيها للدر وغيره . قال : ومرت به جماعة ذات يوم فحصل بينه وبينهم الازدحام فقال له أحدهم : يا بقار ، كأنه يقصد بذلك استهجانه كما هي طريقة العوام في تقبيح الكلام ، فقال الشيخ : سبحان الله من أعلمك أن عندي بقرات ، و لم يحمله على قصد الاستهجان لسلامة صدره . قيل وكان عُرْضياً ، و لم يكن من السفيرة وإنما كان خطيباً بها فنسب إليها ، حتى كان يقول : ما اكتسبنا من السفيرة إلا الاسم . وكان يعرف على ما في التاريخ المذكور بابن الدلال . توفي سنة إحدى وسبعين وثمانمائة وتبرع الناس كما قال الشيخ أبو ذر بالعمارة عليه ا هـ . ( در الحبب ) .

أقول : هو مدفون خارج باب النيرب بالتربة المشهورة الآن باسمه وهي تربة السفيرة\* ، و لم تزل قبته باقية إلى زمننا هذا .

#### ٦١١ ــ محمد بن عثمان المارديني المتوفى سنة ٧٧١

محمد بن الفخر عثمان بن على الشمس المارديني ثم الحلبي الشافعي الأبّار ، وهي حرفته ، والد عبد القادر . ذكر لي أن أباه حفظ الحاوي بعد التنبيه وغيرهما ، وتفقه وأخذ في العربية وغيرهما عن البدر ابن سلامة وأخيه شهاب الدين ، وسمع على البرهان الحلبي ، وكتب

المعروف أنها تربة السفيري .

على المنهاج شرحاً في أربعة عشر مجلداً بقي منه مجلد وعلى الورقات في الأصول ، بل عمل على البخاري حاشية في ثلاث مجلدات . وكان صالحاً خيراً سليم الصدر . مات في رجوعه من الحج ببدر وحمل إلى القارعة فدفن بها في سنة إحدى وسبعين وقد جاوز الخمسين رحمه الله ا هـ .

#### ٣١٢ ــ هاجر ابنة ابن خطيب الناصرية المتوفاة سنة ٧٧١

هاجر بنة العلاء علي بن محمد بن سعد بن محمد الحلبية ابنة ابن خطيب الناصرية . أجاز لها جماعة منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادي . وحدثت بأخرة سمع منها العز ابن فهد وغيره بعد السبعين ، أجازت لنا ا هـ .

# ٦١٣ ـ الشهاب أحمد بن أبي بكر المرعشى المتوفى سنة ٨٧٢

أحمد بن أبي بكر بن صالح بن عمر الشهاب أبو الفضائل شيخ الإسلام المرعشي ثم الحلبي الحنفي .

ولد سنة ست وثمانين وسبعماية ، ثم قطن حلب وبحث « الكشاف » ، و « شرح المفتاح » على الزين عمر البلخي ، و « المغني في الأصول » وغيره على البدر بن سلامة ، مع قراءة الصحيحين عليه ، وتقدم في الفقه وأصوله والعربية ، وأذن له غير واحد بالإفتاء وصار عالم حلب .

وقدم القاهرة وعرض عليه الظاهر جقمق قضاءها فتنزه عنه مع تقلله .

وصنف كنوز الفقه ونظم عمدة النسفي وزاد عليه أشياء ، وكذا نظم الكنز وخمس البردة ، كذا قال السخاوي في ضوئه .

وقد ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه فقال : كان عارفاً بالفقه والأصول واللغة والنحو ويطالع الصحاح كثيراً ، وله نظم يابس . قال : وكان له ميل إلى محيي الدين بن عربي ، ولبس الخرقة من سيدي الخواجة على بن الخواجة صدر الدين الأردبيلي ، وقرأ على والدي يسيراً ، إلى أن قال : وفي الجملة كان على حلب به جمال ، وذاك بعد أن ذكر قصته مع

المحب أبي الفضل بن الشحنة في الحصة التي كانت بيده بكلّز من قبل السلطان جقمق لما أغرى به جماعته وهو بالقاهرة عند السلطان حتى قالوا: إنه يحب ابن عربي ويدرس كتبه ، فأخر جها عنه وأعطاها لابن الشحنة ، فسافر الشهاب إلى القاهرة لبراءة ساحته فصادف ابن الشحنة في الطريق . قال الشيخ أبو ذر: وكان ساذجاً . فقال له ابن الشحنة : لأي شيء تذهب قد أخبرنا السلطان ببراءتك ، فرجع من طريقه .

ومن مدائحه ما أنشده السخاوي لبعضهم :

عن العلماء يسألني خليلي ألا قبل لي فمن أهدى وأرشد ومن أحمدهم قبولاً وفضلاً فقلت المرعشي الشيخ أحمد

وقد كانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة بحلب بالتربة الكائنة بدرب الأبيض ا هـ .

وقال في المنهل الصافي : مولده بمرعش ودام بها إلى سنة أربع وثمانماية ، فرحل منها إلى عينتاب وتفقه بها على جماعة من الشيوخ منهم البارع عيسى العالم المشهور ، ثم انتقل منها سنة ست عشرة وثمانماية إلى حلب بعد أن أذن له بالإفتاء والتدريس .

وقرأ بحلب على الزين البلخي ومحمد بن سلامة ، وتصدر للإفتاء والتدريس سنة عشرين وانتفع به الطلبة وتفقه به جماعة من أعيان فقهاء حلب . وعرض عليه الملك الظاهر جقمق وظيفة القضاء بحلب فامتنع من ذلك تنزها وتعففاً على أنه في ضيق عيش . وهو الآن فقيه حلب وعالمها ومفتيها بل عالم سائر البلاد الحلبية . ولما سافرت إلى حلب في سنة ست وثلاثين وتمانماية لم يتفق لي الاجتماع به ، ولكن الآن بيني وبينه صحبة ومكاتبات ، وأجاز لي جميع مروياته ومصنفاته وماله من نظم ونثر . ا هـ ملخصاً .

أقول : والمترجم أول من تولى التدريس في المدرسة الدلغادرية التي بناها الأمير ناصر الدين باك محمد بن دلغادر ظاهر البلد من شماليه على كتف الخندق ووقفها على الحنفية . ذكره في الدر المنتخب في الباب الحادي والعشرين . ولا أعلم مكان هذه المدرسة ويغلب على الظن أنها دثرت .

#### بقية آثار ناصر الدين بك الدلغادري:

قال أبو ذر في الكلام على مكاتب الأيتام: مكتب الأمير ناصر الدين دي الغادر بالقرب

من المصبغة ، وكان بوابة لقاعات معين الدين بن العجمي فاشتراها وكلاء ناصر الدين من ورثة معين الدين وجعله مكتباً وتحته حوض ماء وله أوقاف . ولناصر الدين المذكور مدرسة للحنفية خارج باب النصر على الخندق ( هي المتقدمة ) وبها قراء يقرؤون القرآن ، ولها أوقاف بحلب تولى شراءها له شيخنا المؤرخ ا هـ .

أقول: لم أقف على ترجمة للأمير ناصر الدين ولا على تاريخ وفاته \* إلا على ما تقدم في ترجمة أخيه على بن خليل المتوفى سنة ٨٣٠ حيث قال ثمة: إن الأمير على قدم حلب مراراً تارة طائعاً وتارة مقاتلاً ، وكان أقام بها قديماً مدة هو وأخوه محمد وأقطعهما السلطان الملك الظاهر إقطاع إمرة بحلب .

لذا ذكرت آثاره في ترجمة الإمام المرعشي . أما المكتب والحوض فلا زالا باقيين وهما أمام الزقاق الذي به المدرسة الصاحبية في سوق السويقة ، والمكتب راكب على قبو فوق السوق تصعد إليه من باب بجانب الحوض الذي ذكره ، وقد كان مهجوراً وربما وضع فيه بعض أهل السوق أمتعتهم ، وفي الآونة الأخيرة اتخذه بعض معلمي الحساب مكتباً لتعليم مسك الدفاتر التجارية .

#### ۲۱۶ ــ عمر بن محمد النصيبي المتوفى سنة ۸۷۳

عمر بن الضياء محمد بن عمر بن أبي بكر بن أحمد الزين النصيبي الحلبي الشافعي زوج ابنة المحب ابن الشحنة ووالد الجلال أبي بكر محمد الآتي وأخو أبي بكر .

ولد سنة ثلاث وعشرين وتمانماية بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن عند الشيخ عبيد وصلى به هو وأخوه في عام واحد والمنهاج وجمع الجوامع وألفية الحديث والنحو وعرض على البرهان الحلبي ، بل هو الذي كان يصحح عليه وكرر حسناً في وصف عرضه وصحح على ثانيهما ، وكذا عرض على ابن خطيب الناصرية وأبي جعفر ابن الضيا والشمس الغزولي في آخرين ، وأخذ عن الأخير في الفقه وعن عبد الرزاق الشرواني فيه وفي أصوله وفي العربية وغيرها ، اشتغل ، وقدم القاهرة فأخذ بها عن المحلي شرحه « لجمع الجوامع » وعن إمام

 <sup>★</sup> هو ناصر الدين محمد بن خليل بن قراجا بن دلغادر . كانت وفاته في عام ستة وأربعين وثماثمئة . يراجع : تاريخ الدول الإسلامية لستانلي لين بول ص ٤٣١ ، وتاريخ القرماني ص ٣٤٠ .

الكاملية ، ودرس بالظاهرية والسيفية تلقاهما عن أخيه وأعاد بالعصرونية ، وجمع وسمع على التقي بن فهد ، وناب في القضاء . مات ببلده في يوم عيد النحر سنة ثلاث وسبعين وتمانمائة ا هـ .

ورأيت بخطه مجموعاً كبيراً فيه رسائل كثيرة من جملتها ثلاث رسائل من تأليف البرهان الحلبي المتوفى سنة ٨٤١ ، وقد ذكرت ذلك في ترجمته وهو في المكتبة البخشية في التكية الإخلاصية بحلب .

# ٥١٥ \_ محمد بن أبي بكر الحيشي المتوفي سنة ٥٧٥

محمد بن أبي بكر بن نصر بن عمر بن هلال الشمس أبو عبد الله الطائي الحيشي الأصل المعري ثم الحلبي الشافعي البسطامي\* الآتي أبوه ووالده معاً في الكنى ، والماضي أخوه عبد الله ، ويعرف بابن الحيشي .

ولد سنة تسع وتسعين وسبعمائة بمعرة النعمان ونشأ بها في كنف أبيه وتحول معه إلى حلب وبه تسلك وعليه تهذب وكذا صحب الزين عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود وأخذ القراءات عن عبد الصمد العجمي نزيل حلب ، والحديث عن البرهان الحلبي وشيخنا لما قدمها عليهم ، وخلف والده في المشيخة بدار القرآن العشائرية . وكان معمور الأوقات بالتلاوة والذكر والمطالعة مع الزهد والانجماع عن بني الدنيا وتقنع باليسير ، وللناس فيه مزيد اعتقاد بحيث يقصد بالزيارة والإرفاد بما يكون عوناً على سماطه ، وقل أن ترد له رسالة .

مات في يوم الثلاثا تاسع ذي القعدة سنة خمس وسبعين ودفن عند أبيه بتربة الناعورة بحلب رحمه الله ، أفادنيها ولده ا هـ .

### ۲۱٦ ــ بلال الحبشي المتوفى سنة ۲۷٦

بلال الحبشي العمادي الحلبي الحنبلي فتى العماد إسماعيل بن خليل الأعزازي ثم الحلبي .

 <sup>♦</sup> الضوء اللامع : البساطي . وفي ترجمة والده : البسطامي .

ولد في حدود سنة خمس وثمانين وسبعمائة ، وسمع على ابن صديق غالب الصحيح وحدث به ، سمعه عليه الفضلاء ، سمعت عليه الثلاثيات وغيرها . وكان ساكناً متفنناً بالكتابة على طريقة العجم بحيث لم تكن تعجبه كتابة غيره من الموجودين . تعانى علم الحرف واشتغل بالكيمياء مع إلمامه بالتصوف ومحبته في الفقراء والخلوة . وأقرأ في ابتداء أمره مماليك الناصر فرج ، ولذا كان ماهراً باللسان التركي ، ثم ولي النقابة لقاضي الحنابلة بحلب ثم لقاضي الشافعية أيضاً ثم أعرض عن ذلك كله ، وقطن القاهرة وصحب جمعاً من الأكابر وانتفع به جماعة من المماليك في الكتابة . وتردد للجمالي ناظر الخاص ثم الأتابك أزبك الظاهري ، وتقدم في السن وشاخ .

مات في جمادى الثانية سنة ست وسبعين وشهد الأتابك وغيره من الأمراء الصلاة عليه بجامع الأزهر ، عفا الله عنه ا هـ .

### ٦١٧ ـ محمد بن علي التيزيني المتوفى سنة ٧٦٦

محمد بن على بن عبد الصمد بن يوسف بن أحمد الشمس أبو المعالي بن العلا أبي الحسن ابن الزين أبي الجود التيزيني الحلبي الشافعي .

ولد في رجب أو شعبان سنة سبع وثمانماية في مدينة تيزين من أعمال حلب ، وانتقل به أبوه إلى حلب فحفظ القرآن والمنهاج والرحبية في الفرائض والملحة واللمع لابن جني ، وبحث بعض المنهاج والملحة على عبيد وجود عليه القرآن ، وكذا بحث بعض المنهاج على الشمس النووي وأخذ عنه صناعة الشروط ، وكان متقدماً فيها ، وبحث في الرحبية وعروض الحلي وبعض اللمع والملحة على البدر ابن سلامة ثم ارتحل إلى حماة بعد سنة ثلاثين ، وبحث على الزين ابن الخرزي بعض المنهاج وجميع اللمع وعلى العلاء ابن بيور في الفقه والنحو ، ثم إلى دمشق فبحث على محمد الزرعي عرف بالنووي وعبد الرحمن اليمني في ثم إلى دمشق فبحث على محمد الزرعي عرف بالنووي وعبد الرحمن اليمني في الفقه والنحو ، وبحث بسرمين على العلاء ابن كامل الفركاحية في الفرائض وبديعية العز الموصلي وابن حجة . وحج في سنة ثلاث وعشرين ، وولي قضاء تيزين وغيرها من أعمال الموصلي وابن حجة . وحج في سنة ثلاث وعشرين ، وولي قضاء تيزين وغيرها من أعمال عليه الحمر إلى بيته من جهة ريبة وزين لحجاب حلب حتى أوقع به وسجنه ، ثم قدم القاهرة عليه الحمر إلى بيته من جهة ريبة وزين لحجاب حلب حتى أوقع به وسجنه ، ثم قدم القاهرة ليشكوه فكسرت رجله في العريش بحيث كان دخوله لها على أسوأ حال ، فلما عوفي سعى

في ذلك فلم ينجع واستمر مقيماً بالقاهرة خوفاً من الحاجب فما لبث أن مات في آخرها وكفاه الله أمره ، وناب فيها في القضاء وتنقل بالمجالس وتناوب مع البدر الأمير في مجلس باب اللوق ، فقيل للبدر : كأنك غفلت عن ذكر الله يوم سلط هذا على مشاركيك لقوله تعالى ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ﴾\* .

وكان ناظماً مشاركاً في طرف من العربية حافظاً لكثير من القصائد المطولة والأشعار اللطيفة مؤدياً لذلك بفصاحة وصوت جهوري ممن يدارى ويتقى ، وأكثر من التردد لجماعة من أعيان الوقت كالمستجدي منهم ، وكان من عادته أنه إذا أراد إخصام أحد قال : سأنطحه نطحة أهلكه بها كما نطحت فلاناً وفلاناً . وكنت ممن سمع منه الكثير . ومات في جمادى الأولى سنة ست وسبعين .

وقد كتب عنه البقاعي من نظمه وقال : مما يعد في مجازفاته أنه رجل حسن فصيح مفوه غير أنه مكثار ممل مشكور السيرة في تحمل الشهادة عفيف متعفف مترفع عن الدنايا . ومن نظمه :

> الصبر أنفـــع إذ لا ينفــع الجزع يا إن حل بالمرء بـؤس لـيس يدفعـه شك والدهــر مـن شأنـه تغـيير حالتــه وبـ إني بمصر غــريب لست مستنــداً إلا قاضي القضاة شهاب الدين أحمد من فيــ

يا نفس صبراً لعل الضيق يتسعُ شكوى ولا قلق باد ولا هلعُ وبعض حادثه بالبعض يندفعُ إلا إلى من به الإسلام مرتفعُ فيه المحامد والأفضال تجتمعُ

# ٦١٨ ــ محمد بن محمد بن أمير حاج المتوفى سنة ٨٧٩

محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد الشمس الحلبي الماضي أبوه وجده ، ويعرف بابن أمير حاج وبابن الموقت .

ولد في ثامن عشر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمانماية بحلب ونشأ بها ، فحفظ

في أبيات . ا هـ .

<sup>\*</sup> الزخرف/٣٦.

القرآن عند إبراهيم الكفرناوي وغيره وأربعين النووي والمختار ومقدمة أبي الليث وتصريف العزي والجرجانية وبعض الأخسيكثي ، وعرض على ابن خطيب الناصرية والبرهان الحافظ والشهاب ابن الرسام وغيرهم من أهل بلده ، وتفقه بالعلاء الملطي ، وأخذ النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق عن الزين عبد الرزاق أحد تلامذة العلاء البخاري . وارتحل إلى حماة فسمع بها على شيخنا بقراءتي وقراءة غيري وأخذ عنه جملة من شرح ألفية العراقي وغيرها ، وكذا لازم ابن الهمام في الفقه والأصلين في غيرها في هذا القدمة وغيرها ، وبرع في فنون ، وأذن له ابن الهمام وغيره ، وتصدى للإقراء فانتفع به جماعة، وأفتى وشرح منية المصلي(اوتحرير شيخه ابن الهمام وغيره ، وفسر سورة والعوامل ، وعمل منسكاً سماه « داعي منازل البيان لجامع النسكين بالقرآن » ، وفسر سورة والعصر وسماه « ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر » وغير ذلك . وقد سمعت أبحاثه وفوائده وسمع منى بعض القول البديع وتناوله منى .

وكان فاضلاً متفنناً ديّناً قوي النفس محباً في الرياسة والفخر ، وبلغني أنه أرسل لشيخه ابن الهمام بأشياء كتبها على شرحه للهداية ليقف عليها ويبين صوابها من خطئها ، فكتب إليه جميع ما كتبه الولد من أول الكراس إلى هنا لم يلق بخاطري منه شيء ، وقد وصلت الكتابة إلى الوكالة ورأيت أحرفاً منها ، إلى أن قال : كلام طويل وحاصل قليل ، إما لا يعتد به وإما مستفاد من الكتاب ، فإن كانت عندك فائدة فاحفظها على من عندك من البلد ويرزق الكتاب أهله ، وقد كره صنيعك هذا كثير من طلبة العلم النحارير . على أنه لما ذكر في شرحه المشار إليه مسألة لو قال لست بابن فلان يعني جده لا يحد لصدقه قال : ومن بعض أصحابنا ابن أمير حاج فأمير حاج جده .

<sup>(</sup>١) هو المشهور الآن بشرح الحلبي الكبير . وشرحها للشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ٩٥٦ هو المشهور بشرح الحلبي الصغير ، وهذا مطبوع متداول خصوصاً في الديار الرومية . ومن مؤلفاته شرح المختار في فروع الفقه ، قال في الكشف : ذكره في شرحه للمنية .

<sup>(</sup>٢) هو في علم الأصول وهو شرح ممزوج سماه بالتقرير والتحبير . قال في كشف الظنون : ذكر فيه أن المصنف قد حرر من مقاصد هذا العلم ما لم يحرره كثير مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية إلخ . أقول : قد طبع هذا الشرح الجليل في المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٧ وهو في ثلاث مجلدات قال في آخره : وكان نجازه في يوم الحميس خامس شهر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وثمانماية . ويوجد نسختان خطيتان في الآستانة في مكتبة الحاج سليم آغا ورقمها ٥٥ ونسخة في مكتبة قره جلبي زاده ورقمها ٥٨ ونسخة في مكتبة نور عاينية .

وحج غير مرة منها في موسم سنة سبع وسبعين وجاور بمكة إلى التي تليها وأقرأ هناك يسيراً وأفتى ، ثم سافر منها إلى بيت المقدس فأقام به نحو شهرين وما سلم من معاند في كليهما بحيث رجع عما كان أضمره من الإقامة بأحدهما ، ورأى أنه رعاية جانبه في بلده أكثر ، فعاد إليها و لم يلبث أن مات في ليلة الجمعة في التاسع والعشرين من رجب سنة تسع وسبعين بعد تعلله زيادة على خمسين يوماً ، وماتت أم أولاده قبله بأربعين يوماً ، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى وإيانا ا هـ .

# ٦١٩ ــ علي بن عبد الرحمن ابن البارد المعري المتوفى سنة ٨٨٠

على بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن معالي بن إبراهيم نور الدين ابن الزين ابن العلاء المعري الأصلى الحلبي الشافعي ، ويلقب أبوه فيما بلغني بابن البارد .

كان نقيب المحب ابن الشحنة وفي خدمته مع عقل وفهم وحذق في المباشرة ونحوها ، ثم تنافرا وولي قضاء الشافعية بحلب وكتابة سرها ونظر جيشها ، ومات في شوال سنة ثمانين وأظنه جاوز الخمسين رحمه الله ا هـ .

#### الكلام على تربته:

قال أبو ذر في الكلام على الترب: تربة القاضي الرئيس نور الدين ابن المعري شرقي تربة سودي [ خارج باب المقام ] أنشأها في سنة ثلاث وسبعين وثمانماية ، وهي مشتملة على قبة وشبابيك من الحجارة الرخام الصفر والسود ، وجعل داخل هذه التربة فسقيتين للموتى إحداهما للذكور والأخرى للإناث .

#### الكلام على تربة سودي التي أشار إليها :

وقال قبل ذلك : تربة سودي هي بالقرب من الظاهرية ، وهي مشتملة على قبة من الحجر الهرقلي وحوش به بيوت ، أنشأها سودي كافل حلب الذي أجرى نهرها لما انقطع ووقف على هذه التربة وقفاً بسوق الحرير القديم وهو الآن سوق النحاسين قبلي الجامع الأعظم ا هـ .

أقول : لا زال هذا السوق يعرف بسوق النحاسين ، حتى إن الحان الذي هناك يسمى

خان النحاسين ، والحمّام التي أمامه التي كانت تعرف بحمّام الست التابعة لوقف المدرسة الخسروية تعرف أيضاً بحمّام النحاسين . وأما سودي كافل حلب فقد كانت وفاته سنة ٧١٤ وقد تقدم ذلك في الجزء الثاني في حوادث هذه السنة .

#### ٣٢٠ ــ عمر بن أحمد الموقع المتوفى سنة ٨٨٠

عمر بن أحمد بن عمر بن يوسف بن على النجم ابن الشهاب ابن الزين الحلبي الشافعي الموقع نزيل القاهرة ، والماضي أبوه والآتي أخوه المحب محمد الأسن ، ويعرف بنجم الدين الحلبي الموقع .

ولد سنة بضع وعشرين وثمانمائة بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن واشتغل يسيراً في العربية وغيرها ، وكتب المنسوب ، وسمع بقراءة شيخنا على البرهان الحلبي في مشيخة الفخر وبقراءة غيره غير ذلك ، وقدم القاهرة وسمع بها ومعه ولده عز الدين وهو في الخامسة ، ختم البخاري بالظاهرية القديمة وكتب التوقيع بباب الدوادار الثاني بردبك الأشرفي وغيره ، وحمد الناس عقله وأدبه وسكونه . مات بحلب وكان توجه إليها في مصالحه في ربيع الأول سنة ثمانين ا هـ .

# ٣٢١ ــ أحمد بن أبي بكر بن سراج المتوفى سنة ٨٨١

أحمد بن أبي بكر بن سراج أقضى القضاة شهاب الدين البابي الشافعي المشهور بابن سراج وبقاضي الباب . ولي قضاءها بعد وفاة جدي الزين عبد الرحمن الحنبلي .

وكان شاعراً ظريفاً ومحاضراً لطيفاً غير أن هجوه أحكم من مدحه . ومن شعره :

إني رأيت حبيبي قد جاء بالياسمين فعوي فقلت لنفسي يا نفس بالياس ميني

والياس ههنا ينبغي أن لا يقرأ بالهمزة بل بالألف ليتحقق أمر التجنيس معه .

ومنه ما وجدته بخط قاضي القضاة ضياء الدين الحنبلي المشهور بابن السيد منصور ، قال : أنشد ني القاضي سراج الدين بن سراج لنفسه بمكتب العدل برأس سوق الصابون :

وحين رأى الحب في قلبي علم بي طار لابـد مـا يفـرك السنـبك وآخـذ ثـار تخيرت حالتي لما هـويت بيطـــار غنــى وخــلا فــؤادي يشتعــل في نـــار وأنشد له :

وواصلنــي بعــد البعــاد وشينـــهِ (كأن الثريـا علـقت في جبينـهِ ) و لم أنس لما زار بالليــل هاجــري ونــور محيــاه محا ظلمــة الدجـــي

وفي هذا كما ترى تلاعب في النقل من التأنيث إلى التذكير بالمصراع الأول من قول بعضهم :

كــأن الثريــا علــقت في جبــينها وباقي نجوم الليـل في جيدهـا عقـد ووقف على باب دار الفخري عثمان بن أغلبك وطرقه فقيل : من بالباب ؟ فقال : قاضـه .

توفي سنة إحدى وثمانين وثمانمائة أو بعدها رحمه الله تعالى . ا هـ ( در الحبب ) .

# ٦٢٢ ــ أحمد بن محمد بن طنبل المتوفى سنة ١٨٨

أحمد بن محمد بن محمد بن طنبل بمهملة وموحدة مضمومتين بينها نون الشيخ شهاب الدين الشغري ثم الحلبي الشافعي الرفاعي أحد العدول بمكتب سوق الهوى بحلب في الدولة الجركسية.

كان مع هذا يدرس بجامع البدري المشهور بجامع الفوعي خارج باب أنطاكية ويخطب ويؤم به وينظر به وينظر في مصالحه بالتولية عليه . وبلغ من فرط ذكائه أن وضع تأليفاً جمع فيه خمس رسائل في خمسة علوم ووازى به كتاب «عنوان الشرف» لابن المقري الذي زعم بعضهم قبل أن يوضع هذا الكتاب أنه لو حلف حالف أنه لم يؤلف ولا يؤلف مثله فيما يأتي لم يحنث . توفي كما أخبرني ولد أخيه المعمر الشيخ محمد سكيكر بدمشق سنة إحدى وثمانين وثمانماية ودفن بالقرب من ضريح بلال الحبشي رضي الله عنه ا ه. .

أقول : الرسائل التي ذكرها لم أطلع على شيء منها في المكاتب لا في حلب ولا في

غيرها ، أما كتاب « عنوان الشرف » فقد طبع في حلب سنة ١٢٩٤ في المطبعة العزيزية التي كانت أسست في حلب حول سنة ١٢٩٠ وعطلت بعد سنة ١٣٠٢ بقليل على نفقة أحمد أفندي بيازيد أحد التجار وقتئذ ، وهو في ١١٣ صحيفة وعندي منه نسخة ، ثم طبع بعد ذلك في مصر ، ويغلب على الظن أنه طبع ثمة على النسخة التي طبعت في حلب . ويحتاج واضع مثل هذا الكتاب إلى ذهن ثاقب وفكرة وقادة ، ويدلك على مهارة تامة ، لكنه من حيث الاستفادة قليل الجدوى يعد في بابه نوعاً من التفكه ، ونزيدك علماً عن هذا الكتاب بما ذكره في كشف الظنون عنه حيث قال :

#### « عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي »

لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني المقري المتوفى سنة ١٨٣٧ ، وهو كتاب بديع الوصف في مجلد صغير ، أوله : الحمد لله ولي الحمد ومستحقه . وذكر السخاوي أن سبب تأليفه أنه كان يطمع في قضاء الأقضية بعد المجد الفيروزبادي صاحب القاموس ويتحامل عليه بحيث إن المجد عمل للسلطان الأشرف صاحب اليمن كتاباً أول كل سطر منه ألف ، فاستعظمه السلطان فعمل الشرف هذا كتابه هذا والتزم أن يخرج من أوله وآخره ووسطه علوم غير الفقه الذي وضع الكتاب له ، لكنه لم يتم في حياة الأشرف فقدمه لولده الناصر فوقع عنده وعند سائر علماء عصره ببلده موقعاً عجيباً . وهو مشتمل مع الفقه على نحو وتاريخ وعروض وقوافي . وفي المنهل لم يسبق إلى مثله يحتوي على فنون خمسة من العلوم ، وأول السطور بالحمرة عروض ، وما هو بعده بالحمرة أيضاً تاريخ دولة بني رسول ، وما هو بين التاريخ وأواخر السطور بالحمرة نحو ، وأواخر السطور قوافي . ثم ساق في الكشف من ألف على هذا النمط بعد ذلك .

## ٣٢٣ ــ أنس ابن الحافظ البرهان إبراهيم المتوفى سنة ٨٨١

أنس بن إبراهيم بن محمد بن خليل ناصر الدين أبو حمزة ابن الحافظ البرهان أبي الوفا الحلبي أخو أبي ذر أحمد ( الآتي قريباً ) .

ولد في صفر سنة ثلاث عشرة وتمانماية بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي والأصلي وألفية الحديث والنحو وعرض واشتغل يسيراً ، وسمع على أبيه وشيخنا وآخرين ،

وأجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادي ، والشهاب أحمد بن حجي وآخرون . وقرأ في الجامع على الكرسي في حياة أبيه يسيراً . ولقيته بحلب فأجاز لنا . وقد حج ودخل القاهرة للتجارة غير مرة وجلس مع الشهود وحدث بأخرة وحسن حاله قبل موته . مات في أوائل الطاعون سنة إحدى وثمانين أو أول التي قبلها ا هـ .

# ٤ ٢٢ ــ القاضي محمد بن محمود بن خليل بن آجا المتوفى سنة ٨٨١

محمد بن محمود بن خليل الشمس أبو عبد الله القونوي الأصل الحلبي الحنفي المعروف بابن آجا ، وهو كما قال السخاوي لقب أبيه .

ولد كما قال في سنة عشرين وثمانماية ، فحفظ القرآن وكتباً علمية ، وسمع على البرهان الحلبي والشهاب بن حجر القاهري ، وحدث بالشفا ، وترجم فتوح الشام للواقدي بالتركي نظماً في اثني عشر ألف بيت . قال : وذكر لي ولده أنه سود طبقات الحنفية في ثلاث مجلدات ، وخالق الناس بالجميل . واستقر في قضاء العسكر عوضاً عن النجم القرافي ، وقصد بالشفاعات في أواخر عمره وحمدت الناس أمره فيها . مات بحلب سنة إحدى وثمانين وثمانماية . وكذا ذكر الشيخ أبو ذر المحدث في تاريخه أنه توفي في السنــة المذكورة وأنه بعد أن صلى عليه جاؤوا به إلى تربة خاله الشهاب المرعشي ووضعوه في مغارة هناك وسدوا بابها لينقل إلى التربة التي أوصى بعمارتها خارج باب القناة بالدرب الأبيض . قال : وكان فاضلاً له إلمام بصنعة الحديث . قرأ على خاله الشيخ شهاب الدين أحمد المرعشي وغيره . وكان فقيراً صحب الأتراك وأثرى من جهتهم ، وجدد بيتاً بحلب كان وقفاً على تربة خارج باب المقام فاستبد له ثم عمر فيه عمارات كثيرة . وولي قضاء العسكر بالقاهرة . هذا كلامه ، وصحيح أنه أثرى و لم يدع للفقر أثراً فقد حكي لي عن جدي الجمال الحنبلي أنه لما مات القاضي شمس الدين بن آجا ترك أربعين ألف دينار سوى ماله من الأوقاف الطويلة الذيل ، وأما أنه كان قاضي العسكر في تلك الدولة فنعم إلا أنه لم يكن لقاضى العسكر في دولة الجراكسة أن يعرض مناصب القضاة والمدرسين على السلطان ليعطيها من يستحقها من المعروض لهم كما في الدولة العثمانية ، وإنما يجرى الأحكام الشرعية بين العسكر متى توجه إلى جهة وتوجه معهم ، ولهذا لم يختص قاضي العسكر بتخت السلطنة في تلك الدولة بل كان بحلب أيضاً قاضي عسكر ، بل رأيت في تاريخ جد والدي لأمه المحب أبي الفضل ابن الشحنة أنه كان يحضر بدار العدل يوم الموكب قاضي العسكر كما يحضر القضاة وقضاة القضاة وهو مثل الديوان السلطاني في الدولة العثمانية اهـ . ( در الحبب ) .

أقول: كان المترجم ممن رافق الأمير يشبك الدوادار حين مجيئه بالعساكر المصرية لهذه البلاد لمحاربة شاه سوار الخارج على المصريين في عينتاب ومرعش سنة ١٧٥ وألف في ذلك رحلة في ١٣٠ صحيفة ذكر فيها ما جرى من الحوادث مع الأمير المذكور من حين خروجه من مصر إلى حين عودته إليها ، وقد أرسل إلينا هذه الرحلة سعادة أحمد تيمور باشا المصري حفظه الله وذكرنا ذلك في الجزء الثالث في صحيفة ( ٦١) ثم أرسلها إلى المجمع العلمي العربي بدمشق فنشر في الجزء السابع من المجلد الخامس خلاصة ما تضمنته هذه الرحلة .

#### ٦٢٥ ــ لسان الدين أحمد بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة ٨٨٦

أحمد بن محمد بن محمد قاضي القضاة لسان الدين أبو الوليد ابن الشحنة قاضي الحنفية بحلب وخطيب جامعها الأموي خال والدي .

لازم جده المحب أبا الفضل في تحصيل العلم وهو قاضي الحنفية بالديار المصرية ودون بخطه النير الحسن جانباً من الفتاوي التي كانت ترفع أسئلتها إلى جده ، وألف خطباً فائقة وكتاباً سماه « لسان الحكام في معرفة الأحكام » ألفه حين تولى القضاء بحلب وأراد أن يجعله منظوماً على ثلاثين فصلاً فلم يتفق له سوى تأليف عشرين فصلاً وبعض الفصل الحادي والعشرين .

وكان ديناً صالحاً ذا خشوع وتضرع وبكاء ورقة قلب ، وذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه فقال : كان فاضلاً شاباً حسن الشكالة فصيح العبارة ، ولي القضاء فباشره بعفة زائدة وحرمة وافرة وانطلاق وجه وانبساط للناس وتلطف بهم ، وخطب بجامع حلب خطباً بليغة من إنشائه فروع النفوس ومال الناس إليه وحمدوا سيرته وأخلاقه الحسنة ، وولي نيابة كتابة الإنشاء بالقاهرة عن جده فحمدت سيرته وشكرت أفعاله . قال : وكان مكباً على الاشتغال بالعلم ذكياً يحفظ كتباً على قاعدة مذهبه إلى أن أرخ وفاته لسنة اثنتين وثمانين .

وقد أخبرني الثقة أنه لما كان في حالة النزع دخل وقت العشاء فسمع المؤذن فطلب

الوضوء فتوفي من ساعته رحمه الله تعالى . وفيه يقول الشاعر المشهور بالخطيب :

متى لي أن أحظى بقرب الأحبة ويسعدني دهري بساعة خلوة فاشكو إليه البعد والصد والجفا وأبدي لهم همي وذلي ولوعتسي إلى أن قال:

وقد هيج الطاعون في الناس علة فمنهم لسان الدين قاضي القضاة من لقد شاع في كل الأماكن ذكره

مضت فيه أرباب الصفا والمحبة هو الركن في الإسلام بالحنفية بحسن ثناء مع حياء وعفة

ورثاه محمد بن عبد الله الأزهري بقصيدة مطلعها:

لهفي على ركسن من الأركان وهو لسان الدين مولانا الذي أبكيسه دراً مستحيسلاً لونسه

قاضي القضاة سيد الأعيانِ ما مثله في سالف الأزمانِ حتى يصير الدر كالمرجان

أوردها الرضي الحنبلي بتمامها في تاريخه اقتصرنا منها على ما ذكرناه .

أما كتابة لسان الحكام فقد أكمله من بعده برهان الدين إبراهيم الخالقي العدوي الحنفي إلى الثلاثين فصلاً وسماه « غاية المرام في تتمة لسان الحكام » فرغ من تأليفه سنة ٥ ١٠١ ، والكتاب مع تتمته طبع في مصر سنة ١٣١٠ طبعه الشيخ أحمد البابي الحلبي الكتبي المشهور على هامش كتاب « معين الحكام » وأظن أنه طبع غير مرة في مصر وهو مشهور متداول ، أما متمم الكتاب فإني لم أقف على ترجمته .

#### ٦٢٦ ــ عبد العزيز بن العديم المتوفى سنة ٨٨٢

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله العز أبو البركات بن عضد الدين بن الجمال العُقيلي بالضم الحلبي الحنفي والد الكمال عمر الآتي ، ويعرف كسلفه بابن العديم بفتح أوله وكسر ثانية وبابن أبي جرادة .

ولد في أحد الربيعين سنة إحدى عشرة وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها ، فقرأ القرآن والعمدة

وألفية الحديث والنحو والمختار والمنظومة والأخسيكثي في الأصول وعرض على جماعة ، وأجاز له الولي العراقي والشمس البرماوي في آخرين منهم من أثمة الأدب البدر البشتكي والزين ابن الخراط ، بل سمع على الشمسين الشامي وابن الجزري والشهب شيخنا ( يعني الحافظ ابن حجر ) والمتبولي والواسطي وغيرهم . وببيت المقدس على الشمس ابن المصري وبحلب الكثير على البرهان الحلبي . واشتغل في الفقه على قاري الهداية والسعد ابن الديري والزين قاسم وجماعة ، وفي العربية على الشمني والشمس الرومي والمراغي وغيرهم ، وفي فن البديع والعروض على النواجي .

واستوطن حلب من سنة ٣٤ وكان يتردد منها إلى القاهرة ، ثم أعرض عن ذلك ولزم الإقامة بها . وحج وزار بيت المقدس.وباشر تدريس الحلاوية ويقال إنها هناك كالشيخونية بالقاهرة مع نصف نظرها ونظر الشاذبختية والخانقاه المقدمية الصوفية مع مشيختها ، وناب في قضاء سرمين ثم أقلع عن ذلك . وقد لقيته بحلب وسمع معي على جماعة وحدث باليسير .

وكان إنساناً حسناً متواضعاً لطيف العشرة كريم النفس مع رياسة وحشمة وأصالة وفضيلة في الجملة ولكنه لفن الأدب أقرب ، ومما سمعته ينشد قوله :

يا كاتب السريا ابن الأكرمين ومن شاعت مناقبه في العرب والعجم

وممن كتب عنه من نظمه البقاعي . وأثكل ولده المشار إليه فصبر وولي قضاء بلده في سنة وفاته حين كان السلطان هناك لشعوره ببذل مال هذا بعد عرضه عليه قديماً فأبى ، فلم يلبث أن مات في عشرين ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين رحمه الله ا هـ .

وله في در الحبب ترجمة موجزة قال فيها : إنه دفن بالجبيل بحلب كما وجدته بخط ابن السيد منصور الحنبلي ، و لم يتول أحد قضاء الحنفية بها منذ مات إلى أن وليه القاضي شهاب الدين أحمد بن الحلاوي الحنفي عن بذل كثير سنة أربع وثمانين ا هـ .

وله ولد اسمه عمر اشتغل وتفقه بابن أمير حاج وأخذ عن أبي ذر وغيره ، وسمع ببلده على جماعة ، وتميز وبرع ونظم وفاق وجمع ديواناً سماه « بدور الكمال » . مات في سنة كان الأتابك والدوادار بحلب في حياة أبويه و لم يكمل الثلاثين رحمه الله .

#### ٦٢٧ ــ محمد بن علي الحارس المتوفى سنة ٨٨٢

محمد بن على الحلبي الواعظ ، ويعرف بابن الحارس لكون أبيه كان حارساً في بعض أسواق حلب وربما كان يتعاطى خدمة البرهان الحلبي .

طاف البلاد في عمل المواليد المشتملة على الأكاذيب بحيث ظهرت بذلك صحة فراسة شيخنا ، فإنه أقامه من بين يديه كما سبقت حكايته في الجواهر ، ومع ذلك فكانت له وجاهة بين العوام . ولما اشتد الخطب بسوار ورام نائب حلب برديك البشمقدار إلزام أهل حلب بمال يستخدم به جيشاً أو رجالاً قام في منع ذلك بالغوغاء ونحوهم بحيث كبروا على المنارات وعلى أبواب الجوامع وتوارى كل من أبي ذر وابن أمير حاج خشية من نسبة ذلك لهما وما وسع النائب إلا السكوت ، ثم أعمل حيلة في مسك المشار إليه والناس محرمون بصلاة الصبح وجيء به فأمر بضربه بين يديه بالمقارع وأظهر حنقاً زائداً ، ثم حمل إلى بيته ، وانزعج الظاهر خشقدم حين بلغه ذلك لكراهته في النائب لا لمحبته المضروب . وعاش حتى مات الظاهر خشقدم حين بلغه ذلك لكراهته في النائب لا لمحبته المضروب . وعاش حتى مات الطاهر خشفده عن بالمعتمد وبياً مقداماً وربما أفتى العوام ببعض المعضلات عفا الله عنه ا هـ .

## ٦٢٨ \_ على بن أبي بكر بن مفلح المتوفى سنة ٨٨٢

على بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج العلاء حفيد التقي أبي عبد الله ابن الشمس صاحب الفروع المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي والد الصدر عبد المنعم وقريب إبراهيم بن محمد ابن الشرف عبد الله الماضيين وابن أخي النظام عمر آلاتي ، ويعرف كسلفه بابن مفلح .

ولد سنة خمس عشرة وثمانماية بصالحية دمشق ونشأ بها ، فقرأ القرآن عند الشمس ابن كاتب الغيبة وسالم وغيرهما ، وحفظ « المقنع » و « الملحة » وغيرهما ، وعرض على عم والده الشرف عبد الله بن مفلح والعز البغدادي المقدسي ، وعن الشرف المذكور وغيره أخذ الفقه ، بل وسمع عليه في الحديث ، وأجاز له ابن المحب الأعرج والتاج ابن بردس وغيرهما . وناب في القضاء بدمشق عن عمه وبالقاهرة عن البدر البغدادي ، ثم استقل بقضاء حلب وتكرر له ولايتها ، وكذا ولي كتابة السر بالشام في أول سنة ثلاث وستين عوضاً

عن الخيضري ، ثم انفصل عنها بعد سنتين به وولي قضاءها مرة بعد أخرى ثم نظر الجيش بحلب .

وحج وزار بيت المقدس مراراً . لقيته بحلب وغيرها وحمدتُ لُقيه وإحسانه .

وكان إنساناً حسناً متواضعاً كريماً متودداً خبيراً بالأحكام ذا إلمام بطريق الوعظ وكذا بالعلم في الجملة . أقام بحلب منفصلاً عن القضاء وغيره نحو ثلاث سنين حتى مات شهيداً بالبطن بل وبالطاعون بعد إقامته نحو خمسين يوماً متعللاً عشية ليلة السبت عاشر صفر سنة اثنتين وثمانين وصلي عليه من الغد بالجامع الكبير في محفل تقدمهم أبو ذر ابن البرهان بوصية منه ، ودفن ظاهر باب المقام رحمه الله وإيانا ا هـ .

وله ترجمة في در الحبب إلا أنه ذكر وفاته سنة ٨٨١ ، وكذا في الدر المنضد لكنها موجزة .

# ٦٢٩ ــ أحمد أبو ذر المؤرخ ابن الحافظ الكبير البرهان المتوفى سنة ٨٨٤

أحمند بن إبراهيم بن محمد بن خليل الشيخ موفق الدين أبو ذر ابن الحافظ البرهان أبي الوفاءالطرابلسي الأصل ثم الحلبي المولد والدارءالشافعي، والد أبي بكر الآتي وهو بكنيته أشهر .

ولد في ليلة الجمعة تاسع صفر سنة ثمان عشرة وثمانماية بحلب ونشأ بها ، فحفظ القرآن وجوده على أبيه والمنهاجين الفرعي والأصلي وألفيتي الحديث والنحو، وعرض على العلاء ابن خطيب الناصرية فمن دونه من طلبة أبيه ، وتفقه بالعلاءين المذكور وابن مكتوب الرحبي والشمس السلامي وبه انتفع فيه وفي العربية وآخرين ، وكذا أخذ العربية عن ابن الأعزازي والشمس الملطي والزين الخرزي وجماعة ، والعروض عن صدقة ، وعلوم الحديث عن والده وشيخنا وسمع عليهما وعلى غيرهما من شيوخ بلده والقادمين إليها . ودخل الشام في توجهه للحج فسمع بها على ابن ناصر الدين وابن الطحان وابن الفخر المصري وعائشة ابنة ابن الشرايحي و لم يكثر بل جل سماعه على أبيه . وأجاز له جماعة باستدعاء صاحب ابن فهد .

وتعانى في ابتدائه فنون الأدب فبرع فيها وجمع فيها تصانيف نظماً ونثراً ، ثم أذهبها حسبها أخبرني به عن آخرها . ومن ذلك : « عروس الأفراح فيما يقال في الراح » ، و« عقد

الدرر واللآل فيما يقال في السلسال » ، و« ستر الحال فيما قيل في الحال » ، و« الهلال المستنير في العذار المستدير » ، و« البدر إذا استنار فيما قيل في العذار » .

وكذا تعانى الشروط ومهر فيها أيضاً بحيث كتب التوقيع بباب ابن خطيب الناصرية ، ثم أعرض عنها أيضاً ولزم الاعتناء بالحديث والفقه وأفرد مبهمات البخاري (١) وكذا إعرابه ، بل جمع عليه تعليقاً لطيفاً لخصه من الكرماني والبرماوي وشيخنا وآخر أخصر منه . وله « التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح » ، و « مبهمات مسلم » ، و « قرة العين في فضل الشيخين والصهرين والسبطين (7) ، و « شرح الشفا والمصابيح » لكنه لم يكمل ، و « الذيل على تاريخ ابن خطيب الناصرية » وغير ذلك .

وأدمن قراءة الصحيحين والشفا خصوصاً بعد وفاة والله وصار متقدماً في لغاتها ومبهماتها وضبط رجالها لا يشذ عنه من ذلك إلا النادر .

و لما كان شيخنا بحلب لازمه واغتبط به وأحبه لذكائه وخفة روحه حتى إنه كتب عنه من نظمه [ مواليا ] :

الطرف أحور حوى رقى غنج نعاس وقد قد القنا أهيف نضر مياس ريقتك ماء الحيا يا عاطر الأنفاس عذارك الخضر يا زين وأنت الياس

وصدر شيخي كتابته لذلك بقوله: وكان قد ولع بنظم المواليا، ووصفه بالإمام موفق الدين ومرة بالفاضل البارع المحدث الأصيل الباهر الذي ضاهي كنيته في صدق اللهجة، الماهر الذي ناجي سميه ففداه بالمهجة، الأخير الذي فاق الأول في البصارة والنضارة والبهجة، أمتع الله المسلمين ببقائه. وأذن له في تدريس الحديث وأفاد به في حياة والده. وراسله بذلك بعد وفاته فقال: وما التمسه أبقاه الله تعالى وأدام النفع به كما نفع بأبيه، وبلغه من خيري الدنيا والآخرة ما يرتجيه من الإذن له بالتدريس في الحديث النبوي، فقد حصلت بغيته وحققت طلبته، وأذنت له أن يقرىء علوم الحديث مما عرفه ودريه من شرح الألفية لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل ومما تلقفه من فوائد والده الحافظ برهان الدين

<sup>(</sup>١) اسمه ه التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح ، منه نسخة في المولوية وأخرى في الأحمدية بحلب .

 <sup>(</sup>٢) قال في الكشف : أوله : الحمد لله الذي طهر قلوب أهل السنة من الأدناس الخ . رتبه على ثلاثة عشر فصلاً
 آخره في ذم الروافض ا هـ .

تغمده الله تعالى برحمته ومن غير ذلك مما حصله بالمطالعة واستفاده بالمراجعة ، وكذا غير الشرح المذكور من سائر علوم الحديث وأن يدرس في معاني الحديث كل كتاب قرىء لديه وتقييد ما يعلمه من ذلك إذا قرأه هو وسمع عليه ، وأسأله أن لا ينساني من صالح دعواته في مجالس الحديث النبوي إلى آخر كلامه .

' وقد لقيته بحلب وسمع بقراءتي وسمعت بقراءته ، بل كتبت عنه من نظمه سوى ما تقدم ما أثبته في موضع آخر ، وزاد اغتباطه بي وبالغ في الإطراء لفظاً وخطاً . وكانت كتبه بعد ذلك ترد علي بالاستمرار على المحبة وفي بعضها الوصف لشيخنا .

وكان خيراً شهماً مبجلاً في ناحيته منعزلاً عن بني الدنيا قانعاً باليسير محباً للانجماع كثير التواضع والاستئناس بالغرباء والإكرام لهم ، شديد التخيل طارحاً للتكلف ذا فضيلة تامة وذكاء مفرط واستحضار جيد خصوصاً لمحافيظه وحرص على صون كتب والده قبل أن يمكن أحداً منها ، بل حسم المادة في ذلك عن كل أحد حتى لا يتوهم بعض أهل بلده اختصاصه بذلك ، وربما أراها بعض من يثق به بحضرته ومسه مزيد الأذى من بعض طلبة والده وصرح فيه بمالا يليق و لم يرع حق أبيه ، ولكن لم يؤثر ذلك في وجاهته .

قال البقاعي : وله حافظة عظيمة وملكة في تنميق الكلام وتأديته على الوجه المستظرف قوية ، مع جودة الذهن وسرعة الجواب والقدرة على استخراج ما في ضميره ، يذاكر بكثير من المبهمات وغريب الحديث . قال : وبيننا مودة وصداقة ، وقد تولع بنظم الفنون حتى برع في المواليا وأنشدني من نظمه كثيراً ، وساق منه شيئاً . ووصفه في مواضع أخر بالأديب البارع المفنن ، وقد تصدى للتحديث والإقراء وانتفع به جماعة من أهل بلده والقادمين عليها ، بل وكتب مع القدماء في الاستدعاءات من حياة أبيه وهلم جرا .

وترجمه ابن فهد وغيره من أصحابنا ، وكذا وصفه ابن أبي عذيبة في أبيه بالإمام العلامة وسمى بعض تصانيفه .

مات في يوم الخميس خامس عشري ذي القعدة سنة أربع وثمانين بعد أن اختلط يسيراً وحجب عن الناس ودفن عند أبيه .

قال البقاعي : إنه مرض في آخر سنة اثنتين وثمانين ثم عوفي من المرض وحصل له اختلاط

وفقد بصره ، واستمر به ذلك إلى أثناء سنة أربع وثمانين ، ثم عوفي منه ورجع إليه بصره ثم مات . قلت : و لم يخلف بعده هناك مثله رحمه الله وإيانا ا هـ .

قال المترجم في تاريخه كنوز الذهب في الكلام على زاوية الأطعاني الكائنة في محلة المشارقة: وقد لبست خرقة التصوف في هذه الزاوية من الشيخ الصالح القدوة المسلّك عبد الرحمن ابن الشيخ الصالح أبي بكر بن داود الشامي . قدم حلب ونزل بالعشائرية . ونزل الشيخ أبو بكر الحيشي عن مكانه وأجلسه مكانه . وكان حنبلي المذهب وأقام حلقة الذكر والأوراد التي تلقنها من أبيه بحلب . وله مؤلفات منها على كتاب حياة الحيوان وهو مفيد زاد عليه المنامات ، ومنها « تحفة العباد بأدلة الأوراد »(١) . أخبرني أن مولده سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة . وهذه الزاوية نيرة وبها مساكن ولها منارة جددها الحاج أحمد ابن القصار ا هـ .

وله ترجمة في در الحبب اقتبسها مما هنا وقال في آخرها : وأنشد له السيوطي في « نظم العقيان في أعيان الأعيان » مواليا :

عارضك والحال ذا مسكي وذا ندّي واللحظ والقد ذا خطّي وذا هندي والشعر والفرق ذا حرّي وذا بردي

وأنشد له :

متى تخليت في قلبي غصص خلّيت والقلب حليت مرّي بالوصال حلّيت

عنی تسلیت وأسباب الجفا سلّیت قتلی استحلیت قید الهجر ما حلّیت

ومما أخبرني به الشيخ المعمر محمد بن أينبك قيم جامع حلب الأموي عن جده أينبك المشهور هو به أنه رأى في منامه عموداً أخضر ممتداً إلى جهة السماء صاعداً من بيت الشيخ أبي ذر ، فأتى الشيخ وقص عليه ما رأى فقال له : الوقت قريب ، فما مضى قليل من الأيام إلا وتوفي إلى رحمة الله تعالى . قال : ولما أوصى ولده الشيخ أبو بكر أن يدفن في قبره كشفوا عنه فإذا كفنه بحاله . ا هـ .

 <sup>(</sup>١) هذا الكتاب في مجلد ضخم وهو موجود في مكتبة الشيخ أحمد الصديق رحمه الله الموضوعة في مدرسته في جملة
 كتبه الموقوفة على هذه المدرسة .

أقول : تكلمت على تاريخه «كنوز الذهب » في المقدمة ، في الصحيفة (٤٣) وقد أتيت على معظم ما فيه مما له علاقة بتاريخ الشهباء وأثبته في محله و لم أترك منه إلا قليلاً مما قلت أهميته والحمد لله على توفيقه .

# • ٦٣ \_ عبد الكريم الخافي دفين جامع الكريمية المتوفى سنة ١٨٨٤

عبد الكريم بن عبد الله الخافي الحنفي صاحب الزاوية المشهورة داخل باب قنسرين بحلب .

توفي كما ذكره ابن السيد منصور فيما وجدته بخطه في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثمانين وثمانية ودفن بزاويته وقد نيف على المائة . وكان عتيقاً لأمير أفندي البخاري ذا سياحة وولاية وكرامة ، وإنما قيل له الخافي لاجتماعه بالشيخ العارف صاحب المعارف زين الدين الخافي المشهور بالخوافي أيضاً عند وصوله في سياحته إلى بلاده ، وإن كان قد ورد من بلاده إلى بلاد العرب ودخل مصر حتى كتب إليه الحافظ ابن حجر :

قــدمت لمصرَ يــا زيــن المعـــالي ومــا سرت القوافــل منــذ دهــر

فـــوافتها الأمـــاني والعـــوافي بشــل سرى القــوادم بــالخوافي

فأجابه الشيخ يقول :

أيا من فاق أهل العصر فضلاً وعلماً بالحديث بلا خلافِ تقددس سرك الصافي فأحيا من الآثار مندرس المطافِ سألت الله أن يبقيك حتى تفيض على القوادم والخوافي

ومن كرامات الشيخ عبد الكريم رضي الله عنه أنه كان إذا شكا إليه أحد من حمّى الغب أخد من نخلة أدركتها أنا بزاويته سعفاً وكتب عليها شيئاً وأعطاه إياها ، فإذا علقها عليه برىء بإذن الله تعالى ، ثم صار يعطي من غير كتابة شيء فيحصل البرء ، بإذن الله عز وجل . وقد كان عند والدي سعفة منه نستشفي ببركتها نحن ومن طلبها فيحصل الشفاء بإذن الله جل جلاله . ومما حكي عنه أنه عاد مريضاً فشكا إليه من ألم في دماغه ، فصاح به وقال له : ما هذا أردت بسؤالي آنفاً كيف أنت ، إنما سؤالي عن حالك في الصلاة مع

حلول المرض بك ، لقد لسعتني حية وقتاً من الأوقات فكان سمها كلما آلمني توضأت وصليت إلى أن ذهب عني ضررها بإذن الله ا هـ ( در الحبب ) .

أقول : إن الزاوية التي ذكرها تعرف الآن بجامع الكريمية نسبة إلى الشيخ عبد الكريم المذكور وقبره لازال موجوداً في حجرة شرقي القبلية لها شباك مطل على الرواق الذي في الجامع في الجهة الشرقية منه ومكتوب عليه :

(١) أنشأ هذا المكان المبارك بعون الله وحسن توفيقه العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه ...

(٢) فضله العميم السالك المنهج القويم ابن ... والخير الشيخ عبد الكريم بن عبد العزيز ابن عبد الله .

(٣) الحنفي مذهباً الخوافي مقتدا متعنا الله ببركته ونفعنا والمسلمين بصالح أدعيته وذلك في سنة خمس وخمسين وثمانماية ا هـ .

وهذا الجامع يعرف قديماً بمسجد المحصّب ، وقد تكلم أبو ذر في تاريخه عليه فقال : الكلام على مسجد المحصّب المعروف الآن بجامع الكريمية :

تقدم بعض الكلام عليه ونستوفي هنا فنقول: لما نزل الشيخ عبد الكريم الصوفي فيه بعد نزوله بالرواحية عند الشيخ عبد الرزاق الشرواني الشافعي ، وستأتي ترجمته ، اجتمع عليه الناس و كثر أتباعه وتلامذته ومعتقدوه أخذ في توسعة هذا الجامع فنقض الحوانيت التي كانت إلى جانبه من جهة الغرب وتوصل إلى ذلك بطريق شرعي وجد في عمارته ووسعه من شرقيته أيضاً وأقام فيه الجمعة وصار يخطب فيه على الكرسي إلى أن جدد له جانبك كافل حلب منبراً وجدد له الشيخ باباً ثانياً قبلي بابه القديم وشبابيك من جهة الغرب وبيت خلاء داخله ورتب له خطيباً وإماماً ومؤذنين وقارئاً للحديث ولإحياء علوم الدين والمصابيح وغير ذلك . وهذا المسجد من جملة ما كتب على بابه : بتولي عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن العجمي الشافعي في سنة أربع و خمسين وستاية ، وعلى منارته : جدد هذه المأذنة القاضي بهاء الدين على بن محمد بن أبي سوادة موقع الدست بحلب وناظر المكان في سنة إحدى وسبعين وسبعين وسبعياة انتهى .

أقول: إن بابه القديم لا زال موجوداً وقد ذكرنا في ترجمة الشيخ عبد الرحيم العجمي المتوفى سنة ٢٧٠ ما هو مكتوب عليه ، إلا أن هذا الباب مغلق الآن لا يفتح إلا في بعض الأحيان والناس يدخلون من بابه الجديد . وكان جدار القبلية مما يلي صحن الجامع متوهناً فاهتم في تجديده المرحوم جميل باشا وذلك سنة ٢٠٣١ ورمم القبلية وبلط صحن الجامع ووسع الحوض إلى غير ذلك من الإصلاحات فعاد إلى الجامع رونقه ، وكذلك رمم الدكاكين التي في طرفه الغربي وهي من وقفه .

#### الكلام على القدم التي في هذا الجامع:

في الجدار القبلي من هذا الجامع قطعة من الحجر الأصفر فيها أثر قدم ، والمشهور بين الناس أن هذه القدم هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم أثرت في هذا الحجر ، ويزعمون أن الشيخ عبد الكريم المذكور كان رأى في منامه أن سيمر غداً من أمام الجامع رجل أعجمي أشقر اللون وهو قادم من بلاد الحجاز ومعه جمل ، وأن على هذا الجمل خرجاً فيه حجر وفي هذا الحجر أثر قدمه صلى الله عليه وسلم ، فاقبض على العجمي وخذ منه هذا الحجر . ويزعمون أنه بعد ما استيقظ عاد إلى النوم مرة ثانية فرأى تلك الرؤيا ، ثم استيقظ وعاد إلى النوم فرأى ذلك ، فعندها تحقق لديه صحة هذا الأمر ، فلما أصبح الصباح قعد أمام الجامع فمر به الرجل ومعه الجمل ، ففعل ما أمر به وأخذ الحجر منه ووضعه في الجدار القبلى .

والناس إلى زمننا هذا يتبركون بهذا الحجر ويتمسحون به بعد أن يضعوا يدهم عليه يمسحون أعينهم ووجوههم . ومن تكون قليلة الحليب تأتي يوم الجمعة قبل الصلاة ومعها إناء ماء فيصب الخادم هذا الماء على الحجر ويتناوله بإناء آخر ثم يفرغه في الإناء الذي مع المرأة ، فتذهب المرأة وتشرب منه على نية أن يكثر لبنها .

والذي يترجح عندنا أن تلك الحكاية مختلقة لا أصل لها ، وبعيد أن تكون هذه القدم قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وذلك لعدة أمور :

أولاً: إنك إذا تأملت هذه الحجرة تجدها من الحجر الأصفر المسمى بالهرقلي الذي كان يستحضر إلى حلب من مسافة ثلاث ساعات وقد ترك لبعد مسافته وكلفته ، وفي البيوت القديمة في حلب والجوامع والمدارس تجد منه كثيراً .

ثانياً: لو كان ذلك صحيحاً لذكره العلامة الحنبلي في ترجمة الشيخ عبد الكريم المذكور، ويستبعد العقل أن يذكر بعض كرامات الشيخ وأحواله التي تقدمت ويغفل عن ذكر هذا الأثر العظيم، ومن يذكر في تاريخه في ترجمة عمر بن أبي اللطف الحصكفي القدسي حكاية قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم حينا مر بحلب ومعه قطعة وزنها ١١ قيراطاً منه آخذاً لها إلى دار الخلافة إلى السلطان سليمان لا يمكن أن يغفل عن ذكر هذه القدم وحكايتها.

ثالثاً: لو كان صح ذلك لما أبقاه في هذا المكان سلاطين آل عثمان بل كانوا يأمرون بنقله إلى إستانبول ووضعه في متاحفها كما فعلوا في أثر القدم الذي وجد في قلعة بصرى من أعمال الشام كما ذكر ذلك جودت باشا في تاريخه [الجزء الثالث في صحيفة ٩٦] قال ما معناه: كان وجد في قلعة بصرى المعروفة بالشام القديمة في بلاد حوران أثر قدم الحضرة النبوية وذلك أثناء ولاية الوزير محمد باشا العظم ، فاقتلعه من مكانه ووضعه في دار أسعد باشا [في الشام] ، ثم إن درويش باشا استأذن من الآستانة في وضع هذا الحجر في مرقد نبي الله يحيى عليه السلام في الجامع الأموي ، فاستحسن سلطان ذلك الوقت أن مشل هذه الآثار السنية المباركة ينبغي أن تكون في دار الخلافة للتبرك بها ولتكون وسيلة لليمن والسعادة ، فأصدر أمره العالي لوالي الشام بإرسال ذلك الأثر إلى دار السعادة ، وحينا وصل إليها خامس رجب من هذه السنة [ سنة ١٩٨ ] احتفل به احتفالاً عظيماً ووضع في تربة السلطان عبد الحميد الأول التي بجوار سراي [ بقجة قبو ] .

ثم قال : المروي والمشهور لدى أهالي تلك الجهات أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لقصد التجارة إلى بلاد الشام وذلك قبل البعثة نزل في المكان الذي فيه ذلك الحجر، وهو أول حجر وضع عليه رجله الشريف حينا نزل ، فأثر فيه قدمه الشريف . ثم قال جودت باشا : إنني استحصالاً لكيفية تأثير قدمه الشريف في الحجر تتبعت كتب المغازي والسير والسيرة الحلبية وكتب الحديث والأثر فلم أجد ذكراً لهذه القصة إلا ما ذكره الإمام السبكي في قصيدته التائية من قوله :

وأثـر في الأحجـار مشيك ثم لم يؤثـر في رمـل ببطحـاء مكـة وما ذكره الإمام السيوطي في كتابه الخصائص الصغرى من قوله [ ولا وطيء على

حجر إلا وقد أثر فيه ] . وإني وإن لم أجد رواية صحيحة في هذا الحادثة فإن جلب هذا الأثر المبارك إلى الآستانة والتبرك به هو بلا شبهة يستوجب اليمن والخير ا هـ .

رابعاً: لو كان لهذه القصة أصل لذكرها أبو ذر المترجم قبل هذا وأبو الفضل ابن الشحنة الآتي قريباً في تاريخيهما ، وكل منهما قد عقد باباً مستقلاً للآثار والمزارات والطلسمات التي في حلب ومضافاتها ، وهما كما رأيت من معاصري الشيخ عبد الكريم الحوافي ، فيستبعد كل البعد ألا يذكرا هذه القصة وهذا القدم على أهميتها ، فلا ريب أن القصة مختلقة والقدم صناعية ، ولم أعثر على تاريخ وضعها في هذا الجدار .

# ٦٣١ \_ عثمان بن أحمد بن أغلبك المتوفى سنة ٥٨٥

عثمان بن أحمد بن أخمد بن أغلبك المقر العالي الأميري الفخري ابن الجناب الأميري الشهابي المشهور بابن أغلبك الحلبي الحنفي .

كان من علماء الأمراء وأمراء العلماء ، اشتغل بالقاهرة على الزين قاسم بن قطلوبغا الحنفي وأجاز له رواية شرحه على فرايض المجمع ورواية شرح النخبة لشيخه الحافظ ابن حجر وجميع ما يجوز روايته بشرطه ، ولو لم يكن له من الشيوخ إلا هذا لكفى ، وصار داودار السلطان بحلب وكان بيده على الدوادارية إقطاع مائة فارس . وولي كفالة قلعة المسلمين المعروفة الآن بقلعة الروم ، ودخل متولياً كفالتها في رمضان سنة أربع وثمانين وثمانائة ، وتلقاه القضاة والأمراء ووكيل السلطان بحلب الخواجا محمد ابن الصوا ، ولكن لم يخلع عليه أزدمر الأشرفي كافل حلب فيما وجدته بخط ابن السيد منصور الحنبلي .

وأنشأ بحلب جامعه المشهور وقرر البدر الحسن السيوفي في عدة وظايف فيه، وحمامين صغرى هي بجوار داره و جامعه وكبرى وهي بالقرب من ساحة ألطنبغا . ووقف وقفاً طويل الذيل بحلب ونواحيها على نفسه مدة حياته على من هو مذكور في كتاب وقفه ثم على ذريته على مقتضى شرطه فيه . ثم توفي سنة خمس وثمانين ودفن بتربته خارج باب المقام بحلب ا هـ . ( در الحبب ) .

وترجمه السخاوي في ضوئه فقال : هو عثمان بن أحمد بن سليمان [ هناك سمى جده أحمد ] ابن أغلبك فخر الدين أحد أعيان أمراء حلب المتفقهة ، نشأ بها وولي حجوبيتها

الثانية ، ثم ترقى لنيابة قلعة المسلمين المعروفة بقلعة الروم مرة بعد مرة ، وولي بينهما دوادارية السلطان بحلب وقبلها بعد وفاة النور المعري كتابة سرها ونظر جيشها . وقدم القاهرة فاستعفى عنهما.وأثكل وهو بها ولداً نجيباً اسمه أحمد في طاعون سنة إحدى وثمانين ابن عشرين سنة وترك له طفلاً ولد في غيبته عن حلب هو الآن حي ، واستقر في الدوادارية المشار إليها ، ثم عاد إلى نيابة القلعة المذكورة ومات بها في سنة خمس وثمانين وقد جاوز الخمسين ونقل منها إلى تربته التي أنشأها خارج باب المقام من حلب فدفن بها ، وأسند وصيته للأتابك .

وكان يذكر بنظم ونثر وكتابة فائقة ومذاكرة بوقايع وتاريخ ونحو ذلك مع أوصاف ذميمة سيئة عفا الله عنه ا هـ .

#### الكلام على تربة أغلبك :

من الآثار القديمة الهامة تربة أغلبك خارج باب المقام بالقرب من التربة المهمازية المعروفة الآن بجامع المقامات ، ولم يبق منها سوى القبة ، وحولها من أطرافها دور حقيرة ، والجدار الغربي من هذه القبة حسن البناء وحجارته في منتهى الزخرفة أبدع فيه صانعه ما شاء أن يبدع وتخاله حجراً واحداً ، وقد مضت عليه هذه القرون ومحاسنه لا تزال ظاهرة تستلفت الأنظار ، وهو معرب بلسان الحال عما وصل إليه فن البناء من الرقي في ذلك العصر ، ومع هذا فقد داخل بعض أحجاره التشعث . وفي هذا الجدار شباكان كتب عليهما :

- (١) البسملة أنشأ هذه التربة المباركة المقر الفخري
- (٢) عثمان بن أغلبك الحنفي أعانه الله ونصر به ووقفها
  - (٣) مدفناً له ولذريته وأقاربه وأرواحهم وعتقائهم
- (٤) وذريتهم وكان الفراغ سنة إحدى وثمانين وثمانمائة ا هـ .
  - وتقدم أنه دفن في هذه التربة لكن لا أثر لقبره ثمة .

أقول : تقدم في حوادث سنة ٨٧٨ نقلاً عن ابن إياس أن نائب حلب قبض عليه مع جماعة آخرين لنسبتهم للمواطأة مع حسن الطويل ملك العراق وأمر بشنقهم ، ويظهر أن ذلك لم يتم وتخلص المترجم وبقي حياً وتولى بعض المناصب إلى أن توفي في التاريخ المتقدم .

## الكلام على جامعه المعروف بجامع باب الأحمر :

قال أبو ذر: هذا الجامع برأس البياضة أنشأه في أيامنا الأمير فخر الدين عثمان ابن شيخنا الأمير شهاب الدين ابن أغلبك وجعله جامعاً تقام فيه الجمعة ومدرسة للحنفية ، وجعل فيه محدثاً ومدرساً حنفياً ورتب له إماماً وخطيباً ومؤذنين وقراء سبع وغير ذلك ، وجعل له منارة قصيرة ، ووقف عليه شيئاً من أملاكه ، وشرط أن يكون المحدث والخطيب العلامة الشيخ شمس الدين ابن السلامي الشافعي، وأن يكون المدرس العلامة الشيخ شمس الدين ابن السلامي الشافعي، وأن يكون المدرس العلامة الشيخ شمس الدين ابن أمير حاج الحنفي . ومنبر هذا الجامع من المنجور فيه صنعة مليحة وتركيب حسن اه.

أقول: المحلة التي فيها هذا الجامع تعرف في دفاتر الحكومة بمحلة أغلبك وعند الناس بمحلة باب الأحمر، وللجامع قبلية صغيرة حسنة البناء. وفي سنة ١٣١٦ اهتم بأمر هذا الجامع الشيخ محمد العبيسي مفتى حلب فسعى بترميمه من ريع وقفه الذي هو تحت يد دائرة الأوقاف، فرم القبلية وبلط أرضها وصحن الجامع وعمر في شرقيه قبلية ثانية صغيرة جعل فيها قصطلاً صغيراً يتوضأ منه المصلون، وجعل بين القبليتين مدخلاً ونقش في جدار هفي القبلية أبياتاً من نظم محمود أفندي الحكيم \* رئيس محكمة استئناف الحقوق الآن وهي :

أخلص لربك يا مصلي نية والجأ إليه وعن سواه تجرد واذكر وقوفك في حظيرة قدسه واخشع له سبحانه وتهجيد وإليك إن رمت الصلاة مؤرخاً قبلية عملت بسعي محمد ١٣١٦

عمرت بسعى الفقير محمد العبيسي الرفاعي سنة ١٣١٦.

وعمر أيضاً درجين في الجهة الشمالية من صحن المسجد واحد يصعد منه إلى سطح القبلية الشرقية وآخر إلى حجرة بنيت بجانب مدخل الجامع . ومنذ عشر سنوات وقف حسن دبابو من أهالي هذه المحلة دكاناً في سوق الذراع على هذا الجامع ، ووقف عليه أيضاً السيد عبد الرحمن الموقت من أهل هذه المحلة ربعة وعين مدرساً ووقف لذلك وقفاً ، إلا أنه لقلة ربع هذا الوقف لا يصرف منه إلا لقراء الربعة وعددهم خمسة عشر قارئاً وهم يقرؤون في صباح كل يوم جزءاً .

 <sup>★</sup> نبّه المؤلف في حاشية ترجمة الشيخ محمد العبيسي الحموي في الجزء السابع إلى أنه لدى التحقيق تبين أن الأبيات الملاكورة هنا هي للسيد مسعود أفندي الكواكبي .

و منارة الجامع صغيرة لها قبة ، وبابه لم يزل باقياً من عهد الواقف وعلى قنطرته حجرة مكتوبة من ذلك الحين محي الكثير مما كتب عليها ، لكن اسم الواقف وهو [ عثمان بن أغلبك الحنفي ] لم يزل بادياً للعيان .

#### ٦٣٢ - محمد بن حسن الباعوري المتوفى سنة ٥٨٥

محمد بن حسن بن شعبان بن أبي بكر الباعوري ، قرية من أعمال الموصل ، ثم الحصني نزيل حلب ، ويعرف بابن الصَوَّة بمهملة مفتوحة ثم واو ثقيلة .

أقام بالحصن وخدم ملكها العادل خلفاً الأيوبي ، ثم قدم القاهرة وحج منها مع الشمس ابن الزمر \* ، وصحب الأشرف قايتباي قبل السلطنة ، فلما تسلطن تكلم عنه في كثير من الأمور السلطانية بحلب ، وترقى إلى أن صارت أمور المملكة الحلبية بل وكثير من غيرها معذوقاً به مع عاميته ، فلما كان الدوادار الكبير هناك وعزم على المسير إلى البلاد الشرقية أشار عليه بالترك لما رأى المصلحة فيه وكاتب السلطان من علمه بذلك ، فراسله بالتوقف فيما قيل ، فحقد عليه حينئذ و دبر له أن جعل له استيفاء ما فرضه على الدور الحلبية مما قيل إنه المحسن فعله له ، وكان ذلك سبباً لإثارة الفتنة واجتماع الجم الغفير والغوغاء في باكر عشري رجب سنة خمس وثمانين عند داره ورجمها مع كونه ليس بها يومئذ . وبلغ ذلك النائب فركب هو وغيره لردهم ، ثم لم يلبث أن ركب هو بعد عصر اليوم المشار إليه من الميدان إلى تحت القلعة فخرجوا عليه ففر منهم فلحقوه فأدركوه بالكلاسة فقتلوه وحملوه لتحت القلعة فحرقوه . ويقال إنه كان شهماً بطلاً شجاعاً مقداماً ذا مروءة وعصبية وإنه جاوز السبعين ، وتاً لم السلطان لقتله ، وبالجملة فغير مأسوف عليه ا هـ .

#### ٦٣٣ ــ يوسف بن أحمد الشغري المتوفى سنة ٨٨٥

يوسف بن أحمد بن داود العيني نسبة لعين البندق من أعمال الشغر ثم الشغري الشافعي نزيل حلب ، ويقال له الشغري لكونه نشأ بها ، وإلا فمولده بالعين ، وهو غير الشهاب الشغري نزيل حلب أيضاً ، وصاحب الترجمة أفضلهما .

 <sup>♦</sup> الضوء اللامع » : ابن الزمن .

ورأيت له نظم تصريف العزي مع شرحه وشرح النظم ، وكذا نظم المنهاج الأصلي وقطعة من المنهاج الفرعي وشرح البهجة في ثمان مجلدات ، وكان خيراً . مات في سنة خمس وثمانين فيما بلغني رحمه الله ا هـ .

# ٦٣٤ ــ محمد بن إسماعيل الأثروني المتوفى سنة ٨٨٦

محمد بن إسماعيل الشمس الأثروني ثم الحلبي الشافعي .

ولد بقرية الأثرون من عمل الشغر ، وارتحل لحلب فنزل بها عند الشرف أبي بكر الحيشي بدار القرآن العشائرية ولازمه ، وأخذ الفقه وأصوله عن عبد الملك البابي ثم عن محمد الغزولي . وأجاز له شيخنا وغيره . وناب عن القاضي ابن الخازوق الحنبلي في الإمامة بمقصورة الحنابلة من الجامع الكبير بحلب ، ثم استقل بها مع قراءة الحديث بالجامع وملازمة الإقراء بالدار المشار إليها للمنهاجين والكافية إلى سنة أربع وستين فتأهل بابنة الشهاب الأنطاكي عين عدول حلب ، وانتقل حينئذ عنها واستقر إماماً عند الشيخ الصالح عبد الكريم بمدرسته إلى أن مات في أوائل سنة ست وثمانين . وكان كثير التلاوة والعبادة كارهاً للغيبة لا يمكن جليسه منها رحمه الله اه .

# م٣٣ ــ أبو بكر الحسفاوي المتوفى سنة ٨٨٧

أبو بكر بن يوسف بن خالد بن أيوب بن محمد الشرف ابن قاضي القضاة الجمال الربعي الحسفاوي الحلبي الشافعي عم العز أبي البقا محمد بن إبراهيم بن يـوسف قـاضي القضاة .

ولد بعد سنة عشر وثمانمائة ، وسمع البرهان الحلبي وشيخنا والشهاب ابن زين الدين وغيرهم ، واشتغل قليلاً ، وناب في القضاء عن الشهاب الزهري ، واستقل بسرمين نحواً من ثلاثين سنة ، فلما أعيد ابن أخيه العز لقضاء حلب أرسل إليه من القاهرة يستخلفه . ومات في سنة سبع وثمانين عفا الله عنه .

# ٦٣٦ – أحمد بن أبي بكر البابي المتوفى سنة ٨٨٧

أحمد بن أبي بكر بن على بن سراج شهاب الدين البابي الأصل الحلبي الشافعي .

تفقه بعبيد بن أبي المنى ، وتخرج في الكتابة بابن المجروح ، وناب عن ابن خطيب الناصرية فمن بعده بالباب إلى أن انفصل عنه ، وحينئذ أنشد :

عاد يتمونا بلا ذنب ولا سبب وقد غدرتم كما الحيات تنسابُ لأرحل أرض أعسيش بها لا الناس أنتم ولا الدنيا هي البابُ

وتكسب بالشهادة ، بل وقع للسيد تاج عبد الوهاب حين قضائه بحلب ، وتردد للقاهرة غير مرة وأخذ عن شيخنا فيما قيل ، وكتب عن بعض الطلبة من نظمه وغيره ، ونظمه في الهجاء أكثر . مات في عيد الأضحى سنة سبع وثمانين بحلب وقد جاوز الستين ا هـ .

# ٦٣٧ ــ أحمد بن القاطبي أبي جعفر المتوفى سنة ٨٨٧ وأخته عائشة

أحمد ابن القاضي أبي جعفر محمد بن أحمد بن عمر بن الضياء محمد بن عثمان الشهاب القرشي الأموي الحلبي الشافعي أخو على الآتي ، ويعرف كسلفه بابن العجمي وهو بابن أبي جعفر .

ولد بعيد الأربعين وثمانماية ، وقرأ القرآن والمنهاج وغيره وعرض واشتغل يسيراً ، وسمع معي اليسير ببلده على أخته عائشة وغيرها ، وصاهر أباذر ابن البرهان الحلبي على ابنته عائشة ، وما سلك الطريق المرضي بحيث أملق جداً . ومات بالإسكندرية بعد أن عمل حارساً ببعض حمّاماتها في أواخر سنة سبع وثمانين أو أوائل التي بعدها ا ه .

وذكر في الضوء أخته عائشة مع النساء ، لكنه لم يذكر تاريخ وفاتها ، فلذا نحن نذكرها هنا مع أخيها ، ويغلب على الظن أنها ماتت في عقد السبعين . قال :

### ٦٣٨ ــ عائشة ابنة القاضي أبي جعفر

عائشة بنة الشهاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن عمر بن الضياء محمد بن عثمان ، أم عمر القرشي الأموي الحلبي الشافعي ابنة ابن العجمي الماضي أبوها وزوجها العز عبد العزيز ابن العديم وولدهما .

ولدت في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثمانماية ، وأجاز لها عائشة بنة محمد بن عبد الهادي والشهاب ابن حجر ، وحدثت ، سمع منها الطلبة . قرأت عليها بحلب . وهي من بيت رياسة وفخر بها ، ماتت في [ بياض ] . ا هـ .

#### ٦٣٩ ــ محمد بن أحمد البابي المتوفى سنة ٨٨٧

محمد بن أحمد بن حسن بن على الشمس البابي اثم الحلبي الشافعي .

ولد بالباب ، ثم قدم حلب في سنة ست وثلاثين فنزل الحلاوية النورية وسمع فيما قال على البرهان الحلبي ، ثم أخذ عن ولده أبي ذر والفقه عن يوسف الكردي والقراءات عن عبيد بن أبي المنى والتقي أبي بكر البابلي ابن الحيشي ، وبمكة حين جاور فيها سنة اثنتين وأربعين عن الزين ابن عياش وسمع عليه الحديث . وتزوج في سنة ثلاث وأربعين ابنة الشمس محمد الحيشي وسكن عنده ولازمه . وأجاز له شيخنا وكتب بخطه أشياء كالصحيحين والدميري لنفسه ولغيره . وناب عن العز النحريري المالكي في الإمامة بمقصورة الحجازية من جامع حلب ، ثم عن بني الشحنة بمحرابه الكبير . مات بحلب في مستهل رجب سنة سبع وثمانين بعد تمرضه بفالج قليلاً ودفن بالناعورة بزاوية الأطعاني وصلينا عليه بمكة صلاة الغائب . وكان كثير العبادة والتلاوة يقرأ في كل يوم غالباً ختماً رحمه الله ا هـ .

# • ٢٤ - عبد الله ابن الحافظ البرهان المحدث المتوفى سنة ٨٨٩

عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن خليل الجمال أبو حامد وأبو غانم ابن الحافظ البرهان أبي الوفا الحلبي أخو أنس وأبي ذر الماضيين. سمع على أبيه وشيخنا وآخرين ، ومما سمعه على أبيه جزء الجعفي ، ثم سمع معنا بحلب في سنة تسع وخمسين على ابن مقبل وعبد الواحد ابن صدقة وحليمة بنة الشهاب الحسيني وشيخ الشيوخ التقي العلاء القاسمي ومحمد بن أبي بكر شيخ قرية جبرين في آخرين . وقدم القاهرة بعد سنة إحدى وستين فسمع على العلم البلقيني جزء الجمعة وعلى المحلي والتقي النسابة في آخرين ، وكذا سمع بالشام وغيرها ، وحدث سمع منه بعض الطلبة وجلس شاهداً . ومسه بعض مكروه افتياتاً من بعض طلبة أبيه . وكان متميزاً في الرمي وصنف فيه ، وله اعتناء بطريق الفقراء بحيث استقر في مشيخة أبيه . وكان متميزاً في الرمي وصنف فيه ، وله اعتناء بطريق الفقراء بحيث استقر في مشيخة

الشيوخ بعد محمد بيرق الرفاعي مع دين وعدم عينه ( لعله غيبة ) . مات في أواخر سنة تسع وثمانين وخلف أولاداً ا هـ .

# ٦٤١ ــ أبو بكر الباحسيتي المتوفى سنة ٨٩٠

أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم التقي ابن الشهاب أبي العباس ابن البرهان الباحسيتي ، وباحسيتا حارة منها بحذاء باب الفرج ، المصري الأصل البسطامي الشافعي ويعرف هناك بابن المصري .

ولد في أول سنة إحدى عشرة وثمانماية أو آخر التي قبلها بحلب ونشأ بها ، فقرأ القرآن على عبيد البابي وبه تفقه ، وكذا اشتغل على الزين عبد الرزاق العجمي وجنيد الكردي ، ولازم البرهان الحلبي حتى سمع منه الكثير من المطولات كالصحيحين وغيرهما ، بل قرأ عليه ألفية الحديث وغيرها ، وأخذ طريق القوم عن أبي بكر الحيشي البسطامي وفضل أحد المنسوبين لسيدي عبد القادر ، بل ارتحل فسمع على الشهاب ابن الرسام بحماة ، وقرأ على ابن ناصر الدين بدمشق صحيح البخاري في سنة إحدى وأربعين ، وعلى شيخنا بالقاهرة قطعة كبيرة من أول صحيح مسلم ووصفه بالشيخ الفاضل البارع المفنن والذي قبله بالشيخ العالم الفاضل المقري المجود المحدث البارع الخطيب ، وسمع أيضاً من الجمال أحمد بن الفخر أحمد بن عبد العزيز الهمامي .

وقدم بعد دهر القاهرة فلازم الحضور عندي في الإملاء وسمع دروساً كثيرة من شرح ألفية العراقي ، بل قرأ مشيخة ابن شاذان عليّ ثم على الشهاب الشاوي ، وأخذ عن الزكي المناوي المسلسل وبعض سنن أبي داود ، واستجاز علياً حفيد يوسف العجمي وغيره . ثم قدم مرة أخرى فكتب القول البديع من تصانيفي وما عملته في ختم البخاري وسمعهما من لفظي ولازمني حتى سافر في أوائل سنة اثنتين وثمانين ، وحج مراراً وزار بيت المقدس والحليل وأقام بها يسيراً ودخل الروم وغيرها ، وتكلم على الناس فأجاد وخطب ووعظ .

وهو خير نير فاضل مستحضر لأشياء جيدة من متون ومهمات وغير ذلك مع أنسه بالعربية . وآخر ما لقيته في سنة خمس وثمانين أو التي بعدها بمكة ، ثم بلغتني وفاته في سنة تسعين أو التي تليها على ما يحرر وخلف ولداً سيىء السيرة ا هـ .

# ٦٤٢ ــ قاضي القضاة أبو الفضل محمد بن محمد ابن الشحنة المتوفى سنة ٨٩٠

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازي بن أيوب بن حسام الدين محمود شحنة حلب ابن الختلو بن عبد الله المحب أبو الفضل ابن المحب أبي الوليد ابن الكمال أبي الفضل ابن الشمس أبي عبد الله الثقفي الحلبي الحنفي ، ويعرف كسلفه بابن الشحنة .

ولد كما حققته في رجب سنة أربع وثمانماية ، وأمه واسمها ميّ من ذرية موسى الذي كان حاجب حلب وبنى بها مدرسة ، ثم ولي نيابة البيرة وقلعة الروم ، ومات بالبيرة في سنة خمسين و سبعماية .

وكان مولد المحب بحلب ونشأ بها ، فقرأ القرآن عند الشمس الغزي ، وسافر مع والده إلى مصر قبل استكماله عشر سنين فقرأ في اجتيازه بدمشق عند البابي ، وفي القاهرة عند البرديني وكتب على ابن التاج وعبد الله الشريفي يسيراً ، ثم عاد إلى حلب فأكمل بها القرآن عند العلاء الكلزي ، وحفظ في أصول الدين « عمدة النسفي » وغيرها ، وفي « القراءات العطيبة » لابن الجزري ، وفي علوم الحديث والسيرة « ألفيتي العراقي » ، وفي الفقه « المختار » ثم « الوقاية » ، وفي الفرائض « الياسمينية » \* ، وفي أصول الفقه المنار ، وفي النحو « الملحة والألفية والشذور » وبعض « توضيح ابن هشام » و « ألفية ابن معطي » ، وفي المنطق « تجريد الشمسية » ، وفي المعاني والبيان « التلخيص » إلى غيرها من مناظم أبيه وغيرها حسبا قاله لي بزيادات وأنه كان آية في سرعة الحفظ بحيث إنه حفظ ألفية الحديث في عشرة أيام ، ورام فعل ذلك في ألفية النحو فقرأ نصفها في نصف المدة وما تيسر له في النصف الثاني ذلك ، وعرض بعض محافيظه على عمه أبي اليسر والعز الحاضري والبدر ابن سلامة وكتب له فيما قاله لي :

سمح الزمان بمثله فاعجب له إن الزمان بمثله لشحيئ فالأصل ذاك والخلال حميدة والذهن صاف واللسان فصيئ

 <sup>★</sup> أشارت حاشية طبعة « الضوء اللامع » إلى أن الياسمينية في علم الجبر والمقابلة لا الفرائض كما جاء في حاشية الأصل .

وأخذ عن الآخيرين في الفقه وعظم انتفاعه بثانيهما ، وقرأ عليه في أصلي الديانة والفقه وفي المنطق تجريد الشمسية ، كما أخذه عن مؤلفه أحمد الجندي واشتدت عنايته بملازمته ، وعنهما أخذ العربية وكذا عن عمه وآخرين كالشهاب ابن هلال قرأ عليه الحاجبية . قال : وكان يتوقد ذكاءً غير أنه كان ممتحناً بابن عربي ، وكذا ما مات حتى اختل عقله . و لازم البرهان حافظ بلده في فنون الحديث وحمل عليه أشياء بقراءته وقراءة غيره وتخرج به قليلاً وضبط عنه فوائد وقال : إنه كان يصرفه عن الاشتغال بالمنطق ويقول : كان جدك الكمال يلوم ولده والدك على توسعه فيه . وصاهر العلاء ابن خطيب الناصرية فانتفع به وكتب عنه أشياء ، وكذا أخذ القليل عن شيخنا حين قدومه عليهم في سفرة آمد بعد أن كان راسله سنة ثمان وعشرين يستدعي منه الإجازة قائلاً في استدعائه :

وإن عاقت الأيام عن لثم تربكم وضن زماني أن أفوز بطائل في كتبت إليكم مستجيزاً لعلني أبل اشتياقي منكم بالرسائل

وفي هذه السنة أجاز له من بعلبك البرهان ابن المرحل ، ومن القاهرة الشهاب الواسطي والشهاب المعروف بالشهاب التائب . وسمع ببلده من الشهابين أبي جعفر ابن العجمي وابن السفاح وأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشاهد وست العرب ابنة إبراهيم بن محمد بن أبي جرداة ، وأخذ بحماة حين توجه لملاقاة عمه إذ حج عن النور محمود ابن خطيب الدهشة . وأول ما دخل القاهرة مستقلاً بنفسه في سنة أربع وثلاثين ، ولقي بدمشق حينئذ لعلاء بن سلام والشهاب بن الحبال وتذاكرا معه وسأله عن المراد في وصف الرجل بالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم ( فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) فأجاب بأنه ورد في بعض الأحاديث لفظ الرجل والمراد به الأنثى فالتأكيد لدفع التوهم فلينظر ، والعلاء في بعض الأحاديث لفظ الرجل والمراد به الأنثى فالتأكيد لدفع التوهم فلينظر ، والعلاء حاءه صحبة شيخنا عن رفيقه لكونه مع ابن خطيب الناصرية . وبالقاهرة التقى المقريزي وأظهر التعجب من ذلك لكونه فيما سلف عند إشاعة بحيء والده التمس من المقريزي لعدم سبق معرفته من ذلك لكونه فيما سلف عند إشاعة بحيء والده التمس من المقريزي لعدم سبق معرفته به استصحابه معه للسلام ففعل ، وجاءه ليتوجها فلم يجده فانتظره حتى جاء ، ثم توجها فسأله الوالد عني ، واتفق الآن مثل ذلك فإني توجهت للتقي فقيل لي إنه بالحمّام ، فانتظرته ضمئنا فسأله الوالد عني ، واتفق الآن مثل ذلك فإني توجهت للتقي فقيل لي إنه بالحمّام ، فانتظرته محننا فسلمنا فسألتم مني عنه فتقارضنا والله أعلم .

و لم يستكثر من لقاء الشيوخ بل ولا من المسموع واكتفى بشيخه البرهان مع ما قدمته ، نعم هو مثبت في استدعاء النجم ابن فهد الذي أجاز فيه خلقاً من أماكن شتى ، وكذا لم يتيسر له الاشتغال بالعروض مع أنه إذا سئل النظم من أي بحر منه يفعل حسبها قاله وأن عمه العلاء سأله وهو ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها : أتحسن الوزن ؟ فقال له : نعم ، فقال : فعارض لي قول الشاعر :

أمط اللثام عن العذار السابلِ ليقوم عذري فيك بين عواذلي فقال بديهة :

اكشف لثامك عن عـذارك قـاتلي لتموت غمــاً إن رأتك عــواذلي قال : فاستحسن العم ذلك .

وسمع من لفظ الزين قاسم جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي, وكان يستمد منه ومن البدر ابن عبيد الله حين كان ولده الصغير يقرأ على كل منهما بحضرته، كما أنه كان يستمد من كاتبه بالمشافهة والمراسلة ونحوها حين كان يتردد إليه ، بل ربما سمع بعض تصانيفه بقراءة ابنه أو سبطه عليه بحضرته .

وأول ما ولي من الوظائف اشتراكه مع أخيه عبد اللطيف في تدريس الأشقتمرية والجردكية والحلاوية والشاذبختية برغبة أبيهما لهما عنها قبل موته ، ثم استقل في سنة عشرين بالأولى وعمل فيها أجملا سادسة له [ هكذا ] شيخه \* البدر بن سلامة ، وأنشد البدر حينئذ مشافهاً له :

وقضاء العسكر ببلده برغبة التاج ابن الحافظ وإمضاء المؤيد إذ حل ركابه بحلب فيها ، ثم بتدريس الشاذبختية بعد ولد قاضي حلب يوسف الكوفي ، ثم قضاء الحنفية ببليده في سنة ست وثلاثين ولاه إياه الأشرف إذ حل ركابه فيها ، وكانت الوظيفة كما قال شيخنا

إذ ذاك شاغرة منذ تحول باكير إلى القاهرة بعد إشارة شيخه البرهان عليه بالدخول فيه بقصده الجميل ثم كتابة سرها ونظر جواليها عوضاً عن الزين ابن الرسام في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ثمان وأربعين بالبذل مع عناية صهره الولوي السقطي وكان قد تزوج ابنته بعد موت ابنة ابن خطيب الناصرية ، بل استقر أيضاً في نظر جيشها وقلعتها والجامع الكبير النوري ، وكذا في تدريس الجاولية والحدادية والتصدير بالجامع وخطابته مما تلقى بعضه عن صهره الأول وما يفوق الوصف بحيث صارت أمور المملكة الحلبية كلها معذوقة به ولاية وإشارة،وعظمت رياسته وتزايدت وضخمت واشتهرت كثرة جهاته وكفاته بما يناسبها من صفاته ، فانطلقت الألسن بذكره وانجر الكلام لمالا خير\* في إشاعته ونشره ولم ينهض أحد لمقاومته ولا التجري على مزاحمته ، خصوصاً مع تمكن صهره من الظاهر وانقياد العظماء لبأسه القاهر . فلما انخفضت كلمته وزالت طلاقته وبهجته تسوّروا لجانبه وكاد أن يدفع عن جل مآربه ، فبادر قصداً للخلاص من الضير إلى الانتهاء للنحاس المدعو ورمي من جميع الناس بالمقت عمميًا هي سنة الله بالجبابرة ومنة الله على الطائفة التي بالحق ورمي من جميع الناس بالمقت عمل صنيعته قد تأثر حيث انجمع عن مساعدته ، بل ما خفي قاهرة ، وظهر أن الجمال وكان صنيعته قد تأثر حيث انجمع عن مساعدته ، بل ما خفي أكثر . ويقال إن الأمير قاسم هو الكافل بإلفاته عنه والقائم .

وتوالت المحن بصاحب الترجمة ، وربما ساعده البدر قاضي الحنابلة بماله من السلطنة ونفوذ الكلمة ، واستمر في المكابدة ومزيد المناهدة بما أضربت عن إيراده ببسيط العبارة واكتفيت بما رمزت به في هذه الإشارة بخوفاً من غائلة متساهلي المؤرخين في الإقدام على إثبات ما قد لا يوافق الواقع بيقين، واختلاف الأغراض في الحوادث والأعراض ، سيما وقد رأيت المحجب صار يتتبع الكثير مما أثبته بعضهم فيه بالكشط بدون ملاحظة لاستمرار التئام الذي له المؤرخ خط ، وربما أثبت غير اسمه أصلاً لكونه يرى أنه ليس لذلك أهلاً ، ولكن رأيت العيني قال حين استقرار المحب في جملة وظائف : إنه استقر فيها بعد حمله من الأموال الجزيلة والهدايا الجليلة ما يطول شرحه ، وعز ذلك على أهل بلده . قال : و لم يتفق قط مثل هذا في حلب ، ولكن بالرشا يصل المرء في هذه الأزمان إلى ما يشا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الراشي والمرتشي ) .

<sup>\*</sup> في الأصل: بالأخير، وهو تصحيف.

وقال البقاعي في ترجمة التيزيني : وحصلت له كائنة مع ابن الشحنة في سنة خمسين بغته فيها وأدخل عليه الخمر إلى بيته من جهة ربيبه وزيّن لحاجب حلب حتى أوقع بــه وسجنه ، وله من هذا النمط بل وأفحش منه مما يتحاكاه أهل بلده الكثير . ولما ملوا منه وجه سعيه إلى رسوخ قدمه في الديار المصرية ليكون مرعياً في نفسه وجماعته وجهاته التي تفوق الوصف ، فاجتهد حتى ولي كتابة سرها في ذي القعدة سنة سبع وخمسين عوضاً عن ابن الأشقر ببذل كثير جداً فلم يتهن بمباشرتها مع عظيم المملكة الجمال بل صار معه كآحاد الموقعين ، ومع ذلك فلم يستكمل فيها سنة بل أعيد صاحبها بعد ثمانية أشهر وأيام ، ودام هذا بالقاهرة مكروباً متعوباً مرعوباً مشغول الخاطر لما استدانه فيما لم يظفر منه بطائل إلى أن وجه لبيت المقدس في أواخر ذي القعدة من التي تليها بعد أن زود من أفضال الجمال بما يرتفق به ، فوصله في سابع ذي الحجة فأقام به ، ولقيته هناك على طريقة حسنة من العبادة والتلاوة والاشتغال والإشغال بحيث أخبرني أنه يختم القرآن كل يوم وأنه جوده بحضرة الشمس ابن عمران شيخ القراء بتلك الناحية ، وأنه كان يكتب في كل يوم كراسة فالله أعلم . ولكن رأيته هناك أحضر بعض مماليكه وأشهد عليه أنه إن أقام بالقاهرة أو حلب أو غيرها من البلاد الشامية أو صاحب أحداً من أعدائه أو صادقه أو نحو ذلك يكون مشركاً " بالله عز وجل ونحو هذا ، فكربت لذلك وما استطعت الجلوس بل انصرفت . ويقال إنه في مملكة ابن عثمان .

واستمر المحب مقيماً في القدس إلى أحد الجماديين سنة اثنتين وستين فأذن له في العود للمملكة الحلبية بعد سعي شديد أو في الرجوع لمصر ، فاختار بلده فأقام بها دون وظيفة لرغبته عن قضاء الحنفية فيها لابنه الكبير الأثير من مدة ، وأضيف حينئذ قضاء الشافعية بها لحفيده الجلال أبي البقا محمد لمزيد تضررهم بمن كان يكون فيه كالشهاب الزهري ونحوه مما أظن تسليطهم عليه انتقاماً من الله عز وجل بما عمله هو مع البرهان السوبيني ذاك العبد الصالح حسبا سمعته يتبجح بحكايته غير مرة ، فلم يزل مقيماً بها إلى أن ورد الخبر بموت الجمال فبادر لقدوم القاهرة فوصلها في يوم الجمعة رابع جمادى الأولى من التي تليها ، فأعيد الجمال فبادر لقدوم القاهرة فوصلها في يوم الجمعة رابع جمادى الأولى من التي تليها ، فأعيد الحان الدين أحمد في نيابتها ، و لم يلبث أن مات ابن الأشقر وباشر حينئذ مباشرة حسنة لسان الدين أحمد في نيابتها ، و لم يلبث أن مات ابن الأشقر وباشر حينئذ مباشرة حسنة على الموضع بأبهة وضخامة وبشاشة وسار مع الناس سيرة مرضية بلين ورفق وتواضع ومداراة وأنزل الناس منازلهم وصرف الأمور تصريفاً حسناً وأقبل عليه الأشرف إينال إقبالاً

حسناً ، ثم كان هو المنشىء لعهده في مرض موته لولده أحمد الملقب بالمؤيد إذ بويع فأبلغ حسبها أوردته في ترجمته من الذيل وغيره ، و لم يعدم مع ذلك من كلام كثير بحيث خاض الناس في تطيره من النور الأنبابي والبرهان الرقي ورغبته في زوالهما بما لم أثبته ، واستمر إلى أن استقر في قضاء الحنفية بعد ابن الديري وظن جمعه له مع كتابة السر وإذعانهم لما أظهر التعفف باشتراطه ، فخاب رجاؤه حيث انفصل عنها بأخي المنفصل ، وناكده في القضاء أتم مناكدة وظهرت بركة المنفصل فيهما معاً لانفصال الأخ ثم القاضي قبل استكمال عشرة أشهر ، ومات المستقر عوضه بعد خمسة أشهر فأعيد وألزم بالحج ، فسافر وهو متلبس بالقضاء مظهراً التكلف لذلك وأمير ركب الأول حينقذ الشرف يحيى بن يشبك الفقيه زوج ابنته ، وعاد فدام في القضاء حتى صرف ثم أعيد ثم صرف و لم يتول بعدها ، نعم استقر في مشيخة الشيخونية تصوفاً وتدريساً مضافاً لما كان استقر فيه في أثناء ولايته القضاء من تدريس الحديث بالمؤيدية .

ورام حوز جهات كثيرة في الديار المصرية كما فعل في المملكة الحلبية فما قدر ، فإنه استنزل لنفسه عن تصوف بالأشرفية برسباي ولولده الصغير عن إعادة بالصرغتمشية لمناكدة ابن الأقصرائي في مشيختيهما ، وزوج الابن أيضاً بابنة العضدي الصيرامي ليتوصل بها لمشيخة البرقوقية بعد أن رام تزويجه بابنة البدر ابن الصواف ليحوز أمواله وغيرها ، وأكثر من التسليط على خازن المحمودية لينزل له عنها فما سمح عن عزل نفسه عن النيابة لينقطع حكمه فيه . وقال لي من خبر : وتلطف حين كان كاتب السر بالبدر ابن شيخنا ورغبة في الوقوف به إلى السلطان ليعيد له مشيخة البيبرسية ويستردها من ابن القاياتي بشرط رغبته له عنها بعد العود ، فامتنع وأبرز بعد موت ابن عبيد الله نزولاً منه بسائر ما معه من تدريس ومشيخة وغير ذلك فلم يصل لشيء مما ذكر ، بل دندن بالأمين الأقصرائي لتخرج وظائفه عنه في حياته حتى ظفر بإجازة بخطه زعم أن فيها ما يدل على اختلاله وصار يقول : قد أخرجت الشيخونية عن فلان حين بلغ لنحو هذا الحد ويأبي الله إلا ما أراد هو ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور هه . وتوسع في التلفت للوظائف ولو لم تكن جليلة حتى إنه سعى فيما كان باسم البدر الهيتي من تصرفات وأطلاب ونحوها مع كونه ترك حتى إنه سعى فيما كان باسم البدر الهيتي من تصرفات وأطلاب ونحوها مع كونه ترك حتى إنه سعى فيما كان باسم البدر الهيتي من تصرفات وأطلاب وخوها مع كونه ترك

<sup>\*</sup> النور : ٤٠ .

الحجازي فيهما في مرض كان يتوقع موته فيه ، ثم نزل عنهما بخمسين ديناراً وناله الشهاب لذلك كثيراً ، وما كان بأسرع من عافيته وبقائه بعد ذلك نحو سنتين .

وكثيراً ما كان يجتهد في السعى فيما لم يستحقه ثم يرغب عنه لمن ليست فيه أهلية كما فعل في تدريس الحديث بالحسينية . وأما أحذه المرتبات في أوقاف الصدقات ونحوها كالسيفي والمخاصمة على أخذه قبل المستحقين فأمر واضح ، وكذا الاستنابة عن القضاة الشافعية في كثير من البلاد كالشرقية والمنية وغيرها من القليوبية ونحو ذلك وتعاطيه من النواب عنه فيها ما يحاققهم عليه ويتلفت فيه إلى الزيادة بحيث يضج النواب ويسعون في إخراجها عنه ، فأخرجت الشرقية للنور البلبيسي والمنية لابن قمر ففوق الوصف ، وتوسع في إتلاف كثير من أموال الناس بعد إرغابه حتى إقراضه منهم بأعلى الربح عند المطالبة يبدو منه من الإهانة له ما لم يكن لواحد منهم في حساب . ومن ذلك فعله مع ابني أبي شريف وابن حرمي وابن الطناني وابن المرجوشي وابن بنت الحلاوي ومن لا أحضرهم سيما من أهل البلاد ، والأمر في كل ما أشرت إليه أشهر من أن يذكر ، ولو أطعت القلم في هذا المهيع لامتلأت الكراريس . وبالجملة فهو فصيح العبارة ، غاية في الذكاء وصفاء القريحة ، بديع النظم والنثر سريعهما ، متقدم في الكشف عن اللغة وسائر فنون الأدب ، محب في الحديث وأهله إلا حين وجود هوى غير متوقف فيما يقوله حينئذ ، شديد الإنكار على ابن عربي ومن نحا نحوه ، نهاية في حلاوة المنطق وحسن العشرة والصحبة واستجلاب الخواطر ، ماثل إلى النكتة اللطيفة والنادرة ، راغب في الكمالات الدنيوية وأنواع الشرف والفخار ، منصرف الهمة فيما يتوصل به لذلك ، عظيم العناية في تحصيل الكتب ولـو بالغصب والجحد حتى كان سبباً في منع ابن شيخه البرهان إعارة كتب أبيه أصلاً إلا في النادر خوفاً منه كما صرح لي به ، وصار هو يذكره بالقبيح من أجل هذا ، ولقد توسل بي عنده القاضي علم الدين في رد ما استعاره منه وخازن المحمودية وغيرهما مع ضياع شيء كثير لي عنده وعند أصغر ابنيه إلى الآن ، وكذا أخذ للسنباطي أشياء وجحد بعضها ، هذا وهو لا يهتدي للكشف من كثير منها ولا يعير منها إلا لمن له شوكة . بهي المنظر حسن الشكالة والشيبة ذو نفس أبية وهمة علية ورياسة وكياسة وتهجد فيما حكى لي وصبر على المحن والرزايا وقوة جاش ومبالغة في البذل ليتوصل به إلى أغراضه الدنيوية بحيث يأتي ذلك على ما يتحصل له من جهاته التي سمعته يقول إنها سبعة آلاف دينار في كل سنة ، يستدين

بالفوائد الجزيلة ثم يثقل عليه الوفاء كما أشرت إليه قريباً ، ولا يزال لذلك يتشكى حتى إن العكم ابن الجيعان يكثر تفقده له بالمبرات مع كونه رام مناطحة العلم فخذل ، وكذا أسعفه الدوادار الكبير مرة بعد أخرى . وأما الزين ابن هرمز فلم يزل يتفقده حتى بالطعام مع مزيد جنايته عليه حتى مواجهة ومشافهة ، على أن العز الحنبلي لم يكن يقبل منه شكواه ولا دعواه ويقول بل هو كثير الأموال . ورغبة في الانتقام ممن يفهم عنه مناوأة أو معارضة ما بحيث لا يتخلف عن ذلك إلا عند العجز ويصرح بما معناه اثبت إلى أن تجد مجالاً فدق وبت . ويحكى عنه في الاحتيال على الإتلاف مالا أثبته ، ومنه ما حكاه لي الزين قاسم أنه دس عليه من وضع في زيره شيئاً بحيث خرج على بدنه ما كاد أن يصل إلى حد الجذام ونحوه . كثير التأنق في ملبسه ومسكنه وسائر تمتعاته ، وهو بالمباشرين أشبه منه بالعلماء كما صرح به له غير مرة الكافياجي ( شيخ الجلال السيوطي ) بل والعز الحنبلي و لم يكن يقيم له وزناً في العلم كما سمعته أنا وغيري منه . وما وجد بخطه في المائة التاسعة له من ترجمته له فيما قلدني فيه قبل أن أخبره بما قلدت فيه بعضهم على ما يشهد به خطه الذي عندي . وقال له المناوي : كيف يدعي العلم من هو مستغرق في تمتعاته وتفكهاته ويبيت في لحف النساء ليله بتمامه العلم له أهل .

والكلام فيه كثير جداً لا أقدر على حكايته ، وعلى كل حال فمجموعه حسن الظاهر ، ولهذا كان شيخنا يميل إليه خصوصاً مع رغبته في تحصيل تصانيفه ، وكذا لم أزل أسمع من صاحب الترجمة الهمار (هكذا ولعله الهماز )\* محبته ولكن مع إدراج أشياء تلمح فيها بشيء ، ثم رأيته ترجمه في مقدمة شرحه للهداية بقوله : وكان كثير التبكيت في تاريخه على مشايخه وأحبابه وأصحابه سيما الحنفية فإنه يظهر من زلاتهم ونقائصهم التي لا يعرى عنها غالب الناس ما يقدر عليه ، ويغفل عن ذكر محاسنهم وفضائلهم إلا ما ألجأته الضرورة إليه ، فهو سالك في حقهم ما سلكه الذهبي في حقهم وحق الشافعية حتى قال السبكي : إنه لا ينبغي أن يؤخذ من كلامه ترجمة شافعي ولا حنبلي ، وكذا يقول في شيخنا رحمه الله إنه لا ينبغي أن يؤخذ من كلامه ترجمة حنفي متقدم ولا متأخر ، وكل هذا ليس بجيد ، ولقد جرح هذا الكلام لما وقفت عليه قلبي ، وما حمله عليه إلا ما قاله في أبيه ، وشيخنا ولقد جرح هذا الكلام لما وقفت عليه قلبي ، وما حمله عليه إلا ما قاله في أبيه ، وشيخنا

هو العمدة في كل ما يبينه من مدح وقدح ، وهو في الدرجة التي رفعه الله إليها في الاقتداء والاتباع والخروج عن ذلك خدش في الإجماع .

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام \*

ولو أعرض عن هذا وكذا عما أشنع منه في حق غير واحد كالذهبي مؤرخ الإسلام ومن قبله الخطيب الذي الناس بعده في هذا الشأن عيال على كتبه ، وكالحنابلة حيث قال فيما سمعته منه : في كتب أصحابنا أنه تعقد عليه الجزية في ألفاظ كثر دعاء العز الحنبلي عليه بسببها بل سأل فيه من يتوسم استجابة دعائه ، وزاد صاحب الترجمة حتى دندن بالبخاري إلى غيرهم مما أتا لم من حكايته فضلاً عن إيراده بعبارته لكان كالواجب ولسلم من المعاطب ، وطالما خاض في كثير من أنساب الناس وكونهم غير عريقين في الإسلام ، وهذا لو كان صحيحاً كان ذكره قبيحاً .

وقد صار ابنه الصغير مع أحواله الظاهرة وخصاله المتنافرة المتكاثرة يقتفي أثر والده في ذلك ويتكلم في الكبار والصغار بكلام قبيح بعضه عندي بخطه . وفي سنة تسع وتسعين نسب إليه وصف البلقيني الكبير وولده بالعامية ، فاستفتى حفيده الناس في ذلك فاتفقوا على استحقاقه التعزير البليغ ، وصرح بعضهم بالنفي وعدم القبول منه لتوجيه ذلك بكون من لم يكن مجتهداً هو عامي نسأل الله السلامة .

وقد امتدحه للتعرض لنائله فحول الشعراء كالنواجي ، وسمعته يقول له في ولايته الأولى لكتابة السر مما سلك في مسلك غالب الشعراء : والله لم يلها بعد القاضي الفاضل مثلك وابن أبي السعود . وكان مغتبطاً بكثرة محاضرته مرتبطاً بفنائه وساحته ومن يليهم كالبرهانين المليحي والبقاعي ، واضطرب أمره فيه كعادته في السخط والرضى ، فمرة قال إنه أعظم رؤوس السنة ، ومرة قال : كل شيء رضينا به وسكتنا عنه إلا التعرض للبخاري ، ومرة قال ما سلف في فعله مع التيزيني ، ومرة قال حسبها قرأته بخطه مما وقف عليه المحب :

إن كان نجل شحنـــة في نحسه قـد جـاء بالثقيــل والخفيــفِ فإنــه المظنــون فيــه إذ أتى إنــذار خير الخلــق مـن ثقيــفِ

البيت للجيم بن صعب ، وحذام امرأته .

وغيره فقال:

إن كان نجل شحنة في قوله فا فإنه المظنون فيه إذ أتى وقال أيضاً:

لا بدع لابن شحنة إن فاق في فإن خير الخلق قد أنذرنا

لابـــــدع إن كان المحب وف\*

و قال أيضاً :

كـــذب وبهتـــان لــــه منيــــفِ

كذب ومنه الوعد في تخليف

إنذارنا من كاذبي ثقيفي

بكذبـــه والصدق في تطفيـــف

إلى غير هذا مما أردت به إظهار تناقض قائله مع جر الأذى للمحب من قبله مراراً. ولكن الجزاء من جنس العمل ، فطالما نال من الزين قاسم بحيث انتصر له في بعض الأوقات العز الحنبلي مع ما له عليه من حق المشيخة وغيرها ، بل قيل إنه دس عليه كما تقدم ونحوه ما اتفق له مع ابن عبيد الله مع مزيد انتفاعه بسعيه ومع تحصيله ، ومع الأمشاطي مع مزيد ترقيع خلله ودفع علله عند الأمراء وغيرهم من ذوي الحل والعقد ، ومع ابن قمر مع تحصيله له نفائس الكتب وتقديمه له فيها على نفسه ، ومع أبي ذر ابن شيخه مع ما لأبيه عليه من الحقوق ، ومع ابن أبي شريف مع قيامه على والده حتى أقرضه مبلغاً لم يصل إلى كاله ، ومع الزين ابن الكويز والعز الفيومي وغيرهم ممن تطول الترجمة بهم ، حتى وصل إلى الزين مزهر الذي لولاه لأخرجوه من الديار المصرية على عوائدهم في أسوأ حال ، فإنه شافهه مزهر الذي لولاه لأخرجوه من الديار المصرية على عوائدهم في أسوأ حال ، فإنه شافهه وقد حضر عنده لجنازة بما لا أحب إثباته .

وأما كاتبه فقد كان المناوي يتعجب من مساعدته له في الأمور التي كان يقصده بالتخجيل فيها ويصرح بذلك لبعض أخصائه ، وربما وصفه بأنه شيخه . ونحوه قول ابن أقبرش مشافهة : رأيتك عند ابن الشحنة كثيراً ، فهل تشحن منه أو يشحن منك إلى غير هذا مما بسط ، ومبالغته في الثناء والمحبة والتعظيم والوصف بأعلى الأوصاف في محل آخر مع ضده .

<sup>\*</sup> لعل الصواب : قد وفي .

وقد حدث ودرس في الفقه والأصلين والحديث وغيرها ، وأفتى وناظر وصنف ومن تصانيفه شرح الهداية كتب منه إلى آخر فصل الغسل في خمس مجلدات أو أقل ثم فتر عزمه عنه (۱) ، ومنها مما تضمنته مقدمة عدة مختصرات في أصول الكلام وأصول الفقه وعلوم الحديث وسماه « المنجد المغيث في علم الحديث » ، و « المناقب النعمانية » ، ومنها مما هو مفرد بالتأليف كالكلام على تارك الصلاة ، وسيرة نبوية ، واختصار المنار وسماه « تنوير المنار » واختصار النشر في القراءات لابن الجزري والجمع من العمدة \* ويقول العبد في قصيدة بزيادات مفيدة ، واستيعاب الكلام على شرح العقائد ولكنه لم يكمل ، وكذا الكلام على التلخيص ، وشرح مائة الفرائض من ألفية أبيه ، وترتيب مبهمات ابن بشكوال على أسماء الصحابة وقال إن شيخه البرهان أشار عليه به وإنه كان في سنة ست وعشرين ، وطبقات الحنفية في مجلدات ، وغير ذلك من نظم ونثر (۲) .

وخرجت له أربعين حديثاً عن شيوخ فيهم من روى عنه سمعها عليه مع غيرها من مرويات ، بل وقطعة من القاموس للمقابلة الفضلاء ، وكذا قرأ عليه أخي بعض الأجزاء ومجالس من تفسير ابن كثير . وكان ابتداء لقيي له في سنة اثنتين وخمسين . وكتب عنه من أصحابنا النجم ابن فهد وأورده في معجمه ، وقرأ عليه الجمال حسين الفتحي وآخرون .

ولزم بعد عزله الأخير من القضاء وذلك في يوم الخميس حادي عشر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين منزله غالباً،وربما طولب بشيء من الديون وقد يشتكي إلى أن استقر في الشيخونية وذلك في يوم الخميس ثامن عشر جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين فصار يركب لمباشرتها تدريساً وتصوفاً . ثم تزايد ضعف حركته فاستخلف ولده فيها وفي المؤيدية وتوالت عليه الأمراض بحيث انقطع عن الجمعة واستمر على ذلك مدة طويلة بما يقرب من الاختلاط ، إلى أن مات في يوم الأربعاء سادس عشر المحرم سنة تسعين وصلى عليه

<sup>(</sup>١) سماه « نهاية النهاية » كما في الكشف ، توجد مسودته في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب والجزء الأول في مكتبة داماد إبراهيم باشا ورقمه ٥٨٦ .

 <sup>★</sup> في الضوء اللامع: والجمع بين العمدة .

 <sup>(</sup>٢) وذكر له في الكشف من المؤلفات منظومة في الصلاة الوسطى في خمسة أبيات جمع فيها الأقوال ، وهي قصيدة عينية ثم شرحها وجعله كتاباً . وقال في الكلام على منظومة النسفي في الحلاف : اختصر النظم أبو الوليد ابن الشحنة الحلبي المتوفى سنة ٩٠ مع زيادة مذهب الإمام محمد .

من يومه برحبة مصلى باب النصر في مشهد متوسط ثم دفن في تربة في نواحي تربة الظاهر برقوق وذمته مشغولة بما يفوق الوصف . وقد بسطت ترجمته في الذيل على القضاة وغيره بما يضيق المحل عنه رحمه الله وإيانا وعفا وأرضى عنه أخصامه .

ومما كتبته عنه قصيدة نظمها وهو بالقدس أولها :

قلب المحب بداء البين مشغول كا حشاه بنار البعد مشعول وطرفمه الليل ساه ساهمر زرب فدمعه فوق صحن الخليد مسبول وله مما يقرأ على قافيتين :

قـــلت لـــه لما وفي موعــــدي

ومـــا لقلبـــي لسواه نفـــاق وجـاد بالــوصل على وجهـــه حبي سما كل حبيب وفاق

وترجمة الحنبلي في « در الحبب » وهو جد والده لأمه ، كما ذكره في ترجمة شمس الدين ابن آجا المتقدمة فقال بعد سرد نسبه : والشحنة كما قال ابن حجر في إنبائه هو جده محمود الأول وليس مراده به ولد غازي على إرادة الأول في العبارة عند سرد رجال النسب بل ولد ختلو الأول في الوجود ، فقد ذكر صاحب الترجمة في شرحه على المائة الفرضية التي لوالده أن الشحنة صفة لجد جد جد والده فاشتهر أولاده بها .

قال : والشحنة في اللغة عبارة عن النائب الكافي ، ومنه استعير لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه شحنة النجف ، وفي البلد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان ، إلى أن نقل عن الصاحب كال الدين بن العديم أنه قال في ترجمته: الأمير حسام الدين شحنة حلب ، كان في شبابه ينوب في الشحنكية بحلب ، ثم استقل بها في أيام الملك الصالح إسماعيل ابن زنكي، وبعده، وبني مدرسة لأبي حنيفة(١) وإلى جانبها مسجداً لله تعالى ووقف وقفاً على الصدقة وفكاك الأسرى . وعلت سنه حتى قيل إنه جاوز المائة ، وقد ناوله كاتبه كتاباً كتب عنه ليعلم عليه فتناوله ويده ترتعش ، فأنشد لبعضهم(٢) حيث قال :

هي تحت القلعة في الجهة الغربية منها وقد تقدم الكلام عليها في الجزء الرابع [ ص ٣٧٤ ] وقلت ثمة إني لم (1) أقف له على ترجمة ، ثم وجدتها هنا لكنه لم يذكر تاريخ وفاته وهي في نواحي سنة ٣٠٠ .

هو أسامة بن مرشد صاحب شيرز . انظر ترجمته في الرابع [ ص٢٦١ ] . **(Y)** 

فاعجب لضعف يدي عن حملها قلماً من بعد حطم القنا في لبة الأسدِ وقل لله لله الدهر والمُددِ

هذا ما نقله قاضي القضاة المترجم له عِن الكمَّال بن العديم في الشرح المذكور .

وبما علمت من معنى الشحنة ظهر أن الشحنة في عرف هذا الزمان الذي نحن فيه إنما يطلق على من يرسل من آحاد الناس إلى ضيعة لضبط غلة تكون فيها أخذاً من الشحنة بذلك المعنى ، ولمثل هذا تسمى حرفته هذه شحنكية . وتبين أيضاً أن بني الشحنة لا ينتسبون إلى من هو شحنة بهذا المعنى وإن قال بعض الشعراء حيث قال :

قل للذين قايسوا شهباءهم بجلّق وقد غدت كالجنية لو لم تكن شهباؤكم كجنة ما جعلت من تحت أمر الشحنية

وقرأت بخط الشيخ أبي ذر في تاريخه ما نصه: قال ابن الجوزي: الشحنة بكسر الشين والعامة تفتحها وهي غلط، قال شيخنا: وهو اسم للمرابط من الجند في البلد من أولياء السلطان لضبط أهله وليس باسم الأمير والقائد كما يذهب إليه العامة، والنسبة إليه شحني وشحنية، ولا تقل شحنكية، وهذه الكلمة غريبة صحيحة واشتقاقها من شحنة البلد بالجند إذا تولى به. انتهى.

ولد صاحب الترجمة بحلب سنة أربع وثمانماية فأنشد والده لما بشر به قائلاً :

بشرتني بغيلام حسن الوجه وسيم

وقرأت بخط ابن السيد منصور مما وجدته ملحقاً بتاريخ شيخه الشيخ أبي ذر ما نصه : ورأيت في بعض المجاميع أن في ( تاريخ إربل )\* في ترجمة يحيى بن سعيد الدهان أنه لما بشر به أبوه وقد أيس قال :

قيل لي جاءك نسل ولد شهر وسيم وسيم قلت عرّوه بفقدي ولد الشيخ يتيم

 <sup>★</sup> هو « نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل » لأبي البركات مبارك بن أحمد المتوفى سنة ٦٣٧ هـ .

ثم ذكر الرضى الحنبلي تاريخه « نزهة النواظر في روض المناظر » وتكلم عليه وقد ذكرنا ذلك في المقدمة . ثم قال : وكانت وفاته بالقاهرة سنة تسعين وثمانماية بعدما كان الأشرف قايتباي قد نفاه إلى القدس في سنة سبع وسبعين وثمانماية ، فكتب إليه من شعره يقول هذه الأبيات:

> يا مالكاً هو في سلطانه قدمُ لله في النياس قبوم يبرحمون وهيم ومعشر من ذوي الهيئات عثرتهم

> فكيف من جميع الوصفان فيه وقد

قال : ومن شعره :

سلوا عن مخبات الرجـال قلوبكـم فتلك شهود لم تكن تقبـل الـرشا ولا تسألـوا عنها العيــون فــربما تشير إلى ما لم يكن داخـل الحشا

ومن على كل سلطان لـ قدمُ

خدام علم لهم في درسه قدم تقال بالنص إذ زلت به قدم

رماه بالإفك أعداء له قدم

أقول : أستفيد من كلام السخاوي أن المترجم كان منهمكاً في الدنيا متهافتاً عليها جماعة للمال وذا ثروة طائلة وأملاك واسعة ، إلا أنه لم يذكر ما وقفه من أملاكه على ذريته وفي سبيل الخيرات ، وقد عثرت على وقفيته على نفس النسخة المحررة في زمنه وقد أبقتها أيدي الزمان إلى الآن ، وجدتها عند بني الموقع وهي محررة سنة ٨٥٤ ، ثم زاد في هذا الوقف سنة ٨٧٧ ، ولو ذكرنا جميع ما وقفه لطال الشرح لأنه شيء كثير في أماكن متعددة داخل الشهباء وخارجها ، وفي معاملاتها مما يبلغ الآن الألوف من الدنانير ، ولكنا نقتصر على ما كان موجوداً تحت القلعة وفي المكان المعروف بسوق الجمعة ليعلم ما كان هناك من العمران.

قال ما خلاصته أنه وقف جميع الدار الكبرى المشتملة على ما هو معروف بسكنه وسكن والده وما أضافه إلى ذلك الواقف من البدور والأحواش والقاعبات والجنينة والبحرة والإصطبلات ذلك جميعه بحلب تجاه قلعتها ومما اشتملت عليه الدار الكبرى المذكورة أعلاه قاعة كبرى وقاعتان صغيرتان ومطبخ وحوش وإصطبل وحوش به مربع كبير وجنينة بها بحرة كبيرة وإيوان به قبب وغير ذلك ، حد ذلك جميعه من القبلة المدرسة الأتابكية ، ومن الشرق الطريق السالك والمسجد المعروف بمسجد عنبر ، ومن الغرب درب يعرف بالملك الحافظ قديماً وجميع الدار الملاصقة للقاعة المذكورة من جهة الشمال والغرب ، ومن الشرق درب الملك الحافظ ، ومن الشمال بيت ابن كرجي ، ومن الغرب بيد الخطاي وشاهين السيفي قانيباي الحمزاوي ، وجميع الحمّام الذي أنشأه الواقف بالحضرة المذكورة ملاصقة لبحرة والده وجميع الحوش الملاصق للحمّام والبحرة المذكورة ، حد ذلك من القبلة حوش لطيفة من إنشاء والد الواقف وإلى جانبه المدرسة الأسدية المذكورة وتمام ذلك المدرسة الأسدية وحوش لطيف داخل في الوقف ملاصق للحوش الذي به المربع الكبير المختص بالقاعة الكبيرة .

أقول : إن هذه الأماكن قد دخلت في بناء المدرسة الخسروية وقد ذكرنا ذلك في الكلام عليها في الجزء الثالث في ( ص ١٥٧ ) .

ومما وقفه جميع السوقين العامرين الكائنين تحت القلعة الملاصق القبلي منها لسوق تغري ويرمش نائب حلب ( بالقرب من جامع الأطروش ) والشمالي لظهور حوانيته التي توجه شرقاً إلى سوق تحت القلعة . ثم ساق بقية حدود هذين السوقين ، ومما وقفه جميع الحان العامر الذي أنشأه الواقف(١) داخل باب قنسرين تجاه دار الشفا وستة قراريط ونصف قيراط من الطاحون المعروف بطاحون عريبة ، ومما وقفه جميع الحصة الشائعة وقدرها قيراطان من أصل ٢٤ قيراطاً هي جميع القرية وأراضيها المعروفة بإدلب الكبرى من الغربيات مضافات حلب حدها من القبلة أراضي قرية إدلب الصغرى ومن الشرق أراضي قريتي بطما وبهوذا .

#### الكلام على درب المرمى تحت القلعة:

تتمة للفائدة نذكر درب المرمى وهو من الدروب التي كانت تحت القلعة .

(قال أبو ذر): هو الدرب الآخذ من حمّام الذهب (التي لم تزل موجودة إلى الآن) إلى ناحية القلعة ، وقد بلطه الظاهر غازي ، ويعرف الآن بزقاق المبلّط ، ببلاط أسود وغرم عليه أموالاً عظيمة ، وبأوله حمّام الذهب وهي وقف على الفقراء . وهذا الوقف منسوب إلى إيدغدي ومعه حصص في قرى منها حصة بقرية كفر كرمين إلى جانب

 <sup>(</sup>١) قدمنا في الجزء الرابع [ ص ٢٢٩ ] أنه من بناء القاضي كال الدين المعري ، فيظهر أنه لم يكمل واشتراه المترجم وأكمله ووقفه .

الأثارب . ثم ذكر أبو ذر ما آل إليه أمر هذا الوقف . وهذه الحمّام في حوزة دائرة الأوقاف الآن .

#### ٦٤٣ ــ أبو البقا محمد بن الشحنة المتوفى سنة ٨٩٢

محمد بن محمد بن محمد قاضي القضاة جلال الدين أبو البقا ابن قاضي القضاة أثير الدين ابن قاضى القضاة محب الدين أبي الفضل ابن الشحنة الشافعي .

ولد بحلب في مستهل ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين وثمانماية وبها نشأ ، وحفظ المنهاج وبحثه وكتب الحط الحسن .

وكان جده ينسب إلى العقل والحشمة والمعرفة ومعاشرة الناس.

و خطب بحلب استقلالاً خطباً بليغة وصلى بجامعها الكبير التراويح بالقرآن كله .

قال الشيخ أبو ذر المحدث: وكانت ليلة الختم ليلة عظيمة مشهودة لم ير في حلب مثلها، ومشى الأمراء والفقهاء وأرباب الوظائف في خدمته، وكان فيها من الشمع والفوانيس مالا يحصى كثرة. قال: وفي جمادى الأولى في سنة اثنتين وستين وثمانمائة ولي القضاء عن التاج الكركى، انتهى كلامه.

ثم بلغني أنه استقر في قضاء الشافعية بحلب أيضاً في حادي عشر رجب سنة أربع وثمانين عوضاً عن العز الحسفاوي بعد أن رفع العز إلى قلعتها ، فكان رفع العز في رفع العز ، فباشر منصبه هذا بجلالة وشهامة وأبهة زائدة ، وأقبلت عليه الدنيا إقبالاً زائداً ، وكان أول قاض شافعي من بنى الشحنة ، وكان له من قايتباي الأشر في منزلة بحيث لم يأخذ منه مدة ولايته ما كان يأخذه من قضاء الشافعية عادة إلى أن أخذ في المصادرات ، فطلب جدي الجمال الحنبلي إلى القاهرة بنية المصادرة أولاً ، فبعث جدي للجلال رسولاً يطلب منه كتاباً على لسانه لبعض أركان الدولة بمساعدة جدي عند قايتباي ، فطلب منه فأجابه جواباً واهياً لما كان عنده من نوع بغض لجدي مع كون جدي زوج أخته ، ثم لما خرج الرسول غير بالغ منه السول قال للحاضرين : إذا كان للإنسان عدو وقد رآه غرق في الأرض إلى نصفه فليحذره ، وكذا إلى كتفه فإذا رآه غرق إلى عنقه فليطأه برجله ليغرق جميعه . فورد بعض الحاضرين على جدي وأخبره بما قال فلم يعد إلى طلب الكتاب منه ، وتوجه إلى القاهرة

فكان في اعتقال المصادرة ، وإذا بالجلال قد طلب إليها كما طلب جدي إليها ، وإذا به قد دخل على قايتباي فابتدره قائلاً : مرحباً بخليفة بلاد الشمال ، فخرج من عنده وهو مقطوع الظهر فما وصل إلى منزله إلا وطلب منه قدر جمَّ من المال ، فدفعه فطلب منه قدر آخر ، فلم يلبث قليلاً أن مات يوم الجمعة عاشر شوال سنة اثنتين وتسعين وثمانماية . فبلغ جدي ذلك فأسف عليه مع ما كان صدر منه . وخرج من محل الاعتقال بالإذن لزيارة قبره متذكراً قصة من غرق في الأرض وأنشد متمثلاً :

لئن أخليت فيك اليوم أنسي فما أنا فيك من أسف خلِيٌ عصاني الصبر بعدك وهو طوعي وطاوع بعدك الدمع العصيُّ

وكان القاضي جلال الدين ممن أجاز له ذو السند العالي الشيخ محمد بن مقبل ابن عبد الله المؤذن بالجامع الكبير بحلب باستدعاء الشيخ أبي ذر بن الحافظ برهان الدين الحلبي .

وقال السخاوي في الضوء في ترجمته: نشأ حنفياً فحوله جده عن مذهبهم وأضافه للمذهب الشافعي ليكون قاضي حلب ويستريح من مناكدة قضاة الشافعية لهم، فأجيب واستقر بالقضاء بها سنة ٣٦ إلى أن قال: وقدم القاهرة قبل ذلك وبعده مراراً إلى أن كانت منيته بها سنة ٩٦ ودفن بتربة جده. وهو من سمع مني الحديث في بيت المقدس حين كان مع جده فيه على الجمال ابن جماعة والتقي القلقشندي وغيرهما.

# \$ \$ \$ - إبراهيم بن الحسن الرهاوي المحدث المتوفى سنة \$ ٨٩

إبراهيم بن الحسن بن عبد الله الرهاوي ثم الحلبي الشافعي المعروف بالشيخ برهان الدين الرهاوي .

ولد بالرها سنة خمس وثمانماية ، وقدم حلب فسمع بها على حافظها البرهان سبط ابن العجمي والحافظ ابن حجر حين قدم حلب وصار موقعاً بباب قاضي القضاة علاء الدين ابن خطيب الناصرية ثم بباب قاضي القضاة المحب أبي الفضل ابن الشحنة ، وناب في الحكم عن حفيده قاضي القضاة جلال الدين أبي البقاء الشافعي ، ثم أعرض عن النيابة ولزم صنعة الشهادة وكان بارعاً فيها ، وحدث بحلب حتى سمع منه والدي وشقيقاه وجدتي أمامة وعمتي فاطمة . ( در الحبب ) .

# ٥٤٥ ـــ إبراهيم السرميني كان حياً سنة ٨٩٥

إبراهيم بن حسين بن محمد بن حبيب البرهان ابن البدر السرميني الأصل الحلبي المولد والدار الشافعي ، ويعرف كسلفه بابن الحلبي .

مولده سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة بحلب ، ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده في بلده على محمد بن على المعرتمصريني نزيل حلب ويعرف بابن الدهن ، بل قرأ لعاصم وابن كثير على عمر الدركوشي الحلبي الضرير ، وبالقاهرة لأبي عمرو على عبد القادر المنهاجي الأزهري الشافعي ، وللسبع أفراداً على الزين جعفر السنهوري ، وحفظ جل الشاطبية ومن المنهاج إلى الفرائض ، وأخذ الفقه هناك عن البدر حسن السيوفي وعبد القادر بن الأبار وغيرهما ، وعن أولهما قرأ في العربية ، ثم قرأ فيها وفي الصرف على الشمس الدلجي الأزهري الشافعي ، وقرأ الورقات في أصول الفقه على الشهاب أحمد المسيري المحلي وحضر عند غيرهم قليلاً .

وقدم القاهرة غير ما مرة مع أبيه ثم مستقلاً في التجارة ، وسمع الحديث على جماعة بملاحظة فقيهه عمر التتائي ، بل قرأ على الديمي البخاري وعليَّ صحيح مسلم ولازمني في غير ذلك سنة خمس وتسعين وثمانمائة ا هـ .

أقول : يظهر أن وفاته في أوائل القرن العاشر ، و لم يترجمه في در الحبب .

#### ٦٤٦ ــ يوسف الجمال ابن النحريري المتوفى سنة ٨٩٦

يوسف الجمال [ أي جمال الدين ] ابن النحريري الحلبي قاضيها المالكي ، ممن كان يتناوب في السعي فيه هو وابن جنغل إلى أن وافقه ذاك على تقرير قدر يومي يدفعه له بشرط إعراضه عن السعي و ترك المنصب له ، واستمر حتى مات مقلاً في أو اخر سنة ست وتسعين مصروفاً . وكان يكثر القدوم إلى القاهرة ، وربما يتردد إليّ ، وكان مزري الهيئة مشاركاً من بيتٍ ا هـ .

## الكلام على جامع التوبة داخل باب الفرج:

قال أبو ذر: هذا الجامع كان برجاً في قرنة سور حلب بين بابي النصر والفرج، كان يذبح فيه أغنام البلد، وكان يتأذى الناس من رائحته إذ هو غربي البلد، فسعى العلامة

القاضي جمال الدين النحريري المالكي في فصل القضاة في إزالة المذبح منه وجعله جامعاً تقام فيه الجمعة ، وعمر له مئذنة على السور فجزاه الله خيراً .

أقول: قرنة سور حلب التي هنا كانت واقعة أمام مدفن السهروردي الذي اتخذ الآن دائرة للبرق والبريد، وقد أزيلت في نواحي سنة ١٣١٨ حينها فتحت الجادة هناك المعروفة بالخندق وأولها من هذه القرنة وتنتهي إلى تربة الجبيلة. وأما الجامع الذي ذكره أبو ذر فدثر قبل ذلك ولا أعلم متى كان ذلك.

# ٦٤٧ ــ عبد الرحمن العمادي المتوفى سنة ٨٩٧

عبد الرحمن بن محمد الشيخ زين الدين العمادي الشافعي والد شيخنا .

كان أحد المعيدين الأربعة بعصرونية حلب كما كانت سكناه بها ، وأما تدريسها فإنما كان في زمنه لقاضي الشافعية بحلب دونه . وكان عالماً عاملاً اشتغل بالعلم بالديار المصرية وكذا بالرومية ، فقد أخبرت أنه قرأ العقليات بها بمدينة بروسة وغزا بها غزوتين في دولة السلطان بايزيد بن عثمان . وكان من أصدقاء جدي الجمال الحنبلي فيما أخبرني البرهانان ولده ووالدي . توفي سنة سبع وتسعين وثمانماية ودفن بمقابر الصالحين بحلب ا هـ ( در الحبب ) .

# ٨٤٧ ـــ الشيخ محمد أبو يحيى الكواكبي المتوفى سنة ٨٩٧

محمد بن إبراهيم الرحبي الأصل ثم البيري ثم الحلبي الأردبيلي الحنفي المشهور بالكواكبي لأنه كان في مبدأ أمره حداداً يعمل المسامير الكواكبية ، ثم فتح الله عليه فسلك طريق الصوفية وحصلت له شهرة زائدة حتى كانت الأمراء تأتي إلى بابه ، وربما رأوه في خلال الذكر فلم يجسروا عليه ووقفوا وهو لا يهتز لهم حتى يتم ذكره ، وربما كان يسير في طرقات حلب فيهتم الناس بتعظيمه وتقبيل يديه ومعه شخص من مريديه يقول : هذا صاحب الوقت .

وكان يسندون إليه الإنفاق من الغيب . [حكى ] لنا شيخ شيوخ حلب الموفق بن أبي ذر المحدث أن واحداً من مريديه حكى لجده الشيخ أبي ذر أنه كان لجدي أثنا عشر درهماً في كل يوم والذي ينفقه نحو الخمسين .

قيل : دخل على صاحب الترجمة أعجمي فرآه وعليه لباس لطيف فقال له الأعجمي : الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان ، فقال له : نعم إلا أن إحداهما أخذناها بالحلال والأخرى هي لنا في الأعقاب .

ولما كانت وقعة عسكر قايتباي وبايزيد بن عثمان على آذنة لم يخرج من حجرته ذلك اليوم على خلاف العادة ، فضبطوا ذلك اليوم فإذا هو يوم الوقعة . وكان قد شهدها من مريديه عشرة رجال منهم الشيخ محمد الخاتوني بواسطة أنه سئل في إرسال بعض مريديه مع الجيش تبركاً بهم ، قيل : وكان الخاتوني أدناهم مرتبة . قيل : وكان صاحب الترجمة ذا حواجب عريضة مهاباً ، مات سنة سبع وتسعين وثمانماية ودفن بجوار الجامع المعروف الآن بجامع الكواكبي بمحلة الجلوم وعمرت عليه قبة من مال سيباي الجركسي كافلها . وكان يقول:سيظهر من أهل طريقنا واحد على خلاف طريق أهل السنة والجماعة ، فكان ذلك هو شاه إسماعيل الأردبيلي صاحب تبريز .

وكان أخذه للطريق عن الشيخ باكير المدفون ببيت المقدس عن الشيخ إبراهيم السبتي عن خوجه علي صاحب المزار المشهور ببيت المقدس عن أخيه خوجه صدر الدين الأردبيلي بسنده المشهور . وخوجه صدر الدين هذا هو جد شاه إسماعيل المذكور وجد الشيخ جنيد ابن سيدي علي بن خوجه صدر الدين المذكور ، وجنيد هذا هو الذي سكن كلز من معاملة حلب وبني بها مسجداً وحمّاماً ، وكان للناس فيه اعتقاد عظيم بسبب أبيه وجده ، وكانوا يأتونه من الروم والعجم وسائر البلاد ، وكان على طريق الملوك لا على طريق القوم كا ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه إلى أن سكن جبل موسى عند أنطاكية هو وجماعته .

ونسب إليه أنه شعاشعي نسبة إلى محمد الذي ظهر بالجزاير وقتل الناس وحملهم على الرفض ونكاح المحارم وعرف بالشعشاع ، فعند ذلك ذهب الناس إليه وخرجوا إلى الجبل فاقتتل الفريقان فأسفرت الوقعة على قتلى منهما ، فتسحب إلى بلاد العجم ثم خرج على بعض ملوكها فقتله . قال الشيخ أبو ذر : وبعض أصحابه يدعي حياته ا هـ . ( در الحبب ) .

أقول : قدمنا ذكر حادثة الشيخ جنيد في أوائل الجزء الثالث في حوادث سنة ٨٦١ . وقال الشيخ أحمد الحموي العلواني في تائيته وشرحها المسمى « أعذب المشارب في

السلوك والمناقب ، الذي فرغ من تأليفه سنة عشر وألف :

محمد المشهور في حسن عزلة إليه تدلى الذكر من جد طينة ومات على منوال أهل المحبة وكان على ديــن المحبـــة والتقـــى كواكبـه سارت على فــلك ذكــره وذاك أبو يحيى الـذي عــاش طيبــاً

الشيخ محمد الذي جده الكواكبي كان رجلاً صالحاً تقياً محباً العزلة والتفرد ، وكان له قلب طيب لا يفتر عن ذكر الله تعالى ، فقلوبنا دائمة الذكر ولو كنا سكوتاً بالألسنة . وقال لي : قد مضت لنا أوقات طيبة وصبيحات بذكر الله تلذذ القلب ، ولكن الهمم تقاصرت ، ولو عاملنا الفقراء بالطريق لفروا بالكلية . وكنت أسمع منه أخباراً وحكماً وتربية تبرز منه وعليها كسوة حال ، فكنت أستدل بها على صحة قلبه رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته . ولو لم يكن من فضله إلا انقطاعه واختلاؤه مع الله لا ضرر ولا ضرار لكفاه . وكنت أرى منه أنه كان يكره المنكر ويثقل عليه الأمر المخالف للأدب والشريعة . وكان لا يشرب القهوة ، وكان يحكي لي عن رجل أنه رأى في المنام أن شرب القهوة يفرغ في أفواههم القطران المغلي ، وهذا يحمل على مزج شربها بمنكر كمن يشربها في بيوت القهوات الله بل يفتخرون بذلك ، فلقرنها بهذه الأفعال رأى من رأى ما رأى ، وإلا فعينها حل وشربها مباح ، فإن الأعيان إنما تحرم لإسكارها أو لضررها أو لنجاستها أو لكرامتها ، والقهوة ليست مسكرة ولا مضرة لا في البدن ولا في العقل ولا نجسة ولا مكرمة كالآدمي فإنه إنما حرم تناول لحمه لكرامته ، فالشيخ رضي الله عنه كان تركه لشربها من باب الورع ومجاهدة تناول لحمه لكرامته ، فالشيخ رضي الله عنه كان تركه لشربها من باب الورع ومجاهدة النفس عن ملذوذات الدنيا ، وهذا حال أهل الله تعالى .

وكنت أسمع منه أخباراً في فضل زيارة الأخوان والمتحابين في الله تعالى ، ولا شك في أن زيارة الأخوان وأهل الفضل والتحابب في الله من السنة .

(ثم قال): ورأيت في إجازة رتبها الشيخ شهاب الدين [بن مهنا المذكور في الترجمة] أن الطريقة الكواكبية متصلة بالشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه، ولكن جرت العادة أن الطريق إذا ظهر فيه شيخ له قوة وإذن من الله نسب ذلك الطريق إليه، فلقوة الشيخ أبي يحيى الكواكبي نسب الطريق إليه فصار يقال الطريقة الكواكبية، ومن فضل

هذا الشيخ الذرية الطيبة ونشر طريقه في حلب ، فإن غالب أهلها على حب طريقه فالحمد لله على فضله المنشور في عباده . انتهى .

أقول: إن المترجم لا زال قبره موجوداً في الجامع وفوقه القبة التي تقدم ذكرها وقد عرف بجامع أبي يحيى الكواكبي ، وهو جد بني الكواكبي العائلة المشهورة بحلب ، وقبورهم في صحن هذا الجامع لكن درس بعضها . وهذا الجامع كا قال أبو ذر يعرف قديماً بمسجد ضبيان ، قاله ابن شداد ، وكذا رأيت مكتوباً على بابه : عمر هذا المسجد الحاج ضبيان ابن بدران في سنة ثمان وعشرين وستهاية . انتهى . وفي أيامنا جدد في هذا المسجد منبر وسدة وأقيمت فيه الجمعة . وله على بابه منارة قصيرة بعمارة واقفه ، ثم لما قدمت العساكر المنصورة حلب جدد له نائب صفد منارة ووسع فيه الشيخ محمد الحمصي مؤدب الأيتام زيادة كثيرة وصهريجاً بجمع الماء العذب .

### ٩٤٧ – على بن عمر بن جنغل المتوفى سنة ٨٩٧

على بن عمر بن على قاضي القضاة نور الدين ابن الفاضل أبي حفص زين الدين ابن جنغل ، بضم الجيم والمعجمة وسكون النون بينهما ، الحلبي المالكي آخراً الحنفي أولاً كان والده .

كان ذا ثروة زائدة ودنيا عريضة بواسطة زوجته أخت الخواجا عبد القادر البغدادي الحريمي تاجر الخاص الشريف السلطاني الظاهري برسباي الذي كتبت له في دولته مسامحة بعام ثمان وتسعين وسبعماية متضمنة لمسامحته مما يجب عليه من الحقوق الديوانية والطرقات المصرية والبلاد الشامية ، وأن لا يطالب بحق من الحقوق ولا بمقرر من المقررات صادراً ووارداً . وقد أوقفني قاضي القضاة عفيف الدين ولد قاضي القضاة نور الدين على المسامحة المذكورة ملمعة بالذهب والمداد الأسود ، وأخبرني أن جانباً من دورهم هذه المجاورة لخان أبرك بحلب كان دور الحواجا عبد القادر المذكور انتقلت إلى والده القاضي نور الدين من أبرك بحلب كان دور الحواجا عبد القادر المذكور انتقلت إلى والده القاضي نور الدين من بعده ، وأوقفني على توقيع والده بقضاء المالكية بحلب من قبل السلطان إينال فإذا صدره بعد البسملة : الحمد لله الذي جعل نور هذا الدين علياً وأيد شريعته المطهرة بمن رقي بعلمه سموًا وأصبح للوصيّ سميّاً ، وتاريخه سنة ثلاث وستين وثمانماية .

توفي قاضي القضاة نور الدين سنة سبع وتسعين وثمانماية ودفن بإيوان تربته الكائنة

وراء بستانه وعمارته العظمى المشرفة على ناعورة الزاوية الخضيرية بحلب ا هـ . ( در الحبب ) .

وترجمه الحافظ السخاوي في ضوئه ترجمة مختصرة ، ومما قاله : كان أبوه تاجراً فنشأ هذا شافعياً ، ثم ساعده أبوه وبذل عنه حتى عمل قضاء المالكية وصرف به الجمال يوسف ابن النحريري وصار القضاء بينهما نوباً فتارة هذا وتارة ذاك ، إلى أن حصل الاتفاق بينهما على ترك السعي على صاحب الترجمة ويلتزم به بخمس مخلفات أو نحوها في كل يوم ، ووفى له بها حتى مات في أثناء سنة ست وتسعين [ تقدمت ترجمته قريباً ] و لم يعش هذا بعده سوى نحو أربعة أشهر ومات في صفر سنة سبع وتسعين واستقر ابنه الشمس محمد في القضاء ببذل فيه وفي المصالحة عن تركة أبيه ا هـ .

#### • ٥٠ \_ إسكندر بن أبجق المتوفى سنة ٨٩٧

إسكندر بن محمد بن محمد الخواجه زين الدين التركماني الحلبي المشهور بابن أبجق .

كان من التجار المعتبرين والرؤساء المعمرين حتى تأهل ببنت القاضي شمس الدين بن آجا أحد قضاة العسكر بالقاهرة المعزية في الدولة الجركسية على ما سنوضحه في ترجمته ، ثم ماتت فتأهل ببنته الأخرى ، وملك داراً لطيفة بزقاق الملك الزاهر في قفا داره . وكان من الثروة الزائدة بمكان لما إنه كان قد دخل الهند بعدما حج ففاض ماله و لم تخب آماله . وأنشأ عمارة حسنة بالجبيل الصغير تشتمل على مسجد وتربة لدفنه ودفن موتاه من أولاده ونسله وعقبه وذوي أرحامه وزوجاته وعتقائه وأرقائه حسبا وجدته في كتاب وقفه رأي عين ، وبها دفن في طاعون سنة سبع وتسعين وثمانحاية .

#### آثاره في حلب:

وهو الذي جدد سقف قبلية جامع الناصرية ، وتلاه ولده الجمال يوسف قاضي الحنفية بحلب فجدد ربعة شرقية\* وقفها وصار يحسن لمن يفرقها فيه إلى أن وقفت الآن على فقير

يفرقها به سدس القاسارية التي تدخل إليها من وسط سوق داخل باب النصر بحلب على شرط ذكره في كتاب وقفه ا هـ . ( در الحبب ) .

## ٢٥١ \_ أثير الدين محمد بن محمد بن الشحنة المتوفى ٨٩٨

محمد بن محمد بن محمد ابن قاضي القضاة أثير الدين أبو المن بن المحب أبي الفضل ابن المحب أبي الفضل ابن المحب أبي الوليد الحلبي الحنفي المشهور بابن الشحنة ، سبط قاضي القضاة علاء الدين ابن خطيب الناصرية ،الطائي الشافعي .

ولد في صفر سنة أربع وعشرين وثمانماية ، وتوفي في سنة ثمان وتسعين وثمانماية . ولي قضاء حلب وكتابة السر ونظر الجيش بها ، وحدث بها بالمدرسة السلطانية تجاه قلعتها ، وكان يحضر مجلسه الأكابر ، ولو لم يكن منهم حاضر إلا الشيخ قل درويش الخوارزمي لكفى ، فإنه على فضائله كان يجلس بين يديه هناك لما له من السند العالي والمجد والمعالي والشمس محمد بن البيلوني .

وضبط الأفواه بمجلس الحديث إذ ذاك . قيل وكانت له الحشمة الزائدة ولو لبس أدنى الملبس ، وكان مغرماً بالتزوج والتسري كثير الأولاد من الذكور والإناث . ا هـ . ( در الحبب ) .

وترجمه في الضوء اللامع ومما قاله: حفظ العمدة والوقاية والمنار والملحة وعرض بعضها على البرهان الحلبي ، بل سمع عليه أشياء ، وكذا قرأ على البدر ابن سلامة بعض محفوظاته ، وأخذ عن أبيه ، وناب عنه في القضاء ببلده من سنة تسع وثلاثين وعن جده لأمه في خطابة الجامع الكبير بها أيضاً ، ثم استقل بالقضاء في عاشر المحرم سنة ست وخمسين إلى أن تركه لولده لسان الدين نصر وباشر نظر جيشها وقلعتها ومن التداريس بعضها ، وقدم الديار المصرية على أبيه غير مرة وحج معه ، وكثرت مخالطتي له فيها بل وفي بلده وسمعت خطبته بها . وهو حسن الشكالة جيد التصور كثير التودد خير من أخيه عبد البر ولكن ذاك أفضل في الجملة مع سكون هذا وتواضعه وأدبه . مات في جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين بحلب .

## ٣٥٣ ــ الشيخ عثمان الكردي المتوفى سنة ٨٩٨

عثمان بن سليمان بن إبراهيم بن سليمان بن خليل شيخ الإسلام فخر الدين الجزري ثم الحلبي الشافعي المشهور بالشيخ عثمان الكردي أحد سكان محلة المشارقة بحلب .

أفتى و درس وكان من العلماء العاملين ، سليم الفطرة نير الشيبة مراعياً للسنة في إرخاء العذبة عظيم الهمة في إراقة الحمور . قال السخاوي : مات فجأة سنة ثمان وتسعين وثمانماية . ا هـ ( در الحبب ) .

# ۲۵۳ ــ شيخ الشيوخ الشريف محمد الهاشمي المتوفى سنة ۸۹۹

محمد بن على الشريف الحسيب النسيب عز الدين أبو عبد الله الهاشمي الحلبي الشافعي شيخ الشيوخ بحلب .

توفي سنة تسع وتسعين وثمانماية ، وبحكم وفاته أخذ جدي الجمال الحنبلي عنه مشيخة الشيوخ مضافة إلى ما بيده من وظيفة القضاء وغيرها . وكان من كبراء حلب ورؤسائها كأبيه شيخ الشيوخ علاء الدين على ابن شيخ الشيوخ عماد الدين محمد ابن النقيب شهاب الدين أحمد الهاشمي الحلبي الحنفي أحد شيوخ أبي ذر ابن الحافظ برهان الدين الحلبي بالإجازة حسبا وجدته في ثبت له بخط العلامة محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي وغيره يتضمن ذكر وفاته في سنة اثنتين وستين وثمانماية ودفنه في تربة أسلافه خارج باب المقام . وكان يدعي أنه من نسل الحسن بن علي لا من نسل العباس . قال الشيخ أبو ذر : وقد قلت مرة بحضرته : السيد عباسي فاغتاظ من ذلك وقال : أنا حَسني . ا ه . ( در

## ٢٥٤ ــ محمد بن إبراهيم السلامي المتوفى سنة ١٩٩

محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن يونس ، الشمس أبو عبد الله السلامي البيري الأصل الحلبي الشافعي .

ولد تقريباً سنة إحدى عشرة وثمانماية بالبيرة ، وقرأ بها القرآن على عمد . وقدم حلب

فحفظ المنهاج الفرعي والألفيتين وغيرهما ، وعرض على جماعة ، ولازم البرهان الحلبي فأكثر عنه ، وكذا أخذ عن شيخنا النخبة وشرحها والأربعين وغير ذلك ، بل قرأ عليهما مجتمعين مسند الشافعي في آخرين ، وأجاز له الشرف عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي القاضي وعائشة ابنة ابن الشرائحي وخلق . وتفقه بعبد الملك بن أبي المنى وابن خطيب الناصرية ، وأخذ العربية والأصلين وغيرهما عن جماعة ، وكتب المنسوب على ابن مجروح ، وكتب التوقيع عند ابن خطيب الناصرية ، بل ناب في القضاء عنه بالبيرة ثم بحلب عن التاج عبد الوهاب الحسيني الدمشقي . وتصدى للإقراء فانتفع به جماعة . وحج وزار بيت المقدس . وقدم القاهرة فأقام بها مدة وتكرر اجتماعي معه بها .

وكان فقيهاً فاضلاً مفنناً ديناً متواضعاً حسن الخط لطيف العشرة ، كتب على الرحبية شرحاً ونسخ بخطه الكثير بالأجرة وغيرها . وممن أخذ عنه أبو ذر ابن شيخه .

مات في ربيع الأول سنة تسع وتسعين و لم يخلف في الشافعية بحلب مثله رحمه الله .

# ٦٥٥ ــ القاضي كمال الدين محمد بن محمود المعري المتوفى أواخر هذا القرن ظناً

محمد بن محمود المقر الكمالي كمال الدين الشافعي الشهير بابن المعري ، كاتب السر وناظر الجيش بحلب في دولة السلطان قايتباي .

اتفق لجدي الجمال الحنبلي معه أن تلاقيا ذات مرة في الطريق فسلم جدي عليه فلم يرد عليه السلام ، فسأله: ما الموجب لترك هذا الواجب ؟ فقال: سعيك في كلتا وظيفتي ، فأوضح له أنه لم يسع فلم يصغ وفارقه ، وأرسل من ساعته إلى السلطان قايتباي وكان صديقه من قبل السلطنة يسأله في كلتيهما ، فبعث له خفية مرسوماً شريفاً بتقريره فيهما وأواصاه أن لا يظهره حتى يرسل إليه ما يعتمد عليه ، فما مضت مدة يسيرة إلا وقدم بنفسه إلى حلب حين نزل إلى المملكة الشامية سنة اثنتين وثمانين وثمانين وثمانية فحاسب المقر الكمالي فخرج عليه ستة آلاف دينار ، فألبس جدي خلعة الوظيفتين ( وفوض إليه تخليصها منه ، فبقي عليه منها بقية ، فأخذها من جدي وكيل السلطان بطريق العدوان ، فرفع أمره إلى الأبواب الشريفة ، فورد مرسوم شريف لكافل حلب بأخذ البقية ليأخذها فرفع أمره إلى الأبواب الشريفة ، فورد مرسوم شريف لكافل حلب بأخذ البقية ليأخذها

جدي عوضاً عما أخذ منه ، فعزل بعد قليل من الوظيفتين )\* . وفاته أخذهما ، ولما أظهر السلطان قايتباي لجدي أنه قرره في الوظيفتين من قبل أن يلبسه الخلعة أرسل جدي إلى المقر الكمال إبراهيم بن شمس الجمالي من ساعته ، فإذا هو في محل ولايته ودواته مفتوحة بين يديه ، فصعد إليها وأغلقها بعنف وشدة قائلاً له : لقد عزلتم ، ونزل في الحال ذاهباً عنه . ا هـ . ( در الحبب ) .

## ٦٥٦ ــ حفصة ابنة ابن خطيب الناصرية المتوفاة في هذا العقد ظناً

حفصة ابنة العلاء علي بن محمد بن سعد بن محمد الطائية الحلبية المعروف أبوها كما مضي بابن خطيب الناصرية .

ولدت سنة عشر وثمانماية تقريباً . ذكرها البقاعي مجرداً ا هـ .

ولم يذكر السخاوي تاريخ وفاتها فوضعتها في هذا العقد .

## ٦٥٧ ـــ محمد بن محمد بن خنفس المتوفى أواخر هذا القرن ظناً

محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الواحد الشيخ شمس الدين الأنصاري السعدي العبادي الحلبي الحنفي المشهور بخنفس ابن ابن خال جدي الجمال الحنبلي .

كان فقيهاً عظيماً من جملة تلامذة ابن أمير حاج الحنفي يتعاطى صنعة الشهادة بمكتب العدول بسوق يشبك ، ووقع لدى قضاتها و لم يشهد على امرأة قط . وكان ديناً خيراً . وكان يكتب على الفتوى وينسخ بخطه الكتب لنفسه ، إلا أن قاضي الباب ابن سراج عبث به فأنشد فيه :

أراد بالتيس تاج الدين ابن المعزاية الحراني لما كان بينه وبينه من المهاجاة .

<sup>★</sup> ما بين قوسين زيادة من « در الحبب » .

واتفق له ذات يوم أنه حضر بمجلس قاض لأداء شهادة فجرى هناك ذكر رجل حقير ارتكب أمراً حقيراً فظنه أمراً عظيماً ، فقال بعض الحاضرين بنية ضرب المثل : بالت البغلة ، عامت الزبلة ، ركبت الخنفسا ، فتغير مزاجه في الحال واعتقد أن ذلك في حقه إلى أن أزالوا ما في خاطره ا هـ . ( در الحبب ) .

#### ٦٥٨ ـــ محمد بن السيد منصور المتوفى في هذا العقد ظناً

محمد بن محمد بن علي بن هاشم بن مرهف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين البن عبد الله بن أحمد المعالم ابن الحسين المقدم بالكوفة ابن حسن الكبير ابن عيسى بن عبد الله بن موسى الكاظم السيد الشريف قاضي القضاة رضي الدين أبو بكر وأبو جعفر الموسوي الحسيني الحلبي الحنبلي المشهور بابن السيد منصور المرفوع نسبه إلى موسى الكاظم رضي الله عنه ، هكذا قال على حسب ما وجدته بخطه في مجموع وإن لم يكن فيه اسم منصور ، لأن هذا الاسم كان لقباً لأبيه محمد وكان نشاوياً وبه كانت شهرته في الوثايق الشرعية المكتتبة بمحكمته وغيرها .

كان القاضي رضي الدين في مبتدأ أمره يتعانى الأدب وينظم الشعر ويجلس بمركز العدول بسوق الصابون ، ثم أخذ في تحصيل العلم والحديث عن جماعة من الحلبيين منهم البرهان ابن الضعيف الشافعي والعلاء بن مفلح الحنبلي قاضي حلب والشمس السلامي ، ثم رحل القاضي رضي الدين إلى القاهرة فكان ممن أخذ عنه الحديث وغيره قراءة وسماعاً في سنة سبع وثمانين وثمانماية المحب أبو الفضل ابن الشحنة بمشاركة صهره الحافظ جمال الدين بن شاهين الكركي سبط الحافظ الناقد ابن حجر وولده القاضي أثير الدين وسبط ولده هذا عمي النظام الحنبلي . ثم تنفس له الدهر فرأس وخالط أركان الدولة ، وحدثته نفسه بتولي المناصب السنية والمناصبة فيها والمزاحمة عليها كما زاحم أرباب التصانيف ، فشرع في كتاب سماه « التراجم المحررة المزادة على التذكرة » و لم يتمه لم يكتب منه إلا اليسير على ما وجدته بخطه ، وهو الذي قصد أن يضمنه تراجم ظفر بها ما لم يذكره البرهان الحلبي في كتابه « تذكرة الطالب المعلم عمن يقال إنه مخضرم » . ثم ولي عن جدي الجمال الحنبلي كتابة السر ونظر الجيش ونظر القلعة الحلبية سنة تسعين ، وبعث من القاهرة إلى شيخه الجلال النصيبي يستنيبه في مناصبه إلى أن يحضر ، فأساء الأدب معه إذ ترفع عليه ، فصمم على النصيبي يستنيبه في مناصبه إلى أن يحضر ، فأساء الأدب معه إذ ترفع عليه ، فصمم على النصيبي يستنيبه في مناصبه إلى أن يحضر ، فأساء الأدب معه إذ ترفع عليه ، فصمم على

بيع بيته بحلب ورحل إلى حماة ورأى أن لا يكون بحلب وذاك بها ، إلى أن آل البيت إلى حفيده البدر حسن وعاد الماء إلى مجراه . ثم أضيف إلى القاضي رضى الدين قضاء الحنابلة بحلب سنة ثمانماية وإحدى وتسعين فجعل توقيعه ( الحمد لله مظهر الحق ) . ثم عزل بجدي سنة خمس وتسعين . وكان قد تجمع عليه للخزائن الشريفة بسبب كتابة السر ونظر الجيش مال ، فامتحن بالاعتقال بحلب .

ومن شعره ما ضمنه مصراعاً للشريف الرضى الموسوي :

إن المكـــارم والأخـــلاق ترفعنــــي جــدي النبـــي وأمـــى بنتــــه وأبي

وقوله في مطلع مدح:

قسمــاً بنـــار في الحشا تتسعـــرُ وصبابة لا مسنتهى لأقلها إني على عهد المحبة ثابت لا أنقض الود اللذي أبرمته أنا حبكم قـد حـل بين جـوانحي إلى أن قال:

ولرب دهر قد تناعس وانثنى أمضى صوارمه لنحسري عاملاأ وأراه للحرمان مبتسماً ولى ثم قال:

هذي أسايا الدهر يخفض كاملأ جـار الأعـادي في المظـالم وافتـروا ثم قال:

إن أبرمــوا سوءاً فــر بي حسبنـــا

إلى العــلا أتخطــي كل مختــدم وصيمه وجمدودي خيرة الأممم

وأسى يزيسد ومهجسة تتفطسر وجـوى يفـيض ومقلـة تتقطـر تتـــغير الدنيـــا ولا أتغيــــــ حــاشا لمثلى في هـــواكم يغــــدرُ فللذا السلو بخاطري لا يخطرُ

وغدت سهام خطوبه لي توتـرُ فكأنــــه شرر لحربي ينظـــــرُ يفتـر عـرن أنيابـه ويـكشرُ

وأتسوا ببغسى زائسد وتسكبروا

هو ملجأي إن أضرموا أو أضمروا

إن أجمعوا الخذلان لست بواجم إن كان شمس الدين لي قد ينصرُ اهـ. ( در الحبب ) .

## ٢٥٩ \_ يوسف بن عبد الرحمن الحنبلي المتوفى سنة ٩٠٠

يوسف بن عبد الرحمن بن الحسن قاضي القضاة زين الدين أبي البشرى عبد الرحمن التادفي الحلبي الحنبلي جدي سبط الشهاب أحمد بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن يوسف ابن محمد ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الأنصاري السعدي العبادي الحلبي الحنفي .

ولد كما أخبرني من أثق به عنه سنة خمس وعشرين وثمانمائة .

وكان من خبره أن والده توفي عنه صغيراً فنشأ تحت كنف خاله ، وحفظ القرآن العظيم وجود الخط وأخذ عن أخواله الأنصاريين صنعة التوريق ومعرفة الشروط لأنهم كانوا عدولا بحلب فضلاء عارفين بشروط الوثايق الشرعية ، ولازم بها محاكم قضاة القضاة الأجلاء المتقدمين بمشيخة الإسلام من ذوي المذاهب الأربعة كالمحب أبي الفضل محمد بن الشحنة الحنفي والبرهان إبراهيم السوبيني الشافعي ـ وكان كما قال السخاوي من أوعية العلم مطرح التكلف على طريق السلف محمود السيرة ـ والعز النحريري المالكي وقاضي الحنابلة سالم ابن سلامة الحموي ، حتى قال السخاوي : إنه حنبله ووقع بين يديه بل ناب عنه ، وهذا منه مشعر بأنه لم يكن حنبلياً ، وليس ببعيد لما أنه نشأ بين أظهر أخواله ، وإنما كانوا مقلدين أبا حنيفة رضي الله عنه .

ونسخ بخطه كثيراً من المبسوطات كالبخاري وغيره ، وقابل وصحح وطالع وتصفح ، وكثيراً ما أفتى لمن له استفتى . واتفق له في مقابلة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي على نسخة البرهان الحلبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ، ووقف على قواعد ابن رجب في مذهب الحنابلة فإذا هو كتاب يفتقر إلى التهذيب وحسن الترتيب فهذبه تهذيباً وعرض ما وضعه وهو يومئذ بالقاهرة على الإمامين الجليلين الحنبليين الشهاب أُحمد الشيشني والبدر محمد السعدي ، فقرظا له تقريظاً حسناً ، وناهيك بالمثنى

بذكره عالماً ، فقد خضع له شيخ حنابلة الشام العلاء المرداوي وأذعن له إذ أخطأ في أشياء كائنة في تصانيفه .

وولي جدي قضاء الركب الحجازي . وفي ثالث عشر شهر رجب سنة ثمان وأربعين وثمانماية ولاه العز النحريري الحكم بمدينة ديركوش وأعمالها ، ثم ولاه السوبيني وظيفة الحكم والقضاء بمدينتي كلس والراوندان سنة خمسين وثمانماية ، وفيها أذن له أمير المؤمنين المستكفي بالله العباسي في العقود الحكمية بحلب وأعمالها وفي الفسوخ على قاعدة مذهبه وكتب له خطه بالإذن على هامش قصة رفعها إليه . وفي ثالث ربيع الأول سنة اثنتين و خمسين وثمانماية ولاه الأثير ابن الشحنة الحنفي خلافة الحكم بمدينة الباب ، وكان كل قاض مأذونا له في نصب من يحكم في الوقايع على قاعدة مذهبه حيث لا خلاف بين الناصب والمنصوب .

ثم تولى قضاء حلب في حدود الستين على ما ذكره قاضي القضاة مجير الدين المقدسي الحنبلي في تاريخه المسمى « بالتاريخ المعتبر في أنباء من عبر » حيث قال في ترجمته : وكان من أهل الفضل حسن الشكل وخطه حسن وله مروءة وشهامة ، وكانت ولايته لمنصب القضاء بحلب في دولة الملك الأشرف إينال في حدود الستين وثمانماية عوضاً عن قاضي القضاة علاء الدين مفلح رحمه الله تعالى . انتهى .

وذكر في موضع آخر في تاريخه هذا أن العزل والولاية وقعا لجدي به مرات ، ويعضد ما ذكر تصريح الشيخ أبي ذر في تاريخه بوقوع ولاية جدي به في صفر سنة ستين وتمانماية ، فلما كانت دولة الملك الظاهر خشقدم كتبت إليه مكاتبة من قبله مؤرخة في ربيع الأول سنة ثمان وستين وثمانماية تتضمن إعلامه بأن المقر الزيني بن مزهر الأنصاري الشافعي صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية فاوض مسامعه الشريفة في أمره وتزايد شكره فيه وثناؤه عليه وأنه قرره على ما بيده من قضاء الحنابلة بحلب ، وبعث له خلعة أمر كافلها في مثال \* كتبه إليه بأن يلبسه إياها بدار العدل ، ثم عزل عنه ثم ولاه إياه سنة إحدى وسبعين وثمانماية وكتب له توقيع ، وهو المسمى الآن بالبراءة ، متوج بما نصه : الحمد لله الذي أعاد لمنصب الشريعة المطهرة الحاكم الذي تحلى من العلوم بحلل الجمال ،

ونصب لرفع مناره من العلماء من إذا تكلم في الأحكام أزال اللبس والإشكال ، وكان مسدداً في الأقوال والأفعال . ثم كتب له توقيع ثان في السنة الثانية متوج بما نصه : الحمد لله الذي أعلى منار الشرع وزانه بجماله ، وجلا دجاه بمن تحسده البدور في الأفق ليالي التمام على كاله ، وشيد ركنه بمن يقصر باع السيف في جلاده عند جداله ، وحفظ قواعده بمن إذا أمسك قلم فتاويه تفيأت الأحكام تحت ظلاله .

ثم لما نزل الملك الأشرف قايتباي إلى المملكة الشامية سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة أنعم عليه باستقراره في كتابة السر ونظر الجيش ونظر القلعة مضافة إلى منصب القضاء كما أفاد ذلك القاضي مجير الدين في تاريخه . ثم قرر الرضى بن السيد منصور الحنبلي ( المترجم قبل هذا ) في الوظايف الثلاث في أواسط سنة تسعين وثمانماية ، وبرز أمره برفع جدي إلى القلعة الحلبية ، وطلب خمسة آلاف دينار منه لأن أيامه كانت أيام مصادرات ، فرفع إلى مقام الخليل عليه السلام فبقي بها ستة أشهر يختم في كل يومين منها ختمة ، وبعث إلى صديقه ( قانصوه خمسماية ) يستنهضه في رفع هذه المحنة ، فسأل المقام الشريف في ذلك فسمح بإطلاقه من القلعة ولم يسامح عن الخمسة آلاف دينار بخمسمائة ، بل طلبه إلى القاهرة وطالبه بها في صورة أنها باقية عليه من متحصل الوظايف وقال له : أين مالي ؟ فقال له : في خزائن مولانا ، فلما رآه قد أغلظ عليه بالقول عزله عن قضاء الحنابلة أيضاً وسجنه ، فبقى بالسجن نحو ثلاث سنين يتعاطى فيها التلاوة والأوراد والتسبيح والتأليف ، وكتب له وهو بالسجن وصية خالية عن حرف الألف تعرضنا لذكر بعضها في كتابنا المسمى « بحدائق أحداق الأزهار ومصابيح أنوار الأنوار » وقصيدة أغلظ فيها القول أيضاً مومياً فيها إلى الرضي بن السيد منصور الحنبلي . (قائلاً في مطلعها \* :

قل للذي عم الخلائس بأسه يا أيها الملك العظم الأشرفُ انظر لخلق الله نظرة رحمة في آخر العمر الذي لا يخلفُ واستر عـوار الملك يـا مـن عزمـه في مثل هذا الوقت تـنصب صِبيـة لم يعرفــوا والله أن يتصرفـــوا وتعـود أحـوال البــلاد قطيعـــة

هد الجبال وعقلمه لا يوصف والناس فوضى ما لهم من ينصف

أثبتنا ما بين قوسين عن « در الحبب » .

حلب تريد لها رجالاً كمّلاً وإذا بغي باغ تولوا قمعه واستجلبوا الدعوات من صلحائهم

ليدبروا أمر العباد وينصفوا بسديد رأي صائب وتألفوا للموكهم وتضرعوا وتلهفوا)

وكتب للمقر الزيني أبي بكر بن مزهر الشافعي يطلب منه إسعافه قصة خالية عن حرف الألف خطاً ورفعها إليه على يد عمي القاضي نظام الدين يحيى ، إلا أنه لم يكتب له هذه إلا وهو في ترسيم خاصكي بعد آخر ( هكذا ) إلى أن آل أمره إلى السجن فرفع وهو فيه إلى الأشرف قايتباي نظير هذه القصة كما علمت . ثم ألف له وهو فيه أيضاً كتابة الموسوم « بمفاتيح الكنوز الثنية المشتملة على الأدعية المروية الجالبة للخيرات الدنيوية والأخروية المهداة إلى الخزائن الأشرفية » ورفعه إليه يوم الموكب على يد إبراهيم بن شمس الجمالي فقال له : قل للقاضي جمال الدين يرسل لنا من كنوزه ، فقال في جوابه بديهة . كيف وقد صارت مفاتيحها بيد مولانا السلطان ، فأعجبه الجواب ففرج عن جدي وجبر قلبه وولاه قضاء الحنابلة بحلب كماكان سنة خمس وتسعين .

قال السخاوي: وكذا ولي نظر القلعة والجوالي، وطلب مرة أخرى في أيام سلطنته إلى الأبواب الشريفة لشكاية بعض الحلبيين عليه بأنه حكم بصحة بيع وقف عامر آل ريعه إليه، فسأله قاضي الجنابلة بالديار المصرية بدر الدين السعدي: على أي نقل مسوغ لهذا البيع اعتمدت ؟ فسكت طويلاً، فأعاد عليه سؤاله فأطال سكوته ثانياً، فكرر السؤال ثالثاً فأخذ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر المرة بعد المرة، إلى أن قال: اعتمادي على نقل في الكتاب الفلاني وكان النقل من خبايا زواياه، فأنكر عليه قوله وشدد عليه في السؤال رابع مرة إلى أن ظهر النقل حيث لا يعهد ذكره فيه، فظهر أن الحق بيده، فأثنى عليه قاضي القضاة السعدي، وبلغ ذلك السلطان قايتباي فأذن له إذناً خاصاً في إجراء الأحكام الشرعية بالقاهرة بين طائفتين من الحلبيين كانوا قد توجهوا إليها في دعاوي مشكلة تتعلق بأوقافهم من جهة الاستحقاق والحجب عنه، فكان قضائها يعجزون عن فصلها لعدم خبرتهم بأنساب أهلها، فحكم بينهم بالأمر السلطاني، وعاد يعجزون عن فصلها لعدم خبرتهم بأنساب أهلها، فحكم بينهم بالأمر السلطاني، وعاد يعجزون عن فصلها لعدم خبرتهم بأنساب أهلها، فحكم بينهم بالأمر السلطاني، وعاد

وفي سنة تسع وتسعين وثمانمائة ولي مشيخة الشيوخ بحلب مضافة إلى منصب القضاء وما معه بعد أن اجتمع بدار العدل بهما ، وكافلها يومئذ السيفي أزدمر ، وجماعة من قضاة

القضاة ومشايخ الإسلام وجم غفير من الفقراء القادرية والرفاعية وغيرهم ، ورضوا به أن يكون شيخ شيوخ حلب ، فألبسه الخلعة كافلها ، فذهب بها إلى منزله وهم معه في يوم مشهود مد لهم فيه السماط على جاري العادة ، وكانت خرقته قادرية ألبسه إياها السيد الشريف عبد الرزاق الحموي الكيلاني وأجاز له أن يجلس على سجادة المشيخة وأن يأخذ عهد التوبة على كل طالب وراغب وأن يتصرف مع سائر طوائف الفقراء تصرفاً عاماً مقيداً بالكتاب والسنة ، وكتب له درجاً حافلاً بالإجازة مؤرخاً بشهر صفر الخير من السنة المذكورة مرقوماً في صدره بعد البسملة : الحمد الله الذي نره مكنون سر جماله المصون عن الحلول ، وقدس لطيف ألطاف نور كاله عن الغياب والأفول .

وفي أو اخر عمره منع الموقعين ببابه أن يترجموا له في الوثايق الشرعية الترجمة المبسوطة ، التي كادت تكون بمجاوزة الحد منوطة ، وأمرهم أن لا يترجموا له بأكثر من قاضي المسلمين تالي كلام رب العالمين خادم سنة سيد المرسلين محب الفقراء والمساكين .

وعندما قرب أوان وفاته رأى في منامه كأنه سقط في حفرة دولاب ووضعت عليه اللبنات كما في القبر ، فأصبح محموماً وهو يخبر أن تلك الحفرة ما هي إلا القبر وأنه يموت بتلك الحمى ، وكان الأمر كما قال ، ولم يزل عند الاحتضار يذكر الله تعالى إلى أن خفي صوته شيئاً فشيئاً وفارق الدنيا . وكانت وفاته في المحرم سنة تسعمائة ودفن بتربته التي أنشأها خارج باب المقام ، واختلق عليه بعض الحساد أنه سماها إرم ذات العماد ، ورفع ذلك إلى مسامع السلطان قايتباي حتى كانت منه المصادرة لتوهم أن له الأموال الكثيرة الوافرة .

وقد بلغني أنه كان مع ما له من الفضائل العلمية والمآثر العملية لسناً جهوري الصوت حسن التلاوة حسن النية معمور الطوية معتقداً لسان المجالس وترجمان المحافل مقدام كل خطب، حلّال كل أمر صعب، منور الشيبة ووافر الهيبة ، مخفوض الجناح ومائلاً إلى أرباب أهل الصلاح، يقول الحق و لا ينخاف في الله لومة لائم كما هو الأحق . ونظم ونثر ورفع إليه الكثير من أشعار الأدباء وقصائد النجباء . وممن نطق بمدحه وأشار إلى علو صرحه قاضي القضاة الجلال النصيبي الشافعي . قيل وممن مدحه شيخنا العلاء الموصلي والشهاب أحمد ابن الكاتب الحنفي وعلى السروي الأزهري . ثم مع ما قيل فيه من المدح لم يكن سالماً من القدح ، وذلك أن السخاوي ذكر في تاريخه أنه تزوج امرأة يقال لها الصفيرا ثم فارقها من القدح ، وذلك أن السخاوي ذكر في تاريخه أنه تزوج امرأة يقال لها الصفيرا ثم فارقها

وتزوج بابنة الشمس الأنصاري وهي سمراء اللون أمها أمة سوداء ، فقال قاضي الباب الشهاب ابن السراج فيه :

ولرب قاض أحمر من كعبه ما كان قط له يد بسيضاء لعبت به الصفراء أول عمره والآن قد لعبت به السوداء

قلت : وهجاء قاضي الباب إنما صدر منه في حقه بواسطة أنهما كانا يتناوبان قضاء الباب عزلاً وتولية ، وعدو المرء من يعمل بعمله فلا يقبل منه ما كان صدر عنه .

وهذا قاضي القضاة شيخ الإسلام العز محمد بن خليل بن هلال الحاضري الحلبي الحنفي والد العز محمد الذي كان تولى قضاء سرمين قد أثنى عليه وهو رفيقه في الأخذ عن مشايخ عدة كثيراً سماعاً واشتغالاً في الرحلة وغيرها ، منهم الحافظ برهان الدين الحلبي فقال : لا أعلم بالشام كلها مثله ولا بالقاهرة مثل مجموعه الذي اجتمع فيه من العلم الغزير والتواضع الكثير والدين المتين والذكر والتلاوة . ثم كان قدح الحب أبي الفضل ابن الشحنة فيه لاشتغاله بقضاء حلب بعد أبيه . قال في « اقتطاف الأزاهر في ذيل روض المناظر » : وكان حسن الذات والأدوات مطرحاً للتكليف لا يعاب بشيء سوى التصون وشراء حاجته بنفسه ومراعاته للدولة ، وعدم مخالفة ولده عز الدين أبي المحامد وأنه أغراه على الإذن للفرنج المقيمين بسرمين بإعادة الكنيسة بها والحكم بذلك بخدمة له ولولده عادت عليها نقمة ، فإن ذلك فتح عليهما باباً واسعاً في أعراضهما ا ه . ( در الحبب ) .

هذا ما ترجمه به حفيده الرضي الحنبلي ، وإذا تأملت في حواشي كلامه تجد أنه لم يكن في الاستقامة والصيانة في الدرجة التي ذكرها حفيده الرضي .

وله ترجمة موجزة في ضوء السخاوي تؤيد ما قلناه ، فقد قال : إنه اختص بسالم بن سلامة بن سلمان الحموي قاضي الحنابلة بحلب فحنبله ووقع بين يديه بل وناب عنه ، وامتحن بالضرب والإشهار من الشهاب الزهري لشهادة شهدها للمحب ابن الشحنة ، ثم لما قتل مخدومه سالم رام من العلاء بن مفلح الاستنابة فامتنع لقرب عهده مما تقدم ، فانتمى للزين عمر بن السفاح فساعده عند الجمالي ناظر الخاص بحيث إن العلاء لما انتقل لقضاء دمشق استقر عوضه في حلب ببذل معجز وتقرير سنوي ، وتكرر صرفه عنه إلى أن ولاه الأشرف قايتباي كتابة سرها ونظر الجيش أيضاً عوضاً عن الكمال المعري حين

حبسه بالقلعة مضافاً للقضاء ، ثم صرف عن الثلاثة بالسيد ابن أبي منصور بسفارة الخيضري مع مال بذله وتقرير أيضاً ، وطلب هذا إلى القاهرة فنقم عليه أنه باطن في قتل ابن الصوة وحبس بالمقشرة بحجة ما تأخر عليه من المال الملتزم به ، فدام بها نحو خمس سنين إلى أن أطلق بعناية يشبك الجمالي وأعيد للقضاء في سنة خمس وتسعين . ( ثم قال ) : وذكر بفضل ، بل قيل إنه صنف مما فرضه له السعدي قاضي مصر ، وهو حسن الشكالة والكتابة فصيح العبارة مصاهر لبيت ابن الشحنة ا ه .

#### ( أعيان القرن العاشر )

#### ٠٦٠ ــ على علاء الدين العربي المتوفى سنة ١٠٩٠١

المولى على علاء الدين العربي . قال في « الشقايق النعمانية » : كان أصله من نواحي حلب ، قرأ أوَّلاً على علماء حلب ، ثم قدم بلاد الروم وقرأ على المولى الكوراني وهو مدرس بمدينة بروسة ، ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بك ابن جلال الدين وحصل عنده علوماً كثيرة ، ثم إنه صار معيداً له بأ درنة بمدرسة دار الحديث وصنف هناك حواشي شرح العقائد ، ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان مراد خان بن أورخان الغازي بمدينة بروسة ، واتفق أن جاء الشيخ علاء الدين من رؤساء الطائفة الخلوتية فذهب يوماً إلى دار المولى العربي ودق بابه فخرج وسلم هو عليه ثم أدخله بيت مطالعته وأحضر له الطعام وتحدث معه في فن التصوف ، فانجذب إليه المولى العربي انجذاباً شديداً حتى اختار صحبته على التدريس وأكمل عنده الطريقة الصوفية حتى أجازه في الإرشاد . ولما اجتمع الناس على الشيخ علاء الدين المذكور لقوة جذبته حصل منه الخوف للسلطان محمد خان ، فنفاه من البلد . وأراد المولى علاء الدين أن يجادل عنه ويجيب لخصمائه فنفوه معه إلى بلدة مغنيسا وكان أميرها وقتئذ السلطان مصطفى ابن السلطان محمد خان ، فصاحب هو مع المولى علاء الدين العربي المزبور وأخيه محبة عظيمة فشفع له إلى أبيه ، فأعطاه أبوه مدرسة ببلدة مغنيسا فاشتغل هناك بالعلم غاية الاشتغال ، وأشتغل أيضاً بطريقة التصوف فجمع بين رياستي العلم والعمل . يحكى عنه أنه سكن فوق جبل هناك في أيام الصيف ، فزاره يوماً واحد من أئمة بعض القرى فقال المولى المذكور : إني أجد منك رائحة النجاسة ، ففتش الإمام ثيابه فلم يجد شيئاً ، فلما أراد أن يجلس سقط من حضنه رسالة وهي واردات الشيخ بدر الدين ابن

<sup>(</sup>١) تنبيه : ما نذكره في هذا القرن بدون عزو فهو منقول عن « در الحبب ، للرضي الحنبلي .

قاضي سماوة \* ، فنظر فيها المولى المذكور فوجد فيها ما يخالف الإجماع ، وقال المولى : كأن الريح المذكور لهذه الرسالة ، فأمره بإحراقها ، فخالفه الإمام و لم يرض بذلك ، وقال له المولى المذكور : عليك بإحراقها ولا يحصل لك منها الخير ، وبينها هما في ذلك الكلام ظهر من بعيد أثر النار ، فنظر الإمام وقال : إنها في قريتي ، ثم نظر بعد ذلك وتأمل وقال: أوه إنها في بيتي ، فتوجه الإمام إلى بيته نادماً على مخالفته .

وروي أنه كان لبعض أبنائه ولد فمرض في بعض الأيام مرضاً شديداً حتى قرب من الموت ، فذهب والده إلى بيت المولى المذكور وهو في الخلوة الأربعينية فتضرع بأن يذهب إلى المريض ويدعو له ، فلم يرض بذلك ، ثم أبرم عليه غاية الإبرام فخرج من الخلوة ودخل على المريض وهو في آخر رمق من الحياة ، فمكث ساعة مراقباً ثم دعا له بالشفاء ، فاستجاب الله دعوته حتى قام المريض من فراشه ، فأخذ المولى المذكور بيده فأخرجه من البيت كأن لم يمسه مرض أصلاً ، وعاش ذلك الولد بعد وفاة المولى المذكور مدة كبيرة .

ثم صار المولى العربي مدرساً بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة ثم بإحدى المدارس الثمان ، وكان في كل جمعة يعقد في الجامع مجلس الذكر مع المريدين له .

وكثيراً ما يغلب عليه الحال في ذلك المجلس ويغيب عن نفسه ، ولهذا كان لا يقدر على الدرس يوم السبت ويدرس بدله يوم الاثنين . ثم عين له السلطان محمد خان في آخر سلطنته كل يوم ثمانين درهماً ، فلما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة غير ذلك وعين له خمسين درهماً ، وكان ذلك رغماً من جانب بعض الوزراء ، فتردد في القبول فنصحوا له فقبل ثم جعلوا له ثمانين درهماً .

ثم صار مفتياً بقسطنطينية وعين له كل يوم مائة درهم ، مات وهو مفت بها سنة إحدى وتسعمائة .

وكان رحمه الله تعالى عالماً بالعلوم العقلية والشرعية سيما بالحديث والتفسير وعلم أصول الفقه ، وكان كتاب التلويح في حفظه ويدرس منه كل يوم ورقتين . قال المولى الوالد : كنت في خدمته مقدار سنتين وقرأت عليه كتاب التلويح من الركن الأول إلى آخر الكتاب ،

 <sup>★</sup> في « الشقائق النعمانية » : سمادنة . وفي طبعة إستانبول للشقائق : سماوند .

وكان يمتحن الطلاب في المواضع المشكلة ويصرح بالاستحسان لمن أصاب . قال : وكان رجلاً طويلاً عظيم اللحية قوي المزاج حتى إنه كان يجلس عند الدرس مكشوف الرأس في أيام الشتاء ، وكان له ذكر قلبي كنا نسمعه من بعيد ، وربما يغلب صوت الذكر من قلبه على صوته في أثناء تقرير المسألة ويمكث ساعة حتى يدفع صوت قلبه ثم يشرع في تقرير كلامه .

وكان يجامع كل ليلة مع جواريه ويغتسل في بيته في أيام الشتاء ثم يصلي مائة ركعة ، ثم ينام ساعة ، ثم يقوم للتهجد ، ثم يطالع إلى الصبح . وقد ولد من صلبه سبع وستون نفساً وخلف منهم خمسة عشر أو نحو ذلك . وكان لا يدخل الحمّام أصلاً استحياء من ذلك . ولما مرض مرض الموت عاده الوزراء الأربعة ومعهم طبيب ، فأمر له الطبيب بالاستحمام فلم يرض بذلك ، فأجلسه الوزراء جبراً على سرير فقبض كل واحد منهم طرفاً منه وذهبوا به إلى الحمّام .

وله حواش على المقدمات الأربع قرأها والدي عليه غير بعضاً من المواضع منها . ا هـ .

أقول : وقد ذكر طاشكبري ولدين من أولاد المترجم وهما عبد الرحيم ذكره في الشقايق وقال : إنه توفي سنة ٩٢٣ في الآستانة ، وعبد الباقي ذكره في العقد المنظوم وقال : إنه توفي سنة ٩٧١ في الآستانة أيضاً وكلاهما عالمان فاضلان .

# ٦٦١ ـ حسن الكبيسي المتوفى سنة ٩٠١

حسن بن أحمد الشيخ بدر الدين الكبيسي ثم الحلبي .

كان معتقداً عند الناس كثير المحبة للعلماء والصلحاء عظيم الميل إلى مجالس العلم والعظة والذكر ، ومن المجالس التي حضرها مجلس سمع فيه التقي أبو بكر بن محمد بن الحيشي ثلاثة أحاديث من أول باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم من الشمائل على الرُّحَلة مسند الدنيا الشيخ محمد بن مقبل بن عبد الله المؤذن بالجامع الأموي بحلب وأجاز لهما ، وإن كان التقي قد استوعب الكتاب سماعاً عليه على ما مر في ترجمته .

واتفق لوالدي والكمال النبهاني معه أنهما ترددا في الرواح إلى مكان وتحيرا أيتوجهان إليه أم لا ،؟ فبينها هما داخلان إلى الجامع المذكور إذا هو بين أيديهما وهو يقول : السلام

عليكما أروح أو ما أروح ؟ فقالا له : ونحن أيضاً نروح أو ما نروح ؟ فقال : روحوا ، فقالا له أيضاً : وأنت رح .

قيل : ولم يضبط عنه أنه حلف يوماً على نفي ولا إثبات . وأثنى عليه الزين الشماع في عيون الأخبار فقال : لم تر عيني من هو في مجموعه في شدة ضبطه للسانه وتمسكه بالشريعة ا هـ .

وبلغني أنه لما قربت وفاته أوصى أن يكفن في شاش كان على رأسه ، فكفن فيه بعد أن تبرع له معتقدوه بأكفان كثيرة . مات في سنة إحدى أو بعدها .

## ٦٦٢ ـ يوسف بن قرقماس الحمزاوي المتوفى سنة ٩٠٢

يوسف بن قرقماس السيفي قانيباي\* الحمزاوي ، الأمير الكبير الجمالي جمال الدين أبو المحاسن الحلبي الحنفي .

كان والده من مماليك قانيباي الحمزاوي كافل حلب ، فمات عنه وهو صغير ، فربته زوجة سيده الكافلي إلى أن كبر وكثر ماله واتسعت أملاكه وحصلت له حظوة زائدة عند قانصوه اليحياوي ، وكان من أقرانه بالسلطنة لما أن الجمالي كان من الأساتذة المهرة في العلوم الفلكية وكذا الحسابية وغيرها ، فبرز أمر قايتباي أن يكون أمير الركب الحجازي بحلب وكان بها في دولته أميراً له ، فامتثل أمره و لم يدفع إليه شيئاً من الخزاين الشريفة أسوة من كان قبله من أمراء الحج بها ، فصرف من ماله جميع ما كانت تفتقر إليه إمارة الحاج في تلك السنة ، ثم برز أمره بذلك في السنة الثانية ثم في الثالثة والجمالي يتمثل أمره ويصرف من حالص ماله إلى أن آلت به إلى رثاثة حاله ، وكان ما كان مصادرة له أجر فيها ، وقد يؤجر المرء على رغم أنفه .

ثم لما توفي السلطان قايتباي ذهب إلى القاهرة وبقي بها إلى أن توفي في سنة اثنتين أو بعدها وتسعمائة .

وقانيباي الحمزاوي كافل حلب هو الذي صار من بعد كافل دمشق ومات بها سنة

ثلاث وستين وثمانمائة بعد ما جدد بها هو وزوجته شعيل مئذنة العروس ليالي الجمع إلى أن أبطلها المحدث برهان الدين الناجي الشافعي على ما ذكره صاحب « حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران » ا هـ .

#### ٦٦٣ ــ عبد الباسط ابن الشحنة المتوفى سنة ٩٠٣

عبد الباسط بن محمد بن محمد ، الزكي الفاضل أبو الفضل محب الدين ابن قاضي القضاة أثير الدين ابن قاضي القضاة شيخ الإسلام محب الدين أبي الفضل ابن الشحنة الحنفي .

ولد بالقاهرة سنة سبع وسبعين وثمانماية ، وسمع بها الحديث على جده هذا والجمال ابن شاهين سبط الحافظ ابن حجر وعلى والده وأجازوا له . ثم قدم حلب مع والده فاشتغل بالعربية والمنطق على العلاء قل درويش وغيره ، ونزل له والده عن وظايف تكون له فيها كل يوم نحو ماية وخمسين درهما منها الخطابة بالجامع الأموي بحلب ونظر الكلتاوية ونصف نظر البيمارستان النوري ، ثم طلب الزيادة في الدنيا لما كان عنده من السخاء وحب الرياسة ، فرحل إلى القاهرة في دولة السلطان الملك الناصر محمد بن قايتباي فاعتنى به وولاه نظر الجوالي بدمشق عن محب الدين الأسلمي مباشر قانصوه اليحياوي كافل حلب قديماً وهو الذي كان سامرياً فأسلم بالإكراه وصار يدعي الصلاح و دوام الصيام ذريعة إلى أن لا يأكل المشلمين لو سألوه فيه ويتقيأ ما ألزم بأكله منه مدعياً فساد معدته . ثم لم يزل من أكل المسلمين لو سألوه فيه ويتقيأ من سنة ثلاث وتسعماية و دفن بمقبرة أويس القرني رضي الله عنه في قبر القاضي عبد الرزاق الحلبي المشهور بالكلزي لاهتام أمه لقرابة بينها رضي الله عنه في قبر القاضي عبد الرزاق الحلبي المشهور بالكلزي لاهتام أمه لقرابة بينها وبين بني الشحنة بتنزيله فيه .

ولما رحل إلى القاهرة قيل إنه دخل في طريقه إلى ولي الله تعالى الشيخ محمد الجلجولي الرملي فألبسه طاقيته وكان إذا لبسها أحد مات في سنته ، فكان أمر المقر المحبى هكذا .

وكما قيل لي كان ذا شكل بهي وذكاء مفرط وهمة عالية وشهامة زائدة وميل كلي إلى الاجتماع بالإخوان وبسط اليد للخلان ، لاسيما ابن أخته والدي طالما كان له به الاتحاد الزايد والمخالطة السارة في أوقات المذاكرة والمحاضرة والمباحثة والمحادثة وقدح الأفكار في

قرض الأشعار . ومن شعره القصيدة التي كتب بها إليه بعد توجهه إلى القاهرة وقال في صدرها :

ى شوقي وحسرتي هي الورد في نومي وقومي وسرحتي في شفاء تولّعي ولطف هواها زاد وجدي ولوعتي كنار توقدت على علم ليللاً بسريح مهبة الحال أن أحبت وأهلي بها أضحوا عليهم تحيت عيشي منغصاً وجسمي براه البين بري الحلالة

إلى حلب واطول شوقي وحسرتي ففي مائها الشافي شفاء تولّعي محاسنها أضحت كنار توقدت وكيف ولا والحال أن أحبت لبعدهم قد صار عيشي منخصاً إلى أن قال:

وجاز زماني في شتاتي وفرقتسي أكابــد أنــواع الجفــا والقطيعـــةِ كحظـــي أحبـابي فجــودوا بــزورةِ جرى القلم الجاري عليّ ببعدهم وأصبحت صباً في هواهم متيماً فجسمي معتمل ونوممي نماقص

# ٣٦٤ ـ علي بن محمد الأنصاري المتوفى بعد ٩٠٠

علي بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن يوسف بن محمد ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الواحد ، القاضي علاء الدين ابن الشيخ شمس الدين المشهور بالدبل ، بفتح الموحدة ، الأنصاري السعدي العبادي الحلبي الحنفي ، والد سعد المتقدم ذكره .

تولى قضاء كلز في الدولة الجركسية ، واتفقت له بها حادثة في سنة أربع وثمانين وثماناتة هي أن الكيخيا بها عمر بن ككجا والد الشيخ محمد الآتي ذكره كان قد وقع بينه وبينه خصومة آلت إلى أن ضربه على رأسه ، فحضر إلى حلب شاكياً عليه ، فبعث على إثره كتاباً بما تمج الأسماع ذكره لبعض أركان الدولة ، ثم اتفق حضور جدي الجمال الحنبلي وقاضي الحنفية بحلب الشهاب ابن الحلاوي بمجلس حاجب الحجاب بحلب ومعهما القاضي علاء الدين ، فلما استقروا به طلب السكر فسقاهم ، ثم استدعى الكيخيا ، فلما حضر قام له وتكلف القاضيان القيام فطلب صاحب المجلس الصلح ، فقال له جدي : ما كان الأمل منك يا أمير أن نفعل هذا وتكون سبباً لإهانة هذه الطائفة ، هذا الرجل جزاؤه أن

يضرب ويشهر ويهان حق الإهانة . ثم نفر من عنده القاضيان فتوجها إلى قاضي الشافعية العز ابن الحسفاوي وعرفاه بما جرى ، فأمرهما بالامتناع من الحكم فامتنعوا هم وقاضي المالكية عنه ، وأرسل هو إلى مكاتب العدول بحلب يأمرهم بالكف عن الجلوس بها ففعلوا إلى أن سعى الفخر عثمان الكردي في الصلح بين القضاة وحاجب الحجاب ، وكان كردياً لا جركسياً ، فامتنع الشافعي وصمم على ضرب الكيخيا وإشهاره في شوارع حلب إلى أن أوقع الصلح بدار العدل بحضرة القضاة ، إلا الشافعي فإنه تكرر الإرسال وراءه فلم يحضر ، وإنما أرسل نائبه اهتهاماً منه بشأن الشريعة وقضاتها .

وكان القاضي علاء الدين مرّاحاً خفيف الروح فارساً له دربة حسنة في حلبة السباق . توفي بمنزل عمى الكمال الشافعي بعد سنة تسعمائة .

# ٥٠٥ ـ محمد بن عثمان الدغيم المتوفى سنة ٥٠٥

محمد بن عثمان بن إسماعيل قاضي القضاة شمس الدين بن الدغيم البابي الحلبي الشافعي قاضي الشافعي الشافعي قاضي الشافعية بحلب وكاتب سرها وناظر جيشها .

توفي سنة خمس وتسعماية . وكان رحمه الله ذكياً فقيهاً متمولاً ، سعى في دولة الأشرف قايتباي بمال كثير في أن يتولى قضاء الحنابلة بحلب فلم يسمع له ، وصار السلطان يقول له : متى وضعت في زير الصباغ فصرت أو خرجت حنبلياً ، فبقي على شافعيته . ولما ولي قضاء الشافعية بحلب استناب عمي الكمال الشافعي وقرب إليه حتى زوجه ابنته .

#### ٦٦٦ ــ حسن الطحينة المتوفى سنة ٩٠٧

حسن الحلبي الشافعي المشهور بالطحينة .

كان من فقهاء الشيخ عبد القادر الأبار ، ثم صار من مريدي الشيخ موسى الأريحاوي ، وانقطع بالجامع الكبير بحلب بالرواق المعروف يومئذ بمصطبة الطحينة قريباً من أربعين سنة بحيث لا يتغير من مكانه صيفاً ولا شتاءً ، وله هناك ستارة يرخيها ويسميها البشخاناه . وصار الناس يهرعون إليه بالأموال وغيرها وهو يصرف ذلك في وجوه الخير من عمل بعض الركايا وإصلاح كثير من الطرقات بإزالة ما فيها من الحروقات وغيرها . وكان إذا وقف

طائر على قبة بركة جامع حلب قال : إن هذا رسولي أتاني يخبر بكذا ، ويكره سماع البراع وينفر إذا سمعه في مقام السماع ، وإذا اجتمعت عنده مآكل متنوعة خلط بعضها ببعض ولو مع المنافرة بينها ، فقيل له ذلك فقال : إن الكل يجري في مجرى واحد . وربما نسبت إليه مكاشفات ومع هذا فقد كان متهماً بمحبة النظر إلى الغلمان .

ولما قرب من الموت أوصى أن يدفن عند رِجُل رَجُل من أولياء الله تعالى مدفون بقبور الصالحين يعرف بالجمال كان من شأنه البلاهة واختلاط العقل في نظر الناس ، إلا أنه اتبع ذات يوم مع نسبته إلى ترك الصلاة فإذا هو قد وصل إلى عين مباركة فنزع ما كان عليه من لباس قبيح مشكوك في طهارته ولبس ثوباً آخر وهو غائب عن أعين الناس ، فصلى . ومما دل على سذاجة الشيخ حسن أو ظرافته ما أخبرني به الشهاب أحمد ابن الشيخ حسين البيري أنه أرسل إلى أبيه يطلب منه أن يعوده لمرض حل به ويحضر معه فلانا البيطار ، قال : فعاده والدي قال : فعاده والدي والبيطار معه فذكر له أن ظهره يؤلمه وأن طبعي من طبع الحمير ولا يعرف طبعها إلا البيطار ، والبيطار معه فذكر له أن ظهره يؤلمه وأن طبعي من طبع الحمير ولا يعرف طبعها إلا البيطار ، والبيطار معه فذكر له أن ظهره يؤلمه وأن طبعي من طبع الحمير ولا يعرف طبعها إلا البيطار ،

# ٦٦٧ \_ خليل الله اليزدي المتوفى سنة ٩٠٨

خليل الله بن نور الله اليزدي الشافعي تلميذ ملا علي القوشجي .

حل بحلب فأكب على القراءة عليه جماعة منهم الشمس السفيري ، وكتب على الفتوى وكان يختمها بخاتم له على طريقة الأعاجم ويخطىء البدر السيوفي في فتاواه وهو مصيب .

قيل : وكان يفتي من الرافعي الكبير بقوة المطالعة ، وكانت له مواعيد حسنة تجاه محراب الحنابلة بالجامع الأعظم بحلب ، وألف بها ( رسالة في المحبة ) على أسلوب الصوفية يستشهد فيها بأبيات من تائية ابن الفارض ذاكراً في ديباجتها أنه لما سئل عن ( تنوير مصباح المحبة ) وإيضاحها بتعريف يفهمه الصغير والكبير ولا يخالفه الألمعي النحرير ، فعلى قدر قدر السائل أتاه بجمرة من نيران آنس بها من جانب طور العشق والحيرة ، واقعة في قلب الشجرة المتعلقة بهبوب رياح الهوى في بيداء الفكرة والغيرة .

ووضع رسالة أخرى بين فيها نكتـة التثنيـة في قولـه تعـالى ﴿ رب المشرقين ورب

المغربين ﴾\* مع الأفراد في قوله تعالى ﴿ رب المشرق والمغرب ﴾\*\* وكذا نكتة الجمع في قوله تعالى ﴿ رَبُّ المشارق والمغارب ﴾★★★ . ورسالة أخرى سماها « رسالة الفتوح في بيان ماهية النفس والروح » جعلها تحفة مهداة لدولتباي الجركسي كافل حلب ، وكأنه قصد استرفاده بها ولوح بذكر الفتوح في اسمها إلى الغرض من رسمها . وقد وقفت أنا على هذه الرسالة فإذا بها حكاية اتفاق الفلاسفة والغزالي وكثير من متأخري المتكلمين على أن النفس الناطقة مجردة وهي غير الروح ، وحكاية أن كثيراً من المتكلمين ذهبوا إلى أنها مادية وهي عين الروح ، ونقل فوائد عن الرازي منها أن الشيء الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا مغاير للشيء الذي يشير إليه كل واحد إلى غيره بقوله أنت ، قال الرازي : وذلك لأني إذا أشرت إلى تفسير قولي أنا فالمشار إليه ليس هو البدن ولا جزءاً من أجزاء البدن ، لأني حال ما أكون شديد الاهتمام بتحصيل إدراك أو بتحصيل فعل فايني أقول: أنا فعلت كذا ، وعندما أقول هذا يكون المشار إليه بقولي أنا حاصلاً في ذهني لا محالة مع أني في تلك الساعة أكون غافلاً عن بدني وعن جميع أجزاء البدن ، وأما الذي أشير إليه بقولي أنت فليس إلا هذا البدن ، لأن المشار إليه بقولي أنت ليس إلا ما أدركه ببصري ، وما ذاك إلا هذا الجسم المخصوص . هذا كلامه فيما نقله عنه ، وهو غريب في الفرق بينهما ، إذا قد ينسب إليها شيء واحد مما لا تليق نسبته إلى ذلك الجسم المخصوص أو مما يليق ، فيكون الحكم بأن أحدهما هو دون الآخر تحكماً لا يعتد به .

وكانت وفاته سنة ثمان وكافل حلب برسباي الجركسي ، فحمل سريره ودفن بتربة السفيري خارج باب المقام ، وتأسف لفقده لدى أفول شمسه في مغرب رمسه جمع من الفضلاء وعدة من النبلاء ، وإن كان البدر قد نفاه عن جلالة القدر لما تناظرا فقال له البدر في آخر الأمر : أنت لا تعلم جواب من قال لك نصر أي صيغة ، وحلف للحاضرين بالطلقات الثلاث إنه لا يعلم ذلك لما كان مسرجاً ، فقال له ملا خليل الله : سبحان الله أنت تريد أن أعود إلى بطن أمي ، وقام عنه ، ثم صار يتتبع خطأ البدر ويخطيه كما مر .

<sup>\*</sup> الرحمن: ۱۷.

<sup>\*\*</sup> المزمل: ٩.

# ٦٦٨ — عبد الوحمن الفلكي الجلّومي المتوفى سنة ٩١٠

عبد الرحمن بن الزين عبد اللطيف الحلبي الجلّومي المشهور بابن الفلكي . كان من أرباب الأقاطيع والأملاك والنبروة الزائدة ، وتولى في دولة السلطان الغوري وظيفة الحجوبية بطرابلس ، ثم عزل منها فعاد إلى حلب ، فأوحى بعض أعدائه إلى السلطان أنه ظلم وأفحش في ظلمه وصار يضرب الفلاح فيستجير بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول له : أضربك إلى أن يخلصك مني محمد ، فطلبه السلطان ووضعه بالعرقانة وهي سجن مظلم جداً بالقاهرة وتركه بها تسع سنين لا يحلق له فيها شعراً ولا يقلم ظفراً ، حتى اختل بصره وطال شعره وظفره فوق الحد في هذه المدة الطولى ، ثم هون الإله جل جلاله فدخلت أخته جهة الجمال يوسف بن أبي إصبع إلى خوند جهة السلطان وسألتها في أن تشفع فيه عنده ففعلت ، فخرج يوسف بن أبي إصبع إلى خوند جهة السلطان وسألها في أن تشفع فيه عنده ففعلت ، فخرج من السجن وعاد إلى حلب وهو فقير الحال بالنسبة إلى ما كان عليه ، ومع ذلك لم يفتر عن من السجن وعاد إلى حلب وهو فقير الحال بالنسبة إلى ما كان عليه ، ومع ذلك لم يفتر عن تعاطي العمارة بآدره بالجلّوم لمزيد شغفه بالعمارة كأنما لم يعزل عن الإمارة ، إلى أن توفي بها في عشر سنين وتسعمائة .

وكان حلو الكلام حسن الملتقى اقتصر في آخر عمره على صحبة المقر الصلاحي ابن السفاح ومؤانسته .

# ٦٦٩ ــ سليمان بن نذر الكواكبي المتوفي سنة ٩١١

سليمان بن نذر، ، بالنون والذال المعجمة، العيني ثم الحلبي الحنفي خليفة الشيخ محمد . الكواكبي الأردبيلي الطريقة .

كان من الصلحاء العباد والورعين الزهاد . قيل إنه قدم إلى شيخه هذا أول قدومه زائراً ، فامتحنه بأن أمره ببيع ماله في قريته من أغنام وخيول وأثاث ويأتيه بما جمعه من المال ، فامتثل أمره وأتاه به فأحذه وخبأه في الحقيقة له عنده ، فلم يكترث له ، فما شعر إلا وقد أصابت أهل قريته جائحة قتل ونهب مال ، فأخبر الشيخ بما وقع ، فعند ذلك أخرج له الشيخ جميع ما له بكماله وأذن له أن يعود إلى مأمنه ، فقوي اعتقاده في الشيخ فصار من مريديه ثم من خلفائه .

وكان يقول : مثلي ومثل سليمان كمثل بئرين كان بينهما حائط فزال الحائط واختلط الماءان ، إلى أن توفي سنة إحدى عشرة ودفن بمقابر الصالحين بحلب وقبره بها معروف يزار .

#### ١٧٠ \_ عبد القادر بن شمس الطبيب سنة ٩١١

عبد القادر بن محمد بن محمد بن سليمان الرئيس الحاذق زين الدين ابن الرئيس ابن الرئيس ابن الرئيس علم الدين الحلبي الشراباتي المتطبب أباً عن جد المعروف بابن شمس .

كان طبيباً ماهراً . وكانت وفاته بالاستسقاء سنة إحمدي عشرة ، ودفين بمقابر الأنصاريين بالقرب من القيمرية بوصية منه لأنه كان كجدي الجمال الحنبلي سبط. الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الواحد بن على الأنصاري السعدي العبادي .

# ٦٧١ ـ عمر بن محمد بن عمر النصيبي المتوفى سنة ٩١٢

عمر بن محمد بن عمر أقضى القضاة زين الدين أبو حفص ابن قاضي القضاة جلال الدين أبي بكر الحلبي الشافعي المشهور بابن النصيبي سبط الشيخ الإمام الشمس محمد ابن الشماع الأيوبي الماضي ذكره ، بل أحد أصايل الحلبين .

كان شاباً لطيفاً ، ناب عن والده في قضاء حلب فصارت إليه مقاليده ، ثم أصيب بموته سنة اثنتي عشرة فدفنه حيث يسكن داخل المدرسة الشرفية ، وكان مقال والده يوم أصيب فيه: يا عمر يا عمر ، فرثاه بقوله بعضهم:

وعمرته من بعد موتك يا عمرُ ولكن ربع الصبر من بعدك اندثـرٌ لطلعتك الغراء حتى جرى القدر وليلهم قد دام والصبح ما سفر صباحاً وفي وقت المساءوفي السحر

عمرت مكانـاً في حيـاتك سالماً وعمّرت بالأحزان للأهـل أربعـاً وفارقت أهليك الذين تـركتهم عين عليهم كل صلـد من الحجـرُ وأنحلت أجساداً وأبكست أعينساً وفستت أكبساداً وأورثتها شرز وما كنت أدري أن بدر السما أخّ فمذ غبت غابت عن أهاليك شمسهم فيرحمك السرحمن مسا دمت ميتسأ

## ويمنح خيراً من تركت معوضاً ويلهمهم صبراً ويافوز من صبر

# ٦٧٢ ـ أحمد بن أحمد الشهاب الحاضري المتوفى سنة ٩١٣

أحمد بن أحمد بن محمد بن عز الدين محمد بن عز الدين محمد بن خليل ، الشيخ شهاب الدين الحاضري الأصل الحلبي الحنفي .

تفقه على الشمس ابن أمير حاج الحلبي الحنفي ، ووعظ الناس بجامع حلب الوعظ النافع وأفتى ، وكان ديناً خيراً يكاد يغيب عن نفسه في وعظه من فرط خشوعه ، وله استحضار للحديث ، تلمذ له شيخ شيوخ حلب الموفق ابن أبي ذر المحدث وأخبرني أنه كان يتمثل بقول القائل :

وكان فؤادي خالياً قبل حبكم وكان بذكر الخليق يلهو ويمرخُ فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أرى قلبي لغيرك يصلحُ

توفي سنة ثلاث عشرة وتسعمائة بحلب.

قال صاحب « عيون الأخبار » : وكان يعظ الناس بالجامع الكبير ويجلس غالباً بمكتب العدول بباب الجامع الشرقي ، وكان لا يخلو من سذاجة ، وتأسف كثير من الناس على فقده رحمه الله تعالى وإيانا . وجده العز الثاني هو قاضي الحنفية بحلب الذي كان رفيقه في الأخذ عن مشايخه الحافظ برهان الدين إبراهيم الحلبي سبط ابن العجمي .

# ٦٧٣ ــ أحمد بن منصور الأنطاكي المتوفى سنة ٩١٤

أحمد بن محمد بن على بن منصور الشيخ شهاب الدين الأنطاكي الشافعي السهروردي المعروف بابن منصور .

كان موقعاً عند جانم المكحل كافل حلب وكذا عند كافلها دولة باي ، وهو الذي أوحي إليه أنه سيعطى الحكم في بلدة ذات أشجار وأنهار ، وأنه ظهر له ذلك من الزايرجه السبتية لما أنه كان يدعي حلها ، فما مضت مدة إلا وقد أعطي كفالة دمشق ، فقوي قربه منه . وكان من ملازمي الشيخ شمس الدين محمد الأيوبي الحموي ثم الحلبي المعروف بابن

الشماع ، وعنه كان يدعي حلها ، وكان هو والغرس خليل ابن اللنكي الحنفي يتناوبان قضاء أنطاكية ولاية وعزلاً .

وكان له نظم ونثر واشتغال بأمر الأوفاق والحروف . ومن شعره كما وجدته بخط ولده الشيخ شرف الدين في ثبت الزين الشماع قوله :

يا من تلون بالوداد أما ترى ورق الغصون إذا تلون يسقطُ

ولعله فاز بالمواردة وإلا فقد بلغني أن هذا البيت للشاب الظريف محمد بن عفيف وأن قبله :

حتام في حق الصديق تفرّطُ ترضى بلا سبب عليه وتسخطُ ومن شعره:

طاب الزمان وحلّت شمسه الحملا وخفّ ثقل الشتا عمن له حملا

قىلت لساق حسن أنا علىك واردُ لا تسقنى ثلاثـة فالقصد منك واحد

وكان يخطب الحطب الحسنة من إنشائه ليس إلا . وتوفي بالقاهرة كما أخبرني عنه الزيني سنة أربع عشرة أو خمس عشرة وتسعماية .

## ٣٧٤ ــ عبد القادر الأبآر المتوفى سنة ١٩١٤

عبد القادر بن محمد بن عثمان الشيخ محيي الدين ابن الشيخ الفقيه المفتي شمس الدين المارديني الأصل الحلبي المولد والدار الشافعي المشهور بالأتبار لأنه كان يصنع الإبر في حانوت له .

كان فقيه حلب ومفتيها ، وكان شيخ بعض شيوخنا كالبرهان العمادي والزين الشماع . توفي في ذي القعدة سنة أربع عشرة . وكان يقول كما أخبرني عنه بعض أحفاده : نحن من بيت بماردين مشهور ببيت رسول ، وجدّنا الشيخ رسلان الدمشقي رضي الله عنه ، غير

أني لا أحب بيان ذلك خوفاً من أن أنسب إلى تحميل نسبي على الغير وأن يقدح في بذلك .

وله في ضوء السخاوي ترجمة حسنة ساقها شيخنا الزين الشماع في القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي إلى أن زاد فقال : كان مع براعته في الفقه حسن العبارة شديد التحري في العلهارة طارحاً للتكليف ظاهر التقشف حسن المحادثة حلو المذاكرة طلق الوجه كثير البشر مقبول الظاهر ، وهو علامة على استقامة السر ، لا تكاد تمل من محادثته ولا تسأم من مصاحبته ، اتفق على محبته والثناء عليه الكثير من العوام والخواص ، وعلى أقواله وأفعاله علامة أهل الصدق والإخلاص ، هذا مازاده .

وحكى لي الحاج محمد الهويدي القصاب ، وكان يحضر مجلس وعظة ، أنه وعظ يوماً بالقرب من المحراب الأعظم بالجامع الأموي بحلب فحصل له في نفسه عجب لجلالة ذلك المجلس ، فلما نزل عن الكرسي صافحه رجل وهو يقول له : غيرك يعمل أحسن مما عملت في هذا المجلس ، قال : فمرض الشيخ من أجل مقالته خمسة عشر يوماً . وقيل لي إنه ترفع عليه بعض الجهلة في عقد مجلس صار بدار العدل بحلب فجلس في مكان أرفع من مكانه ، فلامه بعض المخاديم على ذلك وقال له : لم تركته يجلس فوقك ، فقال : والله يا أخيى لو جلس فوقي لرضّني رضّاً .

أقول : وترجمه الغزي في « الكواكب السائرة » بنحو ما هنا وزاد قوله : وممن أخذ عنه الفقه الجوجري المصري ، سمع عليه معظم التنبيه وأجازه به وبغيره وأذن له بالإفتاء والتدريس بعد أن أثني عليه كثيراً وأنشده لنفسه ملمحاً مضمناً :

كانت مسائلة الركبان تخبرنا عن علمكم ثم عنكم أحسن الخبر ثم التقينا وشاهدنا العجائب من غزير علم حمته دقة النظر فقلت حيشة والله ما سمعت أذناي أحسن مما قد رأى بصري

والمشهور أن الشيخ أرسلان الدمشقى لم يعقب كما أجاب بذلك الحافظ برهان الدين الناجي حين سئل عن ذلك ، وألف في ذلك مؤلفاً لطيفاً ا هـ .

## ٣٧٥ ـــ خليل بن محمد القلعي المتوفى في هذا العقد ظناً

خليل بن محمد بن محمد بن محمد بن خليل بن فضل الله الأميري الكبيري ، غـرس

الدين الحلبي القلعي المعروف بابن الأقتابي .

كان متولي الحجر وآغا سائر البحرية بالقلعة الحلبية في آخر الدولة الجركسية ، وذلك أنه كان بها أكثر من مائة بحري يفترقون خمس طوايف لكل طائفة منهم آغا يجلس بهم على بابها ثلاثة أيام ثم يعود إليها غيره بمن معه ثم وثم ، وكان الأمير غرس الدين آغا الخمسة ، بل كان أيضاً أمير عشرة ، حتى كان يلبس الكلفتة في المواكب ، وكان من شأن من كان متولي الحجر بالقلعة أن يكون مفاتيح أبوابها عنده إذا مات كافلها المسمى يومئذ بنائب القلعة أو عزل إلى أن يتسلمها كافلها الجديد . وكان الأمير غرس الدين لديانته واستقامته معتقداً للسلطان قايتباي حتى كان يترقب حضوره بين يديه ، فكان يسافر إليه المرة بعد الأخرى ، وكذا كان معتقداً للسلطان الغوري ومعظماً عنده لما له فوق الديانة من الأحمالة والعراقة على ما أخبرني به الشيخ عبد الكريم القلعي إمام جامع حلب من أنه كان من ذرية نور الدين الشهيد رحمه الله ، وكان ممن ابتلي في شيخوخته بحب زوجته مع بغضها إياه لكبر سنه ، فماتت قبله و لم تظفر بشاب بعده كشيخ الإسلام البدر السيوفي عالم حلب ، فإنه تزوج مع علو سنه فعلق بحب زوجته وأبغضته و لم تزل له قبلة إلى أن توفيت قبله \*.

وقد أدركت أن الأمير الغرسي وهو شيخ كبير فانٍ له أبهة وحشمة زائدة وشيبة مقبولة نيرة .

# ٦٧٦ ـــ أبو بكر الدليواتي المتوفى بعد ٩١٥

أبو بكر المصري الأصل ثم الحلبي الصوفي المشهور بالدليواتي صاحب المزار المشهور .

كان فيما نقل عنه يمر على باب بعض الحمّامات التي فيها النساء فيكف بصره وليس على بابها أحد منهن ، فقيل له في ذلك فقال : إني إذا مررت كشفهن الله تعالى فأراهن . قيل : وكان يعرف الكيمياء وله عند السلطان قايتباي مكان حتى أنعم عليه ببعض جوالي طرابلس وبعشر بِزمْده .

بعدها في « در الحبب » ، تحقيق محمود حمد الفاخوري ويحيى زكريا عبارة ، ط وزارة الثقافة ، دمشق ١٩٧٤ :
 و لم تذق من فم شاب قبلة .

وكان يميل إلى جدي الجمال الحنبلي وجدي يميل إليه ويساعده في مهماته كما أخبرني بذلك والدي ، وربما عاد يوم الموكب إلى منزله ودخل في طريقه إليه وتبرك به .

قال لي حفيده الشيخ علاء الدين: وكانت خرقته قادرية أدربيلية، وكان رفيقاً للشيخ محمد الكواكبي في أخذ الطريق عن الشيخ باكير عن الشيخ إبراهيم السبتي عن خوجه على صاحب المزار المشهور ببيت المقدس عن أخيه خوجه صدر الدين الأردبيلي بسنده المشهور.

توفي بعد سنة خمس عشرة ودفن شرقي القبلية التي كانت مسجداً لله تعالى دائراً ، فسعى في تجديده بعد أن كان لدثوره مرمى لكناسات الناس ، فلما توفي دفنوه بجانب منه . قال لي حفيده : ولما قرب والدي من الموت أوصى أن يدفن بمقابر الصالحين إذ لم يستحل أن يدفن بجنبه ، وأما أنا فكذلك أن يدفن بجنبه ، وأما أنا فكذلك لا أرضى إلا بما عليه والدي ، فإن الدنيا لا تغني عن الأخرى . قال : وأما قصة المرور على بعض الحمّامات وكذا قصة أن جدي كان يدلي دلوه فيخرج له في دلوه ذهب فمن الأكاذيب عليه ، إنما كان طريقه الماء والمحراب ومجاهدة النفس والقيام لله تعالى . قال : وذلك مثلما جرى له مع الشيخ إبراهيم بن معبد البابي إذ كان يتعاطى الدفوف والمواصيل في السماعات ، فأنكر جدي عليه ، فتعصب معه على جدي جماعة بحلب وقصدوا تعزيره ، في السماعات ، فأنكر جدي عليه ، فتعصب معه على جدي جماعة بحلب وقصدوا تعزيره ، فانقاد إلى قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي فساعده عليهم وأخبرهم أن طريقته لا تقتضي إباحة ذلك وإن كانت طريقتكم تقتضيها فما لكم وله ا ه .

أقول : إن المسجد الذي دفن به المترجم عرف به وهو في محلة الفرافرة ، وسيأتي ذكره في ترجمة محمد أسعد باشا الجابري المتوفى سنة ١٣٣٤ إن شاء الله تعالى .

## ٦٧٧ ــ الشريف أحمد بن عبد الله الإسحاقي المتوفى سنة ٩١٥

أحمد بن عبد الله بن حمزة بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد المحسن بن زهرة ابن الحسن بن الحسن بن عز الدين أبي المكارم حمزة القاضي شهاب الدين أبي القاضي صفي الدين الحسينين بحلب ، جدي والد والدتي .

كان جواداً فياضاً مقداماً لدى الحكام منطيقاً إذا أخذ في الكلام ، وولي قضاء الفوعة

مع نسبة أهلها إلى التشيع طمعاً منه في دنياهم ظناً أنهم يوالونه إذا هو في الظاهر والاهم وأنهم يعظمونه على العادة في تعظيمهم لأهل السيادة ، فاطلعوا على أنه من أهل السنة والجماعة ، فخرجوا بالحط عليه عن ربقة الإطاعة ، فعاد منها إلى حلب و لم يوجه إلى قضائها الطلب ، ورأى أن لا تهلكه فوعة الفوعة وأن يكون شرور أهلها عنه مرفوعة ، وصار ديواناً بحلب عند وكلاء السلطان بها إلى أن مات تقريباً سنة خمس عشرة ودفن وراء مشهد الحسين رضي الله عنه بحلب بسفح الجبل بمقبرة جده السيد الشريف أبي المكارم حمزة ، وهو حمزة بن علي بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن أبي إبراهيم محمد الممدوح بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحق (١) المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وزهرة هذا لا زُهرة السابق ذكره هو الذي ينسب إليه بنو زهرة أحد بيوتات حلب المذكورين في تاريخ الشيخ أبي ذر .

قال : وكان من أكابر الأشراف وذوي الرأي والوجاهة مقدماً ببلده يرجع الناس إلى أمره ونهيه . قال : وهو بإسكان الهاء خلافاً للنجم المعروف فإنه بفتحها كما قال صاحب الجمهرة ، إلى أن عد من هذا البيت جماعة كانوا نقباء حلب وتعرض لتشيع واحد منهم هو نقيبها ورئيسها وعالمها الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة أبي هذا البيت ، وأفاد أن بني زهرة عند الذهبي طائفة أخرى شيعة بحلب كانوا بيت علم ونظم ونثر وكتابة ورئاسة ومكارم أخلاق وحشمة وأنهم انقرضوا ، وأفاد أيضاً أن الإمام الكبير أبا إبزاهيم محمداً الممدوح أول من كان قدم حلب من الأشراف من أولاد إسحق المؤتمن وهل كان شيعياً أم لا . ذكر جد والدي لأمه الحب أبو الفضل بن الشحنة ومن خطه نقلت عن الحافظ برهان الدين الحلبي قال : قال لي والدي : كانت أهل حلب كلهم أهل سنة وكلهم حنفية لا يعرفون غير ذلك ، حتى قدم شخص من العراق فظهر فيهم التشيع وظهر مذهب الشافعي ، لأنهم كانوا يتسترون بمذهبه . قال : فلم أسأله عن القادم ، ثم ذكر لي مرة ثانية ثم قال لي : مالك لا تسألني عن القادم المذكور ؟ قال : فقلت : من هو ؟ قال :

<sup>(</sup>١) قوله الحسين بن إسحق رأيت في الكتاب الموسوم « بصحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار » للسيد الشريف عبد الله محمد سراج الدين الرفاعي ما نصه : ومنهم ( أي ومن ذرية الحسين بن إسحق ) الشريف أبو إبراهيم محمد الحراني ممدوح أبي العلاء المعري ابن أحمد الحجازي بن محمد بن الحسين بن إسحق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق وعقب الشريف محمد الحراني من رجلين جعفر نقيب حلب ومحمد ولهم بقية بحلب وحران والخابور ، وهم بيت فضل وإمارة وملك وعلم ومجد وسيادة ا ه .

الشريف أبو إبراهيم الممدوح انتهى . هذا ما بلغني ، ثم بلغني أن السيد عز الدين أبا المكارم حمزة قد أثبت في وثيقة بالطريق الشرعي أن ذريته من الذكور قد انقرضوا ، فعلى هذا لا يكون جدنا القاضي شهاب الدين من ذرية المذكور وإن كان من بني زهرة ، وذلك بأن يكون من ذرية عمه الذي هو الحسن المتقدم ذكر تشيع ابن ابنه أو من ذرية أخ له .

# ٦٧٨ ــ أحمد بن محمد الشهير بابن أمير غفلة المتوفى سنة ٩١٥

أحمد بن محمد بن عثمان الشهاب ابن الفخر أبو العباس الشهير بابن أمير غفلة ، وكذا بابن قريمزان الحلبي الحنفي .

كان عالماً عاملاً منور الشكل حسن السمت فقيهاً فرضياً حيسوباً ، تلمذ للعلامة الفرضي الحيسوب جمال الدين أبي النجا يوسف الأسعردي ثم الحلبي ، وعلق على نزهة الحساب تعليقاً حسناً حمله على وضعه شيخنا العلاء الموصلي كما نبه على ذلك في ديباجته . ولم يزل على ديانته يتعاطى صنعة التجارة إلى أن مات سنة خمس عشرة رحمه الله .

# ٦٧٩ ـــ موسى بن أحمد النحلاوي الريحاوي المتوفى سنة ٩١٥

موسى بن أحمد النحلاوي أصلاً الحلبي داراً الأردبيلي خرقة الشافعي المشهور بالشيخ موسى الريحاوي لسكناه بأريحا قديماً .

حكى أنه لما قدم الشيخ باكير والشيخ داود الصوفيان الأردبيليان إلى أرض الشام كان قدوم الأول (لتربية الشيخ محمد الكواكبي البيري ثم الحلبي ، وقدوم الثاني )\* لتربية الشيخ موسى هذا ، وكان الشيخ داود يقف وهو ببعض القرى متوجها إلى قرية الشيخ موسى قائلاً : إني لأجد ريح يوسف ، ثم لما اجتمع بالشيخ اطلع الشيخ على أنه أخذ في الكتابة والقراءة وأن مؤدب الأطفال قد شرع في كتابة الحروف الهجائية له ، فنهاه عما كان بصدده وأدخله الخلوة الأربعينية ، ثم استفسره عما رآه بها فأخبره أنه رأى أنه لابس ( درعاً من الورق لا كتابة عليه ، فأمره بالمقام بها ، إلى أن كان اليوم السابع والثلاثون . فسأله عما رآه ، فأحبره أنه رأى أنه لابس درعاً )\* مكتوباً وأنه قرأ جميع ما فيه ، فأمره بقراءة

ما بين قوسين ساقط في الأصل .

المصحف فقرأه بإذن الله تعالى ، ثم أمره أن يطالع كتاب قمع النفوس . و لم يزل يزوره بنية التربية حتى اعتقده أهل قريته وكثير من أهل القرى وصار له سماط وبساط ، ثم أقام بحلب يدرس الفقه ، وكان راسخ القدم فيه ، وكان ممن انتفع به عمي القاضي كال الدين الشافعي ، ثم كانت وفاته بها في آخر ذي الحجة سنة خمس عشرة أو أوائل المحرم سنة ست عشرة وتسعماية ودفن بالقرب من التربة الخشابية(۱) داخل باب قنسرين بعد مكاشفة بوفاته حصلت من الشيخ محمد الحراساني النجمي ، فإنه عزم ذات يوم على زيارة الشيخ موسى ، فبينا هو في الطريق إذ سأل سائل عن محل توجهه فأخبره أنه بصدد زيارة الشيخ لقرب مضيه إلى عالم البرزخ ، فلما زاره حصل بينهما من البسط ما الله أعلم به بعد أن كان الشيخ موسى من المنكرين عليه قبل اجتماعه به ، ثم كان مرضه داعياً له ، رحمنا الله تعالى وإياه .

وستأتي ترجمة ولده يحيى المتوفى سنة ٩٥٣ وولد ولده موسى واقف الوقف على ذريته ومصالح زاوية جده هذا الكائنة في محلة باب قنسرين .

#### ٠٨٠ ــ حسين بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة ٩١٦

حسين بن محمد بن محمد قاضي القضاة أبو الطيب عفيف الدين ابن قاضي القضاة أبي اليمن أثير الدين ابن قاضي القضاة أبي الفضل محب الدين ابن الشحنة الشافعي خال والدي .

ولد على ما وجدته بخط والده سنة ثمان وخمسين وثمانمائة ، وولي قضاء حلب وكتابة السر بعد أن حصل بالقاهرة طرفاً من العلم وأجيز بصحيح البخاري بها قراءة سنة سبع وسبعين عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن طريف الشاوي بالشين المعجمة المصري الحنفي الصوفي ، وهو خاتمة من يروي عن أبي المجد الخطيب الدمشقي ، ومن شيوخه بحلب العلم المشهور ملا علي الشهير بقل درويش الخوارزمي قرأ عليه بها شرح جمع الجوامع للمحلي عن أخيه في نسخة كتبها بيده ، ولما أكمل قراءتها عليه أثنى

<sup>(</sup>١) أي في الزاوية المعروفة به إلى الآن لكن لا أثر لقبره الآن ولعله كان في حجرة هناك .

عليه بخطه في ذيلها بأنه قرأ عليه قراءة بحث وتحقيق ومناظرة وتدقيق مع تحليل التركيبات والمباني وتفاسير الألفاظ وتحقيقات المعاني ، إلى أن أثنى عليه بأنه أفاد واستفاد وزاد واستزاد وكرر النظر وأجاد ، وأنه سريع الفهم سريع الانتقال بليغ الحكم قوي الجدال ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وكانت وفاته سنة ست عشرة رحمه الله تعالى ورحمنا .

#### ٦٨١ ــ محمد المغربي الديّوني المتوفى سنة ٩١٦

محمد المغربي المالكي المشهور بالديُّوني أمين المصبنة المهدية بحلب.

كان عنده علم وله أبهة ، وكان بعض تجار الصابون قد اتهمه بخيانة فاستعان عليه بأبرك الجركسي نائب القلعة ، فضرب ضرباً مبرحاً ليقر فمات من الضرب مظلوماً سنة ست عشرة وتسعماية ، واضطربت المغاربة لأجل ذلك حتى كادوا لا يدفونه حتى يأخذوا بثاره .

## ٦٨٢ ــ أحمد الكردي الشافعي المتوفى سنة ٩٩٧

أحمد الشيخ شهاب الدين الكردي الشافعي مذهباً الأحمدي خرقة ، القواس .

كان يعمل القسي وينقشها ويذهبها بالمدرسة الشرفية بحلب في حجرة من حجرها مع ما كان عنده من الفضائل العلمية لاشتغاله فيها على عمه الفخر عثمان الآتي ذكره ومن حسن الخط حتى أخذ عنه جماعة الخط الحسن منهم والدي ، وكان له مزيد اعتناء بشرح بديعية ابن حجة، وانتصار له على مخالفيه فيه وإقامة حجة . توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة ، وكان سبب وفاته أن صعد ذات يوم إلى حجرة له أخرى فوقانية لكنسها فرمى من كناستها شيئاً من شباكها فسقط على رأسه فلم تسمع منه كلمة سوى قوله الله ، وبقي على ذلك أياماً إلى أن توفي رحمنا الله تعالى وإياه .

## ٦٨٣ ـ محمد بن عبد الله النبهاني المتوفى سنة ٩١٩

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشيخ كال الدين ابن الشيخ جمال الدين الشيحي النبهاني الحلبي الشافعي .

كان شيخاً صالحاً مطرحاً للتكليف يعتاد دون غيره من أبناء جنسه استعمال الشد\* الوبر في عنقه . وكان يقرأ الحديث على الكرسي الموضوع بشمالية جامع حلب ، فإذا رأى شيخنا الموصلي يدرس تحته قرأه تحت الكرسي بمجلس درسه تأدباً معه . وكانت له المنامات الصادقة فيما أخبرني به والدي ، فقد كان يحب والدي ويحبه والدي وبينهما الصداقة التامة . وكانت له العناية برمي النشاب في أيام الشباب ، توفي سنة تسع عشرة أو سنة عشرين وتسعمائة .

وكان أبوه أحد المعدودين بمكتب سوق الصابون بحلب ، وكان واحد من أجداده فيما بلغني معدوداً من أرباب الأحوال وعتيقاً لقدوة البلاد الحلبية الشيخ العابد محمد بن نبهان الحلبي الجبريني الذي كانت إقامته بجبرين وله بها الزاوية المشهورة وفيها مزاره لوفاته بها سنة أربع وأربعين وسبعمائة . وفيه يقول ابن الوردي كما ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه :

وكنت إذا قابلت جبرين زائراً يكون لقلبي بالمقابلة الجبرُ كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خرّ من بينها البدرُ

## ٦٨٤ ــ محمد العريان المجذوب المتوفى سنة ٩١٩

محمد العريان مجذوب معتقد . كان سبب جذبته أنه كان في بداية أمره مسرفاً على نفسه ، فشرب ذات يوم خمراً وجرح إنساناً ، فلما جرى دمه هاله ذلك الأمر المحظور الذي ارتكبه كأنه ندم على مافرط منه وما اجترأ عليه ، فاضطرب عقله وصار يختلط بطائفة المؤذنين بجامع الزكي بحلب ويعمل أعمالهم ، ثم تجرد عن الملبس وأوى إلى قبة من اللبن بين الكروم مجاورة لقبة بها مدفن الولي المعروف بالشيخ بولاد ، وهو عريان لا يستر سوى عورته الغليظة ، وبين يديه كلاب كثيرة يمنعون من ينوي زيارته إلا بإشارة منه ، وإذا أهدى له زائر شيئاً من الأكل بادر إلى إطعامهم منه ، وربما منع الناس من الوصول إليه بالحجارة . وكان لا يزال نظيفاً وربما وجد عليه آثار الغزاة من جروح وغيرها .

وكان خير بك كافل حلب يعتقده لما أنه قدم يوماً والناس محتاجون إلى المطر قدوماً

<sup>\*</sup> في بعض النسخ المخطوطة من در الحبب : المشد .

خرق فيه عادته من الإقامة بمكانه ذلك وقال له: مالك لا تنادي بالاستمطار ؟ فسأله الدعاء ونادى بالاستمطار ، فدعوا فأمطروا . واتفق له أنه زاره يوماً ومعه الأمير حسين الميداني ، فأحضر وعاء فيه دجاج وغيره لضيافة كافل حلب المذكور ، فسأل الشيخ وهو في داخل قبته في الأكل معهم ، فخرج وأخذ يلقم لكل كلب دجاجة ، ثم إنه ألقى الوعاء على وجهه ونادى الكلاب قائلاً : إنه لا يصلح طعام الكلاب إلا للكلاب .

ولما قدم من القاهرة الأمير علان الدوادار الثاني الذي جاء من قبل الأشرف قانصوه الغوري إلى سلطان المملكة الرومية ونوى السفر من حلب أشار عليه كافلها بزيارته فزاره صحبة الكافل ، فلما تمم دعاءه قال : روح من هنا ، وأشار إلى جانب الروم ، فلما عاد متوجها إلى القاهرة أعاد زيارته فقال له : روح من هنا ، وأشار إلى جانب القاهرة بعد أن أمسك الشيخ لحيته في المرة الأولى فصبر عليه و لم يكترث له . وكانت وفاته ودفنه بالقبة المذكورة سنة تسع عشرة وتسعمائة .

#### ٥٨٠ ــ محمد التركماني المشهور بمنلادراز المتوفى سنة ٩٢٠

محمد التركاني الحنفي المشهور بمنلادراز وبمنلاسيَّدي بفتـح السين وسكـون المثنـاة التحتية .

كان من أكابر تلامذة الجلال الدوّاني وممن قطن حلب فقرأ عليه جماعة وهو في حجرة بالمدرسة الجاولية . توفي سنة عشرين وتسعمائة . قال تلميذه الشمس بن بلال : و لما مات رأيته في المنام فسألته : ما فعل الله بك ؟ فقال : عاتبني عتاباً كثيراً ثم غفر لي بما في صدري من العلم أو كلاماً يشبهه .

#### ٦٨٦ ــ محمد بن إبراهيم العرضي المتوفى سنة ٩٢٠

محمد بن إبراهيم بن محمود القـاضي شمس الديـن العـرضي الأصل الحلبـي النقـيب الشافعي .

لازم العلاء الشرابي وصارت له فضيلة علمية إلى أن وقع بينه وبين البدر السيوفي شنآن

في مسألة (ليس في الإمكان أبدع مماكان). فاستطال على البدر بجاه سيباي كافل حلب لما كان إمامه. فأرضى عليه العوام البدر حتى نفّره من مخالطتهم وضيق حضيرته لأخذهم في عرضه ، فاضطر إلى أن طلب من عمي الكمال الشافعي أن يستنيبه في القضاء ليرد أقواه الناس عنه ، ففعل وأصلح بينه وبين البدر، ولم يزل نائبه إلى أن مات بغزة سنة عشرين وتسعماية.

وكان ممن قرأ صحيح البخاري على الكمال بن الناسخ الطرابلسي المالكي تلميذ البرهان المحدث الحلبي لما قدم إلى حلب ، فاهتم بعض الحلبيين بالسماع عليه لعلو سنده ، وقرأ على المحيوي عبد القادر الأبار وغيره ، وصار إمام خير بك كافل حلب .

# ٦٨٧ ــــــ إبراهيم بن عثمان شيخ سوق الظاهرية المتوفى سنة ٩٢١

إبراهيم بن عثمان بن إبراهيم بن موسى الأصيل برهان الدين ابن الشيخ الإمام برهان الدين بن شرف الدين التركماني الأصل الحلبي المشهور بشيخ سوق الظاهرية .

كان شيخ سوق الظاهرية بحلب وأحد أعيان التجار بها ، كثير المال سابغ النوال سخياً غياً متنزهاً مترفهاً في المآكل والمشارب والمناكح ، تتنوع في منزله الأطعمة الغريبة والحلويات العجيبة . ومما حكي عنه أنه كان في زمان الشباب مولعاً برماية النشاب حتى إنه التزم فيها ألطف مخاطرة ووفى بها توفية عجيبة ظاهرة . وكان قد أنشأ له عمارة لطيفة بجوار زاوية الشيخ بيرام بالدرب الأبيض وجعل له بها مدفناً وجنينة ، فصار يخرج إلى جنينته ويتنزه بها ويدعو إليها عدة من الأكابر كالخواجا سعد الله الملطي وأضرابه بحيث لا يدع أحداً منهم يبعث إليه شيئاً من المستظرفات ولا غيرها ليثقل عليه مجيئه إليه ، وكان ينصب له بها كرسي فيجلس عليه والطباخ ومن يتعاطون ما يأمرهم به في أمر الأطعمة والحلويات وغيرها ، فإذا أتق ما أتق عاد إلى مجلس أخوانه وخلانه .

وكان خير بك الجركسي كافل حلب يحبه ويعظمه ويتشهى عليه الملاذ فيصنعها له ويرسلها إليه أو يرسلها إليه من غير طلب . ولما نزل بأرض حلب مراد خان ابن أخت السلطان حسن بك هارباً من شاه إسماعيل الصوفي بعث خير بك إلى الشيخ إبراهيم يستنهضه في عمل نفائس المآكل له ، وخرج خير بك إليه بجميع مماليكه وكانوا يناهزون الألف

بلبوسهم وسلاحهم وما معهم من رماحهم ونزل إليه فسلم عليه وجلس معه ، فحضرت مآكل الشيخ إبراهيم على رؤوس الحمالين في أربعين زوجاً من المطابق النحاس كل زوج أربعة ، وكانت بحلب مصطبة حمالي الأقفص فبطلت ، ثم حضرت مآكل أخرى من تاجر آخر حلبي يعرف بابن الأسود ، فمد السماط وأكل الفريقان والمآكل تنادي هل من آكل . ولما مرض الشيخ إبراهيم عاده خير بك مرات وكان يقول له : أبي ، فلما توفي حضر جنازته وحمل سريره ثلاث مرات ومشى معه إلى تربته . وكانت وفاته بين سنة عشرين وسنة اثنتين وعشرين .

# ٦٨٨ ــ القاضي سري الدين أحمد بن محمد النحريري المالكي المتوفى سنة ٩٢١

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله قاضي القضاة سري الدين ابن قاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة شمس الدين ابن قاضي القضاة جمال الدين ، النحريري الأصل الحلبي المالكي هو وأبوه وجداه .

وجده الجمالي هو الذي كان قد قام مع قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن أبي الرضى الشافعي وهما قاضيا حلب على الملك الظاهر برقوق الجركسي لما خرج عليه يلبغا الناصري وسجنه ، وصار ابن أبي الرضى يفتي بأنه من المفسدين العصاة الخارجين ، فإن سلطنته ما صادفت محلاً إلى أن خرج من السجن وتسلطن ثانياً فقتله ، ثم جاء مرسومه بإمساك الجمال فأحس به فهرب إلى بغداد ، ثم كان بتبريز ، ثم تحول إلى حصن كيفا فأكرمه صاحبها فأقام عنده ، ثم حج ، ثم رجع قاصداً إليه فمات بسرمين من أعمال حلب سنة سبع وثمانمائة .

وكان كما قال ابن خطيب الناصرية من أعيان الحلبيين ، إماماً فاضلاً فقيهاً يحب العلم وأهله .

وأما ابن أبي الرضى فسبقه بالوفاة سنة إحدى وتسعين ، وأما القاضي سري الدين فإنه كان ذا هيئة حسنة وشيبة منورة وحشمة زائدة ، غير أنه حصل له خرف فكانوا يقربون له أن يتزوج بفلانة بنت فلان الفلاني فيقول : نعم أتزوجها قاطعاً بذلك ، ثم يحسنون له

بأخرى فيقول: نعم هذه هي اللائقة ، ثم يذكرون له ثالثة ويرجحونها على الأوليين فتراه يستصوب رأيهم فيها ولا يعدل عما هم عليه ، ثم يقبحون شأنها فيعدل عنها . وكان والدي يعظمه جداً لما أن جدي الجمال الحنبلي كان ممن يتعاطى بمحكمة والده صنعة التوقيع والتوريق ، ولما أنه كان من ذوي البيوت ، بل كان أيضاً قاضي المالكية بطرابلس في الدولة الجركسية إلى أن عزل نفسه من قضائها ، ثم عاد إلى حلب وبقي بها إلى أن مات سنة إحدى وعشرين .

### ٦٨٩ ـ عبد البر ابن الشحنة المتوفى سنة ٩٢١

عبد البر بن محمد بن محمد قاضي القضاة أبو البركات سري الدين ابن قاضي القضاة أبي الفضل محب الدين ابن قاضي القضاة أبي الوليد محب الدين الحلبي ثم القاهري الحنفي المشهور بابن الشحنة سبط قاضي القضاة ولي الدين محمد السفطي قاضي الشافعية بالديار المصرية في الدولة الجركسية.

ولد بحلب سنة إحدى وخمسين وثمانمائة ، ثم انتقل منها إلى القاهرة فاشتغل بها في علوم شتى على شيوخ متعددة ذكرهم السخاوي في ضوئه في ترجمة له حافلة ، ودرس وأفتى وتولى قضاء حلب ، ثم تولى قضاء القاهرة وصار جليس السلطان الغوري وسميره ، ونظم ونثر وألف كتباً كثيرة منها « شرح الوهبانية في فقه الحنفية » ومنها « شرح الماية البديعية والعشرين » التي نظمها جده أبو الوليد في عشرة علوم ، ومنها كتاب له لطيف في حوض دون ثلاثة أذرع هل يجوز فيه الوضوء أولا ، وهل يصير مستعملاً بالتوضي فيه أو لا أفاد فيه أن المفتى به في الماء المستعمل قول محمد أنه طاهر غير طهور وأن المتقاطر من الوضوء طاهر قليل لاقي طهوراً أكثر منه فلا يسلبه الطهورية ، وجوز فيه الاغتراف منه والتوضي خارجه لا فيه ، وأثبت فيه أن إدخال اليد في الحوض الصغير بقصد التوضي فيه سالب عن الماء الطهورية لارتفاع الحدث والتقرب بإدخال اليد ونزعها باتفاق علمائنا الأربعة رضي الله عنهم ، وأنه إذا تجرد عن هذا القصد لم يؤثر وأن أبا حنيفة وصاحبيه متفقون على تأثير المستعمل في الطهور وسلبه عنه الطهورية إذا وقع فيه وإن كان أقل منه ، ومنها على الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية » وهو كتاب جمع فيه إلى ألغاز ابن العز الحنفي ألغازاً «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية » وهو كتاب جمع فيه إلى ألغاز ابن العز الحنفي ألغازاً «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية » وهو كتاب جمع فيه إلى ألغاز ابن العز الحنفي ألغازاً «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية » وهو كتاب جمع فيه إلى ألغاز ابن العز الحنفية ألغازاً «المناز الخنفية في الغاز الحنفية » وهو كتاب جمع فيه إلى ألغاز ابن العز الحنفية وألغاز المناز الحنفية وألغاز الحنفية وألغاز الحنفية وألغاز الحنفية » وهو كتاب جمع فيه إلى ألغاز ابن العز الحنفية وألغاز الحنفية و المنه والمناز الحنفية وألغاز الحنفية وألغاز الحنفية وألغاز الحنفية وألغاز الحنفية والمناز الحنفية وألغاز الحنفية وألغاز الحنفية وألغاز الحنفية والمناز الحنفية والمناز الحنفية وألغاز الحنفية والغاز الحنفية والعرب والمناز الحنفية والعرب والمناز الحنفية والمن

ابتكرها وأخرى نقلها من كتب علمائنا الحنفية فذكرها مع إضافة شيء قليل من كـتب الشافعية،وكثيراً ما أودعه أجوبة نظماً عن أسئلة أوردها ابن العز في كتابه منظومة ، وربما نظم بعض الأسئلة كما قال:

> أيا علماء الشرع يا من بفضلهم أبينسوا لنسا عسن سارق لدارهم وقـد ثبـتت في الشرع سرقتــه لها ولا ذاك مال للزكاة مُمَيّدز ويوصف بالتكليف همذا وأخمذه

> > وفي جوابه قلت:

ألا خذ جواباً وجهه لك مسفرً لئن كان هذا سارقاً مال غيره بناءً على أن اثنـــتين وواحـــــداً وبانت لدى تلك الشهادة شبهة فخذه جواباً هيناً ليناً حكت

وأسراره تبدو لمديك وتظهمر ولا شبهة في الأخلة فالقطع يهدرُ أقيموا شهودأ عندما صارينكر بها الحد أضحــى بعــد لا يتقــررُ معانیے حتیے إنما هیے سکّےرُ

يضيء لنا وجه الزمان ويزهر

من الحرز عن ألىف تزييد وتكثرُ

ولا شبهة في أخله المال تظهرُ ولا مال ذي غصب ولا جهل يذكرُ

لها دفعة قــد كان والقطــع يهدرُ

ونظم أبياتاً ذكر فيها البكائين من الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك الذين نزلت فيهم ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ﴾\* الآية وبين فيها اختلاف المفسرين وأهل السير فيهم ، ثم شرحها في رسالة لطيفة.

وكان بليغاً منطقياً مهيباً شهماً سخياً متوسعاً في لذات الدنيا لا يمسك في يده الدرهم الفرد ولا ما فوقه ، ومن شأنه الافتخار وعد المناقب الكبار كما قال في صدر قصيدة :

مفاخرهـــم بها الركبـــان ساروا

أَضارُ وهـــا مناقبـــــَى الكبـــــارُ وبي والله للدنيــــــــا الفخـــــــارُ عــــلاً في سؤدد وعلـــوم شرع لها في سائـــر الدنيـــا انـــتشارُ ومجد شاخخ في بـــــيت علــــــم

<sup>\*</sup> التوبة: ٩٢.

بفـــرق الفرقديــــن لها قــــرارُ إلى تحقيقــــــه أبــــــداً يصارُ

وهمة لــوذع شهــم تسامــى وفكــر صائب في كل فــن إلى أن قال :

وكان لـــه إلى قـــربي ابتــــدارُ عظيمــاً قبـــل مـــا دار العـــذارُ

سموت لمنصب الإفتــــاء طفــــلاً وكم قــررت في الـــكشاف درساً

في أبيات أخرى . ومع ذلك لم يسلم من هجو السلموني إياه وأخذه في أذاه إلى أن قابله على هجوه وآذاه . توفي بالقاهرة سنة إحدى وعشرين .

### ، ۲۹ ـ محمد بن عمر بن النصيبي المتوفى سنة ۹۲۱

محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن عبد القاهر بن هبة الله الحلبي أبو بكر الزين أبي جعفر \* ابن الضيا بن النصيبي الشافعي سبط الحب أبي الفضل ابن الشحنة الحنفى .

قال السخاوي في « الضوء اللامع » : ولد في ربيع الأول سنة إحدى و خمسين و ثمانمائة بحلب ، وقدم القاهرة وقرأ على جده لأمه في سنة ست وسبعين وغيرها ، وكان قد حفظ القرآن وصلى به بالجامع الكبير وهو ابن ثمان سنين ، والمنهاجين والألفيتين ثم جمع الجوامع على الجمال الباعوني وأخيه البرهان والبدر ابن قاضي شهبة والنجم بن قاضي عجلون ، وأخذ الفقه عن أبي ذر وفيه وفي أصوله ، والنحو عن السلامي ووالده الزيني عمر ، وبالقاهرة عن الفخر المقسي في تقسيمين والجوجري . وقرأ على العبادي في الفقه وعلى الشمني في شرح نظم أبيه المتفحية والقليل من شرح الألفية لابن أم قاسم ، وكذا أخذ في النحو وحضر عند جده المحب في دروسه وغيرها كثيراً ، وأخذ عني بقراءته في الجواهر وفي غيرها . وجمع أشياء منها تعليق على المنهاج سماه « الإبهاج » في أربع مجلدات قرظه له الكمال ابن أبي شريف ، وهو ممن قرأ عليه الفقه وحاشيته على المحلي والبيضاوي وبالغ في تعظيمه .

 <sup>\*</sup> في مطبوعة در الحبب: أبو بكر بن الزين أبي حفص ...

وبرع ونميز ونظم ونثر مع ظرف ولطف ومحاسن جمة ، ولكنه بواسطة خلطته لخاله عبد البر بن الشحنة الحنفي باع كتبه وموجوده وركبه الدين مرة بعد أخرى ثم انتظم حاله .

وناب في القضاء في القاهرة ودمشق وبلده وحسن حاله ، وكان بالقاهرة في سنة خمس وتسعين وثمانماية وزارني حينئذ . انتهى ما ذكره السخاوي .

توفي ليلة السبت تاسع عشري رجب سنة إحدى وعشرين وتسعمائة . وكان ذا فطنة وحافظة ورفاهية وجد في أمر الطهارة ، حتى نقل أنه كان يجعل غداه من الحلاوة السكرية أحياناً كثيرة ، فإذا دخل الحمّام فرش له في داخلها طنفسة صغيرة .

وولي قضاء حماة ثم قضاء حلب استقلالاً ، وناط قضاء حلب بولده أقضى القضاة زين الدين عمر إلى أن أصيب بموته وعزل عن قضائها بعمي الكمال الشافعي ، ولما ولي قضاء حماة أنشده وقد قدم حلب بعض أحبابه حيث قال :

وبلغني أنه اختصر جمع الجوامع في الأصول ، وأنه كتب كتاباً كبيراً في غير مجلد جمع فيه من النوادر والأشعار مالا يحصى كثرة .

وكان لهجاً بتواريخ الناس وطريق أهل الأدب لا يمل محاضره من محاضرته ولا يمل في استطالة معاشرته .

وفي نسخة در الحبب التي في الحلوية زيادة على ما هنا ، منها : وللقاضي جلال الدين مضمناً :

بروحي من الأتراك ظبياً مهفهفاً إذا مارنا كنت المصاب بعينــه أتى زائــراً ليــلاً فــاًشرق وجهــه كــاًن النريــا علــقت في جبينـــه

وله تخميس الأبيات المشهورة للشاب الظريف محمد بن العفيف حيث قال :

غبتم فطرفي من الهجران ما غمضا ولم أجد عنكمُ لي في الهوى عوضا فيا عذولاً بعبء اللوم قد نهضا للعاشقين بأحكام الغرام رضى فلا تكن يا فتى بالعذر معترضا

أنا الـوفي بعهـد لـيس ينتـقضُ وإن همُ نقضوا غزلي وإن رفضوا فقـلت لما لقـتلي بـالأسى فـرضوا روحي الفداء لأحبابي وإن نقضوا عهد الوفتي الـذي للعهـد مـا نـقضا

أحبابنا ليس لي عن عطفكم بدلً وعن غرامي ووجدي لست أنتقل يا سائلي عن أحبائي وقد رحلوا قف واستمع سيرة الصب الذي قتلوا فمات في حبم لم يبلغ الغرضا

قد حمّلوه غراماً فوق ما يسع وعذبوا قلبه هجراً وما انتفعوا دُعي أجاب توالى سهده هجعوا رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا فسام صبراً فأعيا نيله فقضى

### ٦٩١ ــ عز الدين الصابوني المتوفى سنة ٩٢٢

عز الدين الصابوني الحنفي المعروف فيما يقال بابن عبد الغني وأنه كان ابن عم التقوي أبي بكر المعروف بابن الموازيني الماضي ذكره .

كان خطيباً جيداً خطب كثيراً بجامع تغري بردي بحلب ، ولما حل ركاب السلطان سليم بن عثمان بها سنة اثنتين وعشرين صلى الجمعة مرة بجامع الأطروش فكان هو الخطيب يومئذ ، وكان يصعد المنبر مع ما في قدميه من الانحناء والاعوجاج إلى طرف الداخل على وجه كان لا يتردد في الشوارع إلا راكباً على بغلة لعسر السير بهما عليه .

وما حصلت له الحظوة إلا في السنة المذكورة بخطبته المذكورة والسلطان المشار إليه حاضر الخطبة إلا ودعاه داعي المنون فتوفي إلى رحمة الله تعالى في تلك السنة .

### ٦٩٢ ــ حسين بن حسن البيري المتوفى سنة ٩٢٢

حسين بن حسن بن عمر ،الشيخ حسام الدين البيري ثم الحلبي الشافعي الصوفي .

ولد ببيرة الفرات ونشأ بها ، ثم انتقل إلى حلب وجاور بجامع الطواشي ثم بالألجهية ، ونزل عنده بها العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الآمدي المعروف بشمس ، وأجاز له . وفي سنة أربع تولى النظر والمشيخة بمقام السلطان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه في دولة العادل قانصوه خال الناصر محمد بن قايتباي . وفي سنة اثنتين وعشرين توفي إلى رحمة الله تعالى . وكان له ذوق ونظم ونثر وإلمام بالفارسية والتركية . قال لي ولده الشهاب أحمد : وله رسالة في القطب والإمام ، قال : ونقل شيئاً من كلام منطق الطير في التركية إلى العربية وشيئاً من المثنوي من الفارسية إلى العربية ، ثم أنشدني من التعريب الأول قوله :

اسمعـوا يـا سادتي صوت اليراع كيف يحكي من شكايات الـوداع مع أننى سمعت أنه تعريب رجل أصفهاني ، وقوله :

ما ترى قط حريصاًقد شبع ما حوى الدر الصدف حتى قنع هكذا أنشدنيه بإسكان آخر صدف للضرورة ، وأنشدني له :

بقايا حظوظ النفس في الطبع أحكمت كذلك أوصاف الأمور الذميمة تحيرت في هذين والعمر قد مضى إلهي عاملنا بحسن المشيئة وأنشدني له الشيخ قاسم ابن الجبريني:

من البطون بسر اللطف رباني وقد بنى في وجودي والبناء بما الله أكرمني إلله أوهبني أنساني الغير بالإحسان واعجبا إنسان عيني مغمور بحكمت ما ثم في الكون معبود سواه يرى في طي أسمائه الحسني له حكم

إلى الظهور وذاك اللطف رباني لو خلته قلت واشواقاً إلى الباني الله أمنحني الله أعطياني فكيف أنسى لمن للغير أنساني واحيرتي كيف ما أدركت إنساني ولا له أبداً في ملكه ثاني إذا نشرت ترى القاصى بها داني

ومما وقع له أنه اجتمع يوماً بالشيخ محمد الخراساني النجمي في مجلس خير بك كافل حلب وكان ينكر على الشيخ استعمال الدف واليراع في مجالس السماع ، فقال له : ماذا يقول اليراع ؟ فقال له الشيخ : اسكت ، أنت اليراع ، وكأنه أراد أنه مثله في خلو الباطن وأنه جماد مثله ، فلم يفهم إلا أنه جعله إياه حقيقة فأراد أن يؤذن الناس بأنه تكلم بكلام لا صححة له لينكروا عليه ، فلم يجسر أحد أن يصل إليه إلى أن وقع الإصلاح بينهما . قيل

وكانت له جرأة على بلديه الشيخ محمد الكواكبي الصوفي .

# ٦٩٣ ــ صالح بن أحمد الحاضري المتوفى سنة ٩٢٢

صالح بن أحمد بن محمد بن عز الدين محمد الصغير ابن شيخ الإسلام عز الدين محمد الكبير ابن خليل أقضى القضاة صلاح الدين الحاضري الأصل الحلبي الحنفي .

ناب في القضاء بحلب عن قاضي القضاة جمال الدين يوسف سبط ابن آجا الحنفي ، وكان توقيعه الحمد لله رب العالمين . ومات سنة اثنتين وعشرين .

### ٣٩٤ ـ على بن سعيد الملطى المتوفى سنة ٩٢٢

على بن سعيد الملطى .

كان متمولاً من أهل الخير ، أنشأ تتمة لجامع الصروي بمحلة البياضة بحلب وجعل بها إماماً ومدرساً وطلبة ذوي حجرات ، وجعل المدرس بها شيخنا الشهاب أحمد الأنطاكي ووقف عليها أوقافاً جيدة وأحدث له بها مدفناً (١) ، وكان شيخ محلة البياضة أولاً ، ثم كان من أجناد الحلقة الحلبية .

وذكر الشيخ خليل الصيرفي أنه كان بيده أقاطيع سلطانية ، فلما جاء أقبردي الدوادار محاصراً حلب وعمل مكحلة عظيمة ليرمي بها على سورها الكائن بالجبيل عمد كافلها جان بلاط إلى أحجار وأخشاب ودفوف كان أخذها الأمير على لمدرسته ، فأخذها وبنى الحجارة وراء السور المذكور وجعل الأخشاب والدفوف تساتير عليه ، فلما انشقت المكحلة بإذن الله تعالى وعاد آقبردي خائباً ثم كان جان بلاط ممن تسلطن بعد وفاة السلطان قايتباي ذهب إليه الأمير على وطلب منه شراء شيء من أقاطيعه من وكيل بيت المال لينفقه على مدرسته ، فتذكر ما كان فعله في آلات عمارة المدرسة فقال له : قد كنت عون المسلمين بما أخذناه

<sup>(</sup>١) في وسط الجامع من الجهة الشرقية إيوان صغير فيه أربعة قبور أحدها قبر المترجم كتب عليه : هذه تربة منشىء هذا الجامع العبد الفقير إلى الله تعالى على العلائي بن النجمي ابن سعيد بن يمن الملطي . توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة من شهر شعبان المكرم سنة اثنتين وعشرين وتسعماية من الهجرة .

من الآلات التي كانت لمدرستك ، والآن قد جعلنا ما بيدك من الأقاطيع لك لتنفقه عليها ، فلما عاد وقف عليها ما سمح له به .

ولما دخل السلطان سليم شاه حلب ومر بالبياضة وذلك في سنة اثنتين وعشرين جلس الأمير على في أحد شبابيك مدرسته ليراه ويرى عسكره ، فلم يتم اليوم الثاني إلا وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى .

# ٥٩٥ ــ أبو بكر بن أحمد بن السفّاح المتوفى سنة ٩٢٢

أبو بكر بن أحمد بن عمر بن صالح القاضي تقي الدين ابن الجناب الشهابي ابن القاضي زين الدين المعروف بابن أبي السفاح وبابن السفاح المرداسي الحلبي الشافعي كاتب سر حلب و ناظر جيشها في آخر الدولة الجركسية .

ولي كلتا الوظيفتين أسوة جده عمر وغيره من الأجداد . وكانت له شهامة ورئاسة وسخاء وسكينة على صمم عنده ونقرس كان يعتريه .

مات مقتولاً سنة اثنتين وعشرين ودفن بمقبرة جده بالسفّاحية .

وكان السبب في قتله أنه لما نزل السلطان سليم شاه بن عثمان على حلب تعرض لجماله طائفة من قبيلة زغب فسرقوا منها شرذمة وساقوها و لم ينتطح فيها عنزان ، ثم إن السلطان أبرز أمره لقراجا باشا أول من كفل حلب في دولته ولعبد الكريم جلبي دفتر دارها بأن يتتبعوا السراق ، واتفق أن مدلجاً أمير الشام نزل عنده بحلب ومعه فرقة من زغب لم يكونوا من السراق إلا أنهم خافوا على أنفسهم من سطوة السلطان فأرسلوا إلى كافل حلب يطلبون منه الأمان على لسان القاضي تقي الدين بمساعدة مدلج ، فأمنهم فدخلوا حلب بأمانة ومشوا في رد الجمال وطلب الأمان للباقين ، فالتزم القاضي تقي الدين برد الباقين من قبيلتهم ورد ما سرقوه بعد التوجه إليهم متبرعاً بالقول. ثم أبدى لعمي قاضي القضاة الكمالي الشافعي ما وقع من التزامه إليهم وهو منشرح الصدر ظناً منه أنه يفي بما وعد به وينال في مقابلته رفعة من قبل السلطان ، فأشار عليه بترك ذلك خوفاً عليه من القتل ، فندم على ما صدر منه ، فعاد إلى كافل حلب ودفتر دارها فطلب منهما أن يُعفَى من هذه الورطة فلم يُقبل منه ، فارسل معه سرية فتوجه إليهم فقتلوه وقتلوا معه جماعة ثم جيء به من المفازة بعد

هرب القاتلين ودفن بحلب . قيل وكان إذ توجه إليهم على فرس لا يجارى إلا أن المنية حضرت فلم يقدر على سوقها لنقرس اعتراه إذ ذاك رحمه الله تعالى .

وكان يقول لخير بك كافل حلب : أنا ملك القضاة كما أنك ملك الأمراء .

وجده أحمد هو الذي ذكره ابن خطيب الناصرية في تاريخه وقال : كان أخي من الرضاعة ، وبنى مدرسة ورتب مدرساً وخطيباً على مذهب الشافعي . وجده عمر هو الذي ( ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه فقال : )\* باع وقف مدرسة أبيه بحلب انتهى .

وقرأت بخط قاضي القضاة محب الدين أبي الفضل بن الشحنة في تاريخه أن هذه المدرسة وتسمى بالسفاحية بناها القاضي شهاب الدين سبط بني السفاح فلم يجعل بانيها من بني السفاح ، قال : ووقفها على الشافعية وشرط أن لا يكون لحنفي فيها حظ إلا في الصلاة انتهى .

وبالجملة فقد كان القاضي تقي الدين من بيت كبير بحلب ينتسبون إلى صالح بن مرداس الكلابي الذي ملك حلب سنة أربع عشرة وأربعمائة وكانت له وقائع ذكرها المؤرخون في محلها ، وهذا البيت يقال لهم تارة بيت أبي السفاح وأخرى بيت السفاح .

قال الشيخ أبو ذر: وهم رؤساء ولهم كرم وإحسان زائد على أهل حلب. ثم أنشد فيهم لابن الخراط:

لا تلمني على هوى حلب الشهـ بـا فشوقي لربعهـا الفيـاح جاد دمعي أبـو عيـوني بسيـح فعيــوني بها بنــو السفــاح

### ٦٩٦ ــ السلطان قانصوه الغوري المتوفى سنة ٩٢٢

قانصوه السلطان الغوري ابن عبد الله الجركسي الملك الأشرف صاحب تخت مصر المشهور بالغوري نسبة إلى طبقة الغور بفتح المعجمة إحدى الطبقات التي كانت بمصر مدة لتعليم المؤدبين مماليك السلطان ، أي سلطان كان ، القرآن العظيم . إلا أنه كان قبل أن يتسلطن حاجب الحجاب بحلب ، فلما مات قايتباي سنة إحدى وتسعماية وتسلطن بعده

ما بين قوسين زيادة من « در الحبب » : ليست في الأصل .

من السلاطين عدة في قليل من المدة من ولده وغيره وقتل منهم من قتل وبقي منهم من بقي عصى إينال نائب حلب وهو كافلها إذ لم يكن من جملة محبى من تسلطن إذ ذاك ، فورد مرسوم شريف من قبل من تسلطن إذ ذاك بأن يرمى على إينال وهو بدار العدل من القلعة المنصورة بالمكاحل ويقبض عليه ويرفع إلى القلعة ، ففعلوا بعد أن كتب عليه جماعة من الطائعين منهم الغوري طلباً للقبض عليه . ثم ورد الخبر بسلطنة من كان إينال من محبيه ، فأطلق ، فلما أطلق أخذ في قتل جماعة ممن ركبوا عليه وقصد قتل الغوري ، فأحس به ، وكان حسين بن الميداني صاحبه فاحتال له وأخرجه من باب النصر ليلاً وخرج معه وكان من أبطال الرجال ، فتوجه الغوري إلى حماة واختفى بها في بيت يهودي إلى أن قتلوا السلطان الآخر الذي كان يخشاه ، فتوجه إلى مصر فصار بها أميراً كبيراً ليس بعد السلطان في المرتبة أعلى منه ، ويعرف في اصطلاح الدولة الجركسية بأمير كبير ، فصار بعض المحدثين والرمالين يهنيه بالسلطنة ، فخرج إلى الصعيد ، وكان من عادة صاحب هذا المنصب أن يخرج إليه ، فقتلوا سلطانه في غيبته وأبرموا عليه في الجلوس على التخت ، فتحاشى خشية أن يقتلوه كما قتلوا غيره فقالوا سراً: اجلس إلى أن نستقر على من تختاره للسلطنة منا ، فعقدت له البيعة وجلس على التخت ، فأبى الله إلا أن يثبت في السلطنة ، فأخذ يتبع القرانصة وذوي الشوكة والقوة من أمراء الجراكسة فيقتلهم شيئاً فشيئاً ومن بعد منهم عنه كخير بك كافل حلب صار يخشى أن يدس إليه سماً فيقتله به .

ثم فشا ظلمه بمصر وصار شيخ مشايخ الإسلام قاضي الشافعية بالديار المصرية زكريا الأنصاري يعرض بظلمه في الخطبة إذ كان يخطب والسلطان يستمع تحت منبره المرة بعد الأخرى ولا يبالي منه ، ثم حصل الإيذاء البالغ لشيخ الإسلام برهان الدين إبراهيم بن أبي شريف الشافعي ، وقد كان إذ ذاك عالم مصر ومدار الفتوى بها عليه بسبب الرجل الذي رمي بالزنا وأقربه بالتهديد والضرب ، ثم أنكر ، ثم أفتى بعصمة روحه وعدم رجمه ، فغضب عليه بسبب ذلك وعزله من مشيخة مدرسته التي جددها بالقاهرة وصلب الرجل على باب شيخ الإسلام حتى جزع الناس له واستعظموا هذا الأمر الشنيع مع مثله ، واستمر في منزله لا يخرج عنه والناس تقصده في أنواع العلوم إلى أن أخذ الله الغوري أخذاً وبيلاً وتوفي الشيخ بعده و لم يبرح في حال سلطنته في رفاهية من العيش وبلوغ الآمال من المأكل والمشرب والمنكح والمسمع والمحاضرة والمسامرة مع من كان جليسه وأنيسه قاضي القضاة عبد البر

ابن الشحنة الحنفي مغتبطاً بما هو عليه من كونه سلطان الحرمين الشريفين قما دونهما من سائر الأقطار الحجازية وسائر الممالك الإسلامية من المصرية والشامية آمناً بمن يخادعه أو ينازعه في مملكته جليل القدر عظيم الشان ، لولا ما شاع بها من المظالم وتمسك بلواء ظلمه كل ظالم . وأولاً قرب إليه شخصاً عجمياً كان يهوى عبداً حبشباً له ، فكان يصنع له المعاجين التي بها الكيفية المطربة فيستعملها ولا يبالي بإخلالها بحسن التدبير الذي هو من لوازم الملك ، بل ربما قيل إنه كان يستعمل الحشيشة . وكان العجمي ينسج المودة في الباطن بينه وبين شاه إسماعيل الصوفي صاحب تبريز لاحتياجه إلى ذلك بواسطة أنه كان قد أرهب الغوري في سنة سبع عشرة وتسعمائة إرهاباً قصته أنه كان قد قتل صاحب هراة وولده قنبر خان فبعث برأس الأب إلى ملك الروم وبرأس الابن إلى الغوري وكتب للأول رسالة مطلعها هذه الأبيات حيث قال :

نحن أناس قد غدا شأنا حب على برن آبي طلب البي عيبنا الناس على حب المعلى العالم على العالم الله على العالم الله على العالم الله مطلعها هذه الأبيات حيث قال:

السيف والخنجر ريحاننا أفي على النورجس والآس وشربنا من دم أعدائنا وكأسنا جمجمة الراس فرد عليه الأول بهذين البيتين حيث قال:

ما عيبكم هذا ولكنكم بغض الذي لقب بالصاحب وكذبكم عنم وعن بنتمه فلعنه الله على الكماذب ورد عليه الثاني بمقاطيع منها هذه الأبيات حيث قال:

السيف والخنجر قد قصرًا عن عزمنا في شدة الباسِ لو لم يمازج حلمنا بأسنا أفنى سلطاننا سائر الناسِ\*

عجز البيت مكسور ، ولعل الصواب : أفنى سطانا ، والسطا بمعنى السطوة والسلطان ، و لم تذكرها المعاجم
 على أنها وردت في أشعار العهد العثماني .

وهذان البيتان للشيخ برهان الدين ابن أبي شريف وهما أحسن ما قيل في الرد .

ولما أن بادره قديماً ملك الروم السلطان سليم شاه وكسر عسكره وفر هو منه فدخل تبريز قهراً عليه ، وكان معه الشيخ شمس الدين الواعظ المشهور بمنلا عرب الآتي ذكره ، فوعظ بها الناس وأفصح بأعلى لسان على مذمة الشيعة ، ثم عاد إلى تخته .

ثم صمم عزمه كرة أحرى فخرج من القسطنطينية لمبارزته ، فبلغ الغوري ذلك فهم بالنزول إلى حلب قصداً منه في الظاهر إلى الإصلاح بينهما وفي الباطن إلى إعانة شاه إسماعيل عليه خوفاً منه على ملكه من السلطان سليم شاه ، فوصلت أوائل عسكره إلى حلب في أوائل سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ، ثم لم تزل تتوارد شيئاً فشيئاً إلى أن وصل هو بخواصه وباقي عسكره فدخل حلب يوم الخميس عاشر شهر جمادى الآخرة من السنة المذكورة من باب المقام متوجهاً إلى الميدان الأخضر في موكب عظيم وأبهة زائدة ومعه جم غفير من الأمراء ومقدمي الألوف وعدتهم كما سمعنا ستة عشر مقدم ألف وصحبته القضاة الأربعة والخليفة المتوكل على الله العباسي وجماعة من مشايخ الصوفية ذوي الأتباع بما معهم من الأعلام وخير بك كافل حلب بجواره القبة والطير ، فنزل بالميدان المذكور . ثم حضرت إليه وهو خلب كفال مملكته بعساكرها .

والعجب أنه منذ خرج من التخت لم يشك أحد ممن يشتكي إليه من ظلم كفّاله ، بل ضرب من شكا إليه من ظلم بُذاق كافل حمص ورد من شكا إليه من ظلم سيباي كافل دمشق ، وكان من ظلمه أنه أحضر رجلاً وامرأته فقال : بلغني أنك زنيت بها ، فقال له : من يدعي علي ؟ فقال : أنا ، فقال : إنها بكر وهي زوجتي ، فقال : لا أعرف ذلك ، وأخذ ماله . وكان اللائق به أن ينشر معدلته ويطوي مظلمته ويجلب إلى حبه القلوب ويأخذ فيما هو عند الرعية أمر مرغوب .

وكان السلطان سليم شاه قد عجب من أخذه في النزول إلى حلب إذ لم يبد له عنده سبب ، فأرسل إليه قاضي عسكره زيرك زاده وقراجا باشا بهدية ليكشفوا له حقيقة أمره ، فما استقر هو في حلب إلا وقد وردا ووفدا عليه فأكرم مثواهما ، ثم إنهما اجتمعا به وحده فألانا له القول مخادعة ، فظن أنه على شيء تم به وبالخليفة ، فطلب الصلح بين مرسلهما

<sup>\*</sup> في مطبوعة در الحبب: ... لم يشك أحداً ممن شكا إليه ..

وبين شاه إسمعيل ، فضمنا له ذلك وهو لم يدر ما هنالك ، ثم جهل فبعث مع رسول خفية إلى شاه إسماعيل كتاباً يتضمن إني معينك عليه وممسك قطري حذراً من أن يغزو \* إليه ، فظفر السلطان سليم شاه بكتابه بعد أن رد إليه رسوليه رداً جميلاً ، فهم بمبارزته ، وصار الغوري بعد ردا في أضطراب هو وجميع عسكره ، فأرسل كرتباي لكشف الأخبار فعاد هارباً يخبر ببلوغ السلطان سليم شاه إلى حد المملكة الغورية وتسليمه بالأمان مثل عينتاب والبيرة وملطية وغيرها ، فنادى بالرحيل لمبارزته.ورحل في النصف الأخير من رجب من السنة المذكورة إلى مرج دابق وصحب معه أيضاً قضاة حلب إلاّ عمِّي الكمال الشافعي فإنه تمارض فتخلف بها ، وصحب معه جماعة من الصوفية منهم الخاتوني ومعهم الربعات والأعلام ومظهراً أنه بصدد الإصلاح بين السلاطين ، وصار الذباب يعلو ظهور عسكره عن كثرة زائدة يوم رحيل عسكره عن حلب حتى تفطن له الناس وتطيروا من ذلك حتى كان ما كان من انكسارهم . فلما وصل بمن معه إلى المرج مشرفاً على الهرج والمرج عرض عليه عسكره فاستقله واشتدت مخافته ، ثم وقعت به مكيدة هي أنه ربط في ليلة من الليالي سطل أو جرص من النحاس في ذنب فرس وأطلق عليهم راكضاً وهم نيام فأفزعهم بحيث ظنوا إلمام عدوهم بهم ، فعند ذلك طلب وضوءاً فتوضأً وفرساً فأحضر له فاستصعب عليه فبدله بغيره فركبه وسار إلى أن التقي الجيشان وقامت الحرب على ساق وثار الغبار وارتفعت أدخنة المكاحل الرومية في سائر الأقطار ، فأمر بضرب خيمة ليقضى بها الحاجة فمنعوه ، فأمر برفع المصاحف على رؤوس الرجال وجعل يعض على إصبعه إلى أن اضطرب فرسه من هول المكاحل فلاقي قربوس السرج أنثييه وكان بهما قيل فسقط مغشياً عليه فنقله بعض خواصه إلى مكان عزلة فمات به فتركه فيه و لم يظهر خبره . وقيل إنه سقط ميتاً موت الفجأة ، فتمزق عسكره وتفرق ووقع به السفك والفتك وذلك في الخامس والعشرين من الشهر المذكور.

ثم دخل حلب من بقي من عسكره في اليوم الثاني فما بعده ليلاً ونهاراً ، ووقع الرأي بعد وصول خير بك ودخوله دار العدل على توجهه وتوجه من بقي إلى الشام ، فتوجهوا وتحقق أوباش الناس وفاة سلطانهم فأوقعوا النهب فيمن تخلف عن التوجه إلى الشام ، ودخلوا

ف « در الحبب » : يفر .

\_ ~~· \_\_

دار العدل فنهبوها وقتلوا من قتلوا ، وكان ممن فقد من عسكر الغوري كافل دمشق وكافل طرابلس وكافل حمص في خلايق لا يحصون عدداً .

ثم في نهار الجمعة سلخ الشهر المذكور نزل السلطان سليم بمخيم الغوري بعد أن غارت مياه قناته كما تنكس صدر قناته ، ثم صلى بجامعها الأعظم بعد أن نادى بالأمان وتسلم قلعتها بالأمان ا هـ . وتقدم في الجزء الثالث تفصيل هذه الوقائع .

# ٦٩٧ ــ محمد بن الحسين الداديخي المتوفى سنة ٩٢٣

محمد بن الحسين الداديخي ثم الحلبي الشافعي ، أحد شيوخ حلب في علم القراءة أخذه عن مغربي كان بقرية داديخ ثم برغ فيه وفي غيره ، وممن أخذ عنه البازلي بحماة ثم البدر السيوفي بحلب وهما أجل شيوخه . ثم كان يشغل الطلبة في فنه بجامع عبيس مع تأديب الأطفال به . توفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة .

# ٣٩٨ ــ إبراهيم بن علي بن الخواجه قاسم المتوفى سنة ٩٢٣

إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن قاسم الحلبي المعروف بابن الخواجه قاسم .

توفي سنة ثلاث وعشرين . وكان أحد أعيان التجار بحلب ، وكانت له أوقاف جليلة من قرى وحوانيت وغيرها ودنيا واسعة وشهامة زائدة ومكانة عند أرباب الدولة ، حتى كان بعض كفال حلب يأتي إلى منزله وإلى جنينته الكائنة بمحلته محلة المشارقة وهي التي كان إليها سرداب من داره برسم حريمه لأن كان متزوجاً بإحدى قرائب الأميري الكبيري الكافلي الفخري عنمان بن أغلبك . وكان خلائق شتى يأكلون من خيره إلى أن انحل عقده وانفصم عقده فباع كثيراً من الأوقاف الجارية عليه و لم يبق معه الدرهم الفرد ، حتى أدركته وعليه صوف أسود كستموني وهو في حيرة من نفسه .

قيل : وكان السلطان جقمق الجركسي مملوكاً لأحد أجداده قبل أن يتسلطن ، فلما تسلطن أقبلت عليه الدنيا بواسطته وسأله في رفع مكس الزيت بحلب فرفعه حتى نقش رفعه بجدار الجامع الكبير بها أسوة مظالم أخرى كانت قد رفعت بحلب ، فنقش رفعها به .

### ٦٩٩ ــ أبو بكر بن عبد البر بن الشحنة المتوفى سنة ٩٢٣

أبو بكر بن عبد البر بن محمد أقضى القضاة سري الدين ابن قاضي القضاة محب الدين أبي الفضل بن الشحنة الحلبي الأصل المصري المولد الحنفي .

قدم حلب في ركاب السلطان الغوري سنة اثنتين وعشرين . وكانت تغلب عليه طريقة أمراء الجراكسية في اقتناء جياد الخيل والإلمام بالصيد واللعب بالرخ و نحوه ، بل كان يتكلم باللسان الجركسي كواحد منهم ، وتراه على ظهر فرسه كأنه الألف مع ما عنده من الشهامة وأبهة طول القامة والبقاء على أسلوب سلفه في الملبس والعمامة .

مات شهيداً كأخيه قاضي القضاة حسام الدين محمود فيمن قتلهم السلطان طومان باي سنة ثلاث وعشرين ممن أرسلهم إليه السلطان سليم بالأمان إذ كان طلب منه الأمان فبغى وقتلهم إلا من سلم منهم .

# ٠٠٠ ــ عبد الله الإربلي البويضاتي المتوفى سنة ٣٢٣

عبد الله بن محمود الإربلي ثم الحلبي البويضاتي .

توفي سنة ثلاث وعشرين.

وكانت له حانوت بسويقة على يقلو بها البيض والباذنجان في أوله ويصطنع الحموضات والملوحات بها ويقصده كثير من العوام ليأكلوا عنده وينبسطوا بما عنده من النوادر والحكايات والهزليات المضحكة والمقاطيع الموردة بحسب اختلاف مشارب الواردين إليه والوافدين عليه ، وكان له أخ يشبهه في المضحكات القولية حتى اتفق له أنه لما دخل السلطان الغوري حلب وقعت الفتنة بين فرقتي حوّ وحاس وهما فرقتان متعاديتان من أوباش المصريين كقيس ويمن ومثلهما ما كان بحلب في دولة الجراكسة من قيس وجناب ، فإذا واحد من أحد الفريقين سكران وارد من حارة اليهود وقف على رأسه وهو بالسويقة المذكورة المجاورة المحارة المذكورة وقال له : أنت من حوّ أو من حاس ؟ فخشي أن يوقع به فعلاً يؤذيه إذ قال : أنا من حوّ لاحتمال أنه من حوّ ، ولا عن من حوّ ، ولا الآن ما دخلت في حوّ فقال له : يا أخي ، إني عن قريب كنت يهودياً وأسلمت ، وإلى الآن ما دخلت في حوّ ولا حاس ، فمن أي فرقة أكون ؟ فقال له : كن من فرقة كذا ، وخلى سبيله .

### ٧٠١ ــ محمد بن يوسف بن الأقرب المتوفى سنة ٩٢٣

محمد بن يوسف بن علي بن الشيخ المعدل شمس الدين المقري المصري الأصل الحلبي الدار الحنفي المعروف بابن الأقرب ، وربما قيل له ابن عقرب على وجه التحريف والصحيح الأول لما أنه كان ابن زوجة الشيخ المعدل شهاب الدين أحمد بن الأقرب الموقع بمحكمة العلاء بن جنغل المالكي الحلبي وولده العفيف في أوائل ولايته وأحد المنتسبين إلى العلامة الشروطي محمد بن عثمان بن عبد المؤمن بن الأقرب الحلبي صاحب الكتاب المشهور في الشروط.

كان الشيخ شمس الدين في بداية أمره يتعاطى التجارة ، فاستدان منه القاضي كال الدين ابن المعري الحلبي حمل ثياب موصلية ليستعين به على ولاية كتابة سر حلب وهو بالقاهرة فلما تولاها من قبل السلطان وتعين عليه ألا يقيم بالقاهرة بعد أن تولاها كما هو العادة قيل للسلطان إنه أقام ببولاق ، فعزله بنفيه إلى الإسكندرية ، فاستمر بها إلى أن مات فيما ذكره ، فتضعضع حال الشيخ شمس الدين فأخذ في صنعة الشهادة والتوقيع فوقع بمحكمة جدي الجمال وعمى النظام الحنبليين .

وكان خطيباً بالجامع الأموي بحلب نيابة . توفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة .

وقد أنشدني ولد عمي القاضوي الجلالي جلال الدين قال : أنشدني الشيخ شمس الدين موقع والدي لبعضهم في ذم التزويج حيث قال :

رب ذئب أمسكوه وتمادوا في عقابـــه ثم قالــوا زوجــوه وذروه في عذابـــه

### ٧٠٦ ــ محمد\* بن عبد البر بن الشحنة المتوفى سنة ٩٢٣

محمد بن عبد البر بن محمد قاضي القضاة حسام الدين ابن قاضي القضاة سري الدين ابن قاضي القضاة محب الدين أبي الفضل ابن الشحنة الحلبي الأصل القاهري المولد الحنفي .

ولي قضاء حلب ، ثم كان آخر قضاة الحنفية بالقاهرة المعزية في الدولة الجركسية

<sup>\*</sup> في « در الحبب » : محمود .

الغورية ، ثم قتل شهيداً في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة بواسطة أنه لما هرب السلطان طومان باي المنتصب بعد السلطان الغوري إلى الصعيد بعد وقعتين كانتا بينه وبين المقام الشريف السليمي وطلب الأمان منه أجابه فأرسل إليه الأمان قاضي القضاة حسام الدين وبعض رفقائه في القضاء ، فبغى عليه وقتله وغيره ممن كان معه إلا من سلم .

### ٧٠٣ ــ يونس بن يوسف الهمداني المتوفى سنة ٩٢٣

يونس بن يوسف ابن الشيخ إدريس الحلبي ثم الدمشقي الشافعي الصوفي الهمداني شرف الدين .

لبس الخرقة الهمدانية وتلقن الذكر من السيد عبد الله التستري الصوفي الهمداني وصار له أتباع كثيرون يتداولون الأوراد الفتحية بالمدرسة الرواحية بحلب بعد وفاته كما كان قبلها ، وبقى تداولها إلى وفاة مريده الشيخ محمد بن مغلباي في آخرين من مريديه ثم كان تركها .

وكان السبب في كثرة مريديه مزيد ظلم بحلب أفضى إلى أن كثيراً من المتهمين والدعار اتبعه ، وصار إذا صدر منه فساد وقبض عليه كافل حلب استشفع به ، فساء ذلك كافل حلب فبلغه فلم يسعه المكث بها ، فهاجر منها إلى دمشق .

وهو ممن ذكره شيخنا جار الله بن فهد المكي في معجم الشعراء فقال : أخبرني أن مولده سنة سبع وستين وثمانمائة بمدينة حلب وأنه اشتغل عليه جماعة في عدة علوم ، وتوجه إلى مكة ثلاث مرات حج وجاور في حدود الثمانين وسمع بها الحديث على شيخنا الحافظ السخاوي والإمام محب الدين الطبري ، وقرأ على ولده الإمام أبي السعادات في النحو . ثم سكن دمشق واجتمعت به فيها في سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ، إلى أن رآه ساكنا في دار الحديث . ثم قال : بلغني أنه مات في يوم الاثنين عشرين من شهر شعبان سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة بدمشق ودفن بها . انتهى .

وقد بلغني أن شخصاً كان يدعى أحمد الصباغ أحاله رجل على يهودي بمال ، فأنكر اليهودي الحوالة ، فأراد أحمد ابن الشيخ شرف الدين المساعدة فبعث إلى جدي قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي شرذمة من مريديه يذكرون له أن لأحمد بينة ، ثم حضر أحمد وادعى فأنكر اليهودي فطلبت منه البينة فقال : لا بينة لي ، والشرذمة المذكورة حاضرة في مجلس

الدعوى ، فلما لم يطابق قوله قولها أخذت تقول : هذا اليهودي يصدق والمسلم يكذب ، فأغلظ جدي عليها القول قائلاً : متى تحصرمتم حتى تتزبزبوا★ ، فمضوا وأخبروا شيخهم ، فكتب إلى جدي رقعة أغلظ فيها القول عليه على قصور في ألفاظه ، فأجابه بما حاصله بعد الحمد لله : أما بعد فإني أطالع مسامعكم المباركة بورود رقعتكم على الفقير مشتملة على ألفاظ منمقة وحشمة زائدة وإرشاد كامل ونصح بالغ كما هو مثبت في لوح قلبكم ، وأشرتم إلى أنكم أردتم أن يحمل منكم سلام إلى حضرة العبد الضعيف فأقمتم مجرد الإرادة مِقام السلام ، ثم ثنيتم بقولكم : وعامة فحول الرجال وخاصتهم إذا خرجوا بشيء لله قولاً كان أو فعلاً لا يخلطوه بشيء يناقضه ، وهذه شيمة فتيان سادة الصوفية الذين استحقوا مراتب الإرشاد علماً وعملاً ، فهذا تحصيل حاصل ، وأما قولكم : إن الفقير \* \* عظّم فقراءكم المَرسلين إليه في بداية الأمر غاية التعظيم ، ثَم قولكم : ثم أُردفتم المجلس بالألفاظ التي ما وردت لا عن أهل الشريعة ولا عن أهل الطريق وهي في غاية القبح من مثلكم عند ذوي البصائر حيث نسبتم إلى الشيخوخة وما سمعها من أطفال الطريق ، فالجواب أن الفقراء لما لم يطابق قولهم الصدق ثم شرعوا يقولون ما قالوا عرفهم الفقير أنه لا يعطى أحد بمجرد حـعـواه وأغلظ لهـم القول لما عرّجوا عن الطريق ، ثم نموا عندكم ما أرادوا وكفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع ، ثم إنكم قلتم : ما سمعتم قضية التحصرم والتزبزب\*\*\* ، فقد قال الناس أبلغ من ذلك وهو :

أعـــاذك الله مــن شيــوخ تمشيخوا قبـل أن يشيخوا وأحدودبوا وانحنوا رياءً فاحذرهم أنهم فخــوخُ إلى غير ذلك . والله يعلم المفسد من المصلح .

٤٠٠ ــ رمضان بن خضر\*\*\* المتوفى ما بين ٩٢٢ ــ ٩٢٧

رمضان بن خضر بن محمد بن عبد الله أبو الفتح فتح الدين المنوفي الشافعي نزيل حلب.

في در الحبب : تتزببوا .

<sup>★★</sup> في الأصل: وأما الفقير، وهو خطأ.

<sup>٭★★</sup> في در الحبب: التزبب.

<sup>٭٭٭٭</sup> في در الحبب : نصر .

تعاطى صنعة الشهادة وجلس بمركز العدول داخل باب النصر بها ، وكان لفـرط ديانتــه لا يشهد على امرأة ، وربما كتب بخطه في الوثايق فتح الله رمضان ، وكان فتح الله لقبه . ومما اتفق له أن واحداً من رفقائه في الشهادة دس عليه في بعض الوثائق أن صحف كلمة فتح بقبح بقاف وموحدة وحاء مفتوحات ورفع الجلالة ، فلما رفع الوثيقة إلى القاضي الذي قصدا أن يؤديا عنده الشهادة نظر فإذا فيها ما فيها ، فقال له : ما هذا الذي كتبت بخطك ؟ فلما رآه اضطرب اضطراباً شديداً وعلم أن ذلك من رفيقه بطريق العبث به ، فأخذ في القدح فيه حتى أضحك الحاضرين.

وكان مشهوراً بالميل إلى العظيم من كل شيء ، فكانت عمامته عظمي وأكمامه في غاية الاتساع وجبته المصقولة في نهاية الصقالة وقبقابه في غاية الارتفاع ، وله دواة تناهز برنية صغيرة وقلم من القصب الفارسي وخط غليظ ، وكان له السخاء الزائد حتى كان يستعمل له عند الخباز رغفاناً كباراً ولا يقنع بالرغفان المعتادة . ثم افتقر عند اضمحلال الدولة الجركسية لبطلان مكاتب العدول بحلب في الدولة الرومية وصار يلبس الكينك\* في آخر عمره ويقنع بما له من معلوم الخطابة بالمدرسة السلطانية تجاه قلعة حلب ، إلى أن توفاه الله تعالى بين سنة اثنتين وعشرين وسبع وعشرين .

# ٠٠٥ ــ أحمد بن على المشهور بابن الصوا المتوفى سنة ٤٢٤

أحمد بن على بن إبراهيم الشيخ شهاب الدين ابن علاء الدين الباعوزي الأصل من باعوزا ، قرية من قرى الموصل ، الحلبي المولد والدار الشافعي المعروف بابن الصوا الأديب الشاعر المشهور أبوه بالصُّعَيِّر ( بالتصغير ) ابن أخي خوجه شمس الدين محمد بن الصوا وكيل السلطان بحلب الذي أحرقه أهلها .

كان يتردد إلى شيخنا العلاء الموصلي ويناشده الأشعار ويعرض عليه بعض ما نظمه ، فأنشده ذات يوم أبياتاً التزم فيها واوين في صدر كل مصراع وعجزه قائلاً في مطلعها :

ووادٍ به الغيدُ الحسان قـد استـووا ووردٍ ظباءُ الحي في ظلـــه ثــووا وولوا وعن عهمد المحبين ما لـووا

ووافوا به من مهجتي في الهوي حووا

الكينك : كلمة تركية معناها : القميص الداخلي .

فناقشه في إعادة ضمير من يعقل وهو الواو إلى مالا يعقل أعني ظباء الحي فلم يهتد إلى الجواب بأن المراد بظباء الحي الأحباب ، ولئن سلم أن المراد ظباء الصحراء فهذا من باب تنزيل مالا يعقل منزلة من يعقل لشبه بينهما .

ومن عجيب نظمه قوله في جارية سوداء أمجرية وكان يهوى الجواري الحبش:

هـــويتها أمجريـــة قـــلً أضنت فــوادي ولم تــواصل كـائها البـدر في الدياجــي أو هـي كالشمس في الأصائـل

وأنشدني له ولده الشيخ جمال الدين يوسف في نواعير حماة :

تفريح في نواعير وماء على واد بك خضر المروجر كأفللك تسدور على سماء وأنجمها تخر مسن البروجر

وأنشدني الشيخ شهاب الدين وقد ذكروا شعراء دمشق وما لها من زهر ونهر ، ومحاسن حلب وما بها من عوجات السعدي وغيرها :

لقد سبقت شهباؤنا كل سابق إلى الحسن وامتازت على الزهر بالوردى وفيها لنا باب الجنان وحورها بفردوسها يرتعن في فلك السعدي

ومن شعره:

وعيشك ما الدنيا سوى ستر عورة وبيت بها يأويك أو سد جوعةِ فلا تتعبن النفس فيها لأجلها فتوقعها في هلكة بعد هلكة

ومن شعره مع التضمين ما وجده ابن السيد منصور منقولاً عنه :

بروحــي تيّـــاه إذا رمت لثمــه فخلت جنىّ الـورد في غير حينـهِ يُخيّـل مـن فـرط الحيـاء لناظــري كــأن الثريــا علّــقت في جبينـــهِ

وقد اجتمع به شيخنا جار الله بن فهد المكي في رحلته إلى حلب في سنة اثنتين وعشرين وذكره في معجم الشعراء الذين سمع منهم الشعر وأنشد له :

روحي الفداء لذي لحاظ قد غدت بسوادها البيض الصحاح مراضا كالفصن قداً والسنسيم لطافة والساسمين ترافسة وبياضا

وكانت وفاته بالحريق في داره سنة أربع وعشرين .

### ٧٠٦ ــ محمد بن أبي بكر الحيشي المتوفى سنة ٩٢٤

محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن نصر بن عمر بن هلال الشيخ قوام الدين أبو يزيد الحيشي الأصل الحلبي الشافعي الماضي ذكر أبيه .

توفي في حياة أبيه في شوال سنة أربع وعشرين وتسعمائة ، وهو الذي صلى عليه إماماً بالجامع الأعظم في مشهد عظيم ، ثم كان الخروج بجنازته من باب الجنان لدفنه بتربة أسلافه المشهورة بالأطعانية ودفن بجوار الشيخ محمد الأطعاني .

وكان عالمًا فاضلاً مناظراً له حدة في مناظرته ذا ذكاء وحفظ عجيب .

درس بالجامع الأعظم عند محرابه الأعظم ، وربما كنت أحضر درسه . وكان قديماً يعظ الناس بصحنه تارة بغربي الصحن وأخرى بشرقيه ويوضع له إذ ذاك علمان بجانب كرسيه كما كانا يوضعان للشمس المقدسي الواعظ حين يعظ بصحنه أيضاً .

قال لي شيخ الشيوخ الموفق بن أبي ذر: وكان يأتي في مواعيده بنوادر الفوائد ، ولو عاش كانت له الحظوة التامة بحلب لما كان له من الحفظ والذكاء المفرط. قال: ومن عجيب شأنه أنه سرد يوماً النسب فأورده طرداً وعكساً.

وكان رحمه الله تعالى صوفياً بسطامياً كأبيه يلف على رأسه المئزر مع إرخاء العذبة مراعياً للسنة فيها .

وذكر السخاوي في «ضوئه » أنه حفظ الشاطبية وعرضها بحلب سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة ، وسافر مع أبويه إلى بيت المقدس وعرض أماكن منها ، ومن الرائية على إمام الأقصى عبد الكريم بن أبي الوفا في سنة خمس وثمانين وثمانمائة ، ثم جاور بمكة سنتين واشتغل بها . قال : وسمع مع أبيه عليّ ومني أشياء .

زاد الزين الشماع في « قبسه » فقال : وقد ترقى واشتغل بعد عوده من مكة بحلب على عالمها الشيخ بدر الدين حسن السيوفي فبحث عليه الإرشاد لابن المقري بقراءته ، وسمعت بعض الدروس منه بجامعها الأعظم وقرأ الميعاد به . وكان يجتمع عنده كثير من

العوام والنساء ، ثم رغب بأخرة عن ذلك بل عن حضور الجامع في الغالب ولزم الانجماع تارة بمنزلة وتارة تحت منارة الجامع وأعرض عن لبس الثياب الجميلة التي كنا نشاهدها من عادته بالنسبة إليه . انتهى .

وكانت شهرته الشيخ قوام الدين بكنيته دون اسمه ولقبه.

### ٧٠٧ ــ البدر حسن السيوفي المتوفى سنة ٩٢٥

حسن بن على بن يوسف الإربلي الأصل الحصكفي الحلبي الشافعي الشيخ بدر الدين خاتمة الشافعية المعروف بابن السيوفي .

ذكره السخاوي في الضوء اللامع فقال : ولد تقريباً في سنة خمسين وثمانمائة بحصن كيفا ، وقرأت بخطه أنه قرأ كتاب الشاطبية والقراءات بمضمونها على شيخ القراء أبي ممد سليمان بن أبي بكر بن المبارك شاه الهروي ، وهو على الجلال أبي عبد الله يوسف بن رمضان ابن الحضر الهروي ، وهو على البلال بعة عشر على الزين جعفر السنهوري بالقاهرة ، فإنه قدمها ولكن قال شيخه إنه لم يقرأ عليه إلا ثمن حزب أو دونه . وأخذ حينقذ على الشمس الجوجري في الفقه وغيره يسيراً ، وعن الخضيري رواية ، وكذا قرأ بعض السبع على أبي الحسن الجبرتي نزيل سطح الأزهر ، والشاطبية على الشمس السلامي بعض السبع على أبي الحسن الجبرتي نزيل سطح الأزهر ، والشاطبية على الشمس السلامي الحلبي بها ، وعنه أخذ الفقه والحديث فقط عن أبي ذر ، وأصول الدين والمنطق والمعاني والبيان عن الشيخ على قل درويش ، وأخذ أيضاً عن الكمال بن أبي شريف وكذا عن البقاعي ظناً . وتميز وأقرأ الطلبة وربما أفتى ، وتنافس في مباحثة مع عبد النبي العربي حين قدم عليهم حلب . انتهى كلامه بحروفه .

قال الزين الشماع في قبسه: وهذه الترجمة لم يف بها صاحب الأصل للمترجم حقه بل سكت عن الكثير مما قرأه وسمعه ، ولعل ذلك لعدم اجتماعه به أو لقلة مخالطته ، والظاهر أنه لم يسمع كلامه الرائق ، ولم يشهد بحثه الفائق ، ولم يقف على تحقيقه ونظمه ونثره ، أو لعل ذلك حصل من قبل صاحب الترجمة ، فقد كان رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يخفض قدر من ذكر عنده ولا يرفعه ، فلذلك وقع ما وقع في ترجمته من الانتقاد والإجحاف والخلل . وقد شاع في الطروس أن المجازاة من جنس العمل وإلا فهو شيخ بلدتنا الشهباء

على الإطلاق ، و لم نر بها من يجاريه في مجموعه من القاطنين والواردين في حلبة السباق . قرأ الحديث بحلب وغيرها من البلاد كدمشق والقاهرة ومكة ، وقد سمعت ذلك من لفظه غير مرة ، وقد أملي جملة ما قرأه وسمعه وألفه بلفظه العذب الشهى على صاحبه المحدث المفيد محب الدين جار الله ولد شيخنا العز بن فهد الهاشمي المكي ، فمنه كما شاهدته أثبته في معجمه فسح الله في مدته ونفع به ، وأن شيخنا صاحب الترجمة أخبره أنه ولد في سنة إحدى وخمسين وثمانمائة بمدينة حلب ونشأ بها وحفظ القرآن العظيم والمنهاج للنبووي والإرشاد لابن المقري كلاهما في الفقه ، وألفية العراقي في الحديث ، والسيرة النبوية ومنهاج البيضاوي في أصول الفقه ، والشاطبية في القرآن ، وكافية ابن الحجاب وألفية ابن مالك كلاهما في النحو ، والطوالع للبيضاوي في الأصول ، والشمسية في المنطق ، وتصريف العزي في الصرف . واشتغل بالعلوم على جماعة فأخذ القراءات عن الشيخ جعفر السنهوري والشيخ على الجبرتي والشيخ سليمان الهروي ، والفقه عن الشمس السلامي ، وسمع بعض الإرشاد على الشمس الجوجري ، وبعض الحاوي على الكمال ابن أبي شريف ، وأخذ عن الشيخ علي قل درويش شرح المواقف وشرح العضد في أصول الفقه وشرح الطوالع وشرح المقاصد ، وأخذ عن مولانا زاده الجرخي السمرقندي التفسير للقاضي البيضاوي ، وعن الشيخ ابن السلامي ألفيتي ابن مالك وابن معطي ، وعن الشيخ أبي ذر إعرابه للمنهاج ، وعن الشيخ نصر الله الكافية لابن الحاجب .

وسمع الحديث عن الشيخ أبي ذر فقرأ عليه صحيح البخاري ومسلم والشفا للقاضي عياض وغير ذلك ، وقرأ على الشيخ ابن السلامي الصحيحين وشرح ألفية العراقي .

وحج في سنة ست وستين وتمانمائة وأخذ بمكة عن التقي بن فهد وعن البرهان البقاعي سنة إحدى وتمانين ، وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن خليل الأذرعي سنة سبع وستين فسمع عليه بعض تأليفه : « بشارة المحبوب بتكفير الذنوب » وأجازه جماعة بالإفتاء والتدريس . ثم قال صاحبنا : وانتفع الناس بدروسه وإفادته وصار شيخ بلده مع التحقيق والديانة والإعجاب بنفسه وكثرة الدعوى والمشاححة لطلبة العلم في الألفاظ والفتيا . انتهى ما نقلته من قبس شيخنا ( الزين الشماع ) .

وما ذكره من أن البدر السيوفي كان يخفض في بعض الأحيان قدر من ذكر عنده فصحيح ، حتى إنه كان يتعرض إلى الشيخ جبريل والشيخ إبراهيم العمادي وغيرهما من علماء الأكراد فيقول: اكردوهم إلى الجبال، وذلك أن الناس اختلفوا في الأكراد فمنهم من رأى أنهم من ربيعة ومضر، ومنهم من ألحقهم ببعض إماء سليمان بن داود عليهما السلام حين سلب الملك ووقع على إمائه المنافقات بعض الشياطين دون المؤمنات منهن، فلما رد الله عليه ملكه ووضعت تلك الإماء الحوامل قال: اكردوهم إلى الجبال والأودية، فرمتهم أمهاتهم وتناكحوا وتناسلوا، فذلك بدء الأكراد كما أشار إلى ذلك الشيخ أبو ذر في تاريخه.

وكان يقول للشيخ إبراهيم الصيرفي : أنت بهيم ما أنت إبراهيم . وبقي على شيخنا من شيوخ البلد آخرون .

ومن مقروءاته بقية أخرى ، فقد قرأ البدر على شاه الهروي العروضي كتاب القسطاس للزمخشري أنهاه قراءة عليه بحلب حسبا وجدته بخطه في ذيل نسخته بهذا الكتاب ، وقرأ على الكمال ابن أبي شريف حاشيته على شرح العقائد وأجازه بها إجازة حسنة ووقفت عليها ، وقرأ عليه شيئاً من شرحه على الكتاب المسمى بالمسايرة للإمام ابن الهمام وذلك ببيت المقدس حسبا وجدته بخط البدر كذلك على هامش نسخة بالشرح المذكور بخط شيخنا الشهاب أحمد الأنطاكي ، وقرأ عليه شيئاً من حاشيته على المحلي الأصلي ، وكان قد كتب على هوامش نسخته أنظاراً على الكمال وذهل عنها ، فلما دفع إليه نسخته ليكتب له عليها الإحازة تذكرها فتكدر حياء من شيخه ، فاتفق أن الشيخ اطلع عليها وردها عن آخرها وأجازه من غير اكتراث ولا تغير خاطر منه رضى الله عنه .

ووقفت على مكاتبة كان أرسلها عند عوده من الحج ، ومن مضمونها أنه كتب من أجزاء الحديث بالشام وبمكة أجزاء كثيرة قرأ أكثرها على المشايخ ذوي الأسانيد العالية ، وأنه قرأ ألفية العراقي على زاهد دمشق وإمام جامعها الأموي حفظاً بقراءته لها على المؤلف رحمه الله تعالى .

وله من مشاهير الشيوخ ملا عبد الرحمن الجامي وناهيك به ، فقد وجدت على هامش شرح الشافعي للرضي حيث قال : يجيء التصغير للتعظيم فيكون من باب الكناية يكنى بالتصغير عن بلوغ الغاية في العظم ، لأن الشيء إذا جاوز حده جانس ضده ما نصه : أقول : ومن هذا قول شيخنا ملا عبد الرحمن الجامي رحمه الله في مدح ملك التجار :

### نزاعي إلى لقياك جاوز حده بحيث أخاف الانقلاب إلى الضد

وقد أدركت البدر وحضرت بعض مجالسه وسمعت بعض مواعيده الحديثية المشتملة على استعمال أنواع العلوم واستعمال الأنغام بصوته الحسن الجهوري و لم تقدر لي القراءة عليه ، غير أني حضرت مع والدي بين يديه وسمعنا من لفظه الحديث المسلسل بالأولية وأجاز لنا أن نرويه عنه وجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه .

وكان البدر طويل القامة نير الشيبة مهاباً من رآه لا يشك في أنه من كبار العلماء وعظام النبلاء ، غير أنه فيما بلغني أنه كان يخضب لحيته بالسواد قديماً ، فاتفق أنه وقع بينه وبين أركاس الجركسي كافل حلب شنآن بواسطة أنه أفتى لرجل بحل تزوج ابنة أخيه من الزنا على قاعدة مذهبه بعد هدية حافلة أهداها إليه ، فتزوجها وكانت فتواه على خلاف مراد أركاس ، فتوعده بالقتل إن دخل دار العدل . ثم إن أركاس عمل ذات يوم مأدبة أحضر فيها الخاص والعام من أهل حلب ، فحضر فيها الشيخ بنفسه من غير أن يدعوه إليها فقال له أركاس في الملأ العام : شفعني يا شيخ في لحيتك أو ما شاكل هذا الكلام ، فخجل منه ، فأخذ جدي الجمال الحنبلي يسوق شيئاً من كتاب الشيب والخضاب لابن الجوزي مما يقتضي مشروعية الخضاب ، و لم يكن الشيخ وقف على هذا المؤلف ، فطلبه من جدي فأرسله الحياب .

وكانت وفاته رحمه الله تعالى في ربيع الأول سنة خمس وعشرين عن نائبة ألمت به بغير حق من قبل زين العابدين ابن الفناري قاضي حلب كما يأتي في ترجمته .

وكان له إذ صلي عليه بالجامع الكبير مشهد عظيم ودفن بمقابر الحجاج ووضع تحت رأسه طاقية الشيخ الصالح الورع المنعقد علاء الدين علي بن يوسف بن صبر الدين الجبرتي التي وهبها له بوصية منه ، وكان الشيخ علاء الدين من أكابر المعتقدين بالقاهرة ، توفي بها في ذي القعدة سنة تسعمائة ، ومن خطه المبارك نقلت أن جده صبر الدين هكذا بالباء وإن تعارف الناس بصدر الدين بالدال ، ولما مضى عليه وهو بقبره عشرة أشهر واثنا عشر يوماً رآه أحد ولديه في المنام وهو يشكو من سقوط لبن القبر على ضلعه فتوجه إليه ولده والحاج أبو بكر الحجار المعروف بابن الحصينة فنظرا فإذا هو قد سقط عليه ما ذكر .

قال الحاج أبو بكر وهو صادق فيما يقول : فكشفت عليه فوجدته لم يتغير ولا ظهرت له رائحة كريهة وإنما تقطع الكفن من عند كتفه قليلاً .

ومن شعره في مؤذن اسمه قاسم لم يكن حسن الصوت:

فكـــم سبّابـــة في وسط أذن وكم سبّابـــــة في كل دار

إذا ما صاح قاسم في المنارِ بصوت منكر شبه الحمار

وكان قد قدم مرة من دمشق فأنشده شيخنا العلاء الموصلي لنفسه :

تجاوز في ميدان شقرائها الشهبا بطلعتك الغراء في حلب الشهبا

لبابك بدر الدين أهديت مدحة تفوق بذكراك المعتقبة الصهبا لقد كنت عيناً في دمشق و لم تزل فلا غرو أن فقت النفوس مكانة

فأجابه ملقباً له بنور الدين على عادة المصريين في تلقيب علي به فقال :

لنظمك نبور الديمن فضل طلاوة عدا ينهب الألباب رونقها نهبسا وفيه معان يسلب العقل سحرها ويسكرنا أضعاف ما تسكر الصهبا وندّك لم يلحقك فيه لأجل ذا علوتَ على الأنداد في حلب الشهبا

نقلت من خط الشيخ إبراهيم بن أحمد الملا على هامش نسخته در الحبب ما نصه : أنشدني العلامة والدي قال : أنشدني شيخنا شيخ الإسلام يعني صاحب هذا التاريخ الرضي محمد ابن الحنبلي قال: مما وجدته بخط صاحب الترجمة العلامة البدر السيوفي من نظمه مداعباً شيخاً بحلب يدعى بابن المنيّر هذين المقطوعين :

> ابن المنيّر قد سما أقرانه بفضائله أرسوا ببحر علومه وسينزلون بساحلة

ولا يخفى عليك ما فيهما من المدح الذي يشبه الذم والقدح ا هـ .

أقول : وله ترجمة حافلة في الكواكب السائرة للغزي بمعنى ما هنا ، غير أنه قال : وله من المؤلفات حاشية على شرح المنهاج للمحلي وحاشية على شرح الكافية المتوسط للسيد ركن الدين ، ومن شعره ماكتب على غطاء علبة : إذا ما كشفت الستر عن كل مضمر وأشهدني الأسرار في كل مظهــر

إلهكي فاحفظني ولا تكشف الغطا ولكن غطاء القلب فاكشفه سيدي

وله:

إذا ما نــالت السفهــاء عــرضي كسوت من السكوت فمي لثاماً وقلت ندرت للرحمن صوما

أما النائبة التي ألمت به من قبل قاضي حلب زين العابدين محمد بن الفناري التي تقدمت الإشارة إليها فهي أن البدر ابن السيوفي عقد بعض الأنكحة في أيامه من غير استئذان منه بناءً على ما كان يعهده في الدولة الجركسية من عدم توقف عقود الأنكحة على إذن القضاة إذ لا يفتقر إلى إذنهم شرعاً لعدم أخذهم عليها رسماً ، فبلغه ذلك فأمره بأن يستأذنه كلما بدا له أن يعقد نكاحاً لمن أراد بحيث يكون الرسم له وإن تعددت الرسوم بتعدد العقود ، فلم يبال بما أمر به وعقد لواحد نكاحاً من غير استئذان ، فأرسل وراءه من حضر به إلى بابه ماشياً والأمر لله ، فلما دخل عليه قال له : يا كذا يا جاهل اقطع يدك ، فقال له الشيخ : ما أنا إلا حامي هذه الديار بالعلم ، وإن قدر على يدي القطع فلا مرد له ، أو كلاماً يشبه هذا ، وكان الشيخ قد أرسل إلى عمى الكمال الشافعي إذ دخل عليه المحضر بأن يسبقه إلى مجلس القاضي ، فلما سبقه إليه أحجم عن أن يوقع به مالا يليق به ، فأمر بأن يكون في بيت المحضر باشي تلك الليلة إلى أن يفعل به ما يريد ، فقال له عمي بعد أن أخرج من عنده : أتريد يا أفندي أن تفعل به ما يوجب اجتماع السواد الأعظم على بابك ، هذا شيء لا يمكن ، ثم خرج من عنده وعاد إليه ومعه الشيخ زين الدين عمر بن المرعشي وكان بينه وبين القاضي أنس ، فأبرما عليه في أن لا يؤاخذه ، ففعل ، فلم يمض زمن قليل إلا ومات القاضي المذكور وذلك في سنة ست وعشرين.

### ٧٠٨ — على بن محمد العلاء الموصلي المتوفى سنة ٧٠٨

على بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن على بن إبراهيم بن مسعود بن محمد العلاء ابن الشمس الحصكفي الموصلي الشافعي نزيل حلب.

قطن دمشق أولاً مع أبيه وقرأ بها على ابن خطيب السقيفة وابن المعتمد وغيرهما . وحج

مرتين ماشياً ثم قدم وحده إلى حلب فقطنها وقرأ بها على الفخر عثمان الكردي وملا قل درويش والبدر السيوفي وعلى الشمس البازلي لما قدم إلى حلب ، ودرس وقتاً فوقتاً . وأما الفتوى فربما أفتى وجلس بمكتب الشهادة بحلب تحت قلعتها ، وتردد طلاب الفضائل إليه لكونه ابن بجدتها .

و لم يزل معدوداً من العدول بل من فضلاء المعقول والمنقول على رغم العذول، يربي الطالبين ويلبي دعوة الراغبين، ويوضح لهم ما أشكل ويفصل لهم ما كان من مجمل ، إلى أن تلقى منه بطريق الاستفادة جمع جم من الأفاضل وترقى به إلى ذروة الإفادة كثير من طلابه الأماثل ، و لم يبرح على ذلك فيها هنالك إلى أن زالت الدولة الجركسية وعُدِل عن مكاتب العدول بالكلية ، فأبرم على الإفادة مثل ما كان وزيادة لمن جد وطلب بشمالية جامع حلب ، وبها كنت اشتغلت عليه في القواعد الصرفية والنحوية والعروضية والمنطقية ، واستفدت من غالي أشعاره في أسعاره ومن بديع نثره العالي بل نثاره ، إلى أن طرقته المنية و لم نظفر منه بتهم الأمنية ، ومات في يوم الثلاثاء سابع شوال سنة خمس وعشرين ودفن بمقابر حارة المشارقة في يوم مشهود هبت فيه ريح عظيمة سقط منها رأس منارة زاوية الأطعاني ودرابزين منارة جامع الصفي وبعض حجارتها ورأس شرافة باب قبلية الجامع الأموي بحلب ، وجلس شرذمة ممن كان صحبة جنازته إلى جنب حائط من حيطان مقبرته فما ذهبوا عنه إلا وقد سقط ، فعدت سلامتهم من بركته .

وبالجملة فقد كان شيخ الطلبة ومرشد من طلبه ، وكان في علوم العربية فارساً لا يجارى وفي الفنون الأدبية مناظراً لا يمارى ، ذا باع طويل وافي في العروض والقوافي ، وتقرير في الفقه شافي معروف به كل خافي ، ومنظوم سلسل رقيق أزرى برقة الرحيق ، ومنثور ما ضاع نشره العبيق إلا وشق ثوبه الشقيق ، ويا طالما نهج المنهج القويم لتحصيل غاية المأمول ، وصدق في مقاله المحرر الذي حصلت للقلوب منه بهجة وقبول ، وكشف عن وجه المعاني النقاب حتى كأنها شمس ذات إسفار ، وقطع بعقله مادة الارتياب عما هو مطوي في بطون الأسفار ، وعني بجبر قلوب الطلاب ، فلا كسر ولا قص ، وعري عما مرمي به أو يعاب ، فلا قدح فيه ولا نقص وما برح منعوتاً بمحاسن جمال الأفعال ، مغنياً ليب من صلة فوائده في كل حال ، منصفاً في مقام البحث ، مقابلاً لخفي الأسرار العلمية بالنث والبث ، لطيف المحاضرة ، مرضي المذاكرة ، حسن المعاشرة ، يذكر كل

شعر ونادرة ، له أو لغيره ، ممن سار مثيل سيره . ولم يكن ليدون أشعاره ، إذ لم يكن قرض القريض شعاره ، إنما كان يلم به أحياناً ولا يضيع فيه أزماناً . ومنه قوله :

تمر الليسالي والحوادث تنقضى كأضغاث أحسلام ونحن رقود وأعجب من ذا أنها كل ساعــة تجد بنـــــا سيراً ونحن قعـــــودُ

وقوله:

إذا ما رمت تحقيقاً لعلم ولا تدخـــل إليـــه بــــغير نحو وقال ملغزاً:

يـا إمامـاً في النحـو شرقـاً وغربــاً أي ما اسم قد جاء ممنوع صرف فقلت مجيباً:

لي جـواب عمـا سئـلت متيـنُ عَلَــم كان للمــؤنث جمعــأ وقال محاجياً في عين تاب:

يــا صاح مــا اسم بلـــدة قريبـــة مـــن حـــلب وقال يمدح « البهجة الوردية »:

لقـد أحسن الـورديّ بالبهجــة التــي لها أصبح المنشور يومسي بإصبع وقال مضمناً فيما أنشدنيه عند الشمس السفيري في تفضيل النسوان على الغلمان :

> لئسن فتسن المرد الملاح أولى النهي فحب النساء الخرد البيض مذهبي

فللذ بالمنطق العلدل القويسم

فسإن النحسو مفتساح العلسوم

مرن له بان سره المكنون وأتى الجر فيــــه والتنويــــنُ

جيّد قد تضمنته المتونّ سالماً جمعُ ذَيــن فيـــه يكـــونُ

كم قد حوت بدراً طلع رادفهـــا طـــرف رجـــــعُ

تنظم فيها الفقه كالدر في العقد حنانيك كل الحسن من بهجة الوردي

وأودت عيسون منهئم وحسواجب وللناس فيما يعشقون مبذاهب

وقال مخاطباً صاحباً له يدعى عبد العزيز وله ولد اسمه عمر :

عمر نجلك السعيد تسمي ينتشي عمالمأ ويحيسي سعيمدأ وقال يمدح إيواناً عليه رفرف:

وإيـــوان يقــول لمن رآه ألم تـــر أن طير العــــز أضحــــى وقال ملغزاً في ثلج :

اسم الــــذي ألغزتـــه مقلوبـــه مصحفــــأ

وقال في مليح عروضي :

هـويت عروضيـاً مديـد صبابتــي على خــده البـدر المكمّــل دارة

على الأديب الحريري و الأديب الزيرْ يوم الثلاثاء بهم كانت تقـر العيـنْ

وقال يمدح النووي :

إلى الشيخ محيى الدين علَّامة الورى دقائقـــه كنـــز وأذكاره هــــدى

وحكى عنه أنه رأى في المنام شخصاً عانق شخصاً وبكى وأخذ يقول:

خلا كل محبوب أتى بحبيبه فاستيقظ من منامه وهو يحفظه فقال مضمناً:

بابن عبد العزير وهو لطيفه وينال المنسى ويبقسي خليفُـــه

علا سعدي على شرفي وأشرف يحوم بساحتسى وعلى رفسرف

> يطفسي شرار اللهب وجدتــه في حـــلب

ببحر هواه كامل الحسن وافسرة وفي وجهه الشمس المنيرة داير، هُ

وقال يرثي عشيرين له اتفق موتهما في يوم الأحد وكان يعاشرهما في يوم الثلاثاء موالياً:

فارقت صبري ورافقت البكا والحين فارقتهم في الأحد وانصبت في الأثنينُ

وروضته تعزى الدراية في الفتـوي ومنهاجه السامي هو الغاية القصوي

ولما تلاقينا بكي كل عاشق وما مل من عظم السرور الذي بهِ

فقمنا وصلينا على الهجر بعدما خللا كار محبوب أتى بحبيب ومثل هذا ما وقع لوالدي أنه رأى في منامه قائلاً يقول :

بالله خذلي صباحاً من ثناياه

فأخذته وجعلته صدر قصيدة قائلاً في مطلعها :

بالله خل لي صباحاً من ثناياه وإن ترد فنهاراً من محيّاه فإن ليلي صفا من صدره وعفا للجسمي وأضحي رميماً من بلاياهُ وأنشد بعض قضلاء النحو سائلاً :

سلم على شيخ النحاة وقل له عندي سؤال من يجبه يعظم أنا إن شككت وجـدتمولي جازمـاً

فأجاب الشيخ زين الدين ابن الوردي :

هذا سؤال غامض عن كِلْمَتَى شرط وإن وإذا جوابُ مكلم 

وأوضح شيخنا الجواب فقال :

وإذا جــزمت فإننـــى لم أجـــزم

قل في الجواب بأنّ إنْ في شرطها جزمت ومعناها التسردد فاعلم وإذا لجزم الحكـــم إن شرطيـــة وقـعت ولكــن لفظهــا لم يجزم

ووقف شيخنا على ما ذكره ابن هشام في بحث الترخيم في كتابه « شرح قطر الندى » حيث قال : روي أنه قيل لابن عباس : إن ابن مسعود قرأ : ﴿ وَنَادُواْ يَا مَالِ ﴾ وقفاً ، فقال : ما أشغل\* أهل النار عن الترخيم ، ذكره الزمخشري وغيره .

وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه . انتهى كلامه . فلمح شيخنا ما نقله عن بعضهم فقال :

ما كان أغنى أهل نـــار جهنــم إذ رخموا يــا مــالِ وسط جحيــم ِ

<sup>\*</sup> في شرح قطر الندى : ما كان أشغل .

عجزوا عن استكمال كلمة مالكِ فلأجـــل ذا نـــادوه بالترخيــــم

وأراد بالمصراع الأول الاستفهام ، والمعنى ، أي شيء كان صيرهم أغنياء عن آخر كلمة مالك ، ولهذا أجاب بالبيت الثاني . ويحتمل التعجب على معنى ما كان أشدهم غني عن آخر كلمة مالك حتى حذفوها كما قال ابن عباس في الرد على ابن مسعود : ما أشغل أهل النار عن الترخيم ، غير أن شيخنا زاد كان بعد ما التعجبية كما يقال ما كان أحسن زيداً وهو سايغ شايع ، ولما كان هذا التعجب مظنة أن يقال : لم استغنوا عن آخر تلك الكلمة أجاب بالبيت الثاني ، إلا أن الوجه الأول أولى .

ومما يحكى عنه أنه كان بسجن القلعة المنصورة بدوي يقال له سيف ، فأخرج وقصد أن يكتب له شيخنا مستنداً يتعلق ببعض أموره ، فكتب له فلم يعظه معلومه أو أعطاه النزر القليل منه ، فأنشد :

كان من السرأي والصواب أن يُترك السيف في القرابِ قصد كان في غمسده مضراً فكينف إن سل للحسرابِ

وأنشد له صاحبنا القاضي سعد الأنصاري:

قد ذهب الأطيبان مني وفرقتني يد الهموم كأنسي قريدة خراب لم يبق منها سوى الرسوم

وقال يمدح عمي الكمال الشافعي:

ألا أبلـــغ كال الديــــن أني وصلت بــه إلى رتب المعــالي وكم فخــرت بــه قـــوم وأني كمــلت بــه ومــا لهم كالي

وفيه التورية الحسنة كما لا يخفى .

وأخبرني الشمس السفيري أن الشيخ اتخذه سفيراً بينه وبين بعض المخاديم لقضاء حاجة مهمة ، قال : فقضيتها له كما أراد ، فأنشدني ارتجالاً :

قصدت لحاجتي خلّا وفيّاً فما ألفيت كالبحر السفيري به نلت الذي قد كنت أرجو وأحسنت السفارة بالسفير

ومن النوادر التي وقعت له أنه أخذ يكتب في ذيل وثيقة كتبه : علي بن محمد بن عبد الرحيم الموصلي كما هي عادته ، فكتب هكذا : كتبه علي بن محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو مخطىء هذا الخطأ الغريب ، فلم يسعه إلا أنه أخذ ذلك المداد بلسانه في طرفة عين لائماً نفسه على ما صدر منه .

#### ولنا في مرثية شيخنا :

لنسا عسالم مذمسات أورثنسا المحنُّ مفيد له بالطالبين عنايدة وكم من سناً قد لاح من زنـد فكـره وكم من خفايا مرتبج نال مرتبج وكم لَمّض الجلاب من علمه فتى وكم لم يخف في الله لومـــــة لايم ثــراء مزايــاه تغــيّب في الثرى وعيز علينا بعدما مات مثله فواحسرتي منن بعنده وتلهفني ويا طول وجدي فيه وجدي ولوعتى عنيت وفاة العالم الفاضل الذي وذاك الإمام الموصلي السذي اسمه همام لـــه في العلــــم همة قسور وإن ساير الطلاب ساروا لبابه كسبير ولكسن قسدره ومعمسر كثير أنحناء بل حنو فما سكن يبين المعاني للمعاني بمنطق ففي الشعر والآداب أبرز ما اختفي هو الأخفش النحوي في نحوه فقل وفي نظم أنحاء القريض ابن هانيء وفي فقهه الوردي ذو البهجة التمي

وقسد كان يولينسا منسًى فلسه المنسنُ بدت وله الإرشاد في السر والعلن فنزال به الإشكال واتضح السنن بما كان من إقليد تقريسره الحسن وكم منه الطلاب منه ولم يضن فأظهر قول الحق من بعد ما بطن فلم نلف من جدوى شوى منح المحن وفي القلب جبر الهم والغم قلد قطن وواسرحتى في خُزْن ما بي من حَـزَن ومحنة ما قلد مر من حادث الزمن أفدناك فيما قبل أن له المنهن على ولم يبرح له الخُلْهِ الحسن وقيس به في الحكم قد قيس واقترن تسرق إلى الإعسزاز كل فمسا وهسن ولكسن بسأنحاء البلاغسة والسلسن إليه الفتي إلا وكان ليه سكين فصيح صحيح إن يكن ثم من لحن وفي منعه الإعراب أظهر ما استكن بأرفع صوت ذا على أبــو الحسن فأبلغ به إذ جال في ذلك السنن صفا وردها حتى غدت ركن من ركن وأما حديث المصطفى فلكم صفا لن سقانا شراب الحزن صرفاً معتقاً و وأعطش أكباداً وأجرى مدامعاً و ولكن ذا أمر إليه مصيرنا و كساه مبيد الخلق حلمة وأهدى لخير الخلق حير تحية و

لنا منه ورد إذ غدا صاحب السنن وأبكى لنا طرفاً تكحل بالوسن وصار حمام الأيك يبكي على الفنسن ومن ذا الذي لم يمض بالقطن والكفن ومن ذا الذي يكسو سواه ومن ومن وأزكى صلاة دون قطع لها ومن

### ٧٠٩ ــ محمود بن محمد بن آجا المتوفى سنة ٩٢٥

محمود بن محمد بن محمود بن خليل بن آجا المقر الأشرف محب الدين أبو الثنا الغزنوي الأصل الحلبي ثم القاهري الحنفي كاتب الأسرار الشريفة بالممالك الإسلامية المعروف بابن آجا .

وقد كانت وظيفة كاتب السر في الدولة الجركسية التوقيع عن الملك والاطلاع على أسراره التي يكاتب بها وعنه كانت تصدر التواقيع بالتولية والعزل .

ولد المقر المحبي كما قال السخاوي سنة أربع وخمسين وثمانماية بحلب ، ودام بالقاهرة بالاشتغال بالعلم إلى سنة ثمان وثمانين ، ثم رجع إلى حلب وزار بيت المقدس . وتميز بذكائه ولطيف عشرته . وولي قضاء الحنفية ببلدته بعد ابن الشهاب الحلاوي في شهر رمضان سنة تسعين بالبذل ، وحج سنة تسعمائة في ضخامة .

وذكره شيخنا جار الله بن فهد المكي في تاريخه فقال : انتهت إليه رياسة البلاد الشامية والمملكة المصرية ، وطلبه سلطانها الأشرف قانصوه الغوري من حلب وولاه كتابة السر بالقاهرة عوض القاضي صلاح الدين بن الجيعان في أول ولايته سنة ست وتسعمائة ، واستمر فيها مدة ولايته بل إلى آخر دولة الجراكسة ، فكان آخر من ولي كتابة السر . قال : ولما حج في عظمته عام عشرين وتسعماية قرأت عليه بمكة أربعين حديثاً عن عشرين شيخاً من مروياته عنهم أخرجتها له وسميتها « تحقيق الرجا لعلو المقر المحبي ابن آجا » فأعجبه ذلك واغتبط به وأنعم علي بلبس من ملبوسه وقال لي عند الفراغ من القراءة : لا فض الله فاك وبارك فيك كما بورك في أبيك ، قال : وبعد فراغه من المناسك عاد إلى القاهرة وصحبه

صاحب مكة أبو زهر بركات بن محمد الحسني ليبلغه من السلطان المقام العلي وعليه أبهة وشكالة حسنة وشيبة نيرة ، لكنه ضعيف الجسد مع كثرة الأسقام وملازمة وجع المفاصل له مدة من الأعوام ، حتى لم يطف بالكعبة الشريفة إلا مرتين أو ثلاثاً مع الجلوس في بعض الأشواط ، إلى أن ذكر أنه بعد دخوله القاهرة توجع مدة فركب إليه السلطان وزاره لتعظيمه ومحبته له .

قال : وتردد إلى منزله العلماء والأمراء والأكابر .

ثم تعرض لذكر سفره مع السلطان سنة اثنتين وعشرين وتسعماية إلى بلدته حلب وصحةِ بدنه بها لألفه هواها وإقامته بها إلى أن قتل الغوري وهرب عسكره إلى القاهرة ، فتبعهم إليها فولاه الأشرف طومان باي ابن أخي الغوري المتولي للسلطنة بعده كتابة السر بها .

وتعرض لذكر إكرام السلطان سليم له لما دخل القاهرة ، وأنه عرض عليه وظيفته فاستعفى عنها واعتذر بكبر سنه وضعف بدنه ، وأنه أراد الاستعفاء في تلك الدولة فخشي على نفسه فعفا عنه وأسكن عنده برضاه زيرك زاده قاضي عسكر روم إيلي فانتفع به وصار مسموع الكلمة عند السلطان سليم ووزرائه حتى سأله في الإقامة بحلب فأجابه ، ولما عاد معه وقر في منزله إلى أن توفي في رجب سنة خمس وعشرين وتسعماية .

وقد بلغني أنه كان السبب في أن ولي قضاء الحنفية بحلب هو أنه أقام بينة شهدت على الكمال بن المعري كاتب سر حلب وناظر جيشها وهو معزول عن كلتا وظيفتيه أنه على الكمال بن المعري كاتب سر حلب وناظر جيشها وهو معزول عن كلتا وظيفتيه أنه على الطلقات الثلاث من زوجته الست حلب الآتي ذكرها بصفة وهو يلعب بالشطر نج مغلوباً أو نحو ذلك ، وأن الصفة وجدت ، فحكم الحاكم الشرعي بطلاقها ثلاثاً ، ثم إنه تزوجها ودخل بها فشكا عليه الكمال بالأبواب الشريفة فطلب فبذل للسلطة خفية عشرة اللف دينار على تنفيذ حجة الطلاق وإعطاء قضاء حلب ليحظى فيها بحلب ، فكان الأمركا طلب .

ثم لما ولي كتابة السر بالقاهرة بقي قضاء حلب في يده مضافاً إليها يباشر فيها نوابه ويرفعون إليه محصوله وهو بالقاهرة إلى أن عزل نفسه عنه ورسخ في كتابة السر بالقاهرة وعمر بها مدرسة وتربة . ثم كان من انقراض الدولة الجركسية وعوده مع المقام الشريف السليمي إلى حلب ، فاختار مقام العزلة ومكث بالبيت النفيس المشهور ببيت أزدمر كافل

حلب ملكاً إلى أن توفي بعد أن أوصى بماله وعليه وبقدر ما يصرف في تجهيزه وإلى عتقائه من بيض وسود سوى من كان أعتقهم بعد عوده من الحجة الثانية من نحو ستين رقيقاً وإلى جواري زوجته ، وبأن يوضع على قبره عشرة مصاحف ثم يطلب عشرة من القراء المحسنين للقراءة فيقرؤون فيها كل ليلة ليتم ختمة واحدة ، وهكذا إلى تمام عشر ليال يتمها عشر خيمات ، على أن يكون لكل شخص عن كل ليلة خمسون درهماً ، وأشهد عليه أنه كان قد جعل حصة بمعرة أحوان من قرى حلب وقفاً على مصارف كان شرط أن تصرف بتربته التي أنشأها بجوار الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة وأنه رجع عن وقفها على تلك المصارف بها إلى وقفها على تربته بحلب بمقتضى أنه شرط في كتاب وقفه الأول أنه له أن يزيد ما شاء وينقص ما شاء ويمنع من شاء ويخرج من شاء ويغير ما شاء ، وأنه جعل النظر لابن أخته قاضى القضاة جمال الدين يوسف الحنفي ثم الأرشد فالأرشد من ذريته ونسله وعقبه وحكم بذلك الحاكم الشرعي .

ثم لما توفي ضبطت تركته فنافت عن سبعمائة ألف درهم وناف المبلغ المخرج لتنفيذ وصاياه عن سبع وثمانين ألف درهم .

وقد كنت أحضر مع والدي في حضرته وأشاهد ما كان من نورانيته ونظرته ومن لطيف محاورته ومحاضرته ، فإذا له نور شيبة يلوح عليها أنوار الهيبة ، ومزيد يد حشمة ورئاسة ، و فرط ظرافة وكياسة ، يهوى ذكر تواريخ الناس ، ويرغب في خلطة وجوه الناس للاستيناس ، لا يشبع رائيه من شهوده ، ويعترف له بمقام الجمال بحضرة شهوده . وكان يحب والدي ويعظمه حتى بلغ والدي عنه والسلطان الغوري بحلب أنه قال : إذا عاد السلطان إلى تخته فإني أسعى لابن أختى في قضاء الحنفية بالقاهرة وآخذ عنه قضاء حلب للشيخ برهان الدين بن الحنبلي . ثم بلغه عن والدي أنه غُم من أجل ذلك لأنه يرغب في القضا ولا يذهب إلى الضيق عن الفضا ، فأقلع عما صمم عليه إذ لم يقع به الرضى ، فتوجه والدي إليه ليتشكر فضله إذ أقلع عما أقلُّع وأنا معه ، فرفعت إليه رقعة بخطي فيها من نظم والدى هذان البيتان:

فخرراً وأوليت به جرودا مدحى وحمدي فيك قد زادني لا زلت ممدوحـــأ ومحمـــودا فدم مدى الدهر لنا سالماً

فلما وصل في القراءة إلى لفظ وأوليت قرأ : وأوذيت مداعباً ، فقال له والدي : مثل

مولانا قاضي القضاة لا يؤذي ولا يؤذَى ، فتبسم ضاحكاً وأخذ يذكر ما كان لصحبة جدي الجمالي الحنبلي وهو رفيقه في قضاء حلب ويتأسف على تلك الأيام ويواجه والدي بأوجه كلام .

وقد مدحه من الشعراء من لا يحصون كثرة ، ولو لم يكن ممن مدحه إلا الأديبة الأريبة العالمة العالمة الشيخة الصوفية عائشة الدمشقية المشهورة ببنت الباعوني صاحبة البديعية المشهورة وشرحها لكفت . كانت قد رحلت إلى القاهرة ونزلت بها في منزله عند زوجته الست حلب ومدحته بقصيدة طولى نحو أربعين بيتاً ، وكتب إليها وهو بالقاهرة أيضاً لغزاً في اسم المقر المحبي محمود مستطرداً فيه إلى مدحه لما أنها كانت نازلة بشامخ صرحه : شيخنا بالإجازة شيخ العلم والأدب الشريف عبد الرحيم العباسي الشافعي ، فأجابته على لغزه مادحة للمحبى أيضاً بقصيدة طولى .

#### ٠١٠ ــ محمد بن على بن الدهن المتوفى سنة ٩٢٥

محمد بن علي بن أحمد بن الدهن الشيخ المعمر المنوّر شمس الدين الحلبي الشافعي الشهير بابن الدهن شيخ القراء والإقراء بحلب وإمام الحجازية بجامعها الأعظم .

قرأ على جماعة منهم الشيخ الإمام العالم الورع الزاهد منلا سليمان بن أبي بكر المقري الهروي ، ومنهم الشيخ الإمام العالم العامل الورع الناسك الذي لم يوجد في عصره مثله الإمام منلا زاده شهاب الدين أحمد بن عثان الجرخي ، فالأول قرأ عليه لخمسة مشايخ هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي إفراداً وقرأ حرز الأماني كامله وأخبره أنه قرأ بها على أكمل المقرئين وأفضل المحدثين أبي الخير محمد بن أحمد الحريري الشافعي ، والثاني قرأ عليه لابن عامر وحمزة إفراداً وبالقراءات السبع جمعاً بمضموني الشاطبية والتيسير ، وقرأ عليه حرز الأماني كامله ، وأخبره أنه قرأ بما قرأ عليه على الحافظ المقري الجليل مولانا نور الدين محمود البزازي ، وأخبره أنه قرأ بما عليه قرأ على شيخ القراء والمحدثين محمد بن محمد ابن محمد المزري الشافعي ، كذا لقيت بخط صاحب الترجمة في أخباره سطره للشمس عمد بن أمير غفلة . توفي في رمضان سنة خمس وعشرين وتسعمائة .

### ٧١١ ـــ إبراهيم الهمداني المتوفى سنة ٩٢٥

إبراهيم بن إدريس الحلبي الشافعي الهمداني القاطن بالمدرسة الرواحية بحلب.

كان مريد السيد عبيد الله التستري وخليفة لابن أخيه الشيخ يونس ، فإنه خلفه عند أخذه السفر إلى دمشق . وكان صالحاً سليم الصدر متجرداً لم يتزوج قط . وكان من دأبه أن يجمع عنده في كل سنة شيئاً من الزبيب والقلوب ، وكلما دخل عليه طفل وهو بالرواحية بإناء لأخذ ماء من بركتها أعطاه كفاً من ذلك . ولم يزل فيها ملازماً للأوراد الفتحية في طائفة كثيرة من المريدين إلى أن توفي سنة خمس وعشرين وتسعمائة ودفن شرقي مزار الشيخ ثعلب على الجادة بعد أن صلى عليه صاحبه الشيخ زين الدين الشماع في مشهد عظيم كان له . وكنت ممن حضره مع والدي عند احتضاره فإذا وجهه في نورانيته كالشمس ، وإذا العرق في جبينه كاللؤلؤ .

وكان من شأنه أنه أخبر بزوال الدولة الجركسية بعد حلول سلطانها قانصوه الغوري بحلب لمنام رأى فيه رجلاً قصيراً راكباً على فرس وأمامه آخر يذود الناس بين يديه باللسان التركي،وقد سأل عنه سائل من هو فقيل له : إنه سلطان الروم .

قيل: وكان للشيخ جد سيوفي بدمشق من أولياء الله تعالى متى ضرب بسيفه من يستحق القتل قطع وإلا لم يقطع، وأخت عابدة رآها تكبّر يوماً تكبيرة الإحرام ثلاثاً كما هي عادتها، فسألها ما السبب في ذلك فقالت: إني لا أرى الكعبة الشريفة إلا في ثالث مرة.

## ٧١٢ ــ الشيخ محمد الخراساني المتوفى سنة ٩٢٥

محمد الخراساني النجمي نزيل حلب . قيل إنه كان يمني الأصل وذا سيادة .

وأخبرني نزيله الشيخ الصالح محمد الكيلاني التروسي أن سنده في لبس الخرقة يتصل بنجم الدين الكبير رحمة الله عليه ، وأن من جملة كراماته أنه لما قدم حلب أنكر عليه القاضي جلال الدين النصيبي والشيخ جبرائيل الكردي ما كان عليه من سماع الموصول والشبابة ، فقيل للأول لا بأس بالاجتماع به وإلا فلا وجه للإنكار عليه مجاناً ، فلما توجه إليه قال في نفسه : إن كان الشيخ ولياً فإنه يضيفني اليوم خبزاً ولبناً وعسلاً وإنه يسألني عن

مسألتين . فلما حضر مجلسه أمر بإحضار الخبز واللبن والعسل وعرفه أنه أضمر السؤال عن مسألتين . وأما الثاني فإنه طرق عليه الباب ذات يوم ودخل عليه فاعتنقه الشيخ ، فقال للشيخ : اجعلني في حل مما كان يصدر مني من الغيبة لك ، فإني قد وجدت نفسي وأنا نامم تائها في مفازة وإذا بك قلت لي : افتح فمك ، ففتحته فألقيت فيه شيئاً فلم أقدر على ابتلاعه ولا على إلقائه ، فذكرتني أني أغيبك فتبت ، فلما تبت صار الذي في حلقي كأنه سكر فابتلعته ، وأخذتني وأخرجتني من التيه . فلما تمم له القصة جعله الشيخ في حل من ذلك رضى الله عنهما .

وقد حضرت سماعاته صحبة والدي ، وأخبرني أنه رأى ذات ليلة في منامه شيئاً فتوجه إليه ليقص عليه ، فإذا عنده رجل يقرأ في كتاب الله ، فلما دخل والدي أطبق كتاب الله ، فقال الشيخ للقارىء قبل أن يكلمه والدي في أمر المنام : افتح الكتاب واقرأ ، فإذا هو يقرأ : و« منهم من رأى في منامه » .

وقد كان رضي الله عنه عالماً عاملاً مطروح التكلفات وأسبابها ، يقدم النعال لأربابها ، جمالي المشرب ، يضرب بمواعظه ويطرب ، ذا حظوة في مجالس الأفراح ، وخمرة تزري بخندريس الأقداح ، لطيفاً ظريفاً جاذباً لقلوب الناس ، مليناً لكل قلب قاس .

مات رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وعشرين وتسعمائة ودفن في يوم كان مشهوداً شهده الخاص والعام ، وعمرت على قبره عمارة بباب الفرج من مدينة حلب أنشأها الأمير يونس العادلي .

ومما حكى عنه شيخ الشيوخ الموفق بن أبي ذر المحدث أنه كان ذات حين بين النوم واليقظة ، فإذا طائر وقف على مكان من داره واضطرب ساعة ، قال : فاستيقظت مذعوراً فأخذت الغطا على رأسي وإذا هاتف يقول : هذه روح الشيخ محمد الخراساني ، فما مضى قليل من الأيام إلا وانتقل إلى رحمة الله تعالى .

قال : وكان يقول : من لم يتخلّع يتقلّع .

### ٧١٣ ــ محمد بن أحمد المهمازي المتوفى سنة ٩٢٦

محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم أقضى القضاة ناصر الدين أبو عبد الله العجمي الأصل

الحلبي المولد الأردبيلي الخرقة والطريقة الحسيني الحنبلي المشهور بالسيد المهمازي .

كان شيخاً معمراً له علامة خضراء مستطيلة فوق العادة موضوعة على عمامته بإبرتين في طرفها . ناب في القضاء بمحكمة جدي الجمال وعمى النظام الحنبليين ولم يشك أحد في مدة نيابته . وكان توقيعه : الحمد لله خير الحاكمين . قيل : وكان في تطويل العمامة تابعاً لوالده بل جده السيد إبراهيم إذ قدم حلب من بلاده فطلب من نقيب الأشراف بها إذ ذاك ما للواردين عليه من الأشراف من المعلوم المعتاد ، فطلب منه ما يشهد له بالشرف ، فذكر أنه ليس معه شيء من ذلك ، فأبى إعطاءه ونزع علامته وكانت قصيرة على العادة ، فاتفق أن كافل حلب رَأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه السيد إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على نقيب الأشراف حيث أنكر نسبه إليه ويقول: هذا ابني أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، وكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع له علامة مستطيلة ، فلما استيقظ أرسل وراء نقيب الأشراف ، فإذا نقيب الأشراف رأى مثل ما رأى ، فما وسعه إلا أن أدى إليه حقه وأكرمه ، فعند ذلك أحضر الكافل شقة خضراء وقص منها بقدر ما رأى من العلامة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ذلك على عمامة السيد إبراهيم على أسلوب ما رأى ، ثم صار ذلك شعار ولده وولد ولده . وكانت وفاة السيد ناصر سنة ست وعشرين وتسعمائة بالمهمازية خارج باب المقام وهي تربة ابن قراسنقر الذي استقر بها جده السيد كمال الدين إبراهيم المهمازي الحسيني لما أنه كان له قبول عند الناصر يوسف صاحب حلب حتى سلمها إليه ، فاستقر بها ووقف

عليه حمّام السلطان بحلب كما ذكره ابن الوردي في تاريخه .

وفي تاريخ الشيخ أبي ذر أنه كان عجمي الدار وأنه صاحب الأحوال رضي الله عنه . ومن غريب ما كان عليه السيد ناصر الدين أنه كان يحمل خنجراً تحت ثوبه إما بنية الغزاة على توهم حصولها أو لخشيته وتوهمه أن واحداً بمن حكم عليه يقتله وهو سبب ذلك .

## ٧١٤ ـ علاء الدين الإربلي الطبيب المتوفى سنة ٩٢٦

علاء الدين بن ولي الدين الإربلي ثم الحلبي الطبيب المشهور بابن ولي .

كان له حانوت بسوق الزردكاشية بحلب ، وهو سوق كانت تعمل فيه الزرديات

واللبوس في الدولة الجركسية ، ثم خرب وبني في مكانه السوق المشهور بالسوق الجديد إنشاء محمد باشا كافل حلب .

وكان طبيباً حاذقاً ذا يد مباركة ، مقبولاً عند الخواص والعوام ، قنوعاً منقاداً لكل من طلبه . وكان شيخه في الطب عجمياً اسمه أبو بكر شاه سبقه بالوفاة فدفن بجنبه سنة ست وعشرين .

### ٥١٧ \_ قطلوبك\* القطلاوي\*\* المتوفي سنة ٩٢٦

قطلوبك بن محمد بن محمد الأمير ناصر الدين الحلبي العمري المشهور بابن القطلاوي .

توفي في رجب سنة ست وعشرين وتسعمائة . وكان ممن ينتسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وتولى على الزاوية القطلاوية بالحدادين بحلب المشروطة للطائفة الكازرونية فقيل : كان من ذرية منشيها الشيخ صالح الحاج جنيد بن عمر الإسحاقي نسبة إلى الشيخ المرشد أبي إسحق إبراهيم شهريار الكازروني ، وقيل لا .

وكان الأمير ناصر الدين ذا ثروة ومال ، وربما لبس الفرو الوشق ، إلا أنه كان مماجناً مرّاحاً مضحكاً يقدح أهل المجلس في عرضه مجاناً فلا يبالي بقدحهم ويمزحون معه قبيح المزح فلا يتأثر من قبيح مزحهم ، وكذا يقدح في عرض من حضر من صحبه فلا يبالون بما منه ينالون وإن كانوا من رؤساء الناس .

وكانت له وقائع غريبة منها أنه حلف ليطعمن فلاناً فحماً وفلان حاضر ليغيظه ، فإذا اغتاظ ضحك عليه فازداد غيظاً فازداد عليه ضحكاً فأضحك عليه الحاضرين ، ثم تناساه مدة مديدة ، ثم حضر معه في مجلس المخاديم الذين كانوا حاضرين مجلس الحلف وأحضر معه شيئاً أسود مستطيلاً محدود الرأس طيب الرائحة مموهاً بشيء من ورق الذهب ، وأخبر أنه دخل السوق فاشتراه بثمن زائد ، وذكر أنه يسمى قلم بك وأن له كما ذكر من الخاصية كذا وكذا ، وعبس وجهه في وجوه الحاضرين و لم يضحك أصلاً ، فقال له المحلوف عليه :

في الأصل قطوبك .

<sup>\*\*</sup> في « در الحبب » : القطماوي .

أعطني إياه ، فامتنع من إعطائه وسمح له بأكل قطعة منه في وقت آخر وأظهر بخله عليه ، فصمم أنه يعطيه إياه فأبى ، ثم أذن له أن يأخذ من رأسه المحدود شيئاً قليلاً بفمه فإن قليله في النفع كثير ، فأخذ فلم ير له مطعماً ليرى له فيه مطعماً \* فكاد يمجه من فمه ، فقال له : ابتلعه لتنال نفعه ، فابتلعه فقال : اشهدوا يا مخاديم أني أطعمته فحماً وأني بررت في يميني يوم كذا ، فضحكوا وانشرحوا ، وظهر أنه اصطنع فحمة على تلك الهيئة ودهنها أو نحوه وذهبها وسماها من عند نفسه .

ومنها أنه حضر بمصر في مجلس الأمير جمال الدين بن أبي إصبع الحلبي، فقال له في إلملأ العام: يا قواد ، فقال: إني أشتهي أن لو كنت قواداً ، و لم يظهر ضم التاء من قوله كنت ولا فتحها بل سكنها ، وأشار إلى الأمير جمال الدين بيده أي أنت ، فضحك الحاضرون والمقر الجمالي لم يفطن له إلا بعد حين ، فقذفه فلم يبال بقذفه له ولا قطع كلامه فيه كأنه لم يسمع منه قدحاً بل مدحاً .

## ٧١٦ ــ إبراهيم الحمّامي الشاعر المتوفى سنة ٩٢٦

إبراهيم الأنطاكي ثم الحلبي المعروف بأصطا إبراهيم الحمّامي .

كان شاعراً ذا ذكاء وذوق مع كونه عامياً . وله موشحات وتصانيف وأعمال مويسيقية مشهورة على لحن فيها وديوان حافل سماه « برهان البرهان ».ومن شعره مضمناً :

وبي رشأ حاز الجمال بأسره تحير فيه الواصفون لحسنه فقلت لهم هذا الذي صح أنه تراءى ومرآة الزمان صقيلة وله أيضاً:

> مقلتي يـوم النـوى إذ رحلـوا إن تسل عما جـرى من أدمعي

طلقت من أجلهم طيب الكرى فوق خدي بعدهم ياما جرى

في بعض النسخ الخطوطة : مطمعا .

وقال يهجو بعض الأمراء على طريق الاكتفاء :

أميرنــا ذو معـــانِ

محرّك للسواكين حوى حلاوة لفظ حلو اللسان ولكنْ

وقال من قصيدة:

باکر یا صاح لرشف قدحْ واشرب قدحاً وانـف ترحـاً بكرٌ في الكاس إذا جليت تنفـــى الأحــــزان بساحتها في شرح معــــاني بهجتها تنفى الأسقام من الأجسا فاشرب في صبح غبقتها والوقت صفيا والحب وفيا والحال حلا والبيدر جيلا

فزناد الخمرة فيه قدح واجنح مرحأ والمح لِمُلَح بالسبسط أكاد أطير فسرح وبــنشأتها كما شع سمع\* قدح منها للصدر شرح م بها من هام ورام نصح فالديك على الندمان صدح والكباس شفيا والهم نيزح والطير تبلا والكباس طفح

#### إلى أن قال:

مـــا زلت مسائي مغتبقـــاً مــن عظـــم سروري في فرحــــي

و من شعره:

إذا لم أجد خيلاً وفياً على المدى جلوت عروس الراح في وسط راحتي

و من شعره:

أحبابنــــا مـــــن بعـــــدكم

في الحضرة حتى الصبح وضح أيقنت بأن العقل شطح

مقيماً على الحالين في الحر والبرد فعاينتها بكراً خلوت بها وحدي

> أجريتم ومدامع ي من لي معيناً في الهوى يصبر على المدى معيى

لعل الصواب : من شح سمح ، كما رجح محققا در الحبب .

ولا يخفى ما فيه من إسكان راء يصبر للضرورة .

ومن شعره في صوفي ظاهري :

لله صوفيّ وقت حاز أربعة لاحت لنا من معانيها عباراتُ دقن ودلق وعكاز ومسبحة وكان ذا زكرة فيها فشاراتُ

وله:

مهفهف من لطفه أعطافه ترتّحتْ وحده لشقوق وردته تفتّحتْ

توفي ليلة عيد الفطر سنة ست وعشرين وتسعماية رحمه الله وإيانا .

### ٧١٧ ــ تاج الدين بن زهرة المتوفى سنة ٩٢٧

تاج الدين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد المحسن بن الحسن ابن زهرة بن الحسن بن عز الدين أبي المكارم حمزة الحسيني الإسحاقي الحلبي ثم الفوعي عم جدي لأمي القاضي شهاب الدين أحمد المتقدم ذكره .

كان شيخاً كبيراً معمراً ، رحل إلى بلاد العجم وحصل بها جانباً من العلم والمال وبقي بها غائباً قريباً من سبع عشرة سنة .

وعني بعلم الأنساب فكان نشابة عارفاً بها جداً يدعي أن عنده كتاباً يسمى « ببحر الأنساب » على تشيع عنده به . وكان لأهل الفوعة فيه مزيد الاعتقاد حتى انتصبوا معه لعداوة خالي الشريف شرف الدين عبد الله الآتي ذكره وكادوا يقتلونه ، ولما عاد من العجم حسن عند خالي أن يتوجه إليه ويسلم عليه ففعل ، فلما دنا خالي منه في ملأ عظيم من أهل الفوعة مد يده إلى عمامته فنقضها وحقره فيما بينهم وسلط عليه من يواجهه بالسيوف نهاراً ، فلم يمكنه الله تعالى منه .

ثم كانت وفاته سنة سبع وعشرين.

# ٧١٨ ـــ إبراهيم بن أحمد الدوركي نزيل حلب المتوفى بعد ٩٢٨

إبراهيم الدوركي نزيل حلب المشهور بتاج الدين .

كان حسن الكتابة فوقع في آخر أمره بمحكمة قاضي حلب حيدر في الدولة السليمانية وعني عنده بأخذ الرشى له ولنفسه ، فكثر ماله وصار يخاف شره أكابر حلب فضلاً عن أصاغرهم ، حتى مشي في ختان أولاده ، فهرع إليه الأكابر وأرسلوا إليه وافر الهدايا وحضر منهم من حضر في مطبخ وليمته وحضر الآخرون على سماط وليمته حتى الشيخ شمس الدين ابن بلال ، إلا أنه لم يأكل منه ، إلى أن فتش على حيدر وعليه بالجامع الأعظم بحلب سنة ثمان وعشرين فصار يحضر إليه في زنجير من الحديد والناس يسبونه ويبصقون في وجهه . ثم آل أمره إلى أن باع داره بحلب وذهب إلى بلاده فمات بها .

## ٧١٩ ــ الأمير خاير بك الأشرفي كافل حلب المتوفى سنة ٩٢٨

خاير بك ابن مال باي بن عبد الله الجركسي الملكي الأشرفي ثم الملكي المظفري كافل حلب بل آخر كفّالها في الدولة الجركسية .

وكان أبوه جركسياً إلا أنه كان مسلماً من تجار المماليك الجراكسة ، وكان قد سمى ولده هذا بخليل ولقبه بخاير بك فاشتهر بلقبه .

وكانت ولايته لكفالة حلب عن سيباي و لم يكن سيباي من أهل البطش ، فلما قام مقامه نشر شخصاً من المفسدين نصفين فقال الحلبيون : ذهب سيباي الفشّار وجاء خاير بك النشّار .

وسلك بحلب مسلك كفّالها المتقدمين فركب في كل خميس واثنين بالكلفتة والقباء الأبيض وركب معه مقدمو الألوف وعدتهم ثمانية ، موضوع كل واحد أن يكون أمير مائة فارس مملوك له ومقدم ألف فارس غير مملوك له ، وركب معه أرباب المناصب والجند وساروا إلى قبة المارداني والجاليشية بين يديه يصعقون ، ثم عاد فوقف تحت القلعة راكباً والمنادي ينادي بالأمان والاطمئنان وإظهار العدل للرعية ، فإذا قابل باب القلعة اصطفت البحرية الذين دأبهم أن يجلسوا على بابها وقوفاً له حتى يسلم عليهم . ثم دخل دار العدل

وحاجب الحجاب يمشي في خدمته وعصاه في يده إلى أن يجلس في محله فيقرأ بين يديه ما يرفع من القصص إليه لتفصل الخصومات لديه بحضرة قضاة القضاة ومفتي دار العدل على وجه يكون الشافعي عن يمينه وتحته الحنبلي والحنفي عن يساره ودونه المالكي . ثم يقوم حاجب الحجاب فينادي لقضاة القضاة بالانصراف . ويسمى ذلك اليوم بيوم الموكب لتقدم الموكب فيه على الجلوس بدار العدل الفصل بين الخصوم بالعدل .

وكان له موكب إذا صلى الجمعة بالجامع الأعظم بحلب وبين يديه فيه ماشيان بأيديهما طبران نفيسان مكفتان بالذهب والفضة ووراءه خمسة من الخيل مجنوبة مع ما معه من مماليكه الذين كانوا مع مماليكه الكتابية الذين في الأطباق\* يناهزون ألفاً ، فإذا استقر بمقصورته بالجامع كان بها الشربدار ومعه طبق نفيس مغطى بغطاء نفيس يشتمل على أشربة سكرية متنوعة ، وتراه إذا رفع إليه شيء منها أخذ منه قليلاً في وعاء صغير وهو يراه فشربه ، وهو المسمى بالشُنثيني ، المقصود بشربه الأمن من دس السم إلى ذلك المخدوم . وكانت عدة ماله من الأطباق التي فيها من يؤدب مماليكه ويعلمهم الكتابة وقراءة القرآن تسعة أطباق . مع كثرة مماليكه كان قد استبد وهو كافل حلب باستخدام شرذمة يرمون بالتفنكات كما صلاتي العيد ، غير أنه كان يصلي صلاة عيد النحر بجامع الأطروش فإذا خرج من الصلاة في عساكر المملكة الرومية ويركبون معه في بعض مواكبه ، وكان له موكب عظيم إذا صلى ضلاتي العيد ، غير أنه كان يصلي صلاة عيد النحر بجامع الأطروش فإذا خرج من الصلاة له أولاً جمل فنحره على باب الجامع وهذا لا يأخذه إلا مؤذنوه ، ثم قدم له ما كان من المه البقر والأغنام فنحر وذبح شيئاً فشيئاً إلى أن يصل وهو ماش إلى باب دار العدل وتسمى دار السعادة أيضاً ، كل ذلك للفقراء ، فإذا دخلها نحر بها وذبح لنفسه ولمن كان من سكانها بعد أن كان بعث في يوم عرفة لبيوت قضاة القضاة في آخرين عدة من البقر والأغنام .

وكان طوالاً أسمر اللون غرابياً لم يظهر الشيب في لحيته مع كبر سنه ، ذا شهامة وأبهة وهيبة ، حلو اللسان حسن التدبير محكماً لأمر الدنيا متمولاً جداً ، حتى عمر بحلب عدة خانات منها خانه الأعظم ( لازال عامراً معروفاً بخان خير بك ) . وكان مما دخل فيه دور

الأطباق والطباق: ثكنات الجيش المملوكي بالقلعة ، وفيها يتلقى المماليك الكتابة والتعليم الديني وفنون
 الفروسية .

بني العديم وهو بيت مشهور بحلب خربها فإذا فيها دفين استعان به في عمارته وعمر بها داره المشهورة بمحلة سويقة علي ، ولم تكن قاعتها العظمى من إنشائه وإنما كانت من جملة الدار التي أدخلها في داره ، وكانت تعرف في زماننا بدار ابن المعري وقبل ذلك بدار ابن الفخري ، وهي إحدى الدور العظام التي ذكرها المحب أبو الفضل ابن الشحنة في تاريخه قال : وهي وقف ابن الصاحب على مدرسته (أمام خان الوزير) بالقرب من المصبغة (القلم على المور قصروه كان استبدالاً لا يصح . انتهى .

وكان السلطان الغوري يخشى غدره به ويريد قتله بدس السم إليه ، بل دسه إليه مرة وعوفي منه بإذن الله تعالى على يد طبيب يهودي إلى أن غدر به هو وجان بردي الغزالي بعد نزول السلطان الغوري إلى حلب وعزمه على التوجه إلى المقام الشريف السليمي ، وارتفعت منزلته عنده بعد أخذه ملك مصر وقبله حتى أمنه على لسان وزيره يونس باشا إذ لحقه بحماة ، وكان قد عاد بعد التقاء العسكرين بدابق إلى حلب فخرج منها بمن معه على جرائد الخيل ومعه إحدى زوجتيه المحظية عنده في صورة رجل وعليها برنس يسترها ، فعاد به إلى حلب فأكرمه المقام الشريف السليمي غاية الإكرام . ثم لما أخذ مصر جعله كافلها فبقى بها إلى أن مات سنة ثمان وعشرين وتسعماية ا ه .

وله في بدائع الزهور لابن إياس المصري ترجمة مطولة نقتطف منها ما يأتي :

قال في حوادث سنة ٩٢٨ : وفي شهر ذي القعدة أشيع أن ملك الأمراء خاير بك قد مرض ولزم الفراش ، ولما قوي عليه المرض صار يتصدق على الأطفال الذين بالمكاتب بالقاهرة قاطبة لكل صغير نصف فضة كبير بنصفين وربع ، وصار أحد الخزندارية ، وابن الظريف المقري يدفع لكل صغير النصف في يده ويعطي الفقيه خمسة أنصاف كبار والعريف ثلاثة أنصاف كبار ويقولون لهم : اقرؤوا الفاتحة وادعوا بالشفاء لملك الأمراء والعافية .

وفي ثالث عشره أشيع أنه قد نزل به النزع وأنه أرسل خلف الأمير سنان بك العثماني ، فلما طلع إليه وجده في حال التلف ، فدفع إليه خاتم الملك الذي كان السلطان سليم شاه

<sup>(</sup>١) منذ نحو عشر سنين اتخذت هذه المصبغة مخزناً كبيراً وهي قبلي مسجد النارنجة في السويقة .

أعطاه له ثم قال له : على قدر الأموال التي في الخزائن ، وكانت ستائة ألف دينار ذهباً عيناً هذا خارجاً عما كان في بيت المال . وخلف من الخيول والجمال والبغال مالا ينحصر ومن الغلال والأغنام والأبقار أشياء كثيرة . ومع وجود هذه الأموال التي تركها كان يكسر جوامك الجراكسة ستة أشهر لم يعطهم شيئاً ويشكي أن بيت المال مشحوت من المال .

قال: وأصله من مماليك الأشرف قايتباي وهو جركسي الجنس أباظياً. وكان أبوه اسمه\* ملباي، ولهذا كان يدعى خاير بك ملباي. ولما مات أخو قانصوه المحمدي نائب الشام نقل السلطان الأمير سيباي من نيابة حلب إلى الشام وعين لنيابة حلب خاير بك عوضاً عن سيباي، وذلك في سنة عشر وتسعماية، واستمر على ذلك حتى تحرك الخوند كار\*\* سليم شاه بن عثمان على السلطان الغوري وانكسر، وكان خاير بك سبباً لكسرة الغوري.

وولاه السلطان سليم نيابة مصر في شعبان سنة ثلاث وعشرين ، فاستمر على نيابته إلى أن مات رابع عشر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وتسعماية .

وأما ما عد من مساويه فإنه كان جباراً عنيداً سفاكاً للدماء ، قتل في مدة ولايته مالا يحصى من الخلائق وشنق رجلاً على عود خيار شنبر ( أخذه من جنينة )\*\*\* . وشنق من الناس ووسط وخوزق جماعة كثيرة ، واقترح لهم أشياء في عذابهم فكان يخوزقهم من أضلاعهم ويسميه شك الباذنجان ، فقتل بمصر وحلب فوق العشرة آلاف رجل وغالبهم راح ظلماً .

و منها أنه أتلف معاملة الديار المصرية من الذهب والفضة والفلوس الجدد وسلط إبراهيم اليهودي معلم دار الضرب على أخذ أموال المسلمين . ومنها أنه شوش على جماعة من المباشرين الأعيان وضربهم وبهدلهم وعوقهم في الترسيم نحو خمسة أشهر . وأخذ من الشهاب أحمد بن الجيعان فوق السبعين ألف دينار حتى باع جميع أملاكه وقماشه ورزقه وبقي على الأرض . ومنها أنه كان سبباً لخراب الديار المصرية ودخول سليم شاه ، وحسّن له عبارة

 <sup>♦</sup> الأصل: أباه سماه ؛ والصواب ما أثبتماه نقلاً عن بدائع الزهور .

 <sup>♦ ﴿</sup> اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الرَّهُ وَلَهُ عَلَى الرَّهُ وَلَهُ عَلَى الرَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ

إضافة من بدائع الزهور ليست في الأصل .

أخذ مصر ، وضمن له أخذها من غير مانع وعرفه كيف يصنع حتى ملكها وجرى منه ما جرى ، وقتل الأمراء والمماليك الجراكسة وشنق السلطان طومان باي على باب زويلة وكل ذلك بترتيبه .

وكان كثير الحيل والخداع والمكر،وكان من دهاة العالم لا يعلم له حال ولو ذكرت مساويه كلها لطال الشرح .

#### آثاره بحلب:

من آثاره بحلب تربة واسعة أنشأها خارج باب المقام بالقرب من الباب وفيها قبتان كبيرتان بينهما إيوان في وسطه قبر ، وفي صحن التربة قبر الشيخ علي شاتيلا المجذوب المتوفى سنة ١٢١٢ .

وفي جدار التربة الغربي من الخارج كتابة حسنة الخط بقلم جاف وهي بعد البسملة : ( أنشأ هذه التربة المباركة المقر الأشرف الكريم العالي المولوي الكافلي السيفي خاير بك الأشرفي كافل المملكة الحلبية المحروسة أعز الله تعالى أنصاره بتاريخ شهر ربيع الأول عام عشرين وتسعمائة ) .

وهذه الكتابة البديعة بخط الشيخ أحمد بن الداية الدهان المتوفى سنة ٩٥١ الآتي ذكره. وهذا البناء وتلك الكتابة يعدان في جملة الآثار القديمة التي بحلب ، غير أن المكان مشرف على الخراب ولا سائل عنه .

### • ٧٧ ـ خليل بن سالم الحريري المتوفى سنة ٩٢٨

خليل بن سالم الشيخ الصوفي خرقةً الحريري حرفةً ، أحد أهل محلة جب أسد الله بحلب ويعرف بالنفاش بالفاء .

كان له صدع في النهي عن المنكر واهتمام بترميم كثير من المساجد من ماله حتى اتهمه في الدولة الجركسية الأستادار بدفين \* ظفر به وأراد أن يأخذ منه مالاً بطريق الجور ، فصدعه بالقول وهول عليه فلم يقدر أن يصل إليه .

المقصود ما يدفن مع الموتى من حلى ونقود ومجوهرات .

توفي عن سن عالية سنة ثمان وعشرين أو بعدها ، وكان كثير التردد إلى البدر السيوفي وعمي الحنبلي والشافعي،مقداماً في الكلام حاد اللسان ولو مع الحكام يخشاه كثير من الخواص فضلاً عن العوام .

#### ٧٢١ ــ محمد بن الحسن البيلوني المتوفى سنة ٩٢٩

محمد بن الحسن بن محمد بن أبي بكر الشيخ شمس الدين أبو عبد الله بن الشيخ الصالح المقري بدر الدين البابي المولد الحلبي المنشأ الشافعي المعروف بابن البيلوني الكبير .

عالم عامل صالح ، ولي إمامة السفاحية والحجازية بالجامع الأموي بحلب دهراً ، ولازم البدر السيوفي وأخذ عنه وأجاز له جماعة كتبوا له خطوطهم في ثبته منهم الحافظ السخاوي الشافعي ، وبخطه وجدت أنه ألبسه الطاقية وصافحه بعد أن سمع منه الحديث المسلسل بالمصافحة وبلباس الخرقة بحق روايته عنهما عن الشمس بن عبد الله بن المصري شيخ الصوفية بالباسطية فيما أجاز له عن أبي حفص المزي بلباسه من العز أبي العباس الفاروشي بلباسه من الإمام أبي حفص السهروردي قال : لبسهما من الشيخ عبد القادر الكيلاني بسنده ، ومنهم الشيخ العلامة يحيى بن حسن المغربي الربعي الحنفي نزيل حلب ومكة والأخوان الكمال والبرهان ابنا أبي شريف الشافعيان ، وترجمه الأول منهما بالشيخ الفاضل زين الأماثل ، والناشيخ بالشيخ الفاضل المتفنن ، وذلك كله من اجتاعه بهم وقراءته عليهم .

وقرأ أيضاً على الكمال ابن محمد الناسخ الطرابلسي وهو نزيل حلب في شعبان سنة خمس وتسعمائة من أول صحيح البخاري إلى أول سورة مريم وأجاز له ولمن معه جميع ما يجوز له وعنه روايته .

وقد سمعت أنا ولله الحمد من لفظ الشيخ شمس الدين شيئاً من صحيح البخاري وذلك أنه كان محدثاً بالجامع المذكور أيضاً ، وكان يحضر به في اليوم الموعود بالقراءة على الكرسي شماليته ، فإذا شيخنا العلاء الموصلي يدرس تحته فيحترمه ويجلس إلى جنبه فيقرأ من الصحيح ما تيسر منه قراءة حسنة يراعي فيها قواعد التجويد كما يراعي عند تلاوة القرآن المجيد .

وكانت وفاته يوم السبت الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين

وتسعمائة ، وصلى عليه الزين الشماع ودفن بالرحبي وذلك بعد أن كان خطب بالجامع المذكور أمس السبت ، ولما فرغ من دفنه سمع الزين الشماع جماعة العلاء الكيزواني يقرؤون شيئاً من النظم على قبره ، فغضب من ذلك لكونه بدعة ابتدعوها واستوجبوا أن يقال لهم دعوها ، فكتب إلى سيدي علوان الحموي يعلمه بالواقعة ويقدح في الناس بأنهم لا يميلون إلا إلى هوى أنفسهم ، فأجابه برسالة طولى ذكرها في كتاب «عيون الأخبار» ، ومن جملة ما تضمنه أنه يجب على العاقل أن يكون في الغضب والرضى ملاحظاً لمولاه فيغضب عند مخالفة الشرع ويرضى عند الموافقة ، فإذا كان رضاه في المدح لنفسه فيرضى موافقة وعبودية أو بالعكس فالعكس ، وإذا رضي لحظة وغضب كذلك فهذه منازعة للربوبية وأنه لا يحسم مادة الاشتغال بذكر عيوب الخلق إلا بذكر الحق كما أشار إليه قوله تعالى :

ومما تضمنه أيضاً قوله مخاطباً له : كان الواجب عليكم إذا رأيتم البدعة في الجنازة أن تنكروا على المبتدع شفاهاً كفاحاً إن كان المحل قابلاً وكذلك في غيرها ، فإن لم يكن فبالقلب فذلك أضعف الإيمان والسلام .

وكان الشيخ شمس الدين رحمنا الله وإياه متحاشياً عن فاخر الثياب مقصراً ثيابه إلى أنصاف ساقيه عملاً بالسنة فهو تقصير ليس فيه تقصير ، متواضعاً للناس مكثراً من أن يعبر عن نفسه بكلمة عُبيدكم بصيغة التصغير تحقيراً لنفسه ، وكان يستعمل أحياناً صيغة التصغير في حق غيره مثل أن يقول : كيف وُليدكم وعُبيدكم ، فناقشه بعض الناس في ذلك صورة فأجاب بأنه قصد بصيغة التصغير التعظيم كما هو مذهب الكوفيين .

## ٧٢٧ ــ علي بن حسن السرميني المتوفى سنة ٩٢٩

على بن الحسن السرميني ثم الحلبي الفرضي الحيسوب الشافعي شيخنا الملقب بالنعش المخلع .

أخذ الفرائض والحساب عن الجمال الأسعردي ومهر فيهما واشتهر بهما ، وكان له مكتب على باب دار العدل بحلب يطلب منه لكتابة الوثايق المتعلقة بدار العدل وغيرها كما

الحجرات : ۱۱ .

كان لشيخنا العلاء الموصلي مكتب تجاه باب قلعة حلب يطلب منه لكتابة الوثايق المتعلقة بها وبغيرها ، ثم لما كانت الدولة العثانية وأبطلت مكاتب الشهود بحلب أخذ في نسخ المصاحف والانتفاع بثمنها وفي تأديب الأطفال بمكتب داخل باب أنطاكية ، وبه قرأت عليه طرفاً من العلوم الحسابية سنة سبع وعشرين . ثم كانت وفاته في رمضان سنة تسع وعشرين ودفن بالسنيبلة غربي حلب .

## ٧٢٣ ـ يوسف بن إسكندر المشهور بابن أبجق المتوفى سنة ٩٢٩

يوسف بن إسكندر بن محمد قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن الحلبي الحنفي الشافعي المشهور كوالده المتقدم ذكره بابن أبجق ، سبط المقر المحبي محمود بن آجا كاتب الأسرار الشريفة بالممالك الإسلامية .

اشتغل في الفقه وغيره على الزين عبد الرحمن بن فخر النسا وغيره ، وسمع على الجمال إبراهيم بن القلقشندي بن عبد الله أربعين حديثاً خرجها بعض الفضلاء عن أربعين شيخاً من مشايخه ، وعلى المحب أبي القاسم محمد بن جرباش بن عبد الله الحنفي جميع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسحق وتهذيب الإمام عبد الملك بن هشام ، وأجاز كلاهما له أن يروي ذلك عنهما وجميع ما يجوز لهما وعنهما روايته .

وتولى قضاء حلب بعناية خاله واستمر فيه إلى انقضاء الدولة الجركسية فكان آخر قاض حنفي فيها بحلب ، وكان توقيعه في صدور الوثائق الشرعية : الحمد لله ذي العز والجمال . ثم لما كانت الدولة الرومية السليمية تولى بحلب تدريس الحلوية ووظائف أخرى . ثم هاجر إلى القاهرة فأكرم مثواه كافلها خير بك الأشرفي المظفري وراعاه الأمير جانم الحمزاوي لمواخاة وجيزة كانت بينهما .

وتولى بالقاهرة مشيخة المؤيدية وسار فيها السيرة المرضية إلى أن حج فقدمها موعوكاً فمات بها سنة تسع وعشرين وتسعمائة .

وكان شكلاً حسناً ذا شهامة وجلالة ووداد وخلالة ، يهوى الرياسة ويحب لبس ماله من نفاسة . وكان لما عنده من الفقه قد زاحم أرباب التأليف في وضع رسالة تتضمن تقوية مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في عدم رفع اليدين قبل الركوع وبعده ، وممن مدحه شيخنا العلا الموصلي بقصيدة طولي .

## ٧٢٤ ــ الشيخ موسى اللاني\* المتوفى سنة ٩٣٠

موسى بن الحسن الكردي من طائفة اللان بالنون ( ناحية ) ، الشافعي ، نزيل حلب ، شيخنا في علم البلاغة .

اشتغل في العلم في مراغة وغيرها على جماعة منهم منلا محمد المشهور ببير قلعي محشي الخبيصي وغيره والشمس البازلي نزيل حماة ، ومنهم منلا محمد إسماعيل الشرواني أحد مريدي خوجه عبيد نقش بندي فإنه أخذ عنه بمكة « تفسير البيضاوي »،ومنهم الشهاب أحمد بن كلف ، فإنه أخذ عنه بأنطاكية « شرح التجريد » مع حاشيته و « متن الجغميني » في الهيئة .

ثم قدم حلب وأكب على المطالعة ونسخ الكتب العلمية لنفسه والتدريس بزاوية الشيخ عبد الكريم الخافي بها ، مع كثرة الصيام والقيام والزهد والسخاء والصبر على الطلب وسلوك طريق من لا يخاف في الله لومة لائم .

توفي مطعوناً في شعبان سنة ثلاثين وتسعمائة ودفن بتربة أولاد ملوك خارج باب قنسرين بعد أن ماتت زوجته من قبله وغسلها بيده على قاعدة مذهبه . وفي الليلة المسفر صباحها عن يوم دفنه رأى شخص في المنام من يكنس داخل باب قنسرين ، فسأله : لم ذلك ؟ فقال : لأجل جنازة الشيخ أو نحو ذلك . وكان عند الشيخ ثوب غليظ من الخام ، فلما مات وقع الرأي على تكفينه فيه مع بذل جماعة من معتقديه أكفاناً نفيسة له يوم الدفن رحمنا الله وإياه .

# ٧٢٥ ــ أمين الدين الشيخ جبريل الكردي المتوفى سنة ٩٣٠

جبريل بن أحمد بن إسماعيل الشيخ أمين الدين أبو الوحي الكردي ثم الحلبي الشافعي .

كان أحد المدرسين والمفتين بها ، وكان له القدم الراسخة في الفقه والكتابة الحسنة المعربة على رقعة الفتوى ، إلا أن البدر السيوفي كان يغض منه ويسميه جبريل الأرض ، بل كان يغض من فضلاء الأكراد ويقول : اكردوهم إلى الجبال ، تلميحاً إلى ما ذكره صاحب « سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون » في ترجمة الضحاك بن الأهبوب بن

 <sup>♦</sup> الآلاني .

عويح بن طهمورث بن آدم وكان زمنه بعد الطوفان ، قال : كان على كتفه سلعتان يحركهما إذا شاء ، فادعى أنهما حيتان يهول بهما وذكر أنهما يضربان عليه فلا يسكنان حتى يطليهما بدماغي إنسانين يذبحان له كل يوم ، وكان له وزير صالح فكان يستحيي أحدهما ويضع مكان دماغه دماغ كبش ويأمر الرجل باللحوق بالجبال ولا يأوي الأمصار ، قال : فيقال إن الأكراد من تلك القوم لكردهم إلى الجبال ، انتهى كلامه .

وكان يذكر مثل ما يذكره الثعلبي في قصص الأنبياء من أن الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار كردي اسمه هبرن ونحو ذلك مما فيه شناعة على الأكراد ، وبئس الصنيع هذا التشنيع ، لاسيما مع مرافقة الشيخ أمين الدين للبدري في الأخذ عن بعض الشيوخ ، فقد وجدت بخط البدر أنه سمع على السيد علاء الدين محمد بن السيد عفيف الدين محمد ابن السيدنور الدين الإيجي بالحلاوية بحلب سنة سبعين وثمانمائة الحديثين الأولين من « صحيح البخاري » وجميع ثلاثياته وجميع « جمع الجوامع في الأحاديث » جمع المستمع وجميع العشرة العشارية لحافظ الإسلام ابن حجر بسماع المستمع لها من لفظ مؤلفها وثلاثيات الدارمي وثلاثيات ابن ماجه بروايته عن ابن حجر وغيره ، وأن السيد علاء الدين أجاز له وللشيخ أمين الدين جميع ما يجوز له وعنه روايته متلفظاً بذلك بقراءة البدر .

وممن أخذ عنه الشيخ أمين الدين الكمال محمد بن الناسخ أخذ عنه جميع صحيح البخاري ومسلم بحق قراءته لهما على الحافظ برهان الدين الحلبي وكتب له إجازة صدرها بعد البسملة بقوله: الحمد الله الذي جعل سيدنا محمداً في السماء وفي الأرض أميناً ، وأنجز له ما وعده من الفتح على لسان جبريل فقال: ﴿ إِنَا فتحنا لَكُ فتحاً مبيناً ﴾\*.

وكان الشيخ أمين الدين ديّناً خيراً متواضعاً ترابياً حتى لف المئزر على رأسه في آخر عمره ، وكان مشغولاً بإشغال الطلبة في الفقه والعربية وغيرهما . وكان له تردد إلى منزل عمي نظام الدين الحنبلي لأخذ صحيح مسلم عنه ، فورد يوماً إليه ليقرأه عليه فإذا عنده بعض المخاديم في محل خلوة ، فخرج إليه ظريف منهم وهو يقول : إن جبريل لم يهبط إلى الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ففطن أن المحل غير قابل للقراءة عليه فذهب من ساعته .

<sup>\*</sup> الفتح: ١ .

توفي رحمه الله سنة ثلاثين ودفن بمقبرة الخراساني خارج باب الفرج رحمنا الله وإياه .

#### ٧٢٦ ــ حسن بن أحمد الخياط الصوفي المتوفي سنة ٩٣٠

حسن بن أحمد الصوفي الوفائي الخياط الحلبي من زقاق الكلّاسة بحلب ، وهو غير محلة الكلّاسة بحلب .

كان رجلاً أسمر اللون مسترسل شعر الرأس ، له مدلوكة من صوف أسود وعمامة سوداء وعباءة يلبسها سوداء . و لم يزل على التقشف وخشونة الملبس وتعاني الذكر مع مريديه في مسجد بقرب داره ومذاكرة بعض الأخوان في طريق القوم بجامع البختي سالكاً كأبيه طريقة سيدي علي بن أبي الوفا رضي الله تعالى عنه متعاطياً صنعة الخياطة ، والمحبون له يترددون إلى حانوته ، وكثيراً ما كان يخيط لنا فنتبرك به إلى أن توفي تقريباً سنة ثلاثين ودفن بالقبة التي أنشأها أبوه بأرئبيا خارج حلب .

#### ٧٢٧ ــ خديجة بنت البيلوني المتوفاة سنة ٩٣٠

خديجة بنت الشمس محمد بن الحسن البابي المشهور بابن البيلوني الشيخة الصالحة القارئة الكاتبة المتفقهة الحنفية .

أجاز لها رواية البخاري الكمال ابن الناسخ وغيره ، ولحفظ طهارتها عن الانتقاض بما عسى أن يحدث من مس الزوج لها تركت مذهب والدها واختارت مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه فحفظت فيه كتاباً لتراعى به سائر مذهبه .

و لم تبرح على ديانتها وصيانتها وعبادتها إلى أن توفيت في رمضان سنة ثلاثين .

### ٧٢٨ ــ أبو بكر بن محمد الحيشي المتوفي سنة ٩٣٠

أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن نصر بن عمر الشيخ تقي الدين الحيشي الأصل الحلبي الشافعي البسطامي المعروف بابن الحيشي .

أدركته وقد عمر وعلى رأسه تاج البسطامية وفي وجهه نور السادة الصوفية . وحدثني

ووالدي بالحديث المسلسل بالأولية بقاعة سكنه الملاصقة لدار القراءة العشائرية المعروفة الآن بالحيشية ، وأجاز لي وله جميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه . وسمعته يقرأ الحديث مراراً على الكرسي الموضوع لدى شباك الدار المذكورة المطل على الجامع الأعظم .

وقد ذكره السخاوي في « الضوء اللامع » فقال بعد أن لقبه بالشرف : ولد في مستهل جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وثمانمائة بحلب ونشأ بها فلازم والده في التسلك ، وقرأ وسمع على أبي ذر ابن البرهان الحافظ وتدرب به في كثير من المبهمات والغريب والرجال ، بل وتفقه به وبالشمس البابي إمام جامع الكبير بحلب وأبي عبد الله بن القيم وإبراهيم الضعيف ، وكذا على العلاء ابن السيد عفيف الدين حسين وزاد عليهم في آخرين ، بل ذكر لي أن شيخنا ( يريد به الحافظ ابن حجر العسقلاني ) والعلم البلقيني والزين عبد الرحمن بن داود أجازوا له في بعض الاستدعاءات في آخرين ممن أخذ عنهم الفقه والحديث . وخلف والده في المشيخة بحلب وصارت له وجاهة .

وزار بيت المقدس ، ولقيني بمكة في سنتي ست وثمانين والتي بعدها فلازمني حتى حمل عني أشياء من مروياتي ومصنفاتي وكتب بخطه منها جملة واغتبط بذلك ، وكتبت له إجازة أشرت لمقاصدها في الكبير . ونعم الرجل أدباً وفهماً وسمتاً وتواضعاً واشتغالاً بنفسه وإقبالاً على الخير وتعففاً وعفة . انتهى كلامه .

وتلاه الزين الشماع فقال: وسمع ثلاثيات البخاري على المسند المعمر برهان الدين ابن العفيف الحلبي ورأيت خطه ، وسمع عليه أيضاً تسعة أحاديث من الأربعين النووية ، وسمع كتاب الشمائل جميعه على مسند الدنيا أبي عبد الله محمد بن مقبل الحلبي بها وكتب له خطة بالإجازة ، وقد استوهبت خطه بذلك مع خط البرهان بن العفيف من شيخنا صاحب الترجمة فوهب لي ذلك مع جملة من المؤلفات ، وقد أودعت ما ذكر من خطي ابن مقبل وابن الضعيف في ثبتي تبركاً بخطهما وحفظهما . وكذلك سمع المسلسل بالأولية على المسندة أم محمد زينب الشويكية ، وانفرد بالرواية عنهم بحلب بل انفرد بالسماع على ابن مقبل مطلقاً فلا يشاركه فيه أحد بحلب ولا بدمشق ولا بالقاهرة ولا بمكة المشرفة فيما حررته . انتهى بحروفه .

و لم أر واحداً من السخاوي والزين رفع نسبه فوق ما ذكر ، ثم ظفرت بخطه فإذا

هو قد رفع نسبه إلى زيد الخيل الذي غير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد الخير فقال: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الحيشي بن نصر بن عمر بن هلال بن معدي كرب ابن زيد بن أبي يزيد بن عشائر بن عشلة بن أحمد بن أبي الكرم بن عبد الله بن عبد الغفار ابن مهلهل بن عروة بن عمرو بن معدي كرب بن زيد الخير الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكانت وفاته في العشر الأول من رجب سنة ثلاثين رحمنا الله تعالى وإياه .

# ٧٢٩ ــ عبد الرحمن بن فخر النساء شيخ الرضي الحنبلي المتوفى سنة ٣٠٠

عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد الله الشيخ زين الدين أبو الفرج بن الشمس ابن الجمال الكلسي الأصل الحلبي الحنفي سبط الفخر الرومي شيخنا المعروف بابن فخر النساء .

قال السخاوي في ضوئه: ولد بعد الستين والثانمائة بحلب ، ولقيني بمكة فذكر لي أن والده كان مدرساً عالماً مفيداً ، وأن جده كان مقرئاً ، وأنه هو اشتغل على زوج أمه ، وكذا اشتغل بمكة حين مجاورته في النحو والصرف على بعض الشيرازيين . ولازمني حتى حمل عني الكثير و كتبت له إجازة أشرت لها في الكبير ، و لم يتعرض لتاريخ و فاته لأنه مات قبله . وقد ظفرت بصورة الإجازة المذكورة بخط الجيز، ومن مضمونها أنه كلسي الأصل ، هكذا بكسر الكاف واللام المشددة معاً ، وأنه سمع من لفظه الحديث المسلسل بالأولية وحديث زهير بن صرد أخذ ما عنده من « العشاريات العلية والبلدانيات العليات » له وحديث زهير بن صرد أخذ ما عنده من « العشاريات العلية والبلدانيات العليات » له البديع في الصلاة على الشفيع » والكثير من شرح ألفية العراقي وجميع « القول التام في فضل البرمي بالسهام » و « القول النافع وعمدة القارىء والسامع في ختم صحيح البخاري الجامع » و « تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان » ، ومن تصانيف غيره البخاري وجل مسلم وغير ذلك ، وأنه أجاز رواية ذلك عنه مع جميع مروياته ومؤلفاته . قال : وكان ذلك في وغير ذلك ، وأنه أجاز رواية ذلك عنه مع جميع مروياته وفي هذه السنة أجازت له زينب مجالس آخرها في ذي القعدة الحرام سنة ست وثمانمائة . وفي هذه السنة أجازت له زينب الشويكية رواية ما سمعه عليها بمكة بقراءة أحمد بن سليمان بن محمد الحوراني ثم الغزي الحنفي نزيل مكة من سنن ابن ماجه من باب صفة الجنة والنار إلى آخر الكتاب ومن أوله الحنفي نزيل مكة من سنن ابن ماجه من باب صفة الجنة والنار إلى آخر الكتاب ومن أوله الحنفي نزيل مكة من سنن ابن ماجه من باب صفة الجنة والنار إلى آخر الكتاب ومن أوله الحديث الحديث ومن تست ومن باب صفة الحدة والنار إلى آخر الكتاب ومن أوله الحديث العرب من باب صفة الجنة والنار إلى آخر الكتاب ومن أوله المدين المدين المدين المن ماجه من باب صفة الحدة والنار إلى آخر الكتاب ومن أوله المدين الورية من المدين الورية المدين المد

إلى الباب الأول منه مع ثلاثياته ثم ثلاثيات البخاري ، وأذنت له في رواية سائر مروياتها بسؤله في ذلك كما و جدته بخط القاري المذكور . وبهذا ظهر صدق قول شيخنا الزين الشماع في كتابه « تشنيف الأسماع » بعد ذكره شيخنا صاحب الترجمة : وقد ذكر أنه سمع على المسندة الجليلة زينب الشويكية ، وهو ممكن فقد جاور بمكة وكانت بها وهو ثقة في أخباره .

وفي سنة خمس وتسعين أذن له بالإفتاء والتدريس الشمس البازلي بحماة وأجاز له أن يروي عنه ما صح له أنه من روايته ومسموعاته ومقروءاته ومستجازاته ، ونعته بالإمام العالم العلامة الجامع بين المعقول والمنقول المتبحر في الأصول والفروع ، ووصفه بأنه بحر لا يخاض وإمام في فنون هو فيها مرتاض .

وفي عام ست وتسعين أذن له العلامة محمد بن محمد الطرابلسي الخنفي في التدريس في سائر العلوم الشرعية بعد أن قرأ عليه في تنقيح الأصول . وفي سنة خمس وتسعمائة أذن له الكمال ابن أبي شريف المقدسي أن يروي عنه كتابه « المسامرة بشرح المسايرة » وسائر مؤلفاته وما تجوز له وعنه روايته بشرطه بعد أن قرأ عليه من كتابه هذا شيئاً من مبحث التوحيد . وفي سنة سبع أجاز له الحافظ الديمي جميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه من الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني وغيره من القدوري والمختار والكنز والمنار ومجمع البحرين بحق رواية الحافظ الديمي بها عن الحافظ ابن حجر بأسانيده المعروفة بعد أن سمع عليه بقراءة غيره بعضاً من هذه الكتب سوى الموطأ .

وقد تفقهت أنا ولله الحمد على شيخنا صاحب الترجمة قراءةً وسمعت عليه سماع دراية جانباً من شرح الشافية للجاربردي وجانباً من شرح الكافية للهندي بقراءة البرهان الصيرفي الأريحاوي وقطعة من صدر الشريعة بقراءة الشمس محمد بن طاس بصتي ، وكان الشيخ قد قرأه على العلاء قل درويش الخوارزمي مع أنه في غير مذهبه إذ هو من جملة شيوخه بحلب كالشهاب أحمد التونسي المعروف بشقير ، فإنه من شيوخه بمصر فيما بلغني .

توفي شيخنا بحلب في ذي الحجة سنة ثلاثين ودفن بالقرب من مزار الشيخ يبرق .

وكان رحمه الله تعالى قصير القامة نحيفاً لطيف الجثة حسن المفاكهة كثير الملاطفة سخياً نخياً أصيلاً عريقاً ، سمعته يقول : إن له نسبة إلى أبي البركات النسفي صاحب المنار والكنز وغيرهما . وكان له إلمام بالفارسية كالتركية واعتناء بالتنزهات والخروج إلى البساتين مع الديانة والصيانة .

ولي في مدحه أبيات مطلعها :

كلامك أحلى من سواه وأعذب وتقريسرك الشافي ألهذ وأطهيب

وكان يدرس بجامع الحدادين بحلب ، ثم ولي تدريس الجاولية في الدولة الرومية فصار يدرس بها رحمه الله تعالى وإيانا .

### • ٧٣٠ ــ قاسم البيري الصابوني المتوفى سنة • ٩٣٠

قاسم بن محمود القاضي شرف الدين البيري الأصل الحلبي الدار الشافعي المعروف بابن الصابوني .

ولي نيابة القضاء بمحكمة قاضي القضاة عز الدين محمد المشهور بابن الحسفاوي وغيره وجعل توقيعه : الحمد لله قاسم الأرزاق ، فاتفق أن ناقشه بعض أعدائه في ذلك قائلاً : إن وجه التورية ههنا كفر .

وأخبر ولده الشمس محمد أنه ولي قديماً قضاء البيرة استقلالاً ، وكذا قضاء بيت المقدس ثلاث سنين لما أن كافله يومئذ من مماليك القاضي شرف الدين ، فباعه لسلطان الوقت فترقى عنده إلى أن صار كافل بيت المقدس ، فجذب سيده القديم إليه شكراً لنعمته القديمة عليه . توفي القاضي شرف الدين سنة ثلاثين وتسعمائة وكان قد سقط كثير من أسنانه فجمعها عنده في خرقة وأوصى أن تدفن معه .

وكان رحمه الله تعالى رئيساً سخياً يحفظ أخبار الناس وتواريخهم ويحب والدنا ويحبه والدنا ويحبه والدنا ويبسطه بالكلام . ولما قدم حلب المقر المحبي ابن آجا كاتب الأسرار الشريفة بالممالك الإسلامية في ركاب السلطان الغوري سأل عن القاضي شرف الدين لأنه كان من خلانه في آخرين من الأكابر ، فقيل له : إنه قل ما بيده واستقر أميناً بمصبنة مجاورة لمنزله ، فطلب من بعض المخاديم أن يحضره إليه ليجري إنعامه العامة عليه ، فسأله عن الحضور فعزت نفسه عن الحضور فلم يتوجه إليه .

# ٧٣١ ـــ أبو بكر بن محمود المعري قاضي القضاة المتوفى سنة ٩٣١

أبو بكر بن محمود قاضي القضاة ، تقي الدين المعري ، الحموي الأصل ، ثم الحلبي الشافعي ، الشهير بابن المعري .

توفي بحلب سنة إحدى وثلاثين وكان في الدولة الجركسية قاضياً بحماة ، ثم تحاشى عن منصب القضاء واختار العزلة ليكون العزله ، فبقي بها إلى أن كانت الدولة العثانية فهاجر إلى حلب ومكث بها على حشمته ورياسته وأبهته وجلالته بحيث لا يخرج من منزله بسويقة حاتم إلا للصلاة بالجامع الأعظم . وكان إذا جاء لصلاة جمعة أو عيد جاء هو وولداه قاضي القضاة نور الدين والمقر البدري بدر الدين ومن معهم من الأتباع على أسلوب الأكابر في المسير حيث يتقدم هو ، ثم يتلوه ولده الأول ثم الثاني ثم الأتباع ، وفي الجلوس على السجادات بترتيبهم ذلك . ومع ذلك فلم يسلم هو وولداه عند اجتماعهم من قول بعض أعاديهم : انظروا هذا أقضى القضاة وذلك شيخ الإسلام ، وهذا منه مبني على الفرق الذي كان في الدولة الجركسية بجعل أقضى القضاة لمن كان نائباً في القضاء مبني على الفرق الذي كان في الدولة الجركسية بجعل أقضى القضاة أرفع من أقضى القضاة خلافاً للزمخشري فإنه عكس حيث قال في قوله تعالى في هود ﴿ وأنت أحكم الحاكمين » أي للزمخشري فإنه عكس حيث قال في قوله تعالى في هود ﴿ وأنت أحكم الحاكمين » أي أعلم الحكام وأعدلهم ، إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعدل والعلم . ورب غريق في الجهل والجور من متقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين ، أي والحال أن معناه ذلك .

وقد صرح الفاضل ناصر الدين أحمد المالكي في كتابه « الانتصاف من الكشاف » بأن العكس رأيه ، قال : والذي يلاحظونه الآن أن القضاة يشاركون أقضاهم في الوصف وإن فضل عليهم فترفعوا أن يشركهم أحد فأفردوا رئيسهم بنعته بقاضي القضاة أي هو الذي يقضي بين القضاة لا يشاركه أحد في وصفه ، وجعلوا أقضى القضاة يليه في الرتبة . قال : وقد أطلق على علي أقضى القضاة فلا حرج أن يطلق على أعدل قضاة الزمان وأجلهم وأعلمهم قاضى القضاة وأقضى القضاة أي في زمنه وبلدته . وأنشدوا :

وكل قـــرن ناجـــم في زمــن فهــو شبيــه زمــن فيــه بــدا

وعلى هذا الذي قاله فلعل علياً رضي الله عنه هو أول من لقب أقضى القضاة ، كما أن القاضي أبا يوسف صاحب الإمام الأعظم هو أول من لقب قاضي القضاة على ما هو مسطور في بعض كتب التاريخ .

<sup>\*</sup> هود: ٥٤.

## ٧٣٧ ــ شرف الدين بن على بن حمزة المتوفى سنة ٩٣٢

شرف الدين بن على بن حمزة الحلبي المشهور بابن شيخ سوق الدهشة .

كان من أعيان التجار بحلب من بيت متهم بالتشيع ، إلا أني سمعت الشيخ الصالح أبا بكر ابن الحصنية وكان مقرباً عنده شهد ببراءته والله أعلم بما كان في ضميره .

وكانت له حظوة عند خير بك كافل حلب بعد أن آذاه بواسطة أنه كان قدم من الحجاز ومعه عبدان صغيران فلم يشعر وهو بحانوته إلا وقد قيل له : إن أحدهما قد شنق داخل باب دارك ، فعلم أن بعض عداه هو الذي فعل ذلك ، فذهب من ساعته إلى خير بك وأخبره فقال له : أنت تشنق بيدك كأنما بحلب كافلان ، فاعتذر ومضى ما مضى . ثم دخلت داره من غير شعوره امرأة متهمة فأرسل وراءه وأغلظ له القول وسلمه إلى دواداره فضربه وأضرّبه ، فلما أطلقه ذهب إلى دمشق فندم خير بك وأراد أن يتلافى خاطره فطلب حضوره فأبى وعزم على التوجه إلى مكة ، فحمّ ثم عوفي فعزم فحمّ أيضاً ، فذهب إلى شيخ له بدمشق كان يقرأ عليه في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه كان يذكر أنه حنفي ، فاستشاره وقص له القصة فأمره بالسفر إلى حلب بنية زيارة أمه ، فنواها وعزم فتيسر له السفر إليها ، فقدمها واتصل بخير بك جداً حتى جعله ناظراً على دواوينه في ضبط مصارف خانه الأعظم ، ولما آل أمره إلى إمارة القاهرة وكفالتها في الدولة الرومية تولى بعنايته شاه بندر جدة ، ثم عزل و دخل مصر فصادره أحمد باشا كافلها لما عصى على المقام الشريف ، وصادر التجار وأخذ منه ما قيمته عشرون ألف قبرصي ، ثم عاد إلى مكة وتوفي بها سنة وصادر التجار وأخذ منه ما قيمته عشرون ألف قبرصي ، ثم عاد إلى مكة وتوفي بها سنة اثنين وثلاثين ودفن بالمعلاة .

## ٧٣٣ ــ عبد الله بن أحمد الإسحاقي المتوفى سنة ٩٣٢

عبد الله بن أحمد القاضي شرف الدين ابن القاضي شهاب الدين الحسيني الإسحاقي الشافعي خالي المتقدم ذكر والده حسباً ونسباً .

كان جواداً فياضاً كوالده ، وولي قضاء الفوعة فلم يكن محظوظاً من أهلها كأبيه لتشيع فيهم ، وكان في أوان قضائه بها في الدولة الجركسية مقرباً معظماً عند خير بك كافل حلب ، و لم يكن قضاؤه بها كأبيه نيابة فقد كان لها في تلك الدولة قاض مستقل حتى كأن قاضيها

استقلالاً القاضي عماد الدين إسماعيل بن الزيرباج الفوعي الشافعي الشاعر صاحب الديوان المشهور ، وكان ينسب إلى التشيع على ما ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه عند ذكر وفاته سنة خمس وخمسين وثمانمائة.

توفي خالي القاضي شرف الدين بالقاهرة دون بلدته حلب سنة اثنتين وثلاثين .

## ٧٣٤ ـ على بن عبد الله العُشاري المتوفى سنة ٩٣٢

على بن عبد الله القاضي علاء الدين العشاري نسبة إلى عشارة بضم العين المهملة ، بلدة قريبة من الدير ، الحلبي الشافعي المعروف بابن القطان .

ولي قضاء عزاز وكذا سرمين من قبل قاضي الشافعية بحلب عز الدين أبي البقاء محمد ابن إبراهيم الحسفائي الشافعي ، ووقع بمحكمة عمي الكمال الشافعي سنين متعددة ، وناب عنه في أواخر الدولة الجركسية ، وله فيه مدائح كثيرة منها :

> مولاي عبدك في هـم وفي قلـق أخبار جودك قد جاءت مسلسلة نلت المعالي بفعل المكرمات وهما أنت الجواد الذي أضحت مكارمه قاض غدا جوده كالبحر فاض ندى أقلامه الخضر بالإحسان مثمرة ضاءت بمنصبه الشهباء وهو بها يؤمه العاجز الملهوف ينجده أب اليستم وللمحتماج نعمم أخ له السيادة في الدنيا مؤيدة قاضي القضاة رقي بالمجد منزلة ضاهاك بدر الدجى عند الكمال وها

صفر اليدين بلا ورق ولا ورق واهي المعيشة في ضيق وفي نكد وسوء حال من الإفلاس والحرق لا مال في يده والفقر أوهنه وأنت منقذه من لجة الغرق صحت روايتها من سائر الطرق روايح المسك لا تخفي لمنستشق كالغيث هل فعم الناس مندفق ودام وافره كالصيب الغدق من كفه قد جرت بالسعد في الورق لسنصرة الحق لا وان ولا قليق نعم ويخرجه من أضيق الطرق وللغريب معين والضعيف يقيى على الدوام مدى الأيام في نسق تعلو على الدهر والأفلاك والأفيق أنت الكمال بحسن الخُلق والخُلُق

عرب وروم وأعجام من الفرق فريد في عصره مسعود غير شقىي مصباح بهجته كالبدر في الغسق تصحيح ألفاظه كالدر في نسق وسورة النبور والأعبراف والفلسق تضوع كالمسك أو كالعنبر العبق ومنهج العدل والإرشاد للفرق رأيت بحر الندى قد فاض بالورق ونجم سعدك وهماج على الشفق وبات ساكنها بالأمن من فسرق يا كامل الفضل كم مدّيت من رمق أوصافه الغر لا تحصي من البورق لسانمه ناطع بالحق منطلع زهت مناقبه كالزهر حين سقى حتى نعيش به في أطيب العبق بعد الإله فبلا يخشى من الغرق كهف المساكين شيخ المسلمين تقي بالفكر والذكر والتدبير في الغسق وسيرة ظهرت في أحسن الطرق علوت قدراً وإجلالاً على الأفق وكبده ذاب من غيظ ومن حنق وبات في قلق من شدة الأرق وقلبه من أليم الحقــد في حــرق أوج المعالي فبلا تخشى من الزليق يهدى المضل بسير النجم في الطرق ألبستنبي خلعاً تغلو على الموشق وانظر إليه وأنقله من الأرق

إليك تأتى أمور الناس قاطبة هل أنت غرة هذا الدهر واحده كافي المهمات حاوى الفضل كنزتقي مهذب العقل مغنى الراغبين أتى أما ومكة والأقصى وخيفِ منى لقد سما لك ذكر طيّب وثنا أوضحت بالحق منهاجاً لطالبه لك اليراع إذا مــا اهتــز في ورق دامت لياليك في أمن وفي خفر يا من به حلب أحوالها صلحت نوال كفيك مبسوط ومستصل أنت الإمام كال الدين من كملت لله درك يا مولاي من رجل شاد المعالى وساد الأقدمين وقد أبقاه مولاه في الدنيا لنا سنداً فمن يكن بكمال الدين متثقاً عين الوجود ورأس الناس في حلب يقوم بالليل والقرآن يسرده خال من الغش ذو نصح وصدق وفا دارت بسعدك أفلاك السعود وقد مات العدو وقد شقت مرارته هلّت مدامعه كالسحب من حسد عليلُ مسقومُ في ذل وفي حزن لا زلت ترق على الأفلاك مرتفعـاً يهدى برأيك أصحاب العقول كا أوليتنسى نعمـــأ قلّدتنـــى مننـــأ بادر لعبدك يا مولاي والحظمه

لولاك كان زري الحال في خَلَىق يا من فضائله كالعقد في العنق في نبذة من قريض الشعر في نسق لكن بكم قد علت قدراً على الشفق من فاخر المدح لا سحاً من البشق ترجو القبول بعين القلب والحدق بكر تزف بلا عيب ولا رتق فاجمع أوائل بيت النظم في نسق ما غنت الورق فوق الأيك في الورق ما انهل غيث على البطحاء مندفق ما انهل غيث على البطحاء مندفق

نفعته دائمساً في كل واقعهة اختم بخير وكمل ما سمحت به لخصت مدحك يا مولاي مختصراً قصيدة قد وهت في النظم سافلة طرازها مدح مولانا وحلتها أتت لبابك تسعى وهي في خجل نفيسة المدح من بحر البسيط أتت إن ردت تعرف ممدوحاً ومادحه ثم الصلاة على المختار من مضر والآل والصحب والأتباع كلهم

وكان القاضي علاء الدين في بداية أمره أحد عدول حلب بمكتب الزردكاشية عارفاً بصنعة الشروط سريع الكتابة ، ربما حفي قلمه فقطّه بسنه وكتب به خطاً حسناً . وكان له اشتغال في العلم على الجلال النصيبي وحرص على اقتناء الكتب النفيسة .

توفي في العشر الأواخر من رجب سنة اثنتين وثلاثين . وكان طويل القامة طويـل العمامة .

## ٧٣٥ ــ محمود بن أبي بكر بن محمود المعري سبط أبي ذر المتوفى سنة ٩٣٢

محمود بن أبي بكر بن محمود قاضي القضاة نور الدين المعري الأصل الحموي ثم الحلبي الشافعي سبط الشيخ أبي ذر بن الحافظ برهان الدين الحلبي .

ولي قضاء حماة بعد أبيه إلى آخر الدولة الجركسية .

وكان أبوه القاضي تقي الدين قد ذهب إلى القاهرة فاجتمع بالمقر المحبي ابن آجا كاتب الأسرار الشريفة بها فأبرم عليه أن يكون قاضي الشافعية بحلب ، فأبى رعاية منه لعمي الكمال قاضيها ، ففوض إليه الأمر السلطاني قضاء حماة ، فأبى وسعى فيه لولده هذا ، فبقي بها قاضياً إلى انقضاء الدولة الجركسية ، فلما مر على حماة المقام السليمي ذاهباً إلى القاهرة ليأخذها ولاه قضاها أيضاً ، فلما أخذها وعاد بدا للقاضي نور الدين أن يترك القضاء

في هذه الدولة تورعاً عما فيها من رقم ورسم وسجلات الحسبة ونحو ذلك ، فتركه وطلب شيئاً من المناصب الحموية ، فأخرجت له براءة واحدة بنحو ثلاثين منصباً ما بين تدريس وتولية .

ثم أقام بحلب مع والده بالمدرسة الشمسية بمحلة سويقة حاتم وحريمه معه بها ، فلم تكن عتبتها مباركة عليه ولا على أبيه وأخيه المقر الشهابي المتقدم ذكرهما حتى ماتوا بعد قليل من مجيئهم من حماة .

وكانت وفاة القاضي نور الدين سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة .

#### ٧٣٦ ــ يحيى بن على بن الشاطر المتوفى سنة ٩٣٣

يحيى بن على الشيخ المعمّر المنوّر شرف الدين الحصكفي ثم الحلبي الشافعي المعروف بابن الشاطر ، ابن معلم السلطان بحصن كيفا في دولة السلطان حسن بك ، وأخو المعلم يوسف معلم السلطان بحلب ، وابن عمة شيخنا العلاء الموصلي .

باشر صنعته في أوائل عمره بتقوى وديانة وبلغ فيها ما لم يبلغه غيره من الكمال ، ثم تركها واشتغل بالطاعة والعبادة وفعل الخير حتى كان هو السبب في وصول الماء إلى محلة سويقة الحجارين بحلب ، وذلك أنه سعى فيه عند يشبك الدوادار لما نزل على حلب متوجها إلى أخذ الرها من السلطان يعقوب بك بن حسن بك ، فسمح له بخمسة عشر ألفاً فصر فها على عمل الحوض الكائن بها الآن مع ما ضمه إليها أهل الخير من المال .

وحج وجاور بالقدس الشريف قريباً من اثنتي عشرة سنة ، وأكرمه كل الإكرام بالإنفاق عليه شيخ الإسلام الشمس محمد بن أبي اللطف الحصكفي الشافعي . ولما كان بحلب قبل هذه المجاورة نسجت المودة بينه وبين ولي الله تعالى الشيخ علي بك بن المصارع البيري مريد الشيخ محمد الكواكبي وهو إذ ذاك بالبيرة إلى أن زار المثنى بذكره المبدوء بذكره ، فاجتذبه بالحال إلى البيرة فسكنها ، فبينا هو نامم ذات ليلة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اخلع على الشيخ علي بك بن المصارع ، فقال : وماذا أخلع عليه يا رسول الله ؟ فقال : هذا ، وكان عليه إذ ذاك لباد قصير يلبسه على القميص وينام به ، فلما استيقظ من نومه انتزعه من ساعته وطيبه ورش

عليه ماء الورد ، ثم توجه به إلى الشيخ على بك بن المصارع وقص عليه القصة وأعطاه إياه ، فلبسه و لم يزل عليه إلى أن تقطع ورقعه مرة بعد أخرى .

و لم يزل الشيخ شرف الدين على عمل الخير والديانة والمثابرة على الطاعة ومطالعة كتب القوم والاحتفال بالنظر في إحياء علوم الدين إلى أن توفي سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة ودفن خارج باب الفرج قبلي تربة الحراساني في قبر حفره لنفسه بيده شيئاً فشيئاً . فبينا هو ذات يوم يتعاطى حفره إذ جاءه الشيخ محمد العريان السابق ذكره وقال : اخرج منه ، فخرج منه ، فنزل فعمل فيه شيئاً ، فسر بذلك الشيخ شرف الدين وأخبر به أصحابه ، ولما فتح القبر لدفنه و جد فيه في المحل الذي يكون فيه خده حصيات ، فسئل عن شأنها فأخبر بعض القبر لدفنه و جد فيه في المحل الذي يكون فيه خده حصيات ، فسئل عن شأنها فأخبر بعض إخوانه أنه كان قد قرأ على كل حصاة منها ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ألف مرة . وكنت إخوانه أنه كان قد قرأ على كل حصاة منها ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ألف مرة . وكنت قد اجتمعت به بمحلته المذكورة قبل الوفاة والتمست بركته ، رحمنا الله تعالى وإياه .

## ٧٣٧ ــ إبراهيم بن أحمد القصيري المتوفى سنة ٩٣٣

إبراهيم فقيه اليشبكية ابن أحمد بن يعقوب الكردي القصيري الشافعي المشهور بفقيه اليشبكية .

ولد سنة خمسين وثمانماية تقريباً بعاره بالمهملتين؛قرية من القصير من أعمال حلب . وأخبر أنه انتقل مع والده إلى حلب صغيراً فقطنها وحفظ القرآن ثم الحاوي الصغير ، وأنه رحل إلى دمشق فعرضه على البدر محمد بن قاضي شهبة والنجم ابن قاضي عجلون وأخيه التقي ، وأنه سمع الحديث بها ، وبالقاهرة على جماعة ، وبحلب على محدثها الموفق أبي ذر وغيره ، وأجازه الشيخ خطاب الدمشقي وغيره .

قال الزين عمر بن الشماع في كتابه « تشنيف الأسماع » : و لم يهتم بالحديث كما ظهر لي من كلامه ، وإنما اشتغل بالقاهرة بالعلوم العقلية والنقلية .

قلت : وقد كان ديناً خيراً كثير التلاوة للقرآن ، معتقداً عند كل إنسان ، طارحاً للتكلف ، سارحاً في طريق التقشف ، مكفوف اللسان عن الاغتياب ، مثابراً على إفادة

<sup>\*</sup> الإخلاص: ١.

الطلاب . وكانت إفادته باليشبكية المجاورة لدار العدل بحلب بسبب تأديبه الأطفال بها وقناعته مع جلالة القدر بما له من المعلوم النزر ، ومن ثم اشتهر بفقيه اليشبكية ثم بمواضع شتى بحسب اختلاف مساكنه كالشرفية ومسجد النارنجة ومسجد زبيدة .

وقد انتفع به كثيرون من فنون كثيرة ، منها العربية والمنطق والحساب والفرائض والفقه والقراءات والتفسير ، وكنت ممن انتفع به في العربية والمنطق والتجويد إلى أو اخر سنة ثلاثين وتسعمائة ، مع أنه شيخي بالإجازة أيضاً حسب إجازته العامة للحلبيين ولمن أدرك أصوله المسطرة عنده بإذنه لانكفاف بصره في ذيل الاستدعاء المسطر بخط الزين عمر الشماع المحفوظ في ثبته المؤرخ بثالث عشر ذي القعدة سنة سبع وعشرين .

وكان مع انكفاف بصره في آخر عمره غير منكف عن الإفادة وعلى جاري العادة ، بحيث لم يعدل تقريره عن الصواب ، ولا أذنت شمس بصيرته بالأفول والذهاب .

وكان لما كف بصره قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قد وضع يده الشريفة على إحدى عينيه قال : فكانت لها بعد تلك الرؤيا رؤية كما نقل لنا عنه صاحبنا الشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم الصهيوني .

ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء رابع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين ودفن غربي حلب تجاه ضريح الشيخ ثعلب صاحب المزار المشهور ، رحمنا الله وإياه .

## ٧٣٨ \_ الست حلب بنت أغلبك المتوفاة سنة ٩٣٣

الست حلب المحجبة الكبرى بنت الأميري الكبيري الكافلي الفخري عثمان بن أغلبك الحلبي الحنفي والدها الماضي ذكره .

تزوجها المقر المحبي محمود بن آجا كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية وسائر الممالك الإسلامية وحظي بها مالاً كما حظيت به جمالاً ، وأثرت من أوقاف أبيها ومنه قدراً لا يعبر عنه . وصارت وهي بالقاهرة تخرج في كل شهر إلى حضرة خوند زوجة السلطان الغوري فتعظمها ، إلى أن حضرت وهي هناك طاب الزمان الحبشية سرية قاضي القضاة عبد البر ابن الشحنة فجلست فوقها قائلة : إن سيدي أعلى درجة من زوجك منصباً وعلماً ، فلم يجسر أحد من سائر الخوندات الحاضرات هناك على منعها ، وثارت العداوة من بعد بين

سيدها وبين المحب فصار مبغضاً من كان هو المحب . ثم كانت الست حلب تجلس على كرسي تأذن خوند بنصبه لها ولو تحت مجلسها حسماً لمادة القيل والقال .

ومما اتفق لها أن وعك المحبي فخرج إلى بولاق فزاره السلطان الغوري بمن معه من مقدمي الألوف وعدتهم أربعة وعشرون مقدماً ومن معهم من أتباعهم ، فهيأت لهم غداء وعشاء و لم تستعن فيهما بأحد ممن يطبخ سوى جواريها . وكان في ملكها في وقت واحد سبعون جارية بيضاء وسوداء من خزندارات وطشدارات وطباخات . وأصبح السلطان متوجهاً من بولاق للتنزه بمكان آخر فلحقته بسفينة مملوءة من الأطعمة العجيبة والحلويات الغريبة . ثم لما أخذت منه المملكة عادت الست حلب إلى بلدتها حلب فتوفي المحبي بها فمكثت بتربته سنة كاملة ، ثم لم تنزل منها حتى انعقد فيها عقد نكاحها على الولوي ابن الفرفور الدمشقي قاضي حلب يومئذ ، وصارت تظهر السرور به بعد الدخول مع شيخو ختها وشبابه وتشبّب بذكره حتى عيب عليها ذلك بعد أكيد محبتها للمحبي . فلما عزل سافر بها إلى دمشق فماتت بها سنة ثلاث وثلاثين وتركت ما يناهز عشرين ألف قبرصي ، وصار إلى الخاصكي من تركتها بالطريق الشرعي ما لم يكن يصلح إلا لها من قرطين كانا بأذنيها وحلى من الذهب مرصع بالجواهر كان على رأسها .

## ٧٣٩ ــ محمد بن على المعروف بابن هلال المتوفى سنة ٩٣٣

محمد بن علي العرضي الأصل الحلبي شمس الدين المعروف بابن هـلال النحـوي الشافعي .

قرأ بحلب على الشيخ محمد الداديخي ، ثم على شيخنا العلا الموصلي فلم يحصل على طائل مع وُكَّده وكدّه ، فارتحل إلى القاهرة ولازم خالداً الأزهري في العربية مدة مديدة إلى أن مات ، فقدم إلى حلب ودرس بجامعها الأعظم عن شيخنا المذكور بحكم وفاته .

وألف عدة تآليف يعرفها من وقف عليها(١) كحاشية البيضاوي في مجلدين ولم

<sup>(</sup>١) قاد تعامل العلامة ابن الحنيلي على العلامة ابن هلال في قوله هذا كما أفصح بذلك صاحب الكواكب السائرة وشادرات الذهب في أخبار من ذهب . ومن تآليف ابن هلال شرح الحبيصي المسمى ٥ بالورد المفتح على الموشح ٥ ، وعندي منه النصف الأول والثاني وعليهما خط العلامة جمال الدين ابن حسن ليه الحلبي في آخرهما ا هـ . من ورقة كتبها في السيد حامد عجان الحديد الكتبي الحلبي .

يشتهر ، وكشرح التسهيل ، وشرح المراح (١) ، وحاشية « شرح التصريف » للزنجاني التي سماها « بالتطريف على شرح التصريف » ، وكنت قد كتبت عليها حاشية سميتها « التعريف بغلط التطريف » ، ثم بدا لي فمحوتها ، وكالرسالة التي أثبت فيها أن فرعون موسى آمن إيماناً مقبولاً ، وهي الرسالة التي حمله على وضعها حسبها هو مذكور في صدرها روح الله القزويني حيث سأله في الكتابة على قوله تعالى ﴿ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ﴾ . ورد عليه ما ذكره فيها الشيخ محمد المنير في تأليف أفرده وذكر فيه أنه صار كمن دخل مكة ولا ذكر له فتغوط ببئر زمزم ليصير له ذكر بين الناس .

توفي نهار الأربعاء سادس عشر ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة من غير زوجة ولا ولد بزاوية الأحمدية بحلب .

وكان له شعر يابس وهجو فيه فاحش عفا الله عنا وعنه .

# • ٧٤ – محمد بن عبد القادر الشراباتي الطبيب المتوفى سنة ٩٣٣

محمد بن عبد القادر بن محمد بن محمد بن سليمان الرئيس الحاذق شمس الدين ابن الرئيس الحاذق زين الدين ابن الرئيس الحاذق شمس الدين ابن الرئيس الحاذق علم الدين الخلبي الشراباتي المتطبب أباً عن جد المعروف بابن شمس .

عهدناه وهو رئيس الأطباء بالمارستان الأرغوني صاحب وظيفة الشرابدارية به يباشر سقى الأشربة للضعفاء بنفسه وبيده مع ما كان عليه من شهامة النفس وعدم التردد إلى من يطلبه للمعالجة إلا وهو راكب فرساً غالباً . وكانت حانوته الملاصقة لداره برأس سوق الصابون الكبير يباع فيها الأشربة المؤنبقة والمعاجين النافعة واللعوقات والجوارشات وغير ذلك على يد مملوك له ، وربما جلس بها أحياناً ، ويكون يجلس عنده في طرفي بابها بعض مخاديم حلب إما طباً وإما حباً ، وكانت مملوءة بالتحف مع البراني والمراطبين الصيني وأواني النحاس المكفت وغير ذلك مما يعجب الرائي . وكذا كان بقربها حانوتان أخريان لبعض بني عمه مملوءتان بمثل ما ذكر على وجهه . قيل إنه لم يكن بمصر والشام لهذه الحوانيت الثلاث من نظير في كالات الآلات .

اسمه ( الإصباح على مراح الراح » منه نسخة في مكتبة المدرسة الحلوية بحلب .

وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة .

## ٧٤١ ــ أحمد بن أبي بكر المعري المتوفى سنة ٩٣٣

أحمد بن أبي بكر بن محمود الأصيل العريق بدر الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين الحموي ثم الحلبي الشافعي المشهور بابن المعري ناظر الحرمين الشريفين بحلب .

كان ذا حشمة ورياسة وملبس نفيس وشكل بهي وذكاء عجيب واستحضار جيد لفوائد أصولية وفرعية ، غير أنه انحاز إلى القاضي علاء الدين الحنفي قاضي حماة الشهير بقرا قاضي وفتش معه أوقاف حلب وأملاكها وداخله في أمور السلطنة لما صار كاتب الإبل وناظر الأموال السلطانية ، وصارت له عنده الكلمة النافذة ، وهرع إليه الناس من أجل ذلك . وقربت منيته فصلى معه الجمعة بحجازية جامع حلب ، فلما قتله أهلها لما سيأتي في ترجمته سنة ثلاث وثلاثين قتلوه معه شهيداً .

ومن العجب أن قصّاباً يسمى الملوخية شق بطنه وأخذ من شحمه شيئاً في يده والناس يرونه رأي العين ، ولم يمكن الله تعالى أحداً من إمساكه لتعزيره أو إهلاكه ، ثم سحب إلى تلة عيشة بالقرب من السفاحية ليحرق فتداركه أهله ومحبوه فخلصوه وغسلوه وكفنوه ودفنوه على عجل وهم على وجل بمقبرة أقربائه .

## ٧٤٧ ــ أحمد بن على الشماع المتوفى سنة ٩٣٤

أحمد بن على البابي الأصل الحلبي الشماع المعروف بابن الكيمختي .

كان من الخيرين ، جدد رصيفاً بالحدادين وبمواضع أخر بمباشرة الحاج أبي بكر بن الحصينة الحجار ، وكان ينهاه أن يظهر أن مصروف العمارة منه .

وكان له دين على بهاء الدين بن حمزة فطالبه فأغلظ له القول و لم يعطه شيئاً . فناله منه غيظ زائد ، فعرض عليه في أسرع وقت فالج مات به في سنة أربع وثلاثين وسنه ثلاث وستون سنة حتى قال وقد أيقن بقرب وفاته : عشنا كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونموت كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### ٧٤٣ ــ حسين بن محمد الميداني المتوفى سنة ٩٣٤

حسين بن محمد شاه الحلبي المشهور بابن الميداني لأن أباه كان قيم الميدان الأخضر بحلب .

كان في مبدأ أمره من أبطال حلب ومردتها ، إلا أن رفقاءه إذا أكرهوا عفيفة ليزنوا بها نزعها من بين أيديهم شاؤوا أو أبوا ، حتى أعطاه الله كما كان يحكي لنا المنزلة العليا ، وذلك أنه لما كان قانصوه الغوري حاجب الحجاب بحلب عصى كافلها إينال ، فأمر من تسلطن بعد قايتباي بالقبض عليه ، فكان الغوري فيمن ركب عليه حتى قبض عليه ووضع في قلعة حلب لكونه من حزب من تسلطن ، فورد الخبر بقتله ونصب سلطان آخر كان إينال من حزبه ، فأطلق إينال وتبع الغوري وغيره ممن ركب عليه ، فشعر به الغوري وكان صاحب الترجمة مقرباً عنده ، فاحتال لإخراجه من حلب ليلاً فأخرجه فسلم ، فلما تسلطن بعث يستحثه على الحضور لديه فحضر فجعله كيخيا محلات قيس فحصل النفع به ، وكان كفؤاً لمنصبه و لم يخلفه من بعده مثله ، وجعله أيضاً من أمراء العشرات وألبسه الكلوتة والقباء الأبيض ، فكان يلبسهما وهو بحلب في الموكب . والكلوتة بفتح الكاف وسكون الواو بعدها تاءان : عمامة ملساء ذات قرنين منعطفين إلى أسفل يمنة ويسرة ، واسمها الصحيح الكلفتة بالفاء ، كذا وجدته بخط بعض الضابطين من المؤرخين .

ثم كثر ماله وظهر خيره فأنشأ الجامع المجاور للشيخ عبد الله بالقرب من قبور الغرباء بحلب ووقف عليه وقفاً وعمر له مدفئاً بقربه ، وجدد عمارة محكمة على المكان الذي قتل فيه الشيخ شهاب الدين السهرودي المعروف بالمقتول خارج باب الفرج ، ووسع جامع شرف بالقرب من الجديدة ، وجدد مسجدين عند عمارته خارج باب الجنان ، ومسجدين فوقانياً وتحتانياً بالبندرة . وبقي على جلالته وشهامته وقبول كلمته في الدولة العثمانية السليمية والسليمانية كما كانت في الدولة الجركسية الغورية .

ولما حاصر الغزالي حلب ووضع كافلها قراجا باشا على أسوارها حراساً بالليل صار هو يطوف عليهم ليلاً ويشجعهم ويوقظ من نام منهم ويمنح كل فريق ما يليق به من عدة علب فيها الحلاوات السكرية إلى أن زال الحصار وصار للغزالي ما صار .

وكان له صدع بلسان الحق وحرمة زائدة ومهابة في أعين الناس العوام والخواص وعلو

همة إذا انتدب في الأمور المهمة ، وتردد الكثير من الأكابر إليه .

حكى أنه ورد عليه في بعض الأيام خوجه فتح الله بن المرعشي وخوجه سعد الله الملطي وخوجه روح الله القزويني في طلب حاجة مهمة فأجابهم إلى ملتمسهم قائلاً: كيف أرد فتح الله وسعد الله وروح الله وكل واحد منهم ينتسب إلى الله ، ما بقي لي فيكم حيلة باتفاقكم على .

وكانت وفاته كما قيل بسمّ دسه إليه عيسى باشا وهو بدمشق مع واحد من جماعته ركب معه ذات يوم إلى خارج حلب فاحتال عليه وأطعمه ، فما عاد إلا وتوفي وذلك في سنة أربع وثلاثين رحمه الله تعالى .

#### الكلام على جامع الميداني :

موضع هذا الجامع في المحلة المعروفة بتُرب الغرباء شمالي الكنيسة التي هناك بينهما خطوات ، وهو عامر تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة . طول قبليته نحو أربعين ذراعاً وعرضها نحو سبعة أذرع ما عدا الجدران التي يبلغ سمكها نحو ذراعين ، وفيها محرابان . وفي شرقيها حجرة تبلغ ثمانية أذرع في مثلها فيها ضريح يقال له الشيخ عبد الله وهو أقدم من بناء الجامع كما تقدم . وصحن المسجد على طول القبلية وعرضه نحو ثمانية أذرع ، وفيه مصطبة أنشأها الشيخ عبد القادر سالم سنة ١٣٢٤ ، وإلى جانبها حوض كبير كان صغيراً وسعه المذكور تلك السنة ، وكذلك جدد باب الجامع ووسعه وجاء تاريخه ( تمت محاسن جامع الميداني ١٣٢٤ ) . وشمالي الصحن حجرة يؤدب فيها بعض المشايخ الأطفال ، وفي شماليه بجانب هذه الحجرة منارة قصيرة فيها شيء من الزخرفة من وسطها إلى موقف المؤذنين على نسق منارة جامع السفاحية والجامع العمري . ووراء هذه المنارة وتلك الحجرة قبور كثيرة ، وكذا في غربي الصحن وفي مدخل باب الجامع .

وقد كان المتولي على هذا الجامع الشيخ سالم المهتدي ، وفي أثناء توليته وذلك في سنة ١٢٩٨ هـ و ١٨٨٠ م حكر أرضاً واسعة قبلي الجامع كانت مقبرة للمسلمين تعرف بترب الغرباء وشرع في بنائها كنيسة ، فضج أهل المحلة لذلك وراجعوا جميل باشا الحاكم وقتئذ ، غير أنه لم يلتفت لمراجعتهم بل نفى منهم وقتئذ الحاج محمد النشار ومصطفى الخلاصي الطبيب ، ثم أرجعهما بعد مدة بتوسط جماعة بعد أن كان قضي الأمر وتم بناء الكنيسة ،

وذلك لا يخلو من نفع ذاتي ولله الأمر .

ثم آلت التولية إلى ولده المتقدم بقي إلى سنة ١٣٣٤ ، ففيها استلمته دائرة الأوقاف وهو الآن في يدها ، وله من الأوقاف ستة دور في محلة الألجبي الملاصقة لهذه المحلة ودكان وحكر الأرض التي بنيت فيها الكنيسة وهو نحو ٣٠٠ قرش رائجة .

## ٧٤٤ ــ عبد القادر بن سعيد المتوفى سنة ٩٣٤

عبد القادر بن أبي بكر بن سعيد الشيخ محيي الدين الحلبي الشافعي المشهور بابن سعيد نسبة إلى جده سعيد . وكان أسلمياً عن يهودية .

اشتغل بالعلم على جماعة من الحلبيين وغيرهم كالعلاء الموصلي وملا حبيب الله العجمي نزيل حلب ، وكالكمال ابن أبي شريف فإنه أخذ عنه بعض حاشيته على شرح العقائد النسفية وأجاز له روايتها عنه بالشرط المعتبر بعد أن ترجمه بفسكل الطلبة بعد قاشورها وجوّد الخط وجوّد عليه ، وكان يفتخر بتلك الترجمة على ما فيها ، فإن الفِسْكِل من خيل السباق هو الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل كما ذكره الجوهري ، إلا أن المنقول عن الشيخ كمال الدين أنه قال هكذا فجعل القاشور غير الفسكل متقدماً عليه ، والذي عليه الجوهري أنهما والسكّيت شيء واحد وهو الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل كما ذكرنا . و لم أجد للقاشور ذكراً فيما أنشده الصفدي في تاريخه لابن مالك النحوي جامعاً لأسماء خيل السباق العشرة من قوله :

خيـل السبــاق المجلّـــي يقتفيـــه مصلٌّ والمسلّـــي وتـــالٍ قبـــلَ مرتـــاح. وعاطفٌ وحظيّ والمومّــل والـــ لطيم والفسكل السكّيت يا صاح ِ وكأنه تركه لأنه والفسكل والسكّيت واحد كما عليه الجوهري .

وكان الشيخ محيي الدين ذا همة علية في نسخ الكتب بخطه النفيس حتى كتب البخاري وما دونه في القدر ، وحشّى على هوامش المتون والشروح بخطه الحواشي المنمقة المنقولة من كلام الناس .

وطلب الرياسة فترق إلى أن صار إمام قصروه كافل حلب في الدولة الجركسية ، ثم

صحبه بدمشق وهو كافلها ، ثم بالقاهرة وقد ولي بها الإمرة الكبرى على إمامته عنده ، إلى أن قبض عليه بعض من صارت السلطنة إليه بعد السلطان قايتباي خوفاً من أن يتسلطن قهراً عليه وحلف له أن لا يقتله ، ثم وضعه في حائط مجوف وسد عليه إلى أن مات ، فعاد الشيخ محيي الدين إلى حلب بعد أن صودر يسيراً واشتغل بها بحسب حاله وأفتى ورأس فركب الخيل وتجمل بالملبس النفيس ، وأنشأ في داره داخل باب المقام العماير الحسنة والكتبية المشتملة على الكتب النفيسة ، وصار مفتي دار العدل بحلب من غير أن يكون غيره مفتياً بها يومئذ وإن كانت في الزمن السابق ذات مفتيين على ما وجدته في تاريخ المحب أبي الفضل ابن الشحنة .

ثم كانت له في الدولة الرومية علوفة من المملحة فوق ماله من الثروة ، وولي فيها من المناصب مشيخة التغري ورمشية ومشيخة الزينبية ونظرها ونظر الأطروش .

ثم كانت وفاته سنة أربع وثلاثين ودفن بداره بوصية منه ، وصلى عليه إماماً الزين عمر الشماع في ملأ عظيم .

وكان عنده شهامة وتعظيم عظيم لن يعظه وإحسان لمن يرد على حلب من فضلاء العجم ، وصبر على تبكيت البدر السيوفي به ، غير أنه تعاظم على شيخه العلاء الموصلي فبلغه أنه صحف كلمة يَشُبه في المنهاج الفرعي من الشوب وهو الخلط بلفظ يُشبه من الشبّه ، وحمل ما ذكره البيضاوي في قوله تعالى ﴿ فسحقاً لأصحاب السعير ﴾ من قراءة التثقيل على تشديد القاف مع ضم الحاء مع أن المراد بها مجرد ضم الحاء من غير تشديد للقاف فهجاه بقوله :

يا سائلي عن جهول يتيه في الجهل حمقا لم يسدر بين يَشُبُّه وبين يُشْبِه فرقا وخالف الله فيما أبداه في الذكر حقا وقال فيه سُحُقًا سُحْقاً له ثم سُحْقا

وبالغ في هجوه من قال :

يا منتسباً إلى سعيد الذِّمّي ما بالك هكذا ثقيل الدمّ إن دمت على ذاك فلا تذكر ما قد قلتُ وما أقوله من ذمّ ولا مؤاخذة على هذا القائل في تشديد ميم الدم في المصراع الثاني ، ففي كتاب « عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » للشهاب ابن السمين تصريح بأن ميم الدم قد تشدد .

## ٥ ٧٤ ـ حسن ابن خطيب الناصرية المتوفى سنة ٩٣٤

حسن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعد بن محمد الشيخ بدر الدين الجبريني الأصل الحلبي الطائي الشافعي .

توفي في شعبان سنة أربع وثلاثين . وكان مولده على ما وجدته بخط والده في المحرم سنة إحدى وثمانين وثمانمائة . وكان شروطياً حلو الطريقة في الخط غريبها .

رافق الزين الشماع في أخذ الفقه عن القاضي جلال الدين النصيبي ، ووقع بمحكمة القاضي عفيف الدين ابن جنغل المالكيّ ، واشتهر بابن خطيب الناصرية كأبيه الشيخ شمس الدين المعروف بمفرِّج بالفاء والراء المشددة المكسورة والجيم أحد عدول حلب بمكتب سوق الصابون وجده أقضى القضاة برهان الدين الشافعي أخي قاضي القضاة علاء الدين ابن خطيب الناصرية صاحب التاريخ المشهور ، لا لأنه كان من ذرية أولاد عم أبيه الذكور لأنه لم يترك بنين فيما سمعنا وعلمنا وإنما ترك ثلاث بنات : إحداهن خديجة أم القاضي جمال الدين الحسفاوي ، والأخرى أم القاضي أثير الدين محمد بن الشحنة ، وشهدة أم القاضي جلال الدين ابن النصيبي ، ومن هنا استحق والدي في وقف قاضي القضاة علاء الدين لأنه سبط القاضي أثير الدين ، والثالثة هي التي تزوّجت بطاهر الحنبلي فولد لها منه الدين لأنه سبط القاضي أثير الدين ، ومن هنا استحق الشيخ شمس الدين وولده ومن يشركه .

وجده طاهر هذا هو أبو أحمد طاهر بن الجمال محمد الحرّاني قاضي الحنابلة بحلب في سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ، وهو الذي قيل فيه :

تجادل مالكــــي وشافعـــي وكلّ منهما في القبول ظاهـرْ فقال الشافعي: الكلبُ رجس وقال المالكي: الكلب طاهـرْ

٧٤٦ ــ يوسف بن أحمد المهمندار المتوفى سنة ٩٣٤

يوسف بن أحمد بن يوسف بن الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير ناصر الدين محمد

ابن بلبان الحلبي الشهير بابن المهمندار .

كان ترجماناً عند بعض قضاة حلب في الدولة الرومية ، فاتفق أن شكا الناس على شخص يدعى بجانم هو أحد أعوان القاضي علاء الدين المشهور بقرا قاضي الآتي ذكره لدى ابن المعمار قاضي حلب ، فطلبه لسماع ما عليه من الدعاوي فأبى عن الحضور ، فأقفل قاضي حلب المحكمة بتحسين صاحب الترجمة له ذلك ، فلما قتل الناس قرا قاضي بحلب وفتش عيسى باشا على قاتليه أخذ جانم في تعيين طائفة زعم أنهم كانوا الساعين في قتله ، فعينه منهم فقتله عيسى باشا فيمن قتله سنة أربع وثلاثين وتسعمائة .

وكان جده بلبان مهمنداراً وأحد أمراء العشرات بحلب ، وهو الذي أنشأ بها الجامع المشهور به ووقف عليه أوقافاً منها داره التي عدها المحب أبو الفضل بن الشحنة في تاريخه في الدور العظام التي بحلب وقال إنها تجاه جامعه هذا (هي المحكمة الشرعية ) وإنها وقف عليه . وصحيح ما قال ، إلا أنها استبدلت في زماننا بالحمزية . ثم وقفها مالكها بطريق الاستبدال نصفين نصف على الجامع المذكور ونصف على فقراء الحرمين الشريفين .

وكان من خبر جده الأدنى أنه ورث من أبيه ما ينوف على مائة ألف دينار ، فصرف منها حصة عظمى في حجة حجها وبذل الباقي في طريق الخير محبة في الله تعالى دون معصية من معاصيه إلى أن صار فقيراً من فقراء المسلمين ، فجعل نفسه مؤذناً بجامع جده ، إلا أنه لصفاء خاطره كان إذا مرّ عليه أحد من تحت المنارة وكلمه في خلال كلمات الأذان مرتين فأكثر يكلمه ثم يعود إليه وهكذا . ولما قرب إلى الوفاة أوصى أن لا يجعل قبره إلا من التراب . ثم نسج ولده على منواله فأذن بجامع جده كأبيه .

### ٧٤٧ ــ محمد بن أبي بكر القواس المتوفى سنة ٩٣٤

محمد بن أبي بكر بن الشيخ زين الدين عبد الواحد بن صدقة بن أبي بكر ابن الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن أبي العز الأصيل المعمَّر ناصر الدين الحراني الأصل الحلبي المولد القواس هو وأبوه .

توفي سنة أربع وثلاثين وتسعمائة . وكان يعرف بالحراني ويسكن بالزقاق المعروف بزقاق بني الحراني وراء المسجد المعروف بشمس الدين محمد بن الحسامي حسن بن محمود الحراني . وكان الناصري يذكر أنه من جملة أجداده أيضاً .

ولجده أبي بكر الأعلى وقف على الحدادية وعلى جده الشيخ شمس الدين وذريته وقف آخر منسوب إلى القاضي كال الدين أبي الربيع سليمان بن أبي الحسن بن ريان الطائي ، وقد انحصر كلا الوقفين في الناصري ثم في بنته ثم في أولادها .

## ٧٤٨ ـــ القاضي علي بن أحمد المعروف بقرا قاضي المتوفى سنة ٩٣٤

علي بن أحمد القاضي علاء الدين الرومي الحنفي قاضي حماة المشهور بقرا قاضي .

ولي كتابة الإبل وتفتيش أوقاف حلب وأملاكها والنظر على الأموال السلطانية فبالغ في جمعها وتثميرها حتى أخرج حكماً سلطانياً يمنع توريث ذوي الأرحام من الشافعية بخصوصهم ، وضبط التركة لبيت المال ، وأراد أن يجعل ملح المملحة الذي صار مضبوطاً لبيت المال أغلى من الفلفل ، قال لأن الناس أحوج إلى الملح منه ، ومنع من بيع حنطة كانت للخزائن الشريفة السليمانية في سنة كانت ذات قحط وهي سنة أربع وثلاثين .

ثم أحضرته المنية إلى الجامع الأموي بحلب يوم الجمعة خامس شعبان من السنة المذكورة فقامت غوغاء الناس و كثر طغامهم بعد صلاة الجمعة وأخذوا في التكبير عليه وقتلوه داخل الحجازية بالنعال والحجارة على وجه لم يعلم له قاتل معين ، وجروه بعد أن جردوه من ثيابه ليحرقوه ، فخلصه جماعة من أهل الخير و دسوه في ميضاة إلى ثاني يوم ، ثم غسلوه و كفنوه و دفنوه . ثم كان ما كان من تفتيش عيسى باشا على قاتليه ، والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم هم ما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم و يعفو عن كثير هو وأنشد فيه بعضهم :

إن قرا قاضي سطا ولم يسزل مسعسرا\* فاشكر لمن مضى وقل أيسن قراجا من قرا

أرادقراجا باشا أول كفّال حلب في الدولة العثانية ، وقد ذكره في الأحمدين مثنياً عليه .

# 9 % و المتوفى سنة 9 % و المتوفى سنة 9 % و المتوفى سنة 9 % و المتوور بعفاريت .

كان من مريدي الشيخ محمد الخراساني النجمي ، وهو الذي لما كان يوم دفن الشيخ خرج في جنازته دائراً على قدميه كأنه فلكة مغزل من منزل الشيخ إلى تربته . ثم دخل أركان الدولة بالباب العالي فتولى نظر جامع حلب الأعظم ونظر المدرسة الجردكية وغير منها هيئة الواقف التي رضي بها ، فترك بقاء حجراتها الفوقانية وطاقاتها المشرفة على صحنها ، وجدد حائطاً لا طاقة فيه ، و لم ينتطح فيها عنزان مع ما كنت عليه وأنا إمامها يومئذ من المبالغة في الكشف عن سوء حاله في رسالة سميتها « بالقول القاصم للقاسي قاسم » ونسجتها على منوال الخرقة لأهل الحرقة في النظم والنثر ، وضمنتها عدة مقاطيع منها هذه :

لا تركنان لقاسم إذ ليس فيه فائده واعلم أخيّ بأنه قاسم بميم زائده

ومنها على الاقتباس:

شخص خبيث لـو طلـبت اسمه مـن أحـد يــوصف بــالضنّ لبـــادر الحال إلى كشفـــه وقــال عفــريت مــن الجنّ وكان في سنة أربع وثلاثين وتسعمائة في الأحياء ، ثم مات بعدها برودس لسوقه إلها .

# • ٧٥ \_ يوسف بن علي الحصكفي معلم السلطان المتوفى سنة ٩٣٤

يوسف بن علي الحصكفي الحلبي الحجار معلم السلطان بحلب ، وأخوه الشيخ يحيى المتقدم ذكره .

كانت له قدم راسخة في الهندسة والعمائر العظام كالتربة التي أنشأها لجدي الجمال الحنبلي خارج باب المقام فوضع له على بابها النقوش العجيبة والصنائع الغريبة مع الفسقية المقلوبة على الطريقة الحسنة المرغوبة ، كالمحراب الذي أنشأه له أيضاً بالمسجد المعروف قديماً بمسجد النارنجة المجاور للصباغين الذي كان له محكمة ، وهو محراب عجيب غريب(١).

<sup>(</sup>١) لم يزل باقياً إلى الآن في المسجد المعروف بمسجد النارنجة في محلة السويقة ، وهو كما قال الرضى الحنبلي .

وكانت له الدراية الحسنة في تصوير ما يريد عمارته من جامع أو دار ونحوهما لمن أراد ذلك من الأكابر .

وقد بلغني أنه لما أرسل الملك الأشرف قايتباي رسوله ماميه إلى السلطان بايزيد بن عثمان بالصلح بعد الوقعة العظيمة الشهيرة التي كانت بينهما ثم عاد رسوله إليه وحسن له أنه يجعل قلعة آذنة جامعاً حسماً لمادة النزاع بينهما ، فإنها كانت تارة تحت حكمه وتارة أخرى تحت حكم السلطنة البايزيدية ، وهكذا فأرسل السلطان قايتباي إلى كافل حلب بأن يرسل الحب محمود بن آجا قاضي الحنفية بحلب إلى القلعة المذكورة ومعه المعلم يوسف معلم السلطان بها فينظر إلى كم يحتاج من المال ليكون جامعاً ، ففعل ، فلما عاد من آذنة صور له المعلم يوسف صورة الجامع التي سيكون على أسلوب يعجب ناظريه ممن كانوا حاضريه ، فلما وقف عليها برز أمره بالعمارة ، فما شرعوا في تهيئة أسبابها إلا وجاء خبر وفاته ، فلما تسلطن ولده أمر أيضاً بذلك ثم لم يتم ذلك ولله الأمر من قبل ومن بعد .

وكانت وفاة المعلم بحلب سنة أربع وثلاثين وتسعمائة . وكان في صنعته صالحاً ناصحاً .

#### ٧٥١ \_ محمد بن محمد العجيمي المتوفي سنة ٩٣٥

محمد بن محمد بن محمد بن زين الدين مسافر المشهور بابن العجيمي بالتصغير أحد أعيان التجار بحلب .

كان من أهل الخير هو ووالده . عمّر والده الحوض المعروف بقسطل العجيمي بالقرب من داره بمحلة باحسيتا وأجرى إليه الماء من قسطل الشماع بها ، ثم منع ماءه بعض أهل الشر باستيلائه عليه فانقطع عنه الماء ، فأخذته غيرة على قسطل والده فأخذ له حقاً من محلة العوينة وأجراه إليه في سرداب بذل عليه أكثر من ألف دينار كبير سنة ثمان وعشرين وتسعمائة .

ثم كانت وفاته بالقاهرة سنة خمس وثلاثين وتسعمائة .

وكان جده الأدنى عجمياً خراسانياً ، وكان معلم دار الضرب بحلب .

#### ٧٥٢ ــ محمد بن محمد البيلوني المتوفي سنة ٩٣٥

محمد بن محمد بن الحسن الشيخ الفاضل المشتغل المحصل شمس الدين أبو البركات البايي الأصل الحلبي الشافعي صاحبنا المشهور كأبيه المتقدم ذكره بإمام السفاحية وبابن البيلوني .

سمع بقراءة أبيه على الكمال محمد بن الناسخ ما مر ذكره في ترجمة أبيه وأجاز له ما أجاز لأبيه ، وسمع من الزين الشماع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي وأجاز له ، واشتغل على العلاء الموصلي في شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل .

و جدد بالحجازية حجرة في جانبها الغربي وأرادوا منعه من تجديدها فلم يقدروا . كان يدرس بالحجازية أحياناً بعض الأفراد . وكانت له حظوة عند قاضي حلب عبيد الله سبط ابن الفناري .

وكانت وفاته بمنبج سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وبها دفن وراء ضريح سيدي عقيل المنبجي رضي الله عنه بحيث لم يكن بين الضريحين إلا الجدار و لم يكن سنه لتبلغ أربعين سنة .

قال شيخنا في « عيون الأخبار » : وقد كان له حركة في السعي في تحصيل الدنيا ، وكنت قد عرضت له بذلك فذكر أنه إنما يطلب الدنيا لثلاثة مقاصد : الأول لتحصيل المؤنة وعدم الاحتياج إلى الناس ، الثاني ليستعين بذلك على الاشتغال بالعلم ، الثالث لتوسعته على الحتاجين والإنفاق في وجه البر ، أو كما قال شيخنا ، فعاجلته المنية ، و لم يظفر بالأمنية ، فالله يثيبه على نيته ، ويعامله بعفوه و رحمته ، ويجمعنا وسائر الأحباء في جنته ، بمنه وكرمه و نعمته . ا هـ .

## ٧٥٣ ــ يحيى بن عبد الوهاب ابن أخت المحب ابن آجا المتوفى سنة ٩٣٥

يحيى بن عبد الوهاب الرئيس الشهم شرف الدين النابلسي الأصل الحلبي الحنفي ابن أخت المقر المحبي محمود بن آجا صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالديار المصرية وسائر الممالك الإسلامية .

كانت بيده مقاليد مهمات خاله وإليه المرجع في سائر أحواله . إلى أن زالت الدولة الجركسية . وقدم المملكة الحلبية وتوفي خاله بها فلزم بيته بها وتحاشى عن المناصب مع علمه

بأنه لم يكن ليرى من العز والجاه من بعد ما كان من قبل رآه ، وقنع بماله من الجهات التي وقفها وجعل مآل وقفها إلى ذريته ثم ذرية أخيه لأمه القاضي الجمالي يوسف الحنفي ، إلى أن توفي سنة خمس وثلاثين وتسعمائة ودفن عند تربة خاله بجوار ضريح الشهاب أحمد ابن المرعشي رحمنا الله وإياهم .

## ٤٥٧ ـ يوسف بن محمد العكرمي المتوفي سنة ٩٣٥

يوسف بن محمد بن محمد بن محمد الأصيل جمال الدين ابن الشيخ شمس الدين الحلبي العكرمي المعروف بابن النديم .

كان والده من أقران الشيخ أبي ذر المحدث ، فأخذ عن بعض الشيوخ . وكان هو يبيع اللبوس بسوق السلاح بحلب ويذكر أنه من ذرية عكرمة بن مرة الخزرجي .

توفي سنة خمس وثلاثين وتسعمائة.

#### ٥٥٥ \_ محمود بن مصطفى طيلان\* المتوفى سنة ٩٣٥

محمود بن مصطفى بن موسى بن طيلان القصيري الأصل الحلبي المولد الحنفي المشهور بابن طيلان .

ولي خطابة الجامع الأعظم بحلب في الدولة العثمانية السليمية . وكانت له حظوة عند قراجا باشا وكفّالها في الدولة المذكورة . وكان فقيهاً جيداً .

توفي في رمضان سنة خمس وثلاثين وتسعمائة بعد أن حج.

وكان مقداماً للقاء الأكابر وممن يصدع بالقول ولا يخاف في الله لومة لائم ، إلا أنه كان ذا حدة ، فاتفق أن لقيه الشمس محمد بن الحسن البيلوني مرات عديدة وهو يتواضع له بالقول بنحو عُبيدكم ومُميليككم بلفظ التصغير ، فحصل له عليه حدة فقال له الشمس : يا شيخ الكاس يفيض ، ثم مضى عنه .

<sup>\*</sup> في « در الحبب » : طليان .

#### ٧٥٦ ــ يونس بن علي العادلي المتوفى سنة ٩٣٦

يونس بن على الأمير شرف الدين الحلبي ثم الدمشقي المشهور بالعادلي وبابن البغدادي .

كان من تجار سوق الصابون بحلب ، وكانت بيده أيضاً معلمية المصابن ، فضاقت يده ذات مرة فتوجه إلى القاهرة فوقف في خدمة ناظر الخاص المعروف بابن الصابوني ، واختاره للخدمة دون غيره حذقاً منه لكونه صابونياً وكون المخدوم معروفاً بابن الصابوني . وكانت الدولة الجركسية باقية وصار يتعاطى مهماته بهمة له عالية ولطافة وافرة ، فتقدم عنده مدة مديدة في دولة الأشرف قايتباي ، فلما توفي وتسلطن ولده ثم تسلطن العادل طومان باي داخله وصرف نفسه إلى مهماته ، فتقدم عنده أيضاً وصار يعرف به حتى قيل له العادل .

ثم لما آلت السلطنة بعد حين إلى الأشرف قانصوه الغوري تقدم عنده جداً وجمع بجاهه أموالاً عظاماً . وكان مع ذلك يرفع إليه شيء من محصول معلمية الصابون بحلب . ولما أراد أن يبعث إلى سلطان الروم رسولاً آثره على غيره لوجاهته فبعثه إليه رسولاً .

ثم لما اضمحل أمر الدولة الغورية صارت له مكانة عند الوزير الأعظم في الدولة السليمية حتى أخرج له حكماً شريفاً بأنه تاجر المقام الشريف السليمي وأنه مسموح له من جميع المكوس والأعشار في سائر الممالك السليمية ، بل كان المقام الشريف يقول له : تمن علي ما تريد ، فيتمنع خوفاً منه إذ كان من أتباع ضده ، فلما امتنع ازداد حباً له واعتقاداً فيه ، وكان تمنعه من محكم تدبيره .

وبقي في هذه الدولة كما كان في الأولى في شهامة وأبهة وكرم وسخاء مؤثراً دمشق للتوطن على بلدته حلب .

ومن غريب ما حكي عن كرمه أنه في يوم من الأيام زاره بعض المخاديم أول النهار فصنع له مائدة تليق به ، فزاره آخر بعد رفع السماط فطلب سماطاً آخر جديداً ، فقيل له : قد بقي من الأول ما يكفي ، فاستنكف من إعادة وضعه ، فأمر أن يطبخ غيره ، فطبخ ، فجاء زائر آخر فجدد له طعاماً له ثالثاً ، ثم وثم إلى تمام ثمانية زوار ورد آخرهم في آخر النهار .

وكانت وفاته بدمشق سنة ست وثلاثين وتسعمائة .

#### الكلام على المصابن ودرب الصبّانة في حلب:

قال أبو ذر في الكلام على درب الصبّانة : به مطابخ للصابون عديدة تزيد على عشرين وذلك لكثرة أشجار الزيتون بمعاملة حلب . وقد كان الأحصّ كثير أشجار الزيتون لأنك كنت إذا خرجت من حلب إلى قرية بابلّى ثم أخذت في الرابية المطلة على بابلّى تدخل في أشجار الزيتون والتين ، ولذلك قلّ قرية من قرى الأحصّ إلا وبها معصرة للزيتون . وبحلب سوق يباع فيه الصابون يحمل منه أحمال عديدة وإلى ناحية الروم والعجم وغيرها .

وفي معاملة حلب في قراها عدة مطابخ للصابون أيضاً والجميع يُجلب إلى هذا السوق ويباع .

وبهذه الحارة مسجد يقال له مسجد بدران وله وقف على الصدقات برحا حاسين وغيرها وهو مدفون بهذا المسجد . ومن وقف هذا المسجد بعض رحا الحربلي . وبرأس التل مسجد وعند أسفله مسجد .

قال ابن شداد: قلت: وهذه الناحية الآن كثيرة المساجد ا ه. .

وهناك مسجد معلق إلى جانب المصبنة المهدمة وقسطل ا هـ .

#### ٧٥٧ موسى السرسولي المتوفى سنة ٩٣٦

محمد بن الحسين الملقب بعوض بن مسافر بن الحسن بن محمود الكردي اللاني\* طائفة السرسولي ناحية وقرية الشافعي نزيل حلب شيخنا .

أخذ العلم عن جماعة ، منهم منلا محمد المعروف ببير قلعي .

وعمرت في أيامه مدرسة بالعمادية فجعله واقفها مدرساً بها ، ثم أقلع عنها وأقبل على التصوف ، فرحل إلى حماة وأخذ في السلوك عن سيدي علوان الحموي مع انتفاع غير واحد بها بالقراءة عليه . ثم قدم حلب لمداواة مرض عرض له ونزل بالمدرسة الشرفية فقرأ عليه غير واحد ، وكنت ممن فاز بالقراءة عليه بها في علم البلاغة . ثم مضى إلى حماة ،

في « در الحبب » : الآلاني .

فلما توفي الشيخ علوان عاد إلى حلب واستقر في مشيخة الزينبية وأخذ يربي بها المريدين ويتكلم فيها على الخواطر مواظباً على طاعة العليم وإطعام الطعام وإكرام من ورد عليه من الخواص والعوام وحسن الصمت ولين الكلام ووفور الصفة وفصاحة العبارة وولوج سبيل أهل الإشارة واستعمال التفسير والحديث وكلام الصوفية على الأساليب الكاملة الوفية.

وفي الزاوية المذكورة وغيرها قرأت عليه شرح المسايرة الموسوم بالمسامرة وغيره ، وحضرت كثيراً من مجالسه في التربية والكلام على الخواطر فانتعش بها ولله الحمد الخاطر .

ثم توفي مطعوناً سنة تسع وثلاثين وتسعمائة وصلى عليه الشمس بن بلال في مشهد عظهم ودفن في مقابر الصالحين بوصية منه .

وكان بعض المحبين قد حفر له قبراً بمقبرة منلا موسى المذكور وغلب بعض الناس على أن يدفن فيه ، فلما خرجنا بالجنازة من باب قنسرين أبى الله تعالى أن يدفن بحيث أوصى فدفن بمقابر الصالحين بالقرب من قبر يوقنا من جهة القبلة رحمه الله تعالى .

#### ٧٥٨ ــ مظفر الكتبي المتوفى سنة ٩٣٦

مظفر الدين بن محمود بن مظفر الدين بن أحمد الحلبي الشافعي الصوفي الأوحدي المشهور بالشيخ المظفر الكتبي .

شيخ معمر يلف على رأسه الميزر وينتسب إلى الشيخ أحمد الأوحدي الكرماني منشىء الزاوية المشهورة الآن بالمظفرية بالقرب من الزاوية النفيسية بحلب نسبة لها إلى ولده الشيخ مظفر الدين وإنما قيل له الكتبي لأنه كان يجلد الكتب على باب الجامع الكبير بحلب ، وكانت له الخبرة التامة بترميم المصاحف الرثة . وكان له صفاء قلب ونورانية وسريرة وملازمة لعمي قاضي القضاة كال الدين الشافعي وهو شيخ شيوخ حلب ، ثم بقي عنده نقيب الرسل وهو قاضي طرابلس ثم حلب وصار له اسم في الوثائق الشرعية المعمولة إذ ذاك عنده .

توفي بحلب تقريباً سنة ست وثلاثين وتسعمائة .

## ٧٥٩ ـ أثير الدين محمد بن الحسين بن الشحنة المتوفى سنة ٩٣٦

محمد بن الحسين بن محمد الرئيس الأصيل أثير الدين أبو اليمن بن الشحنة الشافعي شقيق اللساني أحمد المتقدم ذكره .

اشتغل على العلاء الموصلي والبدر السيوفي قليلاً وتولى وظائف سنية ورأس بها كعادة أسلافه . ثم توفي سنة ست وثلاثين وتسعمائة و لم يعقب ذكراً .

#### • ٧٦ \_ محمد بن طاس بصتى المتوفى سنة ٩٣٦

محمد بن الشيخ شمس الدين الحنفي البانقوسي المعروف بابن طاس بصتي .

تفقه على شيخنا عبد الرحمن بن فخر النسا الحنفي ودرس بالأتابكية البرانية ببراءة .

وكان صالحاً مباركاً قليل الكلام حسن الخط كبير السن كثير التهجد . وتوفي سنة ست وثلاثين وتسعمائة .

#### ٧٦١ ــ أحمد بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة ٩٣٦

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن قاضي القضاة فتح الدين أبي البشرى عبد الرحمن بن العلامة الشيخ كال الدين أبي الفضل محمد بن الشحنة الحلبي سبط دنكز نائب قلعة حلب وابن سبط المقر الناصري محمد ابن الأمير الجمالي يوسف ابن الأميري الناصري محمد بن مبارك الحلبي المشهور بابن المنقار .

توفي سنة ست وثلاثين ، وكان يعرف أيضاً بابن المنقار لما أن أباه نشأ في كنف أخواله .

وكان منور الشيبة حسن الهيئة وافر الحشمة ، غير أنه لم يكن له حظ من العلم ولا من الجاه لاشتغاله في شبابه بصنعة العد\* ( هكذا ) في حانوت بقرب آدر أخوال أبيه واستغنائه بما يصل إليه من نصف وقف جده القاضي فتح الدين ، فإن وقفه انحصر في

<sup>\*</sup> في در الحبب : الفراء .

ولده إبراهيم وبنته بوران المنتقل ربعها إلى ولدها الأمير الشرفي يونس أخي الناصري محمد المذكور، ثم إلى أولاده يوسف ومحمد ويونس وفرج المنتقل ربعها الآخر إلى أولادها القاضي جلال الدين محمد والقاضي لسان الدين أحمد ولدي القاضي أثير الدين محمد ابن الشحنة وأمامة جدتي لأبي المنتقل نصيبها من أمها ومن آسية بنت عمها الميتة من غير ولد إلى أولادها والدي وعمّي، وبما يصل إليه من غير هذا الوقف كوقف جده لأبيه الأمير حسام الدين محمود شحنة حلب، إذ قد كان جده القاضي فتح الدين هذا هو الذي كان حنفياً ثم تحول مالكياً ورافقه في قضاء حلب قاضي القضاة علاء الدين ابن خطيب الناصرية الطائي الشافعي حتى ذكره في تاريخه وأثنى عليه بالمروءة والحشمة وأنشد له كما قال ابن حجر في إنبائه:

لا تلوموا الغمام إن صب دمعاً وتـــوالت لأجلـــه الأنـــواءُ فالليــالي أكثرن فينــا الرزايــا فبـكت رحمة علينــا السمــاءُ

و لم يكن دفن صاحب الترجمة بمقابر بني الشحنة بالأشقتمرية بل بمقابر أخوال أبيه بني المنقار عند أبيه حتى لا يفارقهم حياً ولا ميتاً .

## ٧٦٢ ـ زين الدين عمر الشماع المتوفى سنة ٩٣٦

عمر بن أحمد بن علي بن محمود الشيخ الإمام أبو حفص زين الدين الشماع الحلبي الشافعي الفقيه الأثري الإخباري الصوفي شيخنا المشهور بالشيخ زين الدين .

ولد حسب ما وجدته بخطه سنة ثمانين وثمانمائة ظناً ، وعني بالقراءة على المحيوي الأثبار والجلال النصيبي وغيرهما من علماء حلب ، وحظي بالرواية بالسند العالي من قبل شيخنا التقي أبي بكر الحيشي الحلبي وغيره .

وارتحل في طلب العلم والحديث فحج وجاور بمكة مرات ، وحرص فيها على التحصيل والأخذ عن كل حقير وجليل من الرجال والنساء ، وكذا أخذ عن بعض أهل المدينة الشريفة وبيت المقدس ودمشق وحمص والقابون الفوقاني وصفد وبلبيس وظاهر أنبابه حسما ذكره في فهرسته الصغير الذي سماه « تحفة الثقاة بأسانيد ما لعمر الشماع من المسموعات » .

وصاحب بمكة الشيخ الزاهد العارف بالله تعالى سيدي محمد بن عراق حتى كان يهدي للشيخ هدايا والشيخ ببلدته حلب . ذكر شيخنا في كتابه « عيون الأخبار » أنه أهدى

إليه عباءة كان يلبسها وعراقية وشيئاً من ماء زمزم . ونقل شيخنا جار الله بن فهد المكي أنه لبس خرقة التصوف من يد سيدي محمد بن عراق ولقنه الذكر ، وأنه لما مات حزن عليه كثيراً وجمع ترجمته مع بعض كراماته الشهيرة .

ورحل إلى القاهرة وعني فيها بالأخذ عن علمائها لا سيما العلم المشهور الجلال السيوطي فإنه أكثر من الأخذ عنه والالتقاط من كتبه المهمة وتأليفاته الجمة . وكان الجلال النصيبي يدفع إليه على يده مسائل مشكلة ليرفع له إشكالها ويقول له : لا تعرضها على غيره فإني أعرف مقام غيره في العلم بالنسبة إليه .

ومن أعظم من أخذ عنه بالقاهرة قاضي القضاة زكريا الأنصاري ، وكان من حاله معه أول اجتماعه به أنه قال له : ما اسمك ؟ فقال عمر ، قال شيخنا : فترنم لسماع هذا الاسم ثم قال : والله يا سيدي أنا أحب سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحب من اسمه عمر لأجل سيدي عمر ، قال : ثم ذكر لي مناماً رآه حاصله أنه رأى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في منامه وهو طوال ، قال : فقلت له : اجعلني في صدرك أو في قلبك ، فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه : يا زكريا أنت عين الوجود ، ثم ذكر أنه استيقظ وهو يجد لذة هذه الكلمة .

قال شيخنا : ثم ذكر لي أيضاً أنه اختصم شخصان من أمراء الدولة في الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض صاحب الديوان المشهور فقال أحدهما : هو ولي الله تعالى ، وقال الآخر : هو كافر ، وأن القائل بكفره كتب صورة سؤال في كفره وطلب منه الكتابة ، قال : فامتنعت من ذلك واعتذرت بأن القول بكفر مسلم فيه خطر ، قال : فلما سمع القائل بولايته بذلك طمع في الكتابة بولايته ، فكتب صورة سؤال يطلب الكتابة بولايته ، فامتنعت أيضاً واعتذرت بأن الجزم بولاية من لا تتحقق ولايته فيه خطر أيضاً ، فلم يقنع به بل طلب الكتابة وترك السؤال عندي ، فذهبت بعد صلاة الجمعة إلى الجامع الأزهر لزيارة شخص كنت أعتقده لأستشيره في الكتابة بالولاية ، فلما رآني ابتدرني قبل أن أكلمه لؤيارة شخص كنت أعتقده لأستشيره في الكتابة بالولاية ، فلما رآني ابتدرني قبل أن أكلمه يقول : نحن مسلمون أم لا ؟ قلت له : بل أنتم من خيار المسلمين ، قال : فما الذي يوقفك عن الكتابة ؟ فقلت له : كنت انتظر هذا الإذن ، قال : ثم فتح علي بكتابة عظيمة في القول بولايته . قال الشيخ زين الدين : هذا محصل ما سمعته من لفظه .

ودخل الشيخ زين الدين حماة فأخذ بها عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي علوان الحموي وأخذ هو عنه وصاحبه صحبة أكيدة حتى كان يرسل إليه وهو بحلب مطالعات يشكو فيها خواطر لنفسه ، فيجيبه عنها بأجوبة شديدة على النفس فيتلقاها بالقبول ولا يخفيها كأنه ينادي بها على نفسه . وقد حكى هو لشيخنا جار الله أن بعض تلامذة الشيخ جمعها في كراسة فكتب الشيخ عليها عند رؤيتها : « تشنيف الأسماع بما سئل عنه الفقير عمر بن الشماع » مظهراً للشيخ جار الله الاغتباط بها . ومما دل على أخذ سيدي علوان عنه ما أنشدنيه شيخنا له رواية عنه :

استبق للخير تغنيم وارحم الخلق لترحم مصند ليس يكتم مسند ليس يكتم إنما رب البرايسيا لأولي السرحمة يرحم نجل شماع رواه وروينا عنيه فافهم من طريق عن فريق سلسلوه فتقيدم

وبالجملة فقد أكثر من الشيوخ والأخذ عمن دب ودرج حتى استجيز لأهل مكة ، فكتب لهم سنة ثلاث وثلاثين إجازة منطوية على استدعاء سطره الشيخ جار الله وضمنها أن شيوخه بالسماع والإجازة الخاصة قد زادوا على المائتين وأن شيوخه بالإجازة العامة مع الأولين ثلاث مائة مع قبول الزيادة عليها .

وكان لا يخل بالرواية والإسماع إذا حضر إليه جماعة ، ويكتب طبقتهم عنده مثبتاً ما سمعوه عليه وأجاز لهم إياه .

وقد نظم ونثر وألف واختصر ، فمن أول ما ألفه ونظمه تخميس منظومة السهيلي التي مطلعها :

يا من يرى ما في الضمير ويسمعُ أنت المعمد لكل سا يتوقع

وسماه « باللمعة النورانية في تخميس السهيلية » ، وأكثر من التبرع بنسخ منه بخطه لأصحابه وبالإجازة به لصفاء خاطره . وتناوله منه ذات يوم سيدي علوان وقرأ صدره فتبسم ، ثم أنشده من نظمه قصيدة تشتمل على فوائد وحكم ثم قال : لما نظمت هذه القصيدة عرضتها على سيدي على بن ميمون قدس الله سره فنظر إلى موضع منها أعني من

حكمها أو مواعظها ثم قال لي : يا علوان أهكذا أنت أو أنت متصف بما ذكرت ، فإن يكن كذلك فبها ونعمت أو نحو هذا الكلام ، ثم قال له : يا أخي قولك :

يا من إليه بذلتم أتخضعُ وبذكره أبداً لساني مولمعُ إن كنت كذلك فبها ونعمت أو فكن كما قلت أو نحو ذلك .

وله تخميس آخر سماه « فتح المنّان في تخميس رائية الشيخ علوان » وهي القصيدة التي مطلعها :

يا طالباً للسوصال بادر واخرج عن الكون ثم سافر وله في معنى الحديث المسلسل بالأولية قوله فيما أنشدنيه:

كن راحماً لجميع الخلق منبسطاً لهم وعاملهم بالسبشر والسبِشرِ من يرحم الناس يرحمه الإله كذا جاء الحديث به عن سيد البشرِ

واتفق له في هذين البيتين أن أنشدهما بمكة ، فقال فاضل من فضلائها : ما أردتم بقولكم البِشر ؟ فقال : جمع بِشارة ، فقال له : فِعَل هل يجمع عليه فِعالة ؟ فأوقفه إذ أشكل عليه ، فلقي آخر من فضلائها فذكر له الواقعة فقال له : أبشر فقد صنف بعضهم كتاباً في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وسماه « خير البِشر بخير البَشر » ، ثم ذهب إلى منزله فأوقفه عليه فسر به إذ دل على صحة استعمال هذا اللفظ ، ولولا ذكره البِشر وهو طلاقة الوجه مع البِشر بالتحريك لم يجعل البِشر بالتحريك جمع بشارة ، فلم يرد عليه ما ورد وإنما كان يجعله جمع بشرة من البِشر الذي هو طلاقة الوجه مثل كِسر في جمع كِسْرة كما في قول سالم بن مفرج السلمي المعري أحد رجال تاريخ ابن العديم :

له راحة ينهل من فيضها الندى فينهل في معروفها البدو والحضر ووجه يضيء البدر من قسماته وأحسن ما في أوجه البشر البشر ولبشر ولشيخنا ما أنشده بعد إسماع أحاديث منها (اغتنم خمساً قبل خمس) من قوله: تقسط ونافس في المعالي بهمة تجد تفساً فالنفس إن جدت جدّت عليك بخمس قبل خمس ففز بها وإياك خلّي قهر أخطر علّة

غناء فراغ صحة قبل عكسها شباب حياةٍ قبل ضد كليهما من الهرم المزري وخطف المنية تمسك بنظم قد أجزت بعقده

بسقم وشغل مع توال لفاقمة غدا نثره في قرل خير البرية

وكان يفعل أشياء لم يرها منقولة ثم تظهر له منقولة كما وجدته بخطه أنه قد كان من مدة من السنين جعل في ورده من أدعية الكرب ( الله الله ربي لا أشرك به شيئاً ) ولم ير نصاً على عدد فيه ، فألقى في قلبه أن يقوله سبع مرات ففعل ، فوقف على بعض « جمع الجوامع » في الحديث لشيخه السيوطي فرآه نقل عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أنه إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل سبع مرات : الله الله ربي لا أشرك به شيئاً .

ولحرصه على الرواية رأى في منامه شيخه البرهان ابن أبي الشريف المقدسي ثم القاهري وقد دخل منزله بحلب وهو مكفوف ، فاستأذنه في قراءة بعض مما نظمه الشيخ ليرويه عنه ، فأذن له ، قال : فمما قرأته عليه ظناً :

توقّ الهوى والنفس واجهد لتسلما وجاهد لكي ترقى من العز سلّما

ومن مؤلفاته : « مورد الظمآن في شعب الإيمان » ومختصره « تنبيه الوسنان إلى شعب الإيمان » ، ومختصر شرح الروض وهو الذي سماه « مغنى الراغب في روض الطالب » ، ومنها « بلغه المقتنع في آداب المتمتع » ، و « الدر الملتقط » الذي انتقاه من « الرياض النضرة في فضائل العشرة » رضي الله عنهم وعنا بهم ، و« العذب الزلال في مناقب الآل » ، و « اللاَّ لَى اللامعة في تراجم الأئمة الأربعة » ، ومنها تذكرة سماهـا « سفينـة نـوح » ، و « المنتخب من النظم الفايق في الزهد والرقايق » ، و « عرف الند في المنتخب من مؤلفات بني فهد » ، و « الفوائد الزاهرة في السلالة الطاهرة » ، و « المنتخب المرضى من مسند الشافعي » ، و « الدر المنضد من مسند أحمد » ، و « لقط المرجان من مسند أبي حنيفة النعمان » ، و « إتحاف العابد الناسك بالمنتقى من موطأ مالك » ، و « اليواقيت المكللة في الأحاديث المسلسلة » ، و « القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي » ، و « المواهب المكية » ، و « تحفة الأمجاد » ، والسيرة الموسومة « بالجواهر والدرر » ، و « محرك همم القاصرين بذكر الأئمة المجتهدين المعتبرين » ، و « النبذ الزاكية فيما يتعلق بذكر أنطاكية » . وله تعليق سماه « عيون الأخبار فيما وقع لجامعه في الإقامة والأسفار » انتهى فيه إلى المحرم سنة ست وثلاثين

وصدره بما لم أجده لغيره من ذكره الحمدلة سبع عشرة مرة حيث قال : الحمد لله مقدر السكون والحركات ، الحمد لله الحافظ لعباده في الإقامة والتردد في القفار والفلوات ، إلى أن قال : وقد يسمى هذا التعليق تحرير المقال في ضبط ما وقع لجامعه في الإقامة والارتحال ، أو الفوائد والدرر فيما وقع له في السفر والحضر ، أو مثل العيبة فيما وقع في الإقامة والعبية ، أو زبدة الخبر فيما وقع في الإقامة والسفر ، أو عيون الأخبار فيما وقع لجامعه في الإقامة والأسفار ، إلى أن قال : وقد سنح لي اختيار الأخير فهو عين الأسماء .

وله مجموع سماه « سلوة الحزين » ذكر فيه فوائد ، ومن غريب ما اتفق له فيه أنه كان يعلق فيه شيئاً من خبر وقعة الحرة ، فدخل عليه رجل وأخبره أن الوزير الأعظم في الدولة السليمانية إبراهيم باشا ، وكان يومئذ بحلب في سنة إحدى وثلاثين ، قد أمر بقتل نائب قاضي حلب وأنه عُلق وأن الجم الغفير قد سر بذلك، وهو يعلق في خبر عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري الصنعاني الأنباري القاضي وأنه ضربت عنقه .

وكان رحمه الله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقبل هدية أهل الدنيا ولا يتولى شيئاً من الوظائف والمناصب ويقنع بما يحصل له من كسب مال كان له على يد من يتجر له فيه متعففاً متقشفاً .

توفي بحلب في أواسط صفر سنة ست وثلاثين ودفن تحت سفح جبل جوشن عند الحارة التي يرد عليها من يرد من الأنطاكيين ، وتأ لم لفقده أهل حلب وغيرهم كسيدي علوان الحموي ، فإنه تأخر بالوفاة عنه في هذه السنة بما دون ثلاثة أشهر ، وعنه نقل بالواسطة شيخنا جار الله أنه قال في شأن الشيخ زين الدين وذلك بعد أن توفاه الله تعالى : انتهت إليه رياسة الحديث النبوي ومعرفة طرقه . وكان محافظاً على السنة واقتفاء أثر السلف الصالح رحمه الله تعالى وإيانا .

قال في « الكواكب السائرة » ناقلاً عن تاريخ ابن طولون الدمشقي : إنه بعد وفاته بسبعة عشر يوماً توفيت زوجته و لم يعقب . ا هـ .

وذكر الرضي ابن الحنبلي في ترجمة محمد أبي النجا محمد بن إبراهيم الشهير بابن الخياط الشافعي عم الزين عمر الشماع المتقدم ذكره أنه كان ديناً خيراً حضر مجلسه في السماعات

والإجازات وآلت كتب الشيخ زين الدين المذكور إليه . وكانت له على الناس في إعارة بعضها منة عظمى ، وكان ينتفع بها وينفع من سأله في عارية شيء منها إلى أن توفي سنة سبع وخمسين وتسعمائة فذهبت الكتب شذر مذر لاستيلاء أيدي الجهلة عليها .

أقول : أما قبره فقد درس ، وفتشت عليه كثيراً بين البقية الباقية من القبور التي في سفح جبل الجوشن التي اشتهرت عند العامة بقبور الجراكسة والتي درس معظمها منذ ثلاث سنين بسبب مستودع الكاز الكبير الذي عمر هناك فلم أعثر عليه .

وله من المؤلفات التي لم تذكر هنا « نزهة العين في رجال الصحيحين » وهو مجلد وسط رأيته بخطه في خزانة الشيخ محمد العقيلية بحلب وهو من نفائس الكتب وربما لا تجد لهذه النسخة ثانية .

ومن مؤلفاته التي لم تذكر في ترجمته ولا في كشف الظنون « الكواكب النيرات في الأربعين البلدانيات » وهي أربعون حديثاً تلقاها في أربعين بلداً عن أربعين شيخاً ، رأيتها في المكتبة المولوية بحلب وهي جديرة بالطبع أيضاً لغرابتها كا رأيت . وله ثبت في مجلدين صغيرين رأيت الأول منه بخطه أيضاً في المكتبة التي كانت عند الشيخ أحمد الزرقا وبيعت للمجلس البلدي في الإسكندرية افتتحه بإجازة من شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وفيه إجازته من شيخه الحافظ الجلال السيوطي والجلال المحلي بخطهما ، وفيه إجازات كثيرة لعلماء عصره من حلب ومصر والأقطار الحجازية وغيرها ، ومعظم تلك الخطوط لا تكاد تقرأ حتى إن خط الجلال السيوطي رحمه الله قرأته بعد جهد . وبالجملة فهو ثبت حافل نفيس لما اشتمل عليه من خطوط أعاظم علماء ذلك العصر . وقد ذكرنا مؤلفاته التاريخية في المقدمة .

# ٧٦٣ \_ علي بن أحمد الحاضري المتوفى سنة ٩٣٧

علي بن أحمد بن محمد بن عز الدين محمد الصغير ابن عز الدين محمد الكبير ابن خليل أقضى القضاة علاء الدين الحاضري الأصل الحلبي الحنفي .

أخذ عن الشمس الدلجي وغيره ، وجلس بمكتب العدول على باب جامع حلب الشرقي ، وناب بمحكمة الجمالي يوسف بن الخواجا إسكندر الحنفي ، وكتب بخطه الكثير

من الكتب العلمية ، ووعظ بجامع حلب .

وكان صالحاً عفيفاً سليم الصدر .

توفي في شوال سنة سبع وثلاثين.

#### ٧٦٤ \_ قاضي القضاة محمد بن فرفور المتوفى سنة ٩٣٧

محمد بن أحمد بن محمود قاضي القضاة ولي الدين أبو اللطف وأبو زرعة الدمشقي الشافعي الشهير بابن فرفور .

أخذ الفقه عن والده قاضي القضاة شهاب الدين ، وعن جماعة بدمشق ، منهم التقي ابن قاضي عجلون الشافعي ، وجماعة بمصر ، منهم قاضيا القضاة زكريا الأنصاري والبرهان ابن أبي شريف الشافعيان .

وأخذ الحديث عن جماعة ، منهم التقي عبد الرحيم ابن الشيخ محب الدين بن الأوجاوقي الشافعي ، ومنهم حفيده ولد ولده ، فإنه سمع من الأول المسلسل بالأولية ، وأجاز له الثاني رواية القرآن العظيم عنه برواياته التي فيها من السبعة المتواترة ورواية الصحيحين في كتب أخرى حديثية وغير حديثية ، وأذن له في لباس الخرقة القادرية ، وكتب له ثبتاً سماه « بالقصر الثبوتي » المشهور لسكني ولد شيخ الإسلام ابن فرفور وترجمه فيه وهو يومئذ شاب بسلالة العلماء الأكابر وبليل دوحة الفضل من أهل المناقب والمفاخر ، وترجم والده بشيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء الأعلام صدر مصر والمدينة والشام ، وأفاد فيه أنه صحب جده الذي صحب جماعة أجلاء منهم سيدي أبو الفتح بن أبي الوفا والسيد الشريف أبو الصفا الوفائي المقدسي والشيخ الكبير المعمر سيدي محمد بن سلطان وسيدي الشيخ كال الدين الملقب بالمجذوب ، وأن الولوي صحبه كا صحب هو جده ، فلاح لنا إذ صحبنا الولوي بحلب أنا كنا من المتشرفين بصحبته .

ثم إن الولوي ولي قضاء الشافعية بدمشق سنة اثنتي عشرة وتسعمائة واستمر بها قاضياً إلى دولة آل عثمان ، فعزل عنه ثم أعيد إليه مضافاً إليه من غزة إلى حمص ، فلما توفي السلطان سليم وأراد جان بردي الغزالي العصيان بعد كفالة دمشق وما معها قصد الولوي بالسوء ، فرحل الولوي قاصداً الباب العالي السليماني للشكاية عليه ، فدخل على حلب وكافلها قراجا

باشا فمنعه من التوجه وعرض له أحواله ، فأعطي قضاء حلب سنة ست وعشرين وتسعمائة فكان أول قاض تولى قضاء حلب فكان أول قاض تولى قضاء حلب من أبناء العرب فيها .

وبقي في حلب في عزة وشهامة وكرم وسخاء إلى أن تزوج بها الست حلب الأغلبكية الماضي ذكرها وسكن بها في بيت أزدمر الذي دخل الآن في خبر كان ، ثم عزل عن قضاء حلب فسافر إلى دمشق في أثناء صفر سنة سبع وعشرين وتسعمائة بعد خذلان جان بردي كافلها ، فولي قضاها ثاني مرة ، ثم كان من حقد عيسى باشا عليه حتى قدم حلب قدمة ثانية بنية التوجه إلى الباب العالي وشيخنا الهندي بها ، فذهب إليه لما كان له وهو بدمشق من العطف عليه ، وذهبنا معه ، ثم عاد إلى دمشق فتوفي بها لسم دسه إليه عيسى باشا سنة سبع وثلاثين وتسعمائة ودفن بمدرسته الكائنة خارج دمشق بجوار الشيخ أرسلان رضي سنة سبع وثلاثين وتسعمائة ودفن بمدرسته الكائنة خارج دمشق بجوار الشيخ أرسلان رضي

وكان مولده سنة أربع وتسعين وثمانمائة . ومع توليته القضاء في الدولة العثمانية لم ينتقل عن مذهبه بل كان متعبداً على قاعدته .

#### ٧٦٥ \_ زين العابدين بن الحسن الخريزاتي المتوفى سنة ٩٣٧

زين العابدين بن الحسن بن عبد الله بن عمر بن علي بن عبد الله بن سليمان بن أحمد ابن الفقيه موسى بن يونس بن علاء الدين بن عبد الله بن عبد القادر بن عبد الوهاب بن حسين ابن الشيخ إلياس ابن الشيخ علي بن موسى بن جعفر بن خالد بن موسى ، المسمى بالشمّو ، المتصل نسبه بعاصم بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، الجزري المولد الحلبي الموطن الخريزاتي العباسي .

بوفي بحلب سنة سبع وثلاثين . وكان آباؤه وأجداده بقرية تسمى فقه موسيان بجنب النهر المسمى بهكار في ناحية ريكان العليا من عمل العمادية ، ثم جهل نسبه ، ثم رحل إلى العمادية فإذا بها بنو عمه فأثبت له نسبه القاضي إسماعيل بن محمد العمادي الريكاني قاضي الجزيرة سنة تسع وثمانين وثمانمائة ، ثم اتصل ذلك بعدد من القضاة ونوابهم واحداً بعد واحد إلى عمي الكمال الشافعي وهو خليفة الحكم العزيز بالديار المصرية سنة اثنتي

عشرة قبل أن يتولى فيها قضاء حلب وسائر أعمالها .

وكان في أول أمره يغسل الموتى ، ولما جاء الطاعون بحلب وكافلها يومئذ أزدمر الجركسي مات من مماليكه الجم الغفير ، وكان يملك ألف مملوك ، فكان يغسل من مات منهم ويأخذ جميع سلبه إلى أن أثرى ، وبقي على حرفته هذه إلى أخر وقت . ثم كان سر الحلقة عند عمي المشار إليه حين كان شيخ شيوخ حلب ، ثم تقهقر الزمان فصار شيخ شيوخها .

وكان قادرياً سهروردياً رفاعياً ، وذلك أنه أذن له في سنة خمس في لبس الخرقة القادرية والجلوس على السجادة وأخذ العهد وقص الشعور السيد الشريف محيي الدين محمد بن محمد القادري أحد أسباط قطب الدائرة عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه ، وأخذ عليه العهد السيد على الخراساني السهروردي بحق أخذه عليه من قبل الشيخ زين الدين الخوافي بسنده ، وأجلسه على السجادة شيخ شيوخ حلب يومئذ السيد على بن يوسف بن محمد الحسيني الرفاعي ولبس العمامة السوداء من يد المبدوء بذكره .

وكان لسناً مفوهاً ذا حيل ودهاء ، يعرف مع اللغة العربية الفارسية والتركية .

# ٧٦٦ \_ محمد بن سبيخ الطبيب المتوفى سنة ٧٣٧

محمد بن ناصر الدين بن سبيخ الطبيب الحلبي المعروف بشيخ الإسلام .

كان أخذه الطب عن طبيب يعرف بالحمصية لكثرة ما كان يأمر بإطعامها للضعفاء . وكان تلقيبه بشيخ الإسلام ( من الغرائب ، إذ لم يكن له من العلوم سوى الطب ، وكأنه لقب بذلك على معنى أنه شيخ في الإسلام )\* لداع دعا إلى ذلك .

توفي سنة سبع وثلاثين وتسعمائة.

( وكان الشيخ عبد الله بن ناصر الدين المتقدم ذكره أخاه لأبيه )\* .

٧٦٧ — بوران بنت الشحنة الشاعرة المتوفاة سنة ٩٣٨ بوران بنت قاضي القضاة أثير الدين محمد بن الشحنة الحنفي .

<sup>\*</sup> ما بين قوسين زيادة من « در الحبب » ليست في الأصل .

ولدت بحلب سنة إحدى وستين وثمانمائة ، وقرأت القرآن العظيم وطالعت الكتب ونسختها ونظمت ونثرت وحجت مرتين . وكانت صالحة خيرة . ولما احتضرت جرى منها أن حمدت الله تعالى على أن لم يكن في صندوقها إذ ذاك درهم ولا دينار . وكانت مستأجرة لبعض الجهات تسعين سنة ممن أضربه الفقر ، و لم يمض من المدة سوى القليل فردته على المؤجر وسامحته في باقي الأجرة .

ومن شعرها ترثي أخويها العفيف الحسين والمحب عبد الباسط الآتي ذكرهما قولها :

يا بين بالغت في الأشجان والمحن أضرمت نار فؤادي والحشاء معاً أغلقت باب علوم ثم باب هدى قد مات في غربة والشام مسكنه وقد فقدت عفيف الدين واأسفي قد كان موت محب الدين نائبة إلى أن قالت:

واطول حزني وواوجدي وواأسفي ولها ترثى المحب وحده :

دعــوا دمعــي بيـــومالــبين ينجري وكيــف تصبــرّي وأخـــي رهين فقدت أخي وكان أخـي وظهـري فإن عجزت عـن النــدب الغـواني

وجلت فينا بجد ليس بالحسن أوليتني في الورى حزناً على حزن أخذت مني محب الدين من وطني يا ليتني قبل ذا أدرجت في كفني فليت بعد عفيف الدين لم أكن واطول حزني لذاك المنظر الحسن

فيم الإقامة بالشهباء لا سكني

فقد ذهب الأسى بجميل صبري بارض الشام في ظلمات قبر على الحدثان سمّاعاً لأمري بعثت الدمع نظماً غير نثر

ولا يخفى أنما أرادت في المرثية الأولى بقولها لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي على الاكتفاء أخذاً من قول الطغرائي ( فيم الإقامة بالزوراء لا سكني ) البيت . وأرادت في المرثية الثانية بقولها ( فقد ذهب الأسى بجميل صبري ) يعني قد أذهب الأسى جميل صبري على نمط قوله عز و جل ش ذهب الله بنورهم ﴾ أي أذهبه و لم ترد ذهاب الأسى مع جميل الصبر على أن الباء للمعية لفساد المعنى حينئذ .

توفيت سنة ثمان وثلاثين .

#### ٧٦٨ ــ عمر بن محمد المرعشي المتوفى سنة ٩٣٨

عمر بن محمد ابن الشيخ الإمام العلامة الصوفي شهاب الدين أبي الفضائل أحمد بن أبي بكر ابن الشيخ زين الدين أبو حفص المرعشي الأصل الحلبي الحنفي الشهير بابن المرعشي أحد رؤساء حلب .

كان في أول شأنه فقيهاً شروطياً يجلس بمركز العدول المشهورة قديماً بمكتب الصوفي بجوار جامع الزكي بحلب على فقر كان عنده وقناعة بما كان يحصله من صنعة الشهادة ووظيفة عالية كانت له بالجامع المذكور ، ثم انساقت إليه أموال جزيلة وزوجة جميلة من حيث لا يعلم ولا يدري ، كما قال الشاعر :

وما المال والأهلون إلا ودائسع ولابد يوماً أن ترد الودائسع\*

فعند ذلك رأس كما هو اللايق به ، إذ كان حفيد من ترجمه السخاوي بالتقدم في الفقه وغيره على ما علمت في ترجمته بعدما كان يتجمل بمصاحبة شيخ الإسلام البدر السيوفي ويحظى بمجالسته لا سيما حيث كان يحضر الجامع الأعظم بحلب لشراء الكتب فيجلس بالقرب منه . ثم لما كانت الدولة العثمانية صار يحضر مع الأكابر في تفاتيش الأوقاف والأملاك بحلب ، وانتفع به جماعة في شهادته أو تزكيته ، وأحبه القاضي زين العابدين ابن الفناري ثاني قضاة حلب في هذه الدولة . ثم أجرى قلمه على صور الفتوى قيل بحكم سلطاني سعى في إخراجه ، وقيل لا ، ثم امتحن فسيق هو وأولاده مع من سيق إلى رودس من الحلبيين في إخراجه ، وقيل لا ، ثم أطلق منها هو وأولاده وعاد إلى حلب باقياً على شهامته ورياسته بواسطة قتل قرا قاضي ، ثم أطلق منها هو وأولاده وعاد إلى حلب باقياً على شهامته ورياسته وعلى ما كان بيده من المناصب الجليلة فيها إلى أن مات بها سنة ثمان وثلاثين وهو يحث عند الاحتضار من كان من الحضّار على الذكر والتلاوة ، إلى أن مات على أسلوب أبناء العرب في لبس العمامة الفقهية ، غير أنه كان يشد وسطه ويلبس السلاري المفتوح من فوق على الأسلوب الرومى .

٧٦٩ \_ محمد بن عمر المعروف بمنلا عرب الأنطاكي المتوفى سنة ٩٣٨ \_ محمد بن عمر ابن الشيخ شرف الدين أبي المكارم حمزة بن عوض الأنطاكي الحنفي

<sup>\*</sup> البيت للبيد بن ربيعة .

الواعظ المعروف في الديار الرومية بمنلا عرب .

وعظ بحلب في دولة كافلها خير بك الجركسي . وكان ذا وجاهـة في وعظـه كـثير القدح في شاه إسماعيل صاحب تبريز وفي شيعته ، فصيحاً بليغاً منطيقاً ذا علم وعمل .

واتفق له في مجلس وعظه أن حضره شيعي متسلح من أتباع الإلجي الذي بعثه شاه إسماعيل إلى الغوري صاحب مصر ، فتوجه إليه وعاد من عنده إلى حلب فهم بإشهار سيفه ليقتله ، فقتله الحلبيون وحرقوه ، فتغير الإلجي من ذلك وكاتب الغوري في ذلك ، فاضطرب له فإذا بعرض خير بك قد وصل إلى الباب الشريف متضمناً لما فيه إخماد نار كان قد أوقدها الإلجي في مكاتبته ، فأزال ما في خاطر الغوري من الغيظ على الشيخ ، ثم بدا له فأرسل مكاتبة تتضمن الأمر بخروجه من حلب ، فاجتمع به خير بك وكان يعتقده ويجبه وأوحى إليه ما وردت به المكاتبة ، فأمره خفية بالمهاجرة فهاجر إلى الديار الرومية .

ثم لما اضمحلت الدولة الجركسية قدم إلى حلب ووعظ بها على جاري عادته بعد أن سافر صحبة السلطان سليم بن عثمان عند توجهه إلى فتح تبريز وأخذ في الوعظ بها والقدح في الرافضة على أكمل وجه ، إلا أنه أخذ في النهي عن أخذ أموالهم ، فقيل له : قد كنت بالأمس تبيحها فما لك اليوم تنهى عن أخذها ؟ فقال : لأن الخنكار قد أمنهم .

و كان للشيخ قوة حافظة لا نظير لها بحيث حكى لنا شيخنا الشهاب الأنطاكي أنه سأله عن حالته في الحفظ فذكر له أنه إذا مر على الكراسة الورق التي في مسطرة خمس وعشرين مرة واحدة فإنه يحفظها ويفهم مضمونها .

توفي ببروسا من الديار الرومية سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة حسبها أخبرني بذلك صاحبنا ولده الشيخ محيي الدين محمد حين قدم إلى حلب سنة اثنتين وخمسين وتسعماية من جانب أرض الحجاز .

وكان محدثاً مفسراً جامعاً لفضائل شتى سالكاً لطريق السنة في إرخاء العذبة ، وكانت عذبته طولى\* برميها وراء ظهره .

ومما بلغني أن جده الشيخ حمزة كان يقري الكشاف بحلب ، وكان إذا جرى ذكر

<sup>\*</sup> في الأصل : طولها .

مؤلفه قال : رحمه الله إن كان مستحقاً للرحمة ، فيقيد له دعاءه بالرحمة بهذا التقييد ، وأنه قال : اشتغلت بالعلم بالقدس الشريف عشر سنين ولي مشاية واحدة ، مشيراً إلى أنه كان يقتصر على المشي إلى محل درسه لا غير .

وأخبرنا شيخنا الشهاب أحمد الخطيب الأنطاكي أن أصله من شيخ الحديد وأن البدر السيوفي كان يغص منه ويقول : ليس هو منلا عرب بل من لا عرف ، ولا عبرة بقوله .

#### ٠٧٧ ــ أبو الهدى النقشواني سنة ٩٣٩

أبو الهدى بن محمود النقشواني الحنفي .

دخل حلب وسكن بها بالكلتاوية وبها صحبته ، ثم بالأتابكية البرانية ، ثم مات بعين تاب سنة تسع وثلاثين وتسعمائة .

وكان عالمًا عاملاً محققاً مدققاً منقطعاً عن الناس قليل الأكل ، وإذا توجه إلى صلاة الجمعة لم يلتفت يميناً ولا شمالاً . وكان تحصيله للعلم عن جماعة ، منهم منلا طالش الدريغي ومنلا مريد القراباغي وابن الشاعر ، وكان يميزه في الفضل على الأولين . وقد نظم منلا أبو الهدى الشعر باللسانين العربي والفارسي ، ومن قوله :

## ٧٧١ \_ مسعود بن عبد الله الشيرازي المتوفى سنة ٩٣٩

مسعود بن عبد الله العجمي الشيرازي الشافعي الواعظ نزيل حلب.

وعظ بجامعها الأعظم فنال قبولاً من الناس وصارت له به في يوم الجمعة المجالس الحافلة ، وصار الوتارون بحلب من شيعته كما كانوا تديماً من أتباع الشيخ محمد الخراساني النجمي ، فبلغ الشمس بن بلال أمره فزوجه بنته وصار لا يكلفه عليها درهماً واحداً . و لم يزل يعظ الناس إلى أن توفي مطعوناً سنة تسع وثلاثين وتسعمائة .

وكانت له مطالعات في التفسير والحديث وأخذ في الكلام عليها باللسان العربي ولكن مع لحنات فيه ومجازفات كانت تبدو من فيه . ومما اتفق لي معه في بعض المجالس أن أوردت

حديث البخاري في شأن جبل أحد ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) فضعفه مع أن الحافظ ابن حجر رواه في فتح الباري من غير ما طريق و لم يضعّفه . وكذا أوردت حديث أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يأكل البطيح بالرطب ) ، فزعم أنه موضوع مع أن الدارمي رواه في كتاب الأطعمة غير حاكم بوضعه ، وناقشته فيما قال ، فلم يرد جواباً إذ لم يورد صواباً .

وكان من أتباعه هندي يدعى هلالاً فبينها شيخنا الشهاب أحمد الهندي جالس إذ هو سائل إياه سؤالاً صرفياً بقصد احتقاره ، وأخذ في أن يجلس فوق الشيخ ، فأنشده الشيخ :

إن الجهــول إذا تصدّر بالغنـــى في مجلس فـوق العــليم الفــاضلِ فهــو المؤخــر في المجالس كلهــا كتقــدم المفعــول قبــل الفاعــل

ثم لما بلغ الشمس بن بلال ما جرى من هلال وسطع شهاب شيخنا الشهاب أضافه بمنزلة ضيافة عجيبة ونسج المودة بينه وبين صهره وأكرمه مزيد إكرام حتى قدم له الشمس السجادة بيده إذ قام القوم لصلاة العشاء .

# ٧٧٢ ــ فتح الله المرعشي المتوفي سنة ٩٣٩

فتح الله بن محمد بن العلامة شهاب الدين أبي الفضائل أحمد بن أبي بكر المرعشي الأصل ، الحلبي المولد والدار ، أحد أعيان التجار بحلب، ، المعروف بابن المرعشي .

كانت له قدم في نظم الشعر التركي وذوق في الشعر العربي وكذا الفارسي ، ورأي معسيب وحدس جيد وهمة عالية وحمية تامة وخلطة ببعض أركان الدولة .

توفي مطعوناً سنة تسع وثلاثين وتسعمائة .

## ٧٧٣ ــ الشهاب أحمد الهندي دفين الأطعانية المتوفى سنة ٩٣٩

الشهاب الهندي أحمد البنارسيّ الأصل الدِّلُوليّ الدار الشيخ المحقق المدقق شهاب الدين الهندي الحنفي شيخنا .

كان رحمه الله تعالى في بداية أمره من أرباب الديوان العسكري ، فاشتغل في بلاده بالعلوم العقلية والنقلية على جماعة ، منهم العالم العامل الصوفي السيد إبراهيم الدلي القادري والعماد الطارمي وغيرهما ، ثم آل أمره إلى أن صار عند داود وزير السلطان إسكندر شاه سلطان دلي ( دهلي ) نحو سبع سنين يعلم فيها أولاده العلم ، وكان يمنعه من التردد إلى أحد إلا إلى بعض أساتذته لشدة حرصه عليه ومحبته له . وكانت له خزانة كتب نفيسة فلدفع مفتاحها إليه وأبقاه عنده في عيش رغد ، إلا أنه كان مغصوباً في الإقامة عنده لما كان يكره من عشرة ذوي الشوكة وأرباب السياسة وإن كان في بدء أمره عسكرياً ، و لم يزل عنده إلى أن احتال على مفارقته بطلب الحج وأوهمه أنه يحج ويرجع ، فخرج من عنده ومر في سفره بمدينة كجرات من بلاد الهند ، فاجتمع فيها بشيخ الإسلام الخطيب أبي الفضل ابن نور الهدى الكازروني الصديقي تلميذ الجلال الدواني ومحشي تفسير البيضاوي وشارح « الإرشاد » في النحو\* للقاضي شهاب الدين أحمد الهندي ، وهو التأليف العجيب الغريب الذي التزم مؤلفه فيه بإيراد النظير في ضمن التعبير نحو قوله : ونكرة مخصوصة تقع مبتدأ ، وأخفى نفسه عند اجتاعه به وطلب القراءة عليه في حاشية الشريف قدس الله سره على شرح الشمسية ، فأذن له ودفع إليه من حواشيه المنطقية شيئاً يطالع ، فأخذ شيخنا في مناقشته المرة بعد المرة ، فلما عرف مقامه أقرأه في شرح المواقف ، وكان قد سمع به هناك مناقشته المرة بعد المرة ، فلما عرف مقامه أقرأه في شرح المواقف ، وكان قد سمع به هناك له عشاء وغداء وخادماً خاصاً .

ثم توجه إلى مكة فحج وجاور فيها ، ثم إلى بيت المقدس فدخل في طريقه مصر وأقام بالأزهر مدة يقرأ عليه فيها أقوام ، واجتمع فيها بشيخ الإسلام ناصر الدين اللقاني المالكي ، فكان كل منهما يعجبه كال صاحبه . ثم قدم دمشق قبل وفاة قاضي القضاة ولي الدين ابن الفرفور فأكرم مثواه ورتب له في كل يوم خمسة عثانية سوى ما عينه له من الحنطة والكسوة في كل عام ، واشتغل عليه بها جماعة . ثم قدم حلب فأنزلناه بمنزلنا ، ثم قطن المدرسة الشرفية وأقبل عليه الناس للقراءة ، فامتحنه بعض الحسدة في مسائل علمية أجاب عنها من غير رؤية نقل ولا روية .

واقترح عليه آخرون « كشف الغطا عن مباحثة قصرت عن دركها الخطا » فكتب عليها ما كتب . وكنت أول من أخذ في القراءة عليه ، فقرأت عليه بجامع حلب الأموي

<sup>\*</sup> في الأصل : إرشاد النحو .

<sup>\*\*</sup> في « در الحبب » : جد .

في المطول وحواشيه للشريف الجرجاني .

ثم أكب الناس عليه في أنواع العلوم ووفد عليه جماعة من المحصلين والتفت إليه قاضي القضاة محيي الدين محمد بن قطب الدين الرومي الحنفي فعرض له في أدنى مدة في تداريس عدة ، فتوطن بحلب وتزوج بها بنت الشيخ الصالح القدوة الحسين العزازي المعروف بالأطعانية عند بالأطعاني ، إلى أن مات بالطاعون في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين ودفن بالأطعانية عند رجل ولي الله تعالى المعروف بالخباز رضي الله عنه ، وكان له يوم دفنه مشهد عظيم تنافس في رفع سريره .

وكنت أقرأ عليه قبل أن يطعن في مسألة القصر المتعلقة بقوله تعالى ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾\* وأوردت الآية وما تضمنته مما أورده التفتازاني فيها من نسبة الهلاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستصعب بعض أصحابنا الحاضرين لديه نسبة الهلاك دون الموت إليه ، فقال له الشيخ : قال تعالى : ﴿ كُل شيء هالك إلا وجهه ﴾\*\* . ثم مسه الطاعون بعد هذه الواقعة بقليل فانقطع بالبيت . ثم لما أخذ في النزع سمعته يقرر في تفسير الفاتحة وهو يقول بالفارسية : خوب خوب خوب

وكان رحمه الله تعالى طويل القامة حسن الوجه مهاباً ذا لحية شديدة السواد بها بياض كثير هو أشد ما يكون من البياض ، ضحوك السن متواضعاً صالحاً مجباً للفقراء محسناً إليهم معتقداً للأولياء معولاً عليهم ، ترك ما كان له من الثروة ورغب في الفقر وأعرض عن الدنيا ، وقدم إلى ديارنا محلوق الشعر بعد أن كان ذا شعر بناءً على ما هو دستورهم من حلق الشعر بعد تربيته إذا هم تركوا الدنيا وسلكوا مسلك أهل الفقر .

وكان ذا ذكاء مفرط واستنباط عجيب للمعاني الدقيقة بحاثاً مناظراً سريع التقرير بديع التحرير لا يتوقف في كلامه ولا يتلعثم في إنهاء مرامه ، مع البلاغة والفصاحة والبراعة ، وكان يقول مع هذا : إنه بالفارسية أعلم منه بالعربية . وبلغ من فرط الذكاء إلى أن وصفه الشمس الخناجري بأنه ذو فكر يكاد يثقب الألماس .

<sup>\*</sup> أل عمران : ١٤٤ .

<sup>☀☀</sup> القصحس: ٨٨.

<sup>🚚</sup> اي : حسن حسن .

وكان صرفياً نحوياً بيانياً عروضياً فقهياً أصولياً منطقياً كلامياً فرضياً ملماً بفن القراءات والحديث وأصوله والتفسير وغير ذلك مستحضراً للطيف الأشعار غواصاً على درر البحار مستحضراً أي استحضار . وكان له بديع حل لحاشية الهندي على الكافية ، وكثيراً ما كان يصحح لفظها من لفظه ويخبرنا أنها في ديارهم غير مدونة على هذا الأسلوب المشهور ، وإنما هي هناك مكتوبة على حواشي الكافية عادة .

وكان لا يتعرض لمناظرة أحد من العلماء إلا بعد أن يتعرض لمناظرته ويقول: أوصاني بعض شيوخي بذلك ، مع ما هو فيه من حب الانجماع عن الناس والرفاهية ونظافة الملبس والميل إلى لذيذ المأكل .

#### وفي مدحه قلت :

بماضی سیوف الهند کم أسرت قبلی أسيلة قـــ في الضمير تمكّــنت ترنمها الغالي وطيب كلامها غدايرهـــا ليــــل بهيم وفرقهــــا إذا أقبلت في جمعها أظهرت لنا وإن أدبرت أبـدت مثنَّـــي ومــرسلاً وإن رفعت عن وجهها برقع الحيا تسلّبيت عـن أسمائهـا وصرفتها فتاة بمعناها تعلّىق خاطري فصدت وردت وانشنت وتشاغلت فثار غرامي واعتبدت نيار لوعتسي فقسلت: أجسل إني لأرغب راغب ومن بعد ذا غابت عن العين برهة فشمّرتُ ساق الجدّ في طلبي لها فلـــم أر إلا سيبويـــه زمانـــه من أمتاز بالهندي عن كل عالم وقدّمه الناس اهتماماً لشأنه

وما يممت من قتل حب سوى قتلي جليلة قدر لا تقابل بالمشل بكل عقيب القطع تقت إلى الوصل بهيّـــم معنـــاه البهيّ ذوي العقـــل صفات حساناً من محاجرها النجل طويـلاً بديعـاً طولــه صحّ في النقـــلّ جزمت بأن القلب مسكنها الأصلي عن القلب إذ هند هي الغرض الكلي ولم أصب عنها واشتغلت عن الكمل وما قصدت إلا اختباري بالمطل عليّ فقالت لي: أترغب في وصلي أجابت : لعمري إن ذا أسهل السهل من الدهر حتى صرت من ذاك في شغل لـعلى أراهـا أو أصادف ذا فضل وشيخ المعاني والبيان للذي الكل وصار شهاباً باقياً في دجي الجهل لما أنــه في العلــم ذو العقـــد والحل

فما كان إلا صاحب النقل والعقل جديسراً بتوبيخ أضيف إلى عذل تجد سل سيف الهند من أعظم العدل تسراه عن التعقيد خلواً إذا يملي بلاغته إذ ذاك بالفصل والوصل وإن ناب حرب جرد السيف للقتل يدافع عنهم دون عصيٍّ ولا كل وأبلغ به بيتاً بناه على أصل يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ولا زال مرفوعاً مقام أولي الفضل والإ زال مرفوعاً مقام أولي الفضل كانهم نفس الأقارب والأهل وآنٍ على خير الورى خاتم الرسل

بتقريره أبيدى حقيقة أمره ومن أجل هذا كان منكر فضله فيان قوبيت حساده بخناجر بليسغ إذا أملى كلامياً لكاتب وإن جمل ضمت إلى جمل بيدت يصرح بالتحقيق في كل مبحث وإن ناقشت حساده أهيل وده وينشد بيتاً للفرزدق محكماً أنيا الذايد الحامي الذميار وإنما بني السعد للممدوح بيتاً مشيداً ليحظى حفيد التادفي الحنبلي بهم وصلى إليه الخليق في كل ساعة

ثم رثيته بقصيدة صدرتها:

جرى مدمعي من فرط ما قد جرى عندي ونار الخضا بين الجوائح أضرمت وضوعفت الأحزان مذ حلّ رمسه وصيّرنا فلوضى وقد كان جمعنا وأدغم يوم البين في القلب لوعة إمام له التحقيق في كل مبحث ومن بعد فتح المغلقات بفكره تحلّى بأوصاف الفحول أولى الحجى ومنذ حل بالشهبا تضوّع نشره

لفقدان ذاك الليث والصارم الهندي جوى والأسى ما زال مشتعل الزنيد وجثاناً ما زال يعتمل للفقد لفيفاً وبعد القرب صرنا ذوي بعد وأبدل نوم العين بالدمع والسهد وتوضيحه من غير كلّ ولا جهد فكم مغلق تلقاه كالحجر الصلد وألبس إثر الموت أكسية الحمد كا ضاع نشر المسك والمندل الهندي

# ٧٧٤ ــ أبو يزيد بن أحمد المعري الإدلبي المتوفى في هذا العقد ظناً

أبو يزيد بن أحمد المعري الكفر رومي ثم الإدلبي ، إدلب الصغرى ، الشافعي الصوفي مريد سيدي علوان الحموي .

اجتمعت به بحلب غير مرة ، فإذا هو لعيون القلوب قرة ، صالح حسن الصمت متدين لا عوج في دينه ولا أمت ، متحاش عن الدنيا الدنية فاضل في العلوم الدينية ، لازم شيخه هذا من صغره وانتفع به في الطريق في كبره . وتفقه في بعض مؤلفاته على ولده سيدي محمد ورحل إلى مصر فأخذ بها الحديث عن الشيخ المعتمد السيد الشريف جمال الدين يوسف المصري .

#### ٧٧٥ ـــ موسى التبريزي المتوفى سنة ٩٤٠

موسى التبريزي الأدهمي ، شيخ معمر منور ، كان من مريدي الحاج ولي التبريزي الأدهمي .

قطن حلب وجاور بزاوية الأدهمية الكائنة شرقي السفاحية ووضع بها العلم الأدهمي مع سائر أدوات الدروايش . و لم يزل يعبد الله تعالى ويكنسها وينورها إلى أن مات فدفن بها سنة أربعين وتسعمائة . و لم تر عيني مثل شيبته ونورانيته رحمنا الله تعالى وإياه .

#### ٧٧٦ ـ حميد الدين الرهاوي البكرجي المتوفى سنة ٩٤٠

حميد الدين بن مصلح الدين ابن الشيخ الصالح أحمد الرهاوي البكرجي ، الفقيه المعمر الحنفي .

توفي بحلب سنة أربعين .

وكان يدرس في الفقه بجامع البكرجي وفيه أخذته عنه .

# ٧٧٧ \_ عبد الله بن ناصر الدين الخطاط المتوفى سنة ١٤٠

عبد الله بن ناصر الدين بن سبيخ الحلبي الشافعي المشهور بابن ناصر الدين.

كان يؤدب الأطفال وعليه قبول في تأديبهم وفي قراءة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع اشتغاله بالتأديب كان يكتب في كل شهر مصحفاً بالخط الحسن . واتفق له في آخر عمره أن أحضر للشهادة على يهودي بحق ، فارتشى نائب قاضى حلب وكان

رومياً يعرف بمحمد بن حمزة ، فأمر أن يحضر الخصم بين عدة من اليهود ثم قال للشيخ عبد الله : بيّن المشهود عليه ، فعيّن غيره لضعف بصره ودهشته ، فامتحنه والعياذ بالله تعالى ، فلم يمض قليل من الزمان إلا وحضر إبراهيم باشا الوزير الأعظم للمقام الشريف السليماني بحلب فصلب محمد بن حمزة لظلم كان منه . ثم توفي الشيخ عبد الله بعد تشفيه فيه سنة أربعين تقريباً .

# ٧٧٨ ـــ أحمد ابن الشيخ موسى الأريحاوي المتوفى سنة ٩٤٠

أحمد ابن الشيخ الفقيه الصالح موسى الشيخ شهاب الدين النحلاوي محتداً الحلبي مولداً الشافعي المشهور بالرقة وبابن الشيخ موسى الأريحاوي .

كان أحد عدول حلب في الدولة الجركسية ، وكان بعدها يخطب بالسلطانية تجاه قلعتها .

كان له شعر وتنطع في العبادة . ومن شعره ما كتب به لعمي الكمال الشافعي يهنيه بعيد أتى :

تهن بعيد قدد أتساك على يمن وعش سالماً من كل منية حساسد ومروانه وانعم واعل وابق وطب وجد تقلدت بالسعد الكمال مناصباً وسابقت أهل العلم في الفضل والحجا وكلهم في البحث أضحوا كهيئة إذ أنت حررت الأمسور تجندلوا وإن فهت بالآراء نظمت لؤلؤاً ولم أنس ما أوليتني من تفضل إلى أن قال:

وبالعز والتأييـد مـا دمت في أمـن

يبشر بالغفران والعتق والأمن

ومن شرذي شر ومن كيد ذي ضغن

وعدوارق وازد دواسم بالفهم والذهن

تدوم ولم تقبل على مثمن الغبن

فذو السبق منهم حين سعيك في وهن

وأصبحت في الشهباء كالشرط والركن

لديك بـلا ضرب يقـد ولا طعـن وإن تسطر التوقيع كالـدر في القطن

مراراً ولم أبرح على فضلكم أثنسي

أمدك رب العالمين بفضله

وكانت له أمور مضحكة ، منها أنه خرج ذات يوم في جماعة إلى جنينة عُبيد<sup>(۱)</sup> وكانت مقصف حلب يستعمل فيها الحشيشة الخبيثة في منكرات أخرى ، وبلغ أمره أن قتل وبلع<sup>(۲)</sup> ، وكان في سعد السعود فصار في سعد بلع ، وقام ليصلي بهم فسجد فلم يرفع رأسه إلى أن فارقوه وأتموا صلاتهم ، ثم أيقظوه مما كان فيه إيقاظاً .

ومنها أنه كانت له زوجة فادعى أنها من ذرية العباس رضي الله عنه ، وجلس يوماً بدار العدل يسرد نسبها بحضرة قضاة القضاة ، فإذا هو قد قام وهو آخذ في أثناء النسب ، فقيل له في ذلك فقال : إني وصلت إلى جدها فلان وكان من أمراء المؤمنين .

ومنها أنه وقع بينه وبين القاضي علاء الدين ابن القطّان الشافعي ، فقال له : أنا شهاب وأنت قطّان ، أفلست تخشى على قطنك منى ؟

ومنها أنه صار وكيلاً في واقعة ، فوقع بينه وبين الموكل وهو في الدعوى عليه منافرة ، وكان يلقب بكرباج ، فقال : ماذا يقال فيمن هو كرباج .

توفي بدمشق سنة أربعين رحمه الله وإيانا .

#### ٧٧٩ ــ محمد بن محمد الخناجري المتوفى سنة ٩٤٠

محمد بن محمد الخناجري أبوه ، الديري الأصل ، الحلبي الشافعي ، المعروف أبوه بابن عجل ، و لم يشنه ذلك لما مر في ترجمة الشهاب أحمد المعروف بابن حماره .

كان ذا يد طولى في الفقه والفرايض والحساب مع المشاركة في فنون أخر ، معتقداً في الصوفية سريع البكاء مع ما هو عليه من لطف المحاضرة وحسن المعاشرة وكثرة المفاكهة والممازحة وخفة الروح وانشراح الصدر . وكان كثير التردد للشيخ محمد الخراساني قدس

<sup>(</sup>١) قوله جنينة عبيد هذا بضم عينها قطعة أرض واقعة ما بين شمالي الخضرية وبين منتهى أرض بستان النصيبي من جهة القبلة ، وهي مذكورة في حدود البستان المذكور الجاري في وقف جد كاتبه الأعلى القاضي شمس الدين ابن آجا . وهذه الجنينة لم يبق لها عين ولا أثر ، وأظن ذلك الاضمحلال في سنة سبعين وتسعمائة ا هد . نقلاً عن خط الشيخ إبراهيم ابن الملا .

 <sup>(</sup>۲) قوله أن قتل وبلع ، أراد المؤرخ ههنا قتل الحشيشة وهو دقها وعجنها المتعارف بين متعاطيها بقرينة قوله وبلع
 ا هـ . نقلاً عن خط إبراهيم بن الملا .

سره ، فاتفق له ذات يوم أنه وقف بين يدي الشيخ غاضاً لطرفه ، ساكتاً ، واضعاً يده فوق الصدر ، فسأله الشيخ : لم فعلت ذلك ؟ فقال : طريق من كان بحضرة سلطان أن يغض طرفه ، أو بحضرة فقيه أن يكف لسانه ، أو بحضرة صوفي أن يوجه إليه قلبه ، وها أنا قد جمعت الثلاثة بين يديك لاستحقاقك مثل ذلك .

وقد أفتى صاحب الترجمة ودرّس بالجامع الأعظم بحلب وانتفع به الناس .

وما أحسن قول القاضي جابر متعرضاً إليه وإلى البدر بن السيوفي رحمهم الله تعالى :

سللن سيوفاً من جفون لقتلتي وأردفنها من هندبها بخناجير فقلت : أيفتي في دمي قلن لي : أجل أجاز السيوفي ذاك وابن الخناجري

وكنت ممن أخذ حظه منه فقرأت عليه « نزهة الحسّاب » بالمدرسة الشرفية ، وأجاز لي أن أقرأها بحق قراءته لها على ( العلامة الفرضي الحيسوب جمال الدين أبي النجا يوسف ابن علي بن محمد الإسعردي مولداً ، المقدسي منزلاً ، الوفائي خرقة ، الشافعي ، صاحب المنظومة المسماة بـ « بغية الرائض في علم الفرائض » بحق قراءته لها على )\* مؤلفها الشهاب أحمد بن الهايم المصري ثم القدسي .

وكانت وفاته نهار عرفة من شهور سنة أربعين وتسعمائة بعد وفاة شيخنا الشهاب الهندي بأشهر معدودة ، فقلت في مرثيتهما معا حيث قلت :

ثوى شيخنا الهندي في رحب رمسه ففاضت دموعي من نواحي محاجري ومن بعده مات الإمام الخناجري وبان فكم من غصة في الحناجر ومن لطائفه أنه مر يوماً على الطائفة القلندرية ، فتقدَّم إليه أحدهم ليأخذ منه فتوحاً فقال له : أنت جرار وأنا جرار والجرار لا يأخذ من الجرار شيئاً .

وحضر عند جماعة في مأدبة ، فلما خرج من عندهم فبينها هو في الطريق إذ صادفه رجل راجع من جنازة بعض معارف الشيخ ، فقال له : أين كنتم ؟ إشعاراً منه بأنا لم نركم في الجنازة ولا المقبرة ، فقال له : كنا بين القبور ، فقيل له في ذلك فقال : كنا بين القبور الماشية .

 <sup>★</sup> ما بين قوسين إضافة من « در الحبب » ليست في الأصل .

وكان يوماً بين جماعة من المشايخ يقرؤون الأنعام وفيهم القاضي تقي الدين بن شهلا الدمشقي الشافعي ، وكان أسود اللون ، فتردد الجماعة فيمن يدعو ، فقال الشيخ لبعض الجماعة الحاضرين : توجه إلى ذلك الأدهم ودعه يدعو ، فتوجه إليه وأخبره بصدور هذه العبارة من الشيخ ، فلما رآه عاتبه فقال له : يا قاضي هب أنك ابن آدم رضي الله تعالى عنه .

وكان يسمع الآلات ويقول: أنا ظاهري أعمل بقول ابن حزم الظاهري ، فإذا قال ذلك بحضرة الموفق شيخ الشيوخ بحلب قال له: إن من الحزم ترك قول ابن حزم . وجرى بينهما ما جرى من المباسطة .

وحكي عنه أن طفلاً حسناً قبّل يده ، فقال له : والله إن فمي أحق بهذا التقبيل من يدي .

ودخل يوماً على حين غفلة على قاضي القضاة ولي الدين بن الفرفور ببيت أزدمر ، فإذا هو وحده يستنجي بجنب البحرة ، وكان يدخل عليه من غير استئذان ، وكان الشيخ رأى منه ما رأى ، فقال له : يا قاضي أهذا خف جمل ؟ فقال له القاضي : يا شمس الدين بعد هذا لم تكن لتعمى أبداً ، فقال له الشيخ : سبحان الله هل هذا ذكر نبي حتى تكون له هذه الخاصية .

ورأى إنساناً يمشي قدامه صغير له فقال له : وهذا عصفور من ؟

ولما تزوج الشيخ إبراهيم الصيرفي الأريحاوي بعد أن كان أرملاً هبت زوبعة شديدة فقال : سبحان الله ! النساء يقلن : إذا انجلت عروس أرملة على زوجها هبت زوبعة ، فلعل هذا الأرمل الذكر ينجلي في هذه الليلة على زوجته . إلى غير ذلك من لطائفه .

# • ۷۸ ــ أحمد بن محمد بن مهان المتوفى نواحي سنة • ۹٤

أحمد بن محمد الحلبي المشهور بابن مهان .

كان سمسار السختيان ، ومع هذا كانت له كلمة في محلته الشهيرة بمحلة الجبيل ، وكان فيه الخير حتى إنه بذل نحو ثلاثمائة دينار سلطاني في إنشاء القسطل التحتاني المجاور للمدرسة العجمية بالمحلة المذكورة ، ونقر الجدار الكائن على يسرة النازل إليه فهيأ له فيه مدفناً سنة

تسع وثلاثين ، ثم كان دفنه فيه بعد سنين معدودة ، وجعل على أعلاه بعض حجرات منقورة في الجبل أيضاً برسم بعض طلبة العلم الغرباء ، فلما سكن بها بعضهم أتلفت عليه كتبه باستيلاء الرطوبة ، فتركها و لم تزل متروكة من يومئذ ا هـ .

أقول: لا زال هذا القسطل موجوداً لكنه معطل لا يأتيه الماء ، وقبره ثمة عن يسار النازل إلى القسطل داخل مغارة طويلة قليلة النور يشتغل فيها الحبّالون الحبال لرطوبتها . ومكتوب على قبره: (أنشأ هذا السبيل المبارك أضعف خلق الله الحاج أحمد بن الحاج محمد بن مَهان النعايومي « ثم كتابة داخلة في الجدار لم أتمكن من قراءتها وفي السطر الثاني من اللوح » ولرسوله الكريم بتاريخ شهر صفر الخير سنة تسعة وثلاثين وتسعمائة ) .

#### ٧٨١ ـ حسين بن أبي بكر بن أبي ذر المتوفي سنة ٩٤١

حسين بن أبي بكر ابن محدث حلب وابن محدثها وحافظها أحمد بن أبي ذر الحلبي الشافعي أخو شيخ الشيوخ بحلب .

توفي في شعبان سنة إحدى وأربعين عن يرقان مري عرض له ، ودفن بقبر عم أبيه عبد الله ابن الحافظ برهان الدين الحلبي .

وكان كثير الترفهات والتنزهات متأنقاً في المأكل طري النغمة ، ولكن لا في المحافل ، عنده خير بقية من الأعمال الموسيقية رحمه الله .

# ٧٨٢ – أبو ذر الصمصوني قاضي حارم المتوفى سنة ٩٤١ أبو ذر بن يوسف بن إبراهم الصمصوني ثم الحلبي الحنفي .

فقيه فاضل شروطي ماهر في تسطير الوثايق الشرعية . قدم حلب فكتب بمحكمة القاضي زين العابدين الرومي ، ولولي الدين محمد ابن الفرفور الدمشقي وهو قاض بحلب

فمن بُعدهما كالقاضي عبيدُ الله وغيره .

وتنقل من بعد ذلك في عدة مناصب ما بين تدريس وقضاء كقضاء حارم ونحوه . وتزوج في حياة شيخنا الزين عبد الرحمن بن فخر النسا ببنت له مات زوجها عنها طمعاً في تركته وطلباً لأولاد يكونون من ذريته ، إلى أن كانت وفاته بحلب سنة إحدى وأربعين وتسعمائة .

## ٧٨٣ ــ علاء الدين بن عمر المعروف بشيء لله المتوفى سنة ٩٤١

علاء الدين بن عمر الحلبي المعروف بابن شيء لله ، أحد أعيان التجار وأخو الحاج عثمان المتوفى سنة ٩٥٩ لأبيه .

كان في الدولة الجركسية معلم دار كورة كأبيه وأخيه ، ثم تنزه عن معلميتها وأثمر ماله وحسنت حاله إلى أن قرب من الوفاة ، فأوصى بمال كبير ليعمر به حوض بمحلة المشارقة عند باب العقد بها ، فصرف بعد وفاته في عمارته فلم يف ، فأكمل عمارته الخواجا سعد الله الملطى من ماله .

وأوصى أيضاً لعلماء حلب وفقرائها بألف دينار سلطاني ففرقت على أربابها بعد وفاته بمباشرة الشيخ زين الدين عمر بن الوزنة . و لم نر بعده تاجراً أوصى بألف دينار سلطاني لمن ذكر إلى عامنا هذا عام أربعة وستين سواه .

وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ودفن بقرب مزار الشيخ ثعلب .

### ٧٨٤ ــ باي خاتون بنت الشماع المتوفاة سنة ٧٤٢

باي خاتون بنت إبراهيم بن أحمد الحلبية الشافعية القادرية الكاتبة بنت أخي شيخ الإسلام الزين الشماع .

قرأت عليه « منهاج النووي » بطرفيه وشيئاً من « إحياء علوم الدين » ، ومات ورأسه في حجرها ، وكان كثير الزيارة لها .

قيل : وكانت ترقي من به الريح الأحمر فيبرأ بإذن الله تعالى كثير . وبذلت نحو مائتي مثقال من الذهب في الصدقات .

وكانت بينها وبين الشيخة فاطمة بنت قريمزان صحبة أكيدة ، ولقد تشرف بها إذ كانت له زوجة الشريف ناصر الدين محمد العادلي .

توفيت سنة اثنتين وأربعين ودفنت بجوار عمها المشار إليه .

### ٧٨٥ ــ القاضي جابر التنوخي المتوفى سنة ٧٤٦

جابر بن إبراهيم بن علي التنوخي القضاعي الشافعي القاطن بجبل الأعلى من معاملة حلب .

ولي نيابة القضاء به . وكان شاعراً ماهراً عارفاً بالعروض والقافية وطرف من النحو ، مستحضراً لكثير من علم متن اللغة ونوادر الشعراء وأشعار العرب العرباء ، وحافظاً لكثير من مقامات الحريري . وطالما كان يحضر مجلس درس شيخنا العلامة الموصلي فيسأله في سرد شيء منها عليه ليذاكره في عباراتها ولغاتها .

وكان له خط حسن وحظ إذا نطق في اللسن . وكان يزعم أنه من ذرية أخي أيي العلاء المعري ، إلا أنه نقل عنه إلي أنه كان يرفع ( نسبه )\* فيقول : جابر بن إبراهيم بن علي بن فرج بن شمس الدين ( بن الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الله بن سليمان )\* ابن وداع ، إلى أن يقول : ابن قضاعة التنوخي ، مع أن أحمد هذا ليس أخاً لأبي العلاء المعري الذي هو أحمد بن عبد الله بن سليمان موافقاً له في الاسم فيما نعلم ، فيكون هو أبا العلاء نفسه ، وهو لم يتزوج قط فيلزم أن يكون القاضي جابر من ذرية من لم يتزوج قط .

نعم لأبي العلاء أخوان ذكرهما الصفدي في تاريخه ، إلا أن أحدهما عبد الواحد والآخر محمد أبو المجد جد أبي المجد قاضي المعرة الذي كان أحد من أفتى على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأحد أرباب الدواوين الشعرية .

وعلى ما لصاحب الترجمة من المحاسن كان متهماً بانحلال العقيدة بل باعتقاد ما يوجب الكفر والعياذ بالله تعالى حين كتب إليه بعض أكابر حلب لأمر وقع بينهما : السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى وإن كان بالجبل الأعلى\*\* .

ومن شعره القصائد التي نظمها على حروف الهجاء وسماها « بالعقد الغالي في مدح

ما بين قوسين زيادة لبست في الأصل .

<sup>\*\*</sup> الجبل الأعلى: جبل شمالي حلب.

الكمالي » وأهداها لعمى قاضي القضاة كال الدين محمد الشافعي وجعل الأول منها :

وشدت على أوراقها الورقاء كانت للداء القلوم نعسم دواء وطلا الغزال ومقلة كحلاء غنجــاً ولا شهــد ولا إغفـــاء في فتيـــــة تحكيهم الجوزاء غفل الوشاة وغابت الرقباء من بعدما قد جادت الأنواء فيرى بها الصفراء والحمراء يصبو إليها القسلب والحوباء من كف قاضيها يسح نداء شهدت به الأموات والأحياء تمحيى به الباساء والضراء صلح الورى واستبَّت\* الأشياء زينت به الخبراء والشهباء ليست تنال ولا له أكفاء وفضائل ومناقب وسخاء ولمه التقسى وفصاحمة وذكاء كملت به الضراء والفحشاء وبضدها تتميز الأشياء ما عبوقب الأنبوار والظلماء

طاب الزمان وراقت الصهباء وأدارها الساقي علينا في الدجيي ساق له وجه حکی بدر الدجی يرنو إلى الندما فيسكسر طرف كالبدر حاز بكفه شمس الضحى فاشرب ولاتدع السرور بها فقلد سيما وقد مد الربيع بساطه حاكت به أيبدي الزمان زخارفاً يزهو بأزهار تخالف تورها وإذا تضن الغاديات بوبلها أعنى كال الدين ذا الفخر الذي الشافعــــيّ التاذفـــيّ ومــن غـــدت البارع الشهم الهمام ومن به تلقيى طباع الخير فيه غزيرة ذو همة تعلو الكواكب رفعة وله المروءة والفتهوة والوفها هــو كامـــل في كل فـــن عـــا لم كملت مناقبه الحسان وغيره شتـــان مـــا بين اللئـــام وبينــــه لا زالت الأيام تخدم سعدد

وله فيه مدائح كثيرة جداً لأنه كان ممدوحه الذي يعرف به ، ومن جملتها قصيـدة مطلعها :

وأجفانه والجيد جيمات أربىعُ

همويت غمزالأ جعمده وجبينمه

<sup>\*</sup> لعل الصواب : واستدت .

ر ثغـــره وسابعهــا جيم العجيــزة تتبـــع بن ينتضى جُــرازاً لقـــتلي والجدايــة تتلـــع منظمــاً وأمـــواج لج هائــــج تتدفــــع

وجمرة خديسه وجوهسر ثغسره كجنح دجى والفجر والجفن ينتضى وجسوريّ ورد والجمسان منظمــاً ومن جملتها :

وإن مرض الصب المعنى وإن نصلٌ على العاشق المسكين أم قدّ من جبل بها من غرام فيك جمر قد اشتعل من الشعر والحد المؤثر والمقل كلوح من البلور والخصر والكفل ولا ينثني نحوي فيدركني الحجل إلى من له فخر ومجد قد اكتمل

سواء على المحبوب إن صدّ أو وصلْ أقلسبك من قين شديد قساوة تقرح جفني من دموعي ومهجتي فتنت بدر كل ما فيه فاتن وجعد وجيد والنهود وصدره أقول له صلني فيضحك هازئاً فقلت لقلبي دع هواك وسر بنا

وهي طويلة .

وذكر لنا ذات مرة مراتب الشعراء أن أشعرهم الخنديد ثم المفلق ثم الشاعر ثم الشويعر ثم الشعرور ، فأنشدته في نظم مراتبهم هذه لنفسي :

مراتب نظّام القوافي تفاوتت وكل فصيح منهم فهو مشكورُ فأشعرهم منهم الشويعر شعرورُ

توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين عفا الله عنه .

#### ٧٨٦ ــ يوسف الشرفي المعروف بابن المنقار المتوفى سنة ٩٤٣

يوسف ابن الأميري الشرفي يونس ابن الأميري الجمالي يوسف ابن الأمير الناصري محمد بن المبارك ، الحلبي ثم الدمشقي ، الحنفي الشهير بابن المنقار .

كان له ذكاء مفرط وفضائل متنوعة ومعرفة تامة بأمور أهل الدنيا وشغف زائد بتواريخ الناس ، حتى ألف تاريخ صالحاً ، ثم بداله فأزاله من البين ، حتى لم تتمتع به عين ، ولم يكن له أثر ولا عين .

وتنقل في الوظائف السنية في كلتا الدولتين الجركسية والرومية ، فولي في دولة الجراكسة كتابة السر ونظر الجيش ونظر القلعة بحلب ، وكذا ولي أستدارية السلطان بها ، إلا أنه تجمع عليه للخزاين الشريفة مال جزيل فورد الأمر السلطاني برفعه إلى قلعتها ليؤخذ منه المال ، وساء به الحال ، فصمم العزم على الفرار منها إلى الأبواب الشريفة ليصلح أمره بها بمشارفة من له بها من الأصحاب ، ففعل ، فلما وصل إلى الأبواب الشريفة نصحه المقر المحبى بن أجا كاتب الأسرار الشريفة بالممالك الإسلامية وصمم عليه وهو مختف عنده في أن لا يقيم بهذه المملكة أصلاً ، وأخبره أن السلطان الغوري يومئذ كان قد عورض من جهتك وهو حاجب الحجاب بحلب في أمر فلاح كنت منعته من مطالبته بحق كان له عليه لكونه من فلاحي جهات السلطنة المتصرف أنت فيها ، فإن ظهرت له ربما يوقع فيك أمراً ، فانتصح ومر من القاهرة في البحر إلى القسطنطينية ، فبينا هو فيها إذ داع دعاه إلى مفتيها فدخل عليه فإذا هو صاحب له قديم كان قد صحبه من حلب إلى القاهرة في سفرة قديمة للقاضي جمال الدين إليها رافقه هو فيها متوجهاً إلى الحج من طريق القاهرة وهو العلامة علاء الدين على الجمالي والد فضيلة قاضي حلب المتقدم ذكره ، فأكرم عند ذلك مثواه لما أن القاضي جمال الدين من الأسخياء سفراً وحضراً . ثم صار له بها خمسون درهماً عثمانياً من الخزائن الشريفة العثانية البايزيدية ، فمكث بها مدة تزيد على ست عشرة سنة . ثم لما زالت الدولة الجركسية وزال ما كان يخشاه عاد إلى ديار العرب وتولى القضاء بسيجر وبإسعرد وبصفد ، وتولى على المدرسة الماردانية بصالحية دمشق ذاكراً أن توليتها له بشرط و اقفها .

ورافق زين العابدين سبط ابن الفناري قاضي حلب مع ثالث لهما في تفتيش الأملاك والأوقاف الأملاك والأوقاف لد مالا صاحب له إلى بيت المال ، فلم ير الحلبيون ذوو الأملاك والأوقاف منه ضرراً ، غير أنه ذكر أنه كان على قرية من ستين جهة رماح معدودة ، وعرض ذلك على الحضرة الخنكارية خشية على نفسه من أن يقال في شأنه قد أخفى عنهما ما أخفى ، فلما عرض على الحضرة الخنكارية ما عرض حصل منها السماح لمن كانت عليه الرماح .

ثم كانت له من خزانة دمشق علوفة جيدة إلى أن توفي بصالحيتها من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة ودفن بجبل قاسيون بوصية منه بعدما كان دفن أولاده بداره وأعد له قبراً . و لم يعقب ولداً ولا ولد ولا من دونه .

وكان جده محمد هذا وهو محمد بن مبارك بن عبد الله الحسامي أميراً جليلاً صار أحد مقدمي الألوف بالشام عام ثلاث وثمانمائة ، وولي كفالة حماة في أيام السلطان فرج بن برقوق وجعله مدة باش عسكره ، وكان أولاً يعرف بابن المهمندار وهو صاحب الوقف العظيم الباقي في أيدي ذريته الآن بحلب ، وكذا هو الذي لقب بالمنقار ، قيل لأنه كان بمطبخه طباخة مسنة وكان ينكر عليها حسن الطبخ مغضباً ، فقالت له يوماً : إلى متى ترفع منقارك علي ، تريد بذلك رفع أنفه عليها عند غضبه ، فلقبه أعداؤه بالمنقار .

وأما جده الجمالي فإنه كان نائب إياس .

ورأيت مرسوماً قديماً ورد من قبل بعض السلاطين لبعض كفّال حلب يتضمن أنه قد أحاط علمنا ببني المهمندار بحلب وأنهم من ذوي البيوت العريقة وأنهم كانوا قطب المملكة الحلبية وعليهم مدارها وحقوق أسلافهم متواترة على الدول الشريفة قديماً وحديثاً مؤرخاً لسنة ثلاث وخمسين وثمانمائة .

### ٧٨٧ ــ أحمد بن شاذ بك الطبيب المتوفى سنة ٩٤٤

أحمد بن شاذ بك بن عبد الله العلائي أحد رؤساء الطب الحذاق بحلب .

أخذ شيئاً في المنطق عن شيخنا العلاء الموصلي ، ثم مهر في الطب ، ثم استولى عليه حب شرب الراح فصار يشربها ويخالط الناس ، فاختل نظام طبه .

وكان كثيراً ما يغض من شموال الأمشاطي الطبيب المصري نزيل حلب .

وكان أبوه شاذ بك العلائي عتيق قاضي القضاة علاء الدين ابن جنغل المالكي .

توفي تقريباً سنة أربع وأربعين رحمه الله تعالى .

## ٧٨٨ ــ الأمير جانم الحمزاوي المتوفى سنة ٤٤٤

جانم بن يوسف بن قرقماس الجركسي الأصل الحلبي المولد الأمير الكبير الشهير بابن الحمزاوي بالمهملة المكسورة والزاي .

كان اسمه محمداً فغلب لقبه عليه .

وكان في الدولة الجركسية دواداراً ثالثاً عند خاله خير بك كافل حلب ومقرباً عنده جداً ، ثم لما تولي كفالة القاهرة في الدولة العثمانية السليمية بقي عنده فلم يبرح عنه ، ثم صار ناظر الأموال السطانية بالديار المصرية والأقطار الحجازية فساس الناس في جمعها وجمع للخزاين الشريفة الأموال العظام وأنشأ له أملاكاً وأوقافاً جمة ورأس بالقاهرة رياسة كاملة باهرة ، وصار يجتمع عنده أكابر العلماء كقاضي القضاة نور الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة شهاب الدين الحنبلي ابن النجار وشيخ المحققين النور البحيري الشافعي في آخرين منهم الشيخ المعمر الشمس الدلجي ، قيل وكان يلاقيه إلى باب منزله وينزله بيده من على دابته وهو منحن عليها لكبره ويقبل يده مرات ، يجمعهم عنده كل خميس واثنين فيقرأ أحدهم شيئاً من الحديث ويتكلمون عليه ما تيسر وهو بين أظهرهم ، إلا في الأشهر الثلاثة الحرم فإنهم كانوا يحضرون عنده كل يوم ، وكان يتفقدهم في الأعياد والمواسم والعطايا .

وكان له في كل سنة زكوات يفرقها على أربابها وخبز يفرق على أهل جامع الأزهر عشية كل يوم قدر خمسمائة رغيف ، وخبز يفرق على المسجونين بسجن القاهرة واهتمام بشأن الحلبيين إذا قدموا عليه .

وعمر هناك تربة ووقف عليها وقفاً وقرر لها شيخاً وعشرة أشخاص يكونون حرسيين مقيمين بمساكن فيها وجعل لهم خبزاً وماء وجوامك ودفن بها النورين المذكورين . وأمره الشيخ نور الدين محيسن القاهري وهو من المعتقدين أن يدفنه عندهما عسى أن يكون له بهما ثلاثة أنوار ينتفع بها يوم القيامة ففعل .

وكان له بالباب العالي الإكرام والاحترام غيبة وحضوراً . ولما عزل سليمان باشا كافل القاهرة استنهضه في أن يكون معه في أخذ الهند بالأمر السلطاني إذا حصل الإذن السلطاني فيه ، فوافقه ، ثم رافقه في التوجه إلى الباب العالي ، فلما عرض الحال وقع الإذن في ذلك وأعيد سليمان باشا إلى كفالة القاهرة ، فلما شرع في تهيئة أمور السفر إلى الهند بدا للأمير جانم أن لا يسافر معه ، فأرسل إلى أخيه الأمير إبراهيم وكان بالباب العالي دائماً أن يشفع فيه ويصرفه عن هذه السفرة ، فشاع بالباب العالي ما أسره لأخيه . واتفق أن الأمير إبراهيم توفي إلى رحمة الله تعالى قبل بلوغ أخيه ما يبغيه فوصل إلى مسامع سليمان باشا ما أسره توفي إلى رحمة الله تعالى قبل بلوغ أخيه ما يبغيه فوصل إلى مسامع سليمان باشا ما أسره

لأخيه فلم يعرض فيه على التعيين حذراً أن لا يسمع فيه عرض ، فعرض أن جماعة بالقاهرة يعطلون على هذه السفرة التي وقع الإذن السلطاني بها ، فورد عليه حكم بفعل ما يريد ، فأحضره وحز رأسه وسلخهما وحشاهما تبناً وعلقهما بباب زويلة ، وكان ذلك في آخر ذي الحجة ختام سنة أربع وأربعين .

ثم سعى في أخذ الهند فضيع أموالاً جزيلة ولم ينل مراده قبل.

قيل : وكان تدبير قتله وقتل ولده مع سليمان باشا من قاسم المغربي كما سيأتي في ترجمته .

وقد بلغني عن الأمير جانم أنه كان مع هذه السعة لا يرى الدعة ويتمنى أن لو كان ببلدته حلب منفرداً عن الناس تحت ظل شجرة في داره بها ، حتى برز أمره بتجديد قاعة عظمى بجوار داره القديمة وبعث لها من القاهرة نفائس الرخام الملون فعمرت و لم ينل ما يريده من العزلة بها رحمه الله .

## ٧٨٩ ــ يوسف بن الأمير جانم الحمزاوي المتوفى سنة ٩٤٤

يوسف بن الأمير جانم بن الأمير الكبير يوسف الأمير جمال الدين الحمزاوي الحلبي القاهري .

ولي إمارة الحاج المصري . وقتله سليمان باشا الخادم كافل القاهرة سنة أربع وأربعين وتسعمائة على ما مر في ترجمة أبيه ، ولامه على قتله الشيخ شاهين الجركسي المنقطع إلى الله تعالى بالقرافة ، وكان سليمان يتردد إليه ويتبرك به ، فلما قتله وأباه تركه وأباه وقال : لا يعد سليمان يدخل علي ولا يتردد إلي ، فما زال حتى اجتمع به فقال : إن أباه قتل في عمره من لا يستحق القتل فقتل به ، فما ذنب ولده ؟ فقال : إني خشيت أن ينقاد إليه بعض بقايا الجراكسة فيفسد ملك مصر على الحضرة الخنكاريــة فقتلتــه .

وكان شكلاً حسناً لا يروى راء من عذب رؤيته ولا يمل مطالع من شهود طلعته ، طويل القامة زائد الشهامة رحمنا الله تعالى وإياه .

#### • ٧٩ \_ محمد بن عبد القادر الشماع المتوفى سنة ٤٤٤

محمد بن عبد القادر بن أبي بكر الشيخ شمس الدين بن محيي الدين القرشي العمري الحلبي الشهير بابن الشماع\* الريس بالجامع الكبير ، كذا وجدته مرقوماً بخط المحدث عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي في ثبت الزين الشماع حيث عده فيمن سمع منه الحديث المسلسل بالأولية كما هو المسطور هناك وكتب له بالإجازة عنه .

وقد كان الشيخ شمس الدين ديناً خيراً فقيهاً موقتاً مقداماً في كلمة الحق ، حتى مر يوماً بجامع حلب الأعظم وبه شاب يدرس من ذوي البيوت فقال بصريح العبارة : من تصدر وهو حدث فقد فاته علم كثير .

وكان إماماً بالتغري ورمشية وبها قرأت عليه في الميقات . وكان له مع هذا الفضل دراية في علم بعض الأطعمة والحلويات النفيسة ، وذلك أنه كتب بخطه « وصلة الحبيب\*\* في الطيبات والطيب » وكان يطالعه ويعمل بموجبه .

سافر إلى دمشق فمرض بها فنقل إلى بيمارستانها فقال له كاتب البيمارستان : ماذا اكتب لك مما هو ملكك ؟ فقال : اكتب أني فقير من فقراء المسلمين لا عليه ولا له . وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وتسعمائة .

## ٧٩١ ــ محمد بن عبد الرحمن السيرجي المتوفى سنة ٤٤٤

محمد بن عبد الرحمن الأمير ناصر الدين الحلبي الشهير بابن السيرجي .

توفي سنة أربع وأربعين وتسعمائة . وكان مهمنداراً كبيراً بحلب من دولة قايتباي إلى انقراض دولة الغوري ، فإنه كان بحلب مهمنداران يقال لأحدهما مهمندار كبير ويقال للآخر مهمندار ثاني . ومن بديع ما اتفق له في دولة قايتباي أنه أرسل إليه يعقوب شاه مهمندار كبير بالأبواب الشريفة كتاباً يذكر له فيه أن المهمندار الثاني سعى في أخد

پ هامش إحدى النسخ المخطوطة من « در الحبب » : ابن الشحام .

<sup>\*\*</sup> طبع في جامعة حلب -- معهد التراث العلمي العربي بتحقيق سليمي محجوب ودرية الخطيب باسم « الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب » تأليف كمال الدين بن العديم .

المهمندارية الكبرى بحلب منك وكان صديقه ، فتوجه إلى الأبواب الشريفة في أربعة عشر يوماً ، فلما اجتمع بقايتباي ظهر أن عمه كان من أصدقاء قايتباي قبل السلطنة ، فقرره على وظيفته وألبسه الخلعة ، فلما نزل بها إلى منزله أمر صديقه مهمندار كبير بالأبواب الشريفة عدوه الساعي عليه في وظيفته بأن يمشي معه بين يديه إلى منزله ، فلم يسعه المخالفة ، فلما وصل معه إلى منزلة اقتضت مروءة الناصري إذ تلاشي أمر عدوه وصلحت حاله أن نزع الخلعة وألبسه إياها كأنه لم يدر أنه سعى عليه ، فعند ذلك اهتم العدو بشأنه وأضافه ضيافة حافلة وبسط عذره له ، فيا لها مروءة أجراها المرء على عدوه ا هـ .

أقول : وله وقف داخل في دائرة الأوقاف ومرتزقة يرتزقون منه .

### ٧٩٢ ــ الشيخ عبدو القصيري المتوفى سنة ٤٤٤

عبدو بن سليمان الكردي القصيري الشافعي الصوفي الخلوتي .

قدم حلب مراراً ونزل عند شيخنا البرهان العمادي وغيره . وكان أصله من خينو من قرى القصير ، فتركها مع نضارتها إلى قرية خربة بجبل الأقرع فعمر له بها داراً ، فعمر غيره بها دوراً ، واعتزل بها إلى أن ورد عليه ولده الشيخ أحمد وقبل يديه وأظهر التوبة عما كان عليه من عدم الرضى بما عليه أبوه ، فجعله خليفته وانقطع لمجرد العبادة .

وبلغني من بعض الثقاة أنه توجه إلى زيارته فرأى حول داره دواب لا تحصى للزوار وغيرهم ، فحدثته نفسه بأن يشتري لدابته علفاً خشية أن تموت بين تلك الدواب الكثيرة عند رجل فقير ، قال : فقدمت على الشيخ فقال لي بديهة : أتخاف عليها من الموت لعدم العلف ؟ فعلمت أنه قد كاشفني أو كشف له .

توفي بوطنه سنة أربع وأربعين .

وكان من الجعدين في العبادة فوق العادة ، يتعمم هو وأتباعه بالمئزر الأسود ويلبس التاج المضرّب دالات\* . وكان في مريديه كثرة إلا أنها لم تبلغ كثرة مريدي ولده المذكور ولا كان يشتغل في العلوم الظاهرة مثله .

 <sup>★</sup> هذا التاج يلبسه أتماع الطريقة الصوفية المنسوبة إلى إبراهيم بن أدهم ، وهو قطعة قماش ضرب على ظاهرها
 ما يشبه الدالات .

## ٧٩٣ ـــ إبراهيم بن إبراهيم الأريحاوي المتوفى سنة ٩٤٥

إبراهيم بن إبراهيم بن أبي بكر الشيخ برهان الدين الأريحاوي الأصل الحلبي الدار الصير في الشافعي .

كان حريصاً على خدمة جماعة من العلماء بالمال واليد ، صبوراً على تحمل غليظ القول من بعضهم ، معتنياً بجمع نفايس الكتب الحديثية والطبية وغيرها ، سمحاً بعاريتها .

قرأ على البرهان العمادي وابن مسلم وغيرهما وأعاد بالعصرونية في حلب عن المبدوء بذكره والشمس السفيري ، وولي وظيفة تلقين القرآن العظيم بجامعها الأعظم . وأعرض في آخر أمره عن حرفته وقنع بالقليل مكباً على خدمة العلم عفيفاً متعففاً . ورافقنا في أخذ العلم عن الزين عبد الرحمن بن فخر النسا وغيره .

ولما توفي سنة خمس وأربعين دفن وراء جدار مقابر الصالحين في أرض اشتراها أخوه أبو بكر الصيرفي ، ثم أزيل الجدار وترادف الدفن هناك حتى كان ممن دفن بها الشيخ الزاهد محمد الخاتوني وصارت المقبرتان مقبرة واحدة .

( على الهامش ) : وممن دفن في تلك البقعة مصنف هذا التاريخ [ الرضي الحنبلي ] وبين قبره وقبر الخاتوني دون عشرة أذرع ، وقد زرتهما مراراً رحمهما ورحمنا الله تعالى . ا هـ .

#### ٧٩٤ ــ بهاء الدين ابن شيخ سوق الدهشة المتوفى سنة ٩٤٥

بهاء الدين بن علي بن حمزة المشهور بابن شيخ سوق الدهشة .

كان أحد أعيان تجار الصابون بحلب من بيت مهتم بالتشيع ، إلا أن صاحبه الشيخ يحيى الأريحاوي أخبر عنه إذ شهد احتضاره أنه أشهده عليه أنه بريء مما اتهم به من التشيع ، وأوصى أن لا يغسله فلان وذكر غاسلاً اعتاد الشيعة غسله للموتى فغسله واحد من أهل السنة .

وكان الخواجا بهاء الدين قد رأس بحلب وصار له حشم وخدم وخيول ودواب وأسمطة عجيبة وملابس نفيسة وضيافات حافلة ووصلة بالحكام ليراعوه في الأحكام ، وبذل رشي

لينال ما يروم ويشا ، حتى كاد يتخيل لرياسته أنه القاضي بهاء الدين ابن الخشاب الذي أنشأ منارة الجامع الأموي بحلب وكان من رؤسائها على تشيع فيه .

وكان الخواجا بهاء الدين وهاباً نهاباً ، ومتى حاول مالاً كان في تحصيله محتالاً ، حتى إن شخصاً كان يدعى بمحمد شاه سيق فيمن سيق إلى طرابزون ، فحمله على أن وكله في تخليص مال كثير كان له في ذمم يهود فاستوفاه ، فلما أطلق منها وعاد إلى حلب طالبه فمطله ، وكان لا يبالي بالمطالبين على بابه قلوا أو كثروا ، ثم آل أمره معه إلى أن طلب منه ديناراً فسوفه ، فنزل معه إلى درهمين يدفعهما إلى الحمامي لرفع جنابة عنه فلم يعطه ولم يبال بمنع إعطاء له لكثرة احتياله ودهائه .

وأخذ لشخص يدعى بصقر الكيلاني حريراً يقاوم مالاً غزيراً فأكل غالبه عليه ، فأقام بحلب يطالبه المرة بعد المرة ، فنفذ منه ما أعطاه إياه ولم يحصل له الباقي ، فافتقر وأنف من عوده إلى دياره فقيراً ، فبقي بحلب بعباءة وقبقاب زحاف يأتي إليه فيقف من بعيد ليرق قلبه عليه فلا يلتفت إليه ، إلى أن مات بحلب مقهوراً .

ولكن الله القهار سلط على الخواجا بهاء الدين شيخاً هما أشبعه غماً وهما يقال له المحبي وكيلاً من قبل مستحقي أوقاف المصريين بحلب كوقف قانيباي الرماح وغيره ، فادعى عليه أجرة قاعته لكونها وقفاً له ولأنه قبض أجوره فادعى استبدالها ، وآل أمره بعد اللتيا واللتي إلى أن حكم عليه القاضي بحلب محيي الدين ابن قطب الدين الرومي ، فلم يزده حكمه إلا جدالاً واحتيالاً ، غير أنه صار كلما احتال على الحبي غلبت حيلة المحبي عليه وطالت المرافعة بينهما إلى الحكام عدة أعوام . ومضى الخواجا بهاء الدين إلى القاهرة لمزيد ضيق يده ، فتبعه المحبي و لم يسلم فيها من مخاصمته والاستفتاء عليه . وقبل سفره كان قد أخرج لولده رياسة السبع بالجامع الأموي بحلب وكانت بيد المحيوي ابن الدغيم ، وأمر ولده يقرأ بعد تلاوة السبع منفرداً قوله تعالى ﴿ قل موتوا بغيظكم ﴾ لعداوة كانت بينه وبين المحيوي ، فبلغ ذلك المحيوي فصار يصرف عنه كل من أراد التردد إليه من الخواص المداهنين له حتى قهره بصرفهم عنه .

و لما عاد من سفره نزل بحماة وهو متحير في كيفية دخوله إلى حلب ولا شيء بيده يبذله لأركان الدولة ، فبينها هو في تحيره وتغيره إذ ورد عليه كتاب يتضمن وفاة زوج بنته

الخواجا نور الدين الصابوني عن تركة فيها مزيد بركة ، فسر سراً وحزن جهراً . وجد في السفر إلى حلب فدخلها وخاض في التركة فمرض لاستيلاء أكل البرش\* عليه في آخر عمره ، فلم يمض عليه مائة يوم إلا وانتقل إلى الله تعالى ودفن بغربية جامع البدري خارج باب أنطاكية بغير حق شرعي لأنه كان ناظراً على الجامع المذكور فتصرف فيها واتخذها مقبرة لنفسه وأتباعه وأشياعه ظلماً واجتراءً على بيت الله تعالى .

وكانت وفاته في أثناء سنة خمس وأربعين .

#### ٥٤٥ ــ نور الدين الصابوني سنة ٥٤٥

نور الدين بن محيى الدين الصابوني .

كان أول أمره من الواقفين في خدمة الشيخ عز الدين الصابوني الخطيب المتوفى سنة ٩٢٢ ومن عملة سوق الصابون بحلب ، ثم طفح عليه المال فطلب أن يرأس كقريبه الخواجا بهاء الدين بن حمزة فلم يقبل هيكله ولا حركاته ولا سكناته الرياسة .

وكان اسمه قد صحف ببوز الدين\*\* ، ثم قيل له بوز الكلب ، ثم اختصر فقيل له البوز بالباء الموحدة والزاي .

وكان يتشيع ويقرب الشيعة ويرسل إلى المشهدين القناديل الفضة وغيرها . وكان الخواجا بهاء الدين يعيب عليه ويغض منه لفيض الدنيا عليه واتساع دائرته ويريد أن يأكله فلا يقدر عليه للقرابة التي بينهما ، إلى أن مات فسلطه الله على تركته فجعلها شذر مذر . وكانت بنته تحته فأرادت أن لا يدخل أبوها فيها حذراً من تبذيره ، فهددها وقال لها : إن لم تطلعيني على أموره وتسكتي أدخلت القسامين الآن وأطلعتهم على ما عنده من كتب الشيعة وسعيت في ذهاب تركته لبيت المال في الحال . فلم يسعها إلا أن سكتت وسكنت ، فخاض في التركة إلى ركبته .

وكانت وفاته في أوايل سنة خمس وأربعين وتسعمائة ، قيل لركوبه على سرج لم يشعر

مادة صمغية .

<sup>\*\*</sup> في بعض النسخ المخطوطة من در الحبب : الذيب . ولعل الصواب : الديب ( بالدال ) .

بأن فيه إبرة مغروزة ودخول تلك الإبرة في جسده حال الركوب ومرضه بسبب ذلك والله أعلم .

#### ٧٩٦ ــ محمد بن أحمد السمرقندي المشهور بمنلا شاه المتوفى سنة ٩٤٥

محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح ابن مولانا جلال الدين الخالدي الكشي ثم السمر قندي الحنفي المشهور بمنلا شاه سيد عاشق .

قدم حلب في سنة خمس وأربعين وتسعمائة متوجهاً إلى مكة هو وولده مولانا عبد الرحيم ، وكان اشتغاله إذ ذاك بمطالعة شرح الفصوص لمنلا جامي وبكتابة حاشية على شرح الجامي للكافية . اجتمعت به مراراً واستفدت منه .

وكان شيخاً معمراً نحيف البدن محققاً مدققاً متواضعاً ذا حسب ونسب. قرأ على أكابر العلماء مثل منلا عبد الغفور اللاري أجل تلامذة منلا عبد الرحمن الجامي، ورافق مولانا عصاماً البخاري ومنلا حنفي السمرقندي مارح «آداب البحث » للقاضي عضد في القراءة على المسعودي.

وكان جده جلال الدين المذكور شيخاً يقتدى به وتيمور من جملة خدامه قبل السلطنة ، وكان يقول : إن له نسبة إلى سيف الله خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه ، فكتبت له رسالة في مناقبه متعرضاً فيها لذكره وقدمتها إليه ، فاستحسنها وسميتها « أخبار المستفيد بأخبار خالد بن الوليد » وتعرضت فيها لذكر من انتسب إليه رضي الله عنه وإن كان في وفيات الأعيان لابن خلكان التصريح بأن أكثر المؤرخين وعلماء الأنساب يقولون : إن خالد بن الوليد لم يتصل نسبه بل انقطع منذ زمان ، كما يطلع على ذلك من وقف على ترجمة أبي عبدالله محمد بن القيسراني المحكي في الكتاب المذكور .

وكانت وفاة صاحب الترجمة في السنة المذكورة ودفن بمقبرة الصالحين ا هـ . أقول : لا زال قبره موجوداً ثمة في وسط التربة وراء المقام وعليه كتابة حسنة .

#### ٧٩٧ ـ عمر بن خليفة بن الزكى المتوفى سنة ٩٤٦

عمر بن أحمد بن محمد الشهير بخليفة بن الزكي الشيخ زين الدين الحلبي الصوفي المشهور

بابن خليفة ، شيخ الطائفة السعدية بحلب وأخو الشرف قاسم الآتي ذكره .

كان حسن الخط كثير الكتابة بالأجرة . وله شعر يلحن في غالبه ، ولله در سيدي إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه حيث قال : قد أعربنا في كلامنا فلم نلحن أبداً ولحنا في أعمالنا فلم نعرب أبداً .

عمر زاوية بالقرب من حمّام القواس خارج باب النصر ووضع بها أعلام الصوفية وتعاطى مصالحها من البسط والتنوير وغير ذلك . وأنشأ له مدفناً ملاصقاً له شباك مشرف على الطريق وبه دفن شهيداً بالهدم ، ووضع عليه صندوق ليزار . وكانت وفاته سنة ست

#### ومن شعره:

لمال وجهاه لا لعلهم ولا أدبُ تكلم بالشهباء من كان أبكماً ومن أعجب الأعجاب أن غريبها يقدم على أبنائها من ذوي الحسب

ومن شعره قوله معرضاً ببعض الحمويين:

بما هــم أباعــوني ويــــــــي غسلتها ولكن إذا خانت يميني قطعتها

حماة لأجمل القبال والقيسل بسعتها وقد كنت قبل اليوم بالروح أفدهم

وقوله في شأن سيدي محمد بن سيدي علوان إذ قدم حلب:

لشمس حماة نورت حلب الشهبا وقد ظفرت بالوصل منه ذوو القربي

فإقتبسوا يا عاشقين ضياءه وإغتنموا من صرف كاساته شربا

قال في الكواكب السائرة : لو قال : ألا اقتبسوا لأصاب وخلص من قطع همزة الوصل

## ٧٩٨ ـــ صالح بن أحمد بن السفاح المتوفى سنة ٩٤٦

صالح بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الأصيل صلاح الدين المعروف بابن السفاح المرداسي الشافعي المتقدم ذكر والده . كان له حظ من حسن الخط وشهامة وحشمة ووجاهة عند الحكام وإقدام في الكلام . وكان والده قد زوجه بامرأة جميلة ذات ثروة فعاش معها عيشاً رغداً في حياته وبعدها ، ثم تمكن منها بغضها له كما تمكن منه حبه لها ، فهجر ولداً كان له من سريته في رضاها حتى حبسه في بيته . وحج بها حجة عظيمة بذل فيها أموالاً جمة ، ولم يفده ذلك إلا البلبال وكثرة القيل والقال . ثم مرض مرضاً شديداً اتهموها فيه بأنها دست له ما يقتله وهو مع هذا لا يواجهها بأنها فعلت معه شيئاً قبيحاً ، بل يتناول من يدها ما تعطيه من الأدوية والأغذية إلى أن مات في جمادى الأولى سنة ست وأربعين ودفن عند جده بالسفاحية . فتزوجت بعده بأقل قليل بواحد من أهل الديوان الدفترداري ، فلم يمض عليها ما دون نصف شهر إلا وتبعته بالوفاة ، وتشفى ولده بوفاتها .

وكان ذلك من غريب الاتفاق نظير ما وقع لغياث الدين محمد الكيلاني إذ هوي امرأة له فأفرط في حبها وأفرطت هي في بغضه إلى أن مات ولها بها ، ثم تزوجت بعده رجلاً من العوام فأذاقها الهوان وأحبته فأبغضها عكس ما جرى لها مع غياث الدين المعدود فيمن مات سنة إحدى وعشرين وثمانمائة على ما في « اقتطاف الأزاهر في ذيل روض المناظر » للمحب أبي الفضل ابن الشحنة .

## ٧٩٩ ـ خليل بن عثمان بن البانقوسي المتوفى سنة ٧٩٩

خليل بن عثمان بن البانقوسي الحلبي ، أحد أعيان التجار بحلب .

توفي سنة سبع وأربعين ودفن بإيوان يدخل إليه من باب جامع شرف خارج باب النصر ، أنشأه وما فوقه من المربع وما يلي ذلك من القبة الأمير حسين بن الميداني ، ولكن إنما كان ذلك من مال الخواجا خليل باطناً على ما ذكروا وكان بينهما صحبة زائدة ، نعم شمالية الجامع المذكور عمرت من مال الخواجا خليل ظاهراً .

وكان ذا باطن صاف وظاهر بالسكينة واف .

## ٠ ٠ ٨ ــ قاسم بن عبد الكريم المغربي المتوفى سنة ٩٤٧

قاسم بن عبد الكريم المغربي الفاسي الأوراسي .

كان أبوه بواباً بخان الليمون بدمشق ، وأما هو فكان من أتباع قاضي الشافعية بها ولي الدين محمد ابن الفرفور . ثم قدم حلب فرأس بها ، إذ احتال فتزوج بها الست فاطمة بنت المقر المحبي بن آجا كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية وسائر الممالك الإسلامية بعد وفاة أبيها ، مع أنه لو كان حياً كان من جملة خدمه ، ولقد صدق من قال : من كانت البنت خليفته لم يأمن من كون الكلب صهره ، وصار مستولياً على أموالها وعلى أوقاف أبيها وجدها وعلى وقف أبي أمها الفخري عثمان بن أغلبك ، فعم ماله وطم ، فشرع في عمل المحافل النهارية والليلية ، ورزق منها ابناً فكاد يطير إلى السماء بنيل ماتمنى ، ثم ختنه ختنا حافلاً ، و لم يزل في أثواب سروره رافلاً .

وزاحم في المناصب الجليلة فتولى نظر الجامع الأموي بحلب وخالط أركان الدولة وسرى فيهم مكره ، فآذى من أراد وأخذ في عناد كثير من العباد .

و لم تسعه حلب فذهب إلى القاهرة وتولى فيها بعد عمي الكمال الشافعي نظر الأوقاف في سنة أربعين وتسعمائة أو قبلها بمعونة من الأمير جانم الحمزاوي .

ثم كانت في هذه السنة وفاة ولده المذكور ففعلت أمه يومئذ منكراً عظيماً هي أنها جلت عليه وهو ميت على ما نصته\* زوجته التي لم يكن يدخل عليها .

وكان عمي يكثر من تحذير الأمير جانم منه وهو لا يحذره حتى كتب له قصيدة يقول فيها هذه الأبيات :

تنبسه لنسذل لا يصادق عمسره وكن جازماً كالصحب من غير فترة ولا تغتسرر بسالله إن لان لفظسه نصحتك فاقبل لا تكن متهاوناً على البعد ثم القرب في كل حالة فعش سالماً سالمتني أو رفضتني

لذي حسب ولاه أسنى وظيفة وكذب دعاوي حبه كل طرفة وباداك في أقواله بالمسرة فاين محب لو قطعت محبتي أريد لك العلياء من غير عثرة فاني على عهدي لميقات بعثتي

إلى أن دبر فيما قيل مع سليمان باشا تدبيراً فيه قتل الأمير جانم وولده الجمالي يوسف ،

في در الحبب : على منصته .

فقتلهما على ما مر في ترجمتهما وسر هو بقتلهما .

وشاع ظلمه بالقاهرة حتى كان يعمد إلى أحد له ميت دفنه بفسقية أعدت للموتى وهي كالخشخاشة فيقول: لم دفنت هذا بغير إذني وأنا ناظر الأوقاف؟ ويصمم عليه في إخراج ميته فلا يرى له سبيلاً إلا إلى دفع مال يرضيه. ولما شاع من ظلمه ما شاع صار المصريون يضجون المغربي بالم غريب (هكذا) \* ويتضرعون ويتضررون منه، إلى أن جاء التفتيش عليه فأحضروه مريضاً أو متارضاً إلى مجلس التفتيش، وكان فيه عدة من نواب القضاة، فصارينام على أحد شقيه، فدخل عليه واحد من الأوباش وقال له: يا كلب لم تنام بحضرة هؤلاء الأكابر، ونهره مرة بعد أخرى إلى أن جلس وجعل وراءه من يحتضنه. ثم صار كلما أخرجوه إلى القلعة للتفتيش عليه أو جاؤوا به منها إلى السجن يضربه العوام بما كان من حجر أو مدر. ثم شنق بباب زويلة سنة سبع وأربعين وتسعمائة، فذهبت إلى داره شرذمة من النساء يصوتن تصويت الأفراح تشفياً منه.

وكان يرمى بالسحر الموجب للكفر والعياذ بالله تعالى . وفيه قيل :

قاسم الأسود أفعى قامساً للعباد كان من قد ذاق منه صار منه كالرماد لعناة الله عليه كثما ود ثم عاد ما دعا لله داع وحدا للركب حاد

### ١ • ٨ \_ محمد بن محمد بن السلطان قانصوه الغوري المتوفى سنة ٩٤٧

محمد بن محمد بن قانصوه الناصري ابن السلطان الملك الأشرف الغوري سلطان مصر والحرمين الشريفين .

حج في دولة والده في أبهة زائدة والقندس يومئذ على رأسه عام عشرين وتسعمائة هو وخوند الكبرى جهة والده في صحبة كاتب الأسرار الشريفة بالممالك الإسلامية المحب محمود بن آجا .

به في در الحبب : صار المصريون يصيحون : المغربي ياً لم غريب .

ثم لما مات قانيباي الرماح أمير أخور كبير أعطي وظيفته ولبس الكلوتة ونزع القندس ، وكان من الصوف الأبيض مع قليل جوخ أسود في أسفله بخلاف قندس من لم يكن ابن سلطان ، فإنه كان من الصوف الأخضر .

ودخل حلب في ركاب أبيه سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ، فلما مات أبوه سبق إلى الباب العالي السليمي وجعلت علوفته كل يوم خمسمائة درهم عثماني ، فأسرف في المأكول والمشروب والمسموع واصطناع الفنونا [ هكذا ]\* باللؤلؤ والياقوت مراراً ، وأفسد كثيراً من المال في استعمالها إلى أن علاه الدين مع ما كان له من أبيه من الملك والوقف بالقاهرة وحلب وغيرهما ، فحطت منزلته وانحطت علوفته إلى ستين درهماً .

ثم قطن بدمشق مدة وبدار بني القرموط بحلب مدة ، ثم توجه إلى الباب العالي السليماني وتوفي به سنة سبع وأربعين وتسعمائة ، ودفن بمقبرة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

وكان من حاله أن يصلي الصبح وينام إلى أن يقرب وقت العصر ، فيصلي الظهر والعصر والعصر والعشائين ويستمر ساهراً ومن عنده من المخاديم والمطربين والمضحكين والمأكول والمشروب متداول بينهم شيئاً فشيئاً ورأسه ينخفض ويرتفع بما استولى من الكيفية عليه إلى أن يصلي الصبح ثم وثم وثم على ممر الأيام والأعوام .

#### ٨٠٢ ــ أحمد بن الحسين الباكزي المتوفى سنة ٩٤٨

أحمد بن الحسين بن محمد بن أبي الوفا الشيخ شهاب الدين الكردي الباكزي ، نسبة إلى باكزة : قرية من معاملة القصير من توابع حلب ، الشافعي .

كان ديناً خيراً ، يؤدب الأطفال بحلب ويؤم بمسجد الحولية بها . وقد انتفعت بقراءة القرآن العظيم عليه لما له من الصلاح خلفاً عن سلف بواسطة أنه من بيت مشهور بالعمادية يعرف ببيت أبي الوفا وأن جده أبا الوفا المذكور كان من أرباب الأحوال .

 <sup>♦</sup> نسخة مخطوطة من در الحبب: الفنونيا ، وفي أخرى: الفلونيا .

وكان إذا غلب عليه الحال أخذ بيده الطين من الأرض ودفعه إلى من اختار ، فإذا هو في يد الآخذ لاذن\* فيبيعه أو ينتفع به .

وكان شيخنا المذكور قد حصل له في إحدى عينيه داء يعرف بالتوتة فأضرّبها ، فحذره بعض الأطباء من أن يصيبها الماء ، فامتنع لئلا يفوته الوضوء وإن كان له عنه مندوحة بالتيمم وقال : أنا لا أبالي إذا تلفت بعد أن لا أترك الوضوء أصلاً .

## ٨٠٣ – عز الدين بن يوسف الكردي المتوفى سنة ٩٤٨

عز الدين بن يوسف الكردي العدوي أمير لواء أكراد حلب في آخر الدولة الجركسية وأوائل الدولة العثمانية .

كان من طائفة ينتسبون إلى الشيخ عدي بن مسافر رضي الله عنه ويعرفون ببيت الشيخ مند الذي كان يأتيه من لدغته الحية فيطعمه من خبز رقى عليه ونفث فيه فيأكله فيبرأ بإذن الله تعالى . وكان الأمير عز الدين شهيراً بهذه الحاصية بين الأكراد مع إدمانه على شرب الخمر وقتل النفوس سياسة .

وكان لهم غلو زائد فيه حتى كانوا يلقبونه بالشيخ عز الدين ، وربما قيل للواحد منهم : أنت من أكراد ربنا أو من أكراد عز الدين ؟ فيقول : بل من أكراد عز الدين .

وكان شيخاً معمراً يصبغ لحيته بالسواد ، وله شهامة ووصلة أكيدة بخير بك كافل حلب في آخر دولة الجراكسة . وفي أيامه كان صلب الأمير حبيب بن عربو تحت قلعة حلب ، وذلك أنه كان بين الأمير عز الدين وبين أولاد عربو : طائفة معتبرة من أمراء القصير عداوة بينة من جهة الدنيا وكذا من جهة الدين ، لأن بيت عربو كانوا من أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم ، وبيت الشيخ مند كانوا يزيدية ، فكان يغدر بهم حتى سعى في قتل جماعة منهم كالأمير حبيب وكأخيه الأمير قاسم ، وكان قتله بالباب العالي السليمي في قتل جماعة منهم كالأمير حبيب وكأخيه الأمير قاسم ، وكان باشا بحلب في الدولة العثمانية من عرض عرضه أحمد باشا المشهور بقراجا باشا أول من كان باشا بحلب في الدولة العثمانية السليمية ، وذكر فيه أنه جمع بين تسع نسوة في زمن واحد بمكر الأمير عز الدين به عنده .

<sup>»</sup> اللاذن : رطوبة تتعلق بشعر المعزى ، ملين مدر نافع للنزلات والسعال .

وهذا الحوض الكبير داخل آغيول من إنشاء الأمير عز الدين ، وكان يزعم أنه عمره من حلال مال والده .

توفي الأمير عز الدين سنة ثمان وأربعين .

# ٨٠٤ \_ علي بن محمد بن دغيم الحنبلي المتوفى سنة ٩٤٨

على بن محمد بن عثمان بن إسماعيل الشيخ علاء الدين ابن قاضي القضاة شمس الدين البابي محتداً الحلبي مولداً الحنبلي المعروف بابن الدغيم .

ولي تدريس الحنابلة بالجامع الأموي بحلب . وكان هيناً ليناً صبوراً على الأذى مزوحاً لا يرى حمل الهم والغم شيئاً مذكوراً .

توفي يوم الجمعة ثاني عشر رمضان سنة ثمان وأربعين ودفن بجوار مقابر الصالحين بوصية منه . وكان آخر حنبلي بقي بمدينة حلب من أهلها .

## ٥٠٥ ــ الشريف أحمد بن يوسف الإسحاقي المتوفى سنة ٩٤٩

أحمد بن يوسف بن يحيى بن بدر الدين محمد بن عز الدين أحمد الحسيني الإسحاقي الحلبي الشافعي ، نقيب الأشراف وابن نقيب الأشراف بعلب .

كان رئيساً سخياً حسن الشكالة مترفهاً في المأكل والمشرب كثير التنزهات معتاداً فيها لِخُذ دون هات ، يرى الأتم والأهم صرف الدينار والدرهم .

وفي آخر أمره تحاشى عن نقابة الأشراف ، فكانت للسيد شمس الدين النويرة إلى أن توفي سنة تسع وأربعين .

وكان جداه العز والبدر من شيوخ الحافظ ابن حجر بالإجازة على ما ذكره في إنبائه . والعز هذا هو الذي ذكره ابن خطيب الناصرية وقال في شأنه : كان من حسنات الدهر زهداً وورعاً ووقاراً ومهابة وسمتاً ، لا يشك من رأه أنه من السلالة النبوية حتى انفرد في زمانه برياسة حلب ، والرؤساء حتى القضاة يترددون إليه . إلى أن قال : وكان حسن المحاضرة جميل الصورة حلو الحديث شريف النفس متمسكاً بالسنة وطريق السلف ، ثم

تعرض لقراءة البرهان الحلبي عليه وأنشد له مضمناً .

#### ٨٠٦ ــ أويس بك الدفتردار المتوفى سنة ٩٤٩

أويس بك بن عبد الله الحنفي الدفتر دار بديار العرب.

كان عالماً فاضلاً متواضعاً طلق المحيا شديد التعصب لأبناء العرب حسن الاعتقاد ذا قدم في التفسير والحديث . وكان من جملة المماليك الخدمة للسلطان بايزيد بن عثمان ، وكانت بيده خزانة كتب تأتيه منها بما يشاء .

ثم خرج من السراي وصمم على تحصيل العلم فقرأ على جماعة ، منهم شيخ زاده المفسر والشيخ برهان الدين إبراهيم الحلبي الحنفي خطيب عمارة السلطان محمد بالقسطنطينية ، وكان يثني عليهما جميل الثناء ويصف الثاني منهما بأنه مختلط منضبط ( هكذا ) ويميل معه إلى انتقاد ابن عربي ، وكان للوزير الأعظم إياس باشا ميل إليه وأخذ لبعض العمليات عنه .

وولي من المناصب السنية أمانة القسطنطينية ودفتر دارية التيمار بأناطولي ثم بروم إيلي ، ثم ولي في سنة ثمان وأربعين دفتر دارية ديار العرب فباشرها أحسن مباشرة ، وأطلق من سجن السلطنة جماعة من العمال كانوا أيسوا من الإطلاق بعد أن كفل عليهم وقسط عليهم الأموال فجبر قلوبهم ، وعمل ما فيه المصلحة لجهة السلطنة .

وطلب منه جماعة ترجمة الفرنج بحلب وسمسرة البهار بها على أن يكون عليه\* للخزائن السلطانية مبلغ وافر من المال ، فرأى ذلك ظلماً محضاً فأبى .

و جعل على بيت المال ثلاثين قطعة برسم تجهيز كل من مات من المسلمين ولا شيء له يجهز به بعد أن لم يكن ذلك .

وهرع إليه جماعة من فضلاء حلب لما بلغهم من محبته للفضلاء ، فأقبل عليهم وتوجه

<sup>\*</sup> في دور الحبيب : عليهم .

إليهم . واستخار الله تعالى في قراءة البخاري والشفا فأخذ في القراءة فيها علينا أياماً ، وكنا نخاطبه في أثناء التقرير بمثل أفندي وسلطانم ، فذكر لبعض من كان بمجلس درسه أنه لا يطيب ذلك على خاطري ، وأمر بتركه في مثل ذلك المقام العلمي .

وطالما كان ينوي النظر في حال الأوقاف بنور الله تعالى ، حتى بلغه أن متولي الفردوس بحلب بل مدرسه باع من حجارته جانباً ، فركب إلى الفردوس وأمسك المشتري وشدد عليه وخلص ما استولى عليه من الحجارة إذ لم يأمن النار التي وقودها الناس والحجارة . وعمل في البيمارستان النوري بنور الله تعالى حيث فتش على متوليه فأخرج عليه أكثر من مائة دينار سلطاني مع ما في البيمارستان من المواضع الخربة ، ثم أمر بعمارتها من ذلك المال .

ولم يزل على فعل الخيرات إلى أن مات مطعوناً سنة تسع وأربعين ، وتأسف عليه الحلبيون خاصهم وعامهم ، وأقفلت الأسواق للصلاة عليه وأطبق الناس على الترحم عليه . وكان قد سئل قبيل الموت هل ننقلك إلى دمشق أو ندفنك بحلب ؟ فقال : أبقوني بحلب فإن أهلها يحبونني . وأخبر قبيل الوفاة أن عليه صلوات خمسة أيام ، فطلب الماء فتوضأ ، ثم كان في أثناء ذلك انتقاله إلى رحمة الله تعالى ، ثم كان دفنه بجوار باب السفيري في قطعة أرض كان الشيخ شمس الدين محمد السفيري الشافعي قد أعدها لدفنه ، فأبى الله إلا أن يكون هو المدفون بها .

قال الشيخ شمس الدين : ولقد رأيته في المنام وهو جالس تجاه القبلة حيث كنت أجلس من الحجرة التي بالعلمية بالقرب من منزل سكني ، فلما أقبلت عليه نهض قائماً وأخذ يبتسم كأنه يستعطف خاطري من جهة دفنه فيها دوني .

ومن عجيب الاتفاق أني قلت للشيخ مصلح الدين القريمي وكلانا واقفان على قبره يوم دفنه : ما أدراكم لعله يتناقص الطاعون بموته أو ينقطع ، فاتفق أن تناقص من ثاني يوم وهلم جراً .

واتفق له يوماً ونحن معه في مذاكرة البخاري أن قال : إنا نريد أن نقراً في البخاري إلى كتاب الإيمان ، فلم تمتد قراءته إلا إليه ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى .

وسئلنا في أبيات تكتب على لوحي قبره فعملناها غير أنها لم تكتب عليها ، فـمنها لأحدهما : وله الشكر عنبر وعبير عن أويس عفا الرؤوف الجيرُ ٩٤٩

فیك یا قبر من له طیب ذكر مـن يـؤرخ وفاتـه قــال نظمــأ ومنها للآخر:

بهذا الضريح تسوى فساضل أنيل الأفساضل منه الأدب لــه مــنصب إن تــرم كشفــه فدفتـــر دار ديـــار العـــربُ

وحكى لي أنه لما حضر يوم الجمعة آخر جمعة أدركها إلى الجامع الكبير وكان يصلى تجاه باب الخطابة سمع قراء السبع يتلون قوله تعالى ﴿ وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ فدمعت عيناه كأنه خايف من ذلك الوعيد ، فما أتت الجمعة الثانية إلا وهو في جوار رحمة الله تعالى .

# ٨٠٧ ــ يوسف بن إبراهيم بن أصيبعة المتوفى سنة ٩٤٩

يوسف بن إبراهيم بن إسماعيل بن كال الدين إبراهيم بن إسماعيل بن نجيب الدين أبي المني الأمير جمال الدين الحلبي ثم القاهري المشهور بابن أبي إصبع وبابن أبي أصيبعة ، هكذا بالتصغير .

كان ناظر الجيوش المنصورة بحلب كأبيه وجده ، وكانت له الحظوة عند السلطان الغوري لما أنه كان ساكناً بدور بني الأصبع داخل باب النصر بحلب بعدما نفاه إليها الملك الأشرف قايتباي غضباً عليه ، فلما تسلطن من تسلطن بعد الملك الناصر محمد بن قايتباي وعصى إينال كافل حلب إذ لم يكن من حزب من تسلطن وورد الأمر بالقبض عليه ، فركب عليه الغوري في جماعة إلى أن قبض عليه وسجن بالقلعة المنصورة ، وورد مرسوم ملبس على سلطان الوقت بإطلاقه ، فأخذ يقتل بعض من ركب عليه . وأراد القبض على الغوري ، فلما أحس هرب ليلاً من حلب إلى القاهرة بحيلة من صديقة الأمير حسين بن الميدلني ، فكان ممن تبعه الأمير جمال الدين حتى إنه لما نهب منزل الغوري بدور بني أبي الإصبع نهب منزل الجمال بواسطته ، فلما تسلطن الغوري بعد حين قربه إليه فكان يخلو به ويبيته ليلاً ونهاراً ، وصار من قبله على ما كان له من مقام الشكر بالقاهرة ، بل كان بيده فيها وظيفة الوَزَر بواو وزاي مفتوحتين ، وهي في الحقيقة وظيفة ذنب ووزْر ، لأن صاحبها ينظر في المكوس وغيرها من الأموال التي ترفع إلى السلطان وبيت المال من حرام

وحلال على ما ذكره السبكي في « مفيد النعم ومبيد النقم » ، وهي غير وظيفة الوزارة المشهورة .

وكان الجمالي عارفاً بديوان الجيش وما فيه من وقف وملك وإقطاع معرفة تامة أسوة أبيه وبعض أجداده ، مطلعاً على عيوب الناس في أملاكهم وأوقافهم ، ولما قتل الحلبيون قرا قاضي مفتش أملاك حلب وأوقافها في الدولة الرومية قدم هو من القاهرة إلى حلب ومعه شيء من ديوان الجيش في الدولة الجركسية ، وكان يفتح على الحلبيين من ذوي الملك والوقف أبواباً يتضررون منها ، فأغلظ عليه القول جماعة منهم كالصلاحي بن السفاح والزيني منصور بن حطب وغيرهما ، فلم يسعه إلا أن ثنى عزمه ورجع إلى القاهرة متلاشياً أمره كما تلاشي في آخر وقته ، إذ غضب عليه الغوري فصادره ووضعه بالمقشرة بعد عزه وصار يحضره إلى خان الخليلي ليبيع أثاثه وقماشه والسلسلة في عنقه ، إلى أن توفي بالقاهرة سنة تسع وأربعين وتسعمائة .

ومن غريب ما اتفق له بها مع شيخنا الخناجري أنه سئل عمن سلّم فارغاً من صلاته ثم عاد واقفاً ، فأجاب بأن هذا ليس بسنة بل هو صنيع اليهود ، وكان الاستفتاء على الأمير جمال الدين فبلغه الخبر ، وكان أجداده الأقدمون من اليهود فشق عليه ذلك وأخذ يستفتي على الشيخ ، فبلغ الخبر المحبي ابن آجا كاتب الأسر ار الشريفة بالديار المصرية ، وكان الشيخ من اللائذين به ، فقال له : لم قلت ما قلت يا شيخ شمس الدين ؟ فأجابه بنقل أخرجه من بعض مؤلفات الجلال الأسيوطي قائلاً : إن الأمير جمال الدين قد جذبته اليهودية إلى نفسها ، فبلغ الأمير جمال الدين ذلك فما وسعه إلا الكف عن الشيخ والتغافل عنه .

وكان جده كمال الدين ناظر الجيوش المنصورة بحلب وله وقف بها ، وكذا والده ، وله المسجد الذي جدده وراء داره بالقرب من محلة اليهود والحوض المجاور له الذي تبرع بعمارته بعد دثوره في سنة ثمان وعشرين وثمانمائة .

#### ٨٠٨ ــــ أبو السعود بن إسكندر المتوفى سنة ٩٤٩

أبو السعود ابن قاضي الحنفية بحلب جمال الدين يوسف بن إسكندر الحنفي سبط الأميري رمضان بن صاروخان أحد أمراء حلب .

توفي والده الجمال عنه صغيراً ، فنشأ بعده عفيفاً نظيفاً ، وطمحت نفسه للرياسة فتفقد ما بقي من تركة أبيه وجد في جمع المال . وذهب إلى القاهرة ليرى بها ما يشهد له باستحقاق النظر على وقف خال أبيه المحبي محمود بن آجا على تربته بالقاهرة وتربته بحلب التي آلت إليه حصة من معرة أخوان \* ، وصار النظر عليها لأبيه ثم الأرشد فالأرشد من أولاده ، فأكرم مثواه الأمير جانم الحمزاوي لأنه كان مؤاخياً لأبيه ، فشعر به قاسم المغربي وهو يومئذ بالقاهرة فغض عليه لتزوجه ببنت المحبي واستيلائه على أوقاف أبيها وجدها . ثم عاد إلى حلب فتزوج ببنت خوجه روح الله القزويني ، فبذل على يده لبعض الدفتردارية نحو مائة قبرصي على تولية بيمارستان حماة ، فأعطاه إياها بعدما شرط عليه لبس الكسوة الرومية بسؤال أبي زوجته إياه في ذلك خفية ، فلبسها وتجمل باللباس الحسن .

وكان شاباً لطيفاً . وولي النظر على تربة جده بالجبيل الصغير بشرط الواقف ، وتكلم على وقف المحبي وأبيه بحلب ، وشرع في ابتياع أملاك وعقارات ، وأشرف على رياسة في المال عظمى ، فوافته المنية في عنفوان شبابه ، فتوفي سنة تسع وأربعين ودفن بتربة جده ( في محلة الجبيلة ) .

## ٨٠٩ ــ دوريش بن أبي سوادة المتوفى سنة ٩٤٩

درويش بن قاسم بن محمد بن أبي سوادة الحلبي المعروف بابن أبي سوادة العطار والده .

شاعر سريع النظم كثيره ، إلا أن بضاعته في النحو مزجاة ، ولذا كان كثيراً ما يغلط في الإعراب إذا قال شعراً أو أنشد لغيره شعراً ، ويعتذر بأنه لم يكن ليسعه ركوب متن العربية لاشتغال باله بكثرة أولاده وعياله . إلا أنه كان يلم بمطالعة شروح البديعيات ونوادر الشعراء وأحبار المتقدمين .

توفي سنة تسع وأربعين .

وكان يذكر أنه من طائفة ينتسبون إلى موقّع الدست بحلب القاضي بهاء الدين على ابن أبي سوادة الذي أنشأ المنارة المجاورة لزاوية الشيخ عبد الكريم بحلب سنة إحدى وسبعين

تقع قرب معرة مصرين ، وكانت تدعى مرتحوان .

وسبعمائة حسب ما هو مسطور بجدارها . وكان بهاء الدين هذا ممن ينتسب إلى بهاء الدين على بن على بن على بن أبي سوادة صاحب ديوان الإنشاء بحلب المتوف سنة أربع عشرة وسبعمائة ، وهو القائل في مملوك له على ما ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه :

جد لي بأيسر وصل منك يا أملي فالصبر عنك عذاب غير محتملِ مالي رميت بأمسر لا أطيق لمه حملاً وبدلت بعد الأمن بالوجلِ

نعم قد ذكر في موضع آخر منه عند ذكر بيوتات حلب بيت أبي سوادة وأن فيهم الفضل والتشيع ، وأنهم انقرضوا ببركة الصديق رضي الله عنه ، إلا أن احتمال كون درويش ممن ينتسب إلى هذا البيت لا ينافي انقراض ذكور ذلك البيت لجواز أن يكون من ذرية البنات .

#### ٨١٠ ــ محمد بن البزرة الموسيقي المتوفي سنة ٩٤٩

محمد الآلاتي الفرضي المشهور بالبزرة .

وكان لا نظير له في لعب الطنبور ومعرفة الأعمال الموسيقية ، حتى طلبه السلطان الغوري من خير بك كافل حلب ، فذهب إليه ومعه أصحابه في الفن ، فأسمعه من مطرب الأعمال ما لم يكن ببال ، ولكن كان هزّالاً مزّاحاً مماجناً ، فقال له السلطان بعد فراغه : ماذا تتمنى وماذا تريد ؟ فقال : أريد أمي في صورة صغير لا صبر له على فراق أمه ، فقال له : رح إلى أمك ، و لم يعطه ما كان نوى إعطاءه إياه لسوء أدبه .

وقد تاب في آخر عمره حين أسن التوبة النصوح ولازم تلاوة القرآن ، ولكن سال ِ لعابه من فيه سيلاناً ظاهراً ، إلى أن مات سنة تسع وأربعين وتسعمائة عفا الله عنا وعنه .

#### ٨١١ ــ بركات بن سرور العرضي المتوفى سنة ٥٥٠

بركات بن سرور العرضي الأصل الحلبي صاحبنا المعروف بابن سرور ، أحد أعيان التجار بحلب .

عمر حوضاً للسبيل بالقرب من داره داخل باب المقام ووقف ألف دينار سلطاني ذهباً

جعل منها مائتين على مصالح سبيله لينفعه سبيله إذا مضى لسبيله ، وثمانمائة على فقراء وأرامل محلته ومحلة أخرى عينها بحيث يؤخذ ربح ذلك كله ويصرف في مصارفه حسب ما شرطه .

وكان تقياً نقياً شهماً سريع زوال الغضب ، لا يحبس أحداً على سعة تفرق ماله عند الناس .

وقد بلغني أنه ظفر إذ كان بأدرنة من بلاد الروم بوصية زوجة السلطان محمد بن عثمان من متولي جامعها ، وكان صاحبه ، فألهم أن يكتب له وصية على نهجها ، فكتب ، فلم يمض عليه ما دون الشهرين إلا وتوفي مطعوناً سنة خمسين .

# ٨١٢ ــ أحمد بن حمزة بن قيما المتوفى سنة ٩٥٠

أحمد بن حمزة الشيخ المعمر شهاب الدين القلعي الشافعي المشهور بابن قيما ، أحد أرباب الأقاطيع بالقلعة الحلبية في الدولة الجركسية .

اعتنى بالقراءات فأخذها عن النشار صاحب التآليف المشهورة ، وتصدر مدة بالجامع الكبير بحلب لإفادتها . وكان حنفياً وابن حنفي ، إلى أن تزوج بنت شيخنا الشيخ نور الدين محمود البكري الشافعي خطيب المقام ، فانتقل إلى مذهبه . وكان تلميذاً له أخذ عنه القرآن بقراءة أبي عمرو قبل أن يأخذ عن النشار بالقاهرة .

توفي سنة خمسين في أول ذي الحجة ختام السنة المزبورة .

# ٨١٣ – الشيخ محمد الخاتوني المتوفى سنة . ٥٥

محمد بن الشيخ صالح عبدو البيري مولداً الأردبيلي خرقة ، ويقال الأردويلي غلطاً ، الحنفي الشيخ الزاهد المعمر المنور المشهور بالخاتوني .

ولد ببيرة الفرات في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثمانمائة ، وأمه قد أخذته إلى الشيخ محمد الكواكبي الحلبي ، فأمر خليفته الشيخ سليمان ( البويقيري )\* بتربيته ، فرباه فجعله خليفته ، فاستصعب هذا الأمر ، إلى أن رآه شيخ الإسلام عبد القادر الأبار ( الشافعي )\* فحسن له امتثال أمر الشيخ سليمان إذ لم يكن إلا على طريق محمدي أمره

<sup>\*</sup> ليست في الأصل.

بسلوكه . و لم يزل بعده يتعاطى الذكر والفكر ويتردد إليه الزائرون وهو لا يرى نفسه إلا ذليلاً ، ولا يطلب أحد منه الدعاء إلا سبقه إلى طلبه ، مع الزهد عما في أيدي الناس وعن أموال عظام كانت ترفع إليه من قبل الحكام ، فلا يلتفت إليها ، والإنفاق من الغيب فيما استفاض عنه ، والمكاشفات الجلية الصادرة منه ، والانكفاف عن الناس في داره إلا في ليالي الجمعات ، فإنه كان يحييها بالأذكار والطاعات ، وكان له ثلاثة بيوت أنشأها في ثلاث قرى من أعمال بيرة الفرات ولكن من طرف الأرض المقدسة برسم النزول بها وعدم تكلف أهل القرى المذكورة بالنزول في دوره مع حرصهم على الاعتقاد فيه وكثرة ترددهم إليه وهو بحلب وحملهم إياه إلى قراهم .

وكان يكثر من أن يقول : لست بشيخ ولا لي خليفة ، إلى أن قرب من الوفاة وتهالك بعض الناس على أن يكونوا له خلفاً ، فلم يتغير عن مقالته .

وكانت وفاته بحلب في أو اخر شوال سنة خمسين وتسعمائة ، ودفن في مقابر الصالحين ، وكان له يوم دفنه مشهد عظيم ، وحمل سريره فيه الشريف محمد بن عبد الأول الحنفي قاضي حلب .

وكان هو أحد من توجه صحبة بعض القلعيين بمفاتيح قلعة حلب إلى لقاء السلطان سليم بن عثمان وحصلت به البركة والأمن . وقد رآه في المنام قبل أن يموت بسنين الزين عمر الشماع . قال في عيون الأخبار ما نصه : رأيت في منامي جمعاً من الناس في صعيد من الأرض وأنا جالس طرف الناس ، وكان في الآخر صوت قوم يذكرون الله ، وإذا بالشيخ شمس الدين محمد الخاتوني الصوفي المشهور بحلب جاء يمشي إلى الجهة التي أنا جالس فيها وهو يتقلب بالنظر يمنة ويسرة ، فوقع في قلبي أنه يريدني ، فرفعت رأسي إلى جهته ، فلما رآني توجه إلي بمفرده ليس معه أحد ، فقربت إليه فسلم علي وسلمت عليه وقلت له : أنا ما كنت أنكر التصوف قط ، وإنما كنت أنكر وجود أحد من المتظاهرين بصفة القوم أو نحو ذلك ، فتبسم ، ثم وقع كلام غير ذلك لم أضبطه ، ثم استيقظت نفعنا الله تعالى به .

#### ٨١٤ \_ محمد المنيّر الواسطي المتوف ٩٥٠

محمد المنيّر الشيخ الصالح شمس الدين الواسطي الشافعي ، نزيل حلب و مؤدب الأطفال .

تفقه على الجلال النصيبي ، وعمّر وهو مكب على عمل الكيميا ، إلا أنه كان يحفظ القرآن ويستشكل فيه مواضع ويقترح أموراً من عنده .

وفي البيت الأخير كما ترى إيهام لطيف ، فإن العوام يقولون نزل فلان بساحل فلان . وكان أبوه شيعياً إلا أنه كان كثير التعرض لذم أبيه لتصلبه في التسنن .

وبلغه عن رجل شيعي من الحلبيين أنه توجه إلى بلدة من بلاد الشيعة وأظهر فيها السب للصحابة رضي الله عنهم وأنه قريب الوصول إلى حلب ، فأخذ في فضيحته وأشاع بحلب أنه سيرد عليكم فلان الذي شأنه كذا وكذا وأنه لابد من تعزيره ونحوه في الطريق وغيره ، وهوّل الأمر إلى أن بلغه الخبر فلم يجسر على دخول حلب .

ولقد نقل عن صاحب الترجمة أنه كان يقول: اللهم لا تحشرني مع أبي في الآخرة. وفي « عيون الأخبار » للزين الشماع أنه قدم يوماً إلى مسجد الزين فتداكرا شيئاً ، إلى أن مر بهما حديث ( أكثر أهل الجنة البله ) فسأله عن معناه فأجاب قائلاً: وقفت على كلام فيه لشيخ شيوخي سعد الدين ابن الديري الحنفي ، وحاصل ما استحضرته الآن من كلامه أن المراد البله في أمر الدنيا وهو من يحسن الصلاة والصيام ونحو ذلك بالأركان والشروط المقررة في الشريعة ، وأما أمور الدنيا فتراه لعدم اكتراثه بها غير عارف بها ، فهو كالأبله بالنسبة إلى معرفتها ، وليس المراد بالبله الذين لا يتحاشون النجاسة ولا يفعلون العبادة ، فهؤلاء ساقطون لعدم تكليفهم . قال الزين : فاستحسنه الشمس المنير ، غير أنه قال : هو غير واف بقوله : إنهم أكثر أهل الجنة ، لأنه ليس أكثر الناس بهذه الصفة كا هو مشاهد . ثم أفاد أنه سمع من بعض الفضلاء أن البله هم الذين توجهوا في العبادة لطلب هو مشاهد . ثم أفاد أنه سمع من بعض الفضلاء أن البله هم الذين توجهوا في العبادة لطلب الجنة كا هو المقصود للجم الغفير يتوجهون إلى طلب الجنة ، ومن فعل ذلك وغفل عن المولى والفوز بالنظر إلى وجهه الكريم وتوجه فكره إلى طلب الجنة ونعيمها ولذاته فهو الأبله ، وعلى هذا يستقيم الحديث ، فإن أكثر الناس بهذه الصفة ، والذين محضوا العبادة العبادة العبادة العبادة العبادة المهو الأبله ، وعلى هذا يستقيم الحديث ، فإن أكثر الناس بهذه الصفة ، والذين محضوا العبادة العبا

لرضى المولى و لم يقصدوا سوى ربهم ، وهم الأفراد من العارفين والصديقين ، أعاد الله علينا من بركاتهم وألهمنا سلوك طريقهم بمنه وكرمه . انتهى كلامه .

و في تعليل الشيخ المنيّر بقوله : إنه ليس أكثر الناس بهذه الصفة نظر ، إذ ليس أهل الجنة جميع الناس ، حتى إذا لم يكن أكثرهم بهذه الصفة لم يكن أكثر أهل الجنة بهذه الصفة فيثبت المطلوب . نعم ليس أكثر المحسنين لما ذكر غير العارفين بأمور الدنيا ، بل أكثرهم العارفون بها الذين هم كالبله .

> واتفق أن الشيخ المنير قدم هذه البلاد غير مختتن ، فختن نفسه بيده . وكانت وفاته سنة خمسين وتسعمائة.

## ٥١٥ ــ حسن السرميني الإدلبي المتوفى في هذا العقد ظناً

حسن بن صالح بن سلامة السرميني مولداً ، الإدلبي الحلبي الشافعي السرميني الصوفي الأديب بدر الدين.

ذكره شيخنا جار الله بن فهد المكي في « معجم الشعراء » الذين سمع منهم الشعر وقال : إنه ولد في حدود الثمانين والثمانماية بسرمين ونشأ بها عند أمه لموت والده حتى بلغ ، ثم ارتحل إلى الشام فزار بيت المقدس ، ودخل القاهرة وأقام بجامع الأزهر أربع سنين واشتغل بالعلم ولازم جماعة ، منهم الشيخ نور الدين المحلي ، وتردد للقاضي زكريا ، ثم ذهب لمكة في سنة ثلاث عشرة وتسعماية وأقام بها سبع سنين متوالية وقرأ بها العلم . قال : وقرأ على الوالد جانباً من صحيح البخاري ، ونظم ونثر انتهي كلامه .

ومن شعره ما مدح به عمّى الكمال الشافعي حيث قال في مطلع قصيدة :

وهيفـــاء التثنـــي في الكثـــيب تسريك البدر إذ تبدو محيّا ` بمثل معاطف الرشأ الربيب وقمد كانت تمواصل ممن بعيمد

تميس بقامة الخصن الرطيب ولم تعطف على الصب الكئيب وقد صارت تقاطع من قريب

ومنها:

فتنت به ومن كه خضيب تقول لأنه في السعشاق ذوبي لقاض لا يدنس بالعيوب كال الدين مفقود الضريب عريق الأصل ذو الحسب الحسيب من الكرماء ذو الوصف الغريب لفرط ذكاه عن علم الغيوب كليث شرى وغيث ندى سكوب

سقتني الراح من ثغر شهي تُغنينا إذا شئنا الموت وكان نديمنا نظمم القوافي حوى رتب العلا أصلاً وفرعاً أجل أثمة الإسلام قدراً كريم لا يقاس به كريم بصير بالأمور يكاد يُنبي

ومن غريب ما رأيت أنه كتب في ذيل القصيدة أنه شاعر عصره وأوانه ومجري الفصاحة على عضب لسانه .

#### ٨١٦ ـ قاضي القضاة محمد بن جُنغل المتوفى سنة ٥٥١

محمد بن محمد بن علي بن عمر بن قاضي القضاة عفيف الدين بن جُنغل ، بضم الجيم والمعجمة وسكون النون بينهما ، الحلبي المالكي .

كان آخر مالكي وجد من أهل حلب وآخر قضاة المالكية بالمملكة الحلبية في الدولة الجركسية وابن قاضيها .

تفقه على مذهب أبيه بالشيخ على الكناسي المغربي المالكي ، ثم ولي القضاء من قبل السلطان الملك الأشرف قايتباي في تاسع عشري شوال سنة سبع وتسعين وثمانمائة وهو ابن نيف وعشرين سنة ، وذلك بأني وجدت بخط الأستاذ المنجم غياث الدين التقاويمي أنه ولد يوم الأربعاء ثاني شوال سنة أربع وسبعين وثمانمائة ، ذكر ذلك في رسالة ألفها برسمه وعرف\* فيها دلايل نجومية تتعلق به ما هو من دلايل الخير والسعادة والفهم والفطنة والنجابة ، ثم أنشد :

نِعَم الإِلَّه على العباد كشيرةٌ وأجلُّه من نجابة الأولادِ

<sup>\*</sup> في در الحبب : وعدد .

فكانت وفاته نهار الأربعاء ثاني شوال سنة إحدى وخمسين وتسعمائة عن سبع وسبعين سنة بعد أن نسب إليه أنه يترجى العمر الطبيعي قائلاً: إنه لا يموت قبله . وفي وفاته كسرت دكة عظيمة كانت مصنوعة من الخشب الطيب الرائحة المشهور بالشَّربين موضوعة داخل باب داره يعتاد الجلوس عليها .

وكان رحمه الله قد لزم بيته في رفاهية وطيب عيش ، وسلم المسلمون من لسانه ويده ، وانكف عن أمر المناصب العثمانية ، ولم يكد يخرج من بيته غالباً إلا لصلاة الجمعة والعيدين تحت منارة الجامع الأعظم بحلب وشهود بعض الجنائز .

وكان من كلامه إذ كان أحد القضاة الأربعة يقول : أنا ربع الإسلام . ولما قرب إلى الوفاة جس نبض يده بيده الأخرى لأنه كان يلم بعلم الطب ويطالع فيه فقال : متُّ ورب الكعبة . ثم كانت وفاته رحمه الله .

#### ٨١٧ \_ محمد بن عبد البر بن الشحنة المتوفى سنة ٥٥١

محمد بن عبد البر بن محمد أقضى القضاة محب الدين ابن قاضي القضاة وشيخ الإسلام سري الدين ابن شيخ مشايخ الإسلام أبي الفضل محب الدين الحلبي محتداً المصري مولداً الحنفى المشهور بابن الشحنة .

ولي نيابة \* الحكم عند أبيه وهو قاضي الحنفية بالديار المصرية في الدولة الجركسية ، فكانت تعرض عليه المستندات الشرعية فيعرضها على والده ليفوض إلى كل نائب ما يليق به . ثم قدم إلى حلب بعد انقضاء الدولة الجركسية فحصلت لنا به حظوة في الممازحة والمطارحة الشعرية لسرعة نظمه ورقة طبعه . ثم حج وجاور . ثم قدم إلى حلب فكانت وفاته بها ليلة الأحد تاسع شعبان سنة إحدى وخمسين وتسعمائة بين سلام الفجر وأذانه ، ودفن وسط الرواق الشرقي المجاور لتربة موسى الحاجب خارج باب المقام ، ولم يخلف ذكراً فكان كثيراً ما يتمثل بقول الحنساء في أخيها في مرض موته :

<sup>\*</sup> في در الحبب: نقابة .

ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم القتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعرى النفس منهم بالتأسي ولقد كثر منا التأسف عليه والبكاء ، وأذكرنا هذا الشعر قولنا :

على صفحتي خديّ أجريت مقلتي بحيث ترى الأنهار من تحتها تجري وخدي لسقم عاد صخراً وجندلاً فمقلتي الخنساء تبكي على صخر

وكان مقداماً في الكلام لدى الملوك والحكام ، لا يتلعثم لسانه ولا يكبو جنانه ، ذا حشمة وشهامة وحسن ملبس ولطافة عمامة ، وكان من سرية والده الحبشية المسماة بطاب الزمان التي شغفته حباً وحظيت عنده حظوة زائدة ، وكذا عند خوند جهة السلطان الغوري حتى مكنها والده من أن تجلس فوق الست حلب المتقدم ذكرها في مجلس خوند ، فجلست وصار ما صار مما مر ذكره عند ترجمة الست حلب .

# ٨١٨ ــ خليل بن سلطان الأصفهاني المتوفى سنة ٥٥١

خليل بن سلطان أحمد بن محمود الأصفهاني الحنفي الملقب بحسام الدين .

فاضل كاتب مجلّد مذهّب حسن الخلق متواضع . لازم شيخنا السيد قطب الدين الإيجي في تحصيل العلم بحلب وغيرها ، إلا أنه امتحن في حلب بعشق إنسان حسن مع الديانة والصيانة ، فلم يتمكن من إخفائه ، وشطح بعض أيام ، وكان مما أنشدنيه فيه من شعره :

أشهّر نفسي في صبابة غيركم لتخييل أن لا يعلموا بحديثنا وكان من أجداده لأمه من هو من ذرية الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه حسب ما ذكر لي .

توفي بحلب مطعوناً وهو في تشهد صلاة العصر في صفر سنة إحدى وخمسين مع تكلف منه للقيام فيها وهو في خلال السكرات ، وغسل ودفن بتربة الشيخ عمر بن المرعشي ، ولقنه شيخنا وهو في قبره بعد أن أم في الصلاة عليه ، ثم أخذ في ذكر الله تعالى عند قبره

<sup>★</sup> في الديوان : إخوانهم ، عنه .

والناس معه ذاكرون في ساعة كانت مشهودة . ولله در علي رضي الله عنه حيث قال : وإن فــراقي فاطمـــاً بعـــد أحمد دليــل على أن لا يـــدوم خليـــلُ

#### ٨١٩ \_ أحمد بن الداية الدهان المتوفى سنة ٥٥١

أحمد بن الداية العاني الأصل الحلبي الدهان المشهور بأمه . شيخ معمر بارع في النقوش وكتابة الطرازات بالخط الحسن على طريقة القاطع والمقطوع ، كالخط الذي كتبه في حائط حوض خاير بك كافل حلب وحائط التربة التي أنشأها تجاه تربة جدي الجمالي الحنبلي خارج باب المقام وغيرهما ، حافظ لبعض أشعار الناس وأخبارهم ونوادرهم .

توفي وذلك من جميل الاتفاق ليلة الجمعة السابع والعشرين من رمضان سنة إحدى وخمسين ا هـ .

أقول : والكتابة التي على باب قنسرين وكذا الكتابة التي على برج القلعة القبلي هي بخطه على ما ظهر لي ، لأنها تشبه الكتابة التي على حائط تربة خاير بك خارج باب المقام .

## ٨٢٠ \_ أحمد بن محمد العلبي المتوفى سنة ٥٥١

أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الحلبي الشافعي المشهور بابن العلبي ، أحد أعيان التجار بحلب وسبط الشيخ زين الدين أبي بكر البويضاتي الشافعي .

ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة ، وتوفي بحلب سنة إحدى وخمسين . وكان له سخاء ورياسة واعتقاد في أهل الصلاح والجذب ، وتصدق على المحابيس وغيرهم بالأطعمة وغيرها ، ومزيد تردد لزيارة ضريح الشيخ شهاب الدين أحمد بن هلال الحسباني الشافعي الصوفي خارج باب الفرج . والشيخ شهاب الدين هذا هو الذي أفتى بإراقة دم النسيمي وعدم قبول توبته فضربت عنقه بحلب ، ثم كانت وفاته بحلب سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة ، وزار الناس مدة قبره كما ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه .

وكان أيضاً ينظر في مصالح جامع محلته باحسيتا سراً وعلناً ، وربما كان يخطب به . وكان قبل وفاته بسنين عديدة قد انجمع عن الناس إلا في التهاني والتعازي ، وكانت

المجالس تتجمل به إذا تجمل غيره بها ، رحمه الله تعالى وإيانا . وكان فيما بلغني من ذرية أبي المحاسن يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي الجماهري الشافعي .

وكان كما قال الشمس الصفدي العثماني الشافعي في طبقاته : فقيهاً صوفياً محدثاً ، تفقه على أبي منصور الرزاز لما انقطع إلى الشيخ أبي النجيب السهروردي . ومات في دمشق سنة خمسين وخمسمائة .

# ٨٢١ ـــ الشيخ أويس القرماني المتوفى سن ٥٥١

أويس القرماني الأبري ، الشيخ الكبير المعمر الصوفي الخلوتي صاحب الخلفاء والأتباع ، المستغنى بذكر حسبه عن ذكر نسبه .

كان في مبدأ أمره فلاحاً بأبر ، بفتح الهمزة والموحدة وإهمال الراء: قرية من قرى بلاد قرمان ، لا يقرأ ولا يكتب ، فحصلت له جذبة ، فوفد على الشيخ محمد بن محمد ابن جمال الدين الأقصرائي الصوفي عم والد فضيل جلبي قاضي حلب ، فتعلم عنده القرآن وتعبد وجاهد نفسه و دخل الخلوة حتى قيل إنه فاق بسبب الرياضة على خليفته محيي الدين البكري بفتح الموحدة والكاف .

وكان من كبار علماء الظاهر . وتلقن من شيخه الذكر كما تلقنه هو من بير الأرزنجاني ، وتلقنه الأرزنجاني من السيد يحيى بسنده المشهور وصار من جملة خلفائه ، إلى أن كثر أتباعه وشاع ذكره ، فرحل إلى بلد القصير واستوطن بقرية جدالية .

ثم قدم حلب ورفع إلى قلعتها بالأمر السلطاني السليماني هو وخليفته الشيخ شمس الدين أحمد بن محمد الجورمي لما نسب إليهما بعض أتباعهما من دعوى أن شخصاً يسمى بحامد الهندي ويكون مقدمة المهدي يخرج من بين أظهر الطائفة الأويسية ، ودعوى أن الشيخ عبد القادر الكيلاني لم يكن ولياً بل رجلاً صالحاً ، حتى أخذتنا الحمية فوضعنا كتابنا المشهور « بالمشرب النيلي في ولاية الجيلي » أو غير ذلك من الدعاوي الباطلة ، ثم بقي خليفته ملا داود في شرذمة من المريدين بالطرنطائية داخل باب الملك إلى أن أطلق الشيخ و خليفته من القلعة الحلبية ، وكنت ممن زارهما بها كشيخنا الشهاب أحمد الأنطاكي وغيره وهما يومئذ بجامعها .

ثم استوطن الشيخ شمس الدين بعلبك وتوفي بها ، وكان له مزيد تعبد وقيام وتحصيل قديم وصل فيه إلى شرح « الطوالع » للأصفهاني .

ثم استوطن الشيخ الكبير دمشق وتوفي بها عن سن عالية تكاد تبلغ مائة سنة أو قد بلغت في سنة إحدى وخمسين رحمنا الله وإياه .

# ٨٢٢ ــ أبو بكر الهاشمي محتسب حلب المتوفى سنة ٩٥١

أبو بكر بن عبد الله ابن شيخ شيوخ حلب ورئيسها عز الدين أبي عبد الله محمد الهاشمي الحلبي ، محتسب حلب في أوائل الدولة العثمانية السليمية .

توفي في جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين . وكانت له حشمة زائدة إذا تلقى أحداً من الأكابر بوجهه أو تكلم ، مع أبهة ونظافة ثياب ورفاهية عيش واقتناء لشيء من الخيل برسم الركوب ، إلا أنه كان ذا عين واحدة لسهم بارود أصاب الأخرى ، فكان يضع عليها دائماً عصابة بيضاء مصقولة من لطيف الموصلي .

ونسب إلى جذب بعض أرباب الدعاوي إليه ليعوّلوا في سلوك التلبيس عليه . وبلغ ذلك بعض قضاة حلب الروميين فأرسل من نادى عليه وحذر من الاجتماع به وفضحه فضيحة تامة لينزجر هو ومن يعمل بعمله . عفا الله عنا وعنه .

#### ٨٢٣ ـ عبد الرزاق بن سحلول المتوفى سنة ٩٥٢

عبد الرزاق بن الشهاب أحمد بن الزين فرج بن عبد الرزاق بن الناصري محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن سحلول الحريري الحلبي المشهور بابن سحلول .

أصيل من بيت قديم بحلب . ولي نظر السحلولية خارج باب الفرج كأبيه وجده . وكان أبوه الشيخ شهاب الدين أحمد ، ويعرف بالأمير أحمد أيضاً ، خليفة البيت القادري بحلب كأبيه ، وكانت مشيخة المشايخ بحلب وضواحيها بيد جده المقر العالي الشيخي المسلكي المحققي الناصري ناصر الدين محمد المذكور بمقتضى درج وقفت عليه مشتمل على معارف تصوفية ولطائف عبارات هي بالبراعات وفية ، متضمن لبروز أمر أمير المؤمنين أبي الفضل

العباس في دولة الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق عام إحدى عشرة وثمانمائة بأن يستقر فيها .

فقد الأصيل عبد الرزاق المذكور في طريق الروم سنة اثنتين وخمسين فلم تدر حياته من موته .

وكان من اللائذين بعمي الكمال الشافعي . وكان سميه وجده عبد الرزاق المذكور من أجناد حلب وممن حدث بها وممن أجاز للشيخ أبي ذر بن الحافظ برهان الدين الحلبي حسب ما وجدته في ثبت له في ذكر من أجازوا له بخط العلامة المحدث محمد المدعو عمر ابن محمد بن فهد الهاشمي المكي قال : وكان والده من رؤساء حلب ، ولي مشيخة الشيوخ بها ومشيخة خانقاه أبيه بحلب . انتهى .

# ٨٢٤ ــ شاه محمد الدكني المتوفى سنة ٥٥٢

محمد بن مسعود بن محمد ، الشاب الفاضل صدر الدين بن ركن الدين بن صدر الدين ، الشيرازي الأصل الدكني المولد والمنشأ ، الشافعي ، تلميذنا في العربية والمنطق ، المشهور هو بشاه محمد ووالده بلطيف خان .

كان والده من نسل بعض الوزراء ، ثم باشر الوزارة بدكن من بلاد الهند بخدمة سلطانها عادل خان ، ثم دخل مكة بمال عريض تاركاً للوزارة آخذاً في صنعة التجارة ، إلى أن قدم حلب فأقام بها يرفل في ثياب السعادة هو وولده هذا مع باقي أولاده وحشمه وخدمه بحيث لا يكاد يفارق ولده هذا الساعة الواحدة لمزيد شغفه به وإعجابه لحسن هيكله ولطافة خلقه و خُلقه و كال إدراكه وفهمه وحسن حظه وامتيازه بعلمه ، إذ دخل الطاعون حلب ففر بمن معه إلى بعض بساتينها ، وكان يخاف الموت خوفاً شديداً ، فقدر الله السلامة . ثم جاء طاعون سنة اثنتين و خمسين وتسعمائة فطعن هو وولده هذا بحلب ، ففر به بعد الطعن حيث لم ينفعه الرحيل والظعن إلى مشهد سيدي محسن رضي الله تعالى عنه ، فقضى فيه وهو يقرأ يمسن وعمره دون اثنتين وعشرين سنة .

وكان ميلاده كما أخبرني به بدكن بالقرب من مزار الشيخ المشهور بالأمبوردي . وكان قد أوصى أن يدفن بقبور الصالحين فخالفوه ودفنوه داخل مشهد الحسين رضى الله عنه ، فخرج من مشهد ودخل في مشهد . ثم قضى والده فدفن بجنبه بوصية منه لأنه ما قطع البكاء عليه لاعتقاده أنه سيصل إليه .

وكان شاه محمد مفرط الذكاء متمسكاً بالعلم وتحصيله مهتماً بشأن أديانـه ذاماً للمناصب معرضاً عن كلام أبيه إذ كان يعده بالعود إلى الهند والسعي له في الوزارة بها ، متواضعاً ذا بشاشة وكرم نفس وتحنن ، وإن أشيع عن أبيه التشيع مع أنه لم يكن إلا من بيت سنة وجماعة فيما أخبر به غير واحد من الأعاجم .

ومع ماله من هذه الصفات كان يعرف شيئاً قواعد الموسيقى ويحضر مع أبيه في سماعات اللهو ولكن مع كراهة لها . وكان على صغر سنه يعرف من اللغة الهندية ثلاثة ألسنة سوى ما يعرفه من العربية والفارسية .

### ٨٢٥ ــ سعد بن على العبادي المتوفى سنة ٩٥٣

سعد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد أقضى القضاة سعد الدين ابن القاضي علاء الدين الأنصاري السعدي العبادي الحلبي الحنفي ، صاحبنا .

لازم شيخنا العلاء الموصلي في قراءة قطر الندى والوافية وعروض الأندلسي وغير ذلك ، واشتغل على الجلال النصيبي وغيره ، وعني بالأدب وتولع بمطالعة مقامات الحريري فحفظ غالبها ، وخط الخط الحسن وتجشم أسلوب اللسن ، وأخذ في صنعة الشهادة وكتب الوثايق بشروطها المعتادة ، وناب في القضاء بأنطاكية فما دونها فلم يشك منه أحد لتحرزه عن موجبات سخط الحق والخلق في قضائه وحكمه وإمضائه ومزيد وهمه وخياله في أطواره وأحواله .

وتزوج ثم ترك التزوج دهراً مع الديانة والصيانة .

ومن شعره قوله يشكو من أهل زمانه :

نظري إلى الأعيان قد أعياني وتطلبي الأدوان قد أدواني مسن كل إنسان إذا عاينته لم تلسق إلا صورة الإنسان وتاقت نفسه يوماً إلى سماع شيء من نظمي فأنشدته حالاً لا مآلاً:

قل لمن غادر القريض احتقاراً طالع السعد في ذرى الأشعار ولكم طالع سعدنا الأنصاري

وكان يكثر من أن يقول: الأولى بذوي الألباب سد هذا الباب ، حيث سمع ممن حضر مقالة لا يرضى بها عن غيبة أو نحوها . غير أنه صدرت منه مرة من المرات هفوة شعرية ولم يشعر أنه سيطلع عليها ، وذلك أنه كتب لقاضي حلب سنان الدين يوسف الرومي الأماسي قصيدة يمدحه بها ، فإذا هي قصيدة شيخنا العلاء الموصلي التي مدح بها آخر قضاتها في الدولة الجركسية الجمال يوسف الحنفي وقال في مطلعها :

الورد من وجنات حدك يقطفُ والشهد من جنبات ثغرك يرشفُ غير أنه ذيلها بأبيات من نظمه خفيفة منها قوله:

تالله ما مدحي لأجل جوائز تعطى عوض ما قلت يا متشرف

فسكّن ضاد عوض ولو لضرورة الشعر ، وقال يا متشرف فأشرف بيته على الانهدام ، لأنه يقال للأسلمي المتشرف بدين الإسلام ، فيلزمه كما ناقشه القاضي معروف الصهيوني الدمشقي وهو يومئذ بحلب أن يكون الممدوح أسلمياً . ويعضد مناقشته ما سمعناه ممن به وثقنا أنه كان بحلب وقف يعرف بوقف الأسارى والمتشرفين بدين الإسلام يعطى منه نصيبه من أسلم أو أسر فأطلق فقدم حلب\* .

توفي القاضي سعد الدين مخنوقاً بدمشق لمال كثير كان متهماً بجمعه والحرص عليه في صفر سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة .

## ٨٢٦ ـ حسن الينابيعي المتوفى سنة ٩٥٣

حسن بدر الدين الشيخ السرميني الشافعي المشهور بابن الينابيعي .

توفي سنة ثلاث وخمسين . وكان عالماً فاضلاً ، تلمذ للبدر السيوفي وغيره ، وأدرك الشيخ جاكير صاحب الزاوية المشهورة بسرمين وأخذ عنه القراءات ، وكان من العارفين بها ، وله الآن بها مصحف بخطه يعتمد عليه فيها .

<sup>\*</sup> في الأصل: فعدم بحلب ، وهو تصحيف .

وكان الشيخ بدر الدين قد قارب الماية أو بلغها مع ما عنده من قوة الجماع والمشي . و لم يكن خالياً من خفة لما يقال من أن أهل قرية الينابيع بالقرب من سرمين ذوو اختصاص بها ، ومع هذا كان عنده نوع ولاية .

## ٨٢٧ ــ غادر القنواتي المتوفى سنة ٩٥٣

غادر القنواتي بحلب.

كان مسلطاً من الله تعالى على الرافضة قدحاً فيهم ولعناً لهم وسخرية بهم ، إجمالاً تارة وتفصيلاً أخرى بصوت عنيف مزعج جهوري لا يتوقف فيه ولا يتعلثم ويبرزه إبرازاً لا يتكتم . يقف تارة بالجامع من الأسواق والجوامع ، حيث الجامع للناس جامع ، ويصفق صفقات مهولة وينادي بعبارات خلت لمرارتها عن حلاوة السهولة ، ويقف تارة أخرى تجاه واحد منهم ويصدعه بما عنده من القول ويخرج من توريثه إياه الصد والصدع من باب الرد إلى باب القول ، فيزاحمه في ماله ويبلغ منه بالغ آماله ويفعل بآخر هكذا ثم وثم أعطاه شيئاً أو من الشهداء في آخر الأمر \* يحمل معه نجفاً أو نحوه خشية أن يكون مغدوراً به وهو غادر . وكثيراً ما كان يعد منهم أولاد كمونة \* ببغداد وعبد العال الذي كان له الشأن عند شاه وكثيراً ما كان يعد منهم أولاد كمونة \* ببغداد وعبد العال الذي كان له الشأن عند شاه منهم ، إلى أن سار في ركاب القاضي عبد الباقي قاضي حلب حين سافر إلى دمشق للتفتيش على صحلي أمير قاضيها بعد قضاء حلب ستة ثلاث وخمسين وتسعمائة ، فأخذ يجعل له بدمشق محافل في الرافضة كمحافله بحلب ، فضر به واحد منهم بنشاب وهو بظاهرها فقتله ، بعدمشق محافل في الرافضة كمحافله بحلب ، فضر به واحد منهم بنشاب وهو بظاهرها فقتله ، فطلب ولده عند ذلك دمه ، فظهر القاتل فشهد عليه أنه قتله فقتل .

وكان خبر الغادر قد شاع وذاع حتى وصل إلى ديار الشيعة وكادوا يرونه في مناماتهم .

۸۲۸ — يحيى بن موسى النحلاوي الريحاوي المتوفى سنة ٩٥٣ يحيى بن موسى بن أحمد الشيخ شرف الدين النحلاوي محتداً الحلبي مولداً الأردبيلي

العبارة في در الحبب: ويرى أنه من الشهداء فكان في آخر الأمر ...

 <sup>♦</sup> في الأصل: (كونه)، وأولاد كمونة أسرة يهودية كانت في بغداد.

خرقة الشافعي المشهور بابن الشيخ موسى الأريحاوي .

عني بمخالطة الصوفية كسيدي علوان الحموي والعلاء الكيزواني والشيخ محمد الخراساني النجمي وغيرهم ، ونال حظوة عند الأمير جانم الحمزاوي وطائفة من كبراء أهل الدنيا . وتردد إلى منزله شرذمة من قضاة حلب ونوابها في الدولة العثمانية ، وصار له مريدون يترددون إلى الذكر إلى زاويته المجاورة لدار سكنه داخل باب قنسرين ، وقد كانت زاوية لأبيه فزاد في عمارتها ونقل إليها أحجاراً كثيرة من المدرسة الداثرة المعروفة بالزجاجية .

وانقطع عن زيارة الأمراء نهاراً ، وصار إذا زارهم يزورهم ليلاً إلا نادراً . وخلف خلفاء في بعض القرى . وطالع شيئاً من الفقه وكتب القوم ، وداوم مع مريديه على الورد وجعل من جملته الأبيات السهيلية التي مطلعها :

وتوجه إلى الباب الشريف السليماني ذات مرة ، ذاكراً أنه بصدد رفع بعض المظالم ، فلما وصل رفع إليه بعض أركان الدولة شيئاً من المال فرده وشيئاً من الأكل فقبله ، ثم عاد ذاكراً أنه أخرج حكماً شريفاً بإصلاح نهر حلب من بيت المال ، وكان الناس محتاجين إلى إصلاحه ، ثم لم يظهر لمقدماته نتيجة .

وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة ، وحضر جنازته للصلاة عبد الباقي العربي قاضي حلب وإسكندر بك دفتر دارها ، وحظي بحضور الأكابر في مماته كما حظي بهم في حياته ، والله يحسن له الأخرى كما أحسن له الأولى .

وكان شيخنا الزين الشماع يكثر من مزاره وينصح له ويبين له عن طريق الكمّل .

## ٨٢٩ ــ محمد بن الحسن الأنصاري المتوفى سنة ٩٥٣

محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الواحد الشيخ شمس الدين الأنصاري السعدي العبادي الحلبي الحنفي ، أحد عدول حلب في كلتا الدولتين الجركسية والعثمانية .

كان فقيهاً شروطياً حلو الخط نظيف العرض ، له استحضار لتواريخ الناس وميل إلى مطالعة التواريخ القديمة وحظوة عند قضاة حلب وقبول في قلوب أهلها بحيث انتفع به الناس

في وثائقهم بالنسبة إلى جهلة الموقعين ومن لا يعرف اللسان العربي ولا أساليب أهل الشروط ، ومع ذلك كان يتعاطى شهادة الجريدة بسوق حلب إلى أن اعتراه داء الأسد\* ، والعياذ بالله تعالى ، فاستولى عليه . واستمر يتحامل نفسه ويخالط الناس والناس يهرعون إليه مع ما عرض عليه لاحتياجهم إلى دُربته الحسنة إلى أن لم يبق مجال . ثم استولى عليه الإسهال ولاح له أنه على شرف الزوال ، فأوصى وأخبر أنه ليس له من المال سوى دينار أعطاه إياه الشيخ محمد الخاتوني فهو يتبرك به .

ثم كانت وفاته ليلة الاثنين المسفرة عن التاسع والعشرين من ربيع الثاني سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة .

# ٨٣٠ ـــ أحمد بن محمد المشهور بابن حمارة المتوفى سنة ٩٥٣

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن القاضي برهان الدين الأنطاكي ثم الحلبي الحنفي شيخنا المعروف بابن حمارة . و لم يشنه ذلك ، فقد كان من شيوخ الحافظ ابن حجر بالإجازة شهاب الدين أحمد بن الثور ، بالمثلثة ، الحنفي أحد رجال « طبقات الحنفية » لابن السابق ، وكان من النحاة أبو محمد عبد المنعم ابن الفرس القائل بأن كلمة « ثم » لا ترتيب فيها .

ولد بأنطاكية سنة إحدى وسبعين وثمانمائة ونشأ بها ، فحفظ القرآن وتخرج في صنعة التوقيع بجده القاضي برهان الدين موقع الفرس خليل بن اللنكي الأنطاكي .

وأخذ النحو والصرف عن الشيخ العالم الصوفي علاء الدين على العداس الأنطاكي . وأخذ المنطق والكلام والأصول عن الشيخ المعمر الصالح الفاضل ملا محيي الدين محمد ابن صالح بن الجام المشهور بابن عرب الأنطاكي الحنفي تلميذ قاضي زاده الرومي ، واشتغل عليه بأنطاكية وبحلب بعد قدومه من بلاد الروم وتحصيله بها نحواً من أربعين سنة . وقرأ على الشيخ رمضان الأنطاكي .

ثم قدم إلى حلب ولازم فيها البدر السيوفي واشتغل في القراءات على الشيخ محمـد

 <sup>\*</sup> هي الحمّى لأنها كثيراً ما تغزو الأسد حتى إنه قلما يخلو منها ساعة .

الداديخي ، وتعاطى صنعة الشهادة بمكتب العدول بجوار جامع الصروي بحلب . ولما عمر توسعته الحاج على بن سعيد جعله فيها مدرساً وأعانه على حجة الإسلام ، فحج واستجاز بمكة المحدث عبد العزيز ابن الشيخ المحدث نجم الدين بن فهد المكي ، وبالقاهرة أبا يحيى زكريا الأنصاري والشهاب أحمد القسطلاني فأجازوا له .

و لم يزل مكباً على التدريس والإمامة والتحديث والتكلم في تحديثه على الحديث باللسانين العربي والتركي بالجامع المذكور وتوسعته إلى أن انضاف إليه في الدولة العثانية تدريس السلطانية ، فأعرض عنه لاطلاعه على ما كتب على بابها من اشتراط كون مدرسها شافعيا والفقهاء حنفية ، فأضيف إليه بعد ذلك خطابة الجامع المذكور ، ثم بدلت بخطابة الجامع الكبير الأموي بإبرام قاضي القضاة محيي الدين بن قطب الدين الحنفي قاضي حلب عليه في ترك الأولى وتعاطي الثانية ، ثم ضم إليه مع الخطابة المذكورة تدريس الحلاوية والإفتاء بحلب بحكم سلطاني يتضمن أن لا يكون مفتياً غيره أخرجه له لما ولي قضاء العسكر بأناطولي لما تحققه من ديانته في الفتوى قبل ذلك .

ثم لما كان سنة تسع وأربعين توجه للحج فتحرك عليه نقرس كان يتحرك عليه وهو بدمشق ، واستمر إلى أن دخل المدينة الشريفة فخف وجعه ، ثم لم يعد إلى حلب إلا وهو معافى منه .

وله من التآليف « مناسك » حمله على تأليفه الشيخ الفاضل المسلك العارف بالله تعالى علاء الدين على بن الأطلسي الحمصي حين مر عليه بحمص متوجهاً إلى زيارة بيت المقدس في حدود سنة أربع . وأخبرني أنه لما مر عليه أنزله في منزله وصومه رمضان عنده وسأله في كتابته ، فامتنع ، وأحضر له « الهداية » وشروحاً سبعة عليها ، فلم يسعه إلا أنه كتب ذلك وجعل مبناه على عبارة الهداية ، وأضاف إليها فوائد وأشياء لها حصل تحريرها .

هذا وكان له مع هذا الخط الحسن والتحشية اللطيفة المحررة على هوامش الكتب والنسخ الكثير من أنواع العلوم لا سيما علم الفقه والانقطاع الطويل في داره إلا في وقت مباشرة ما بيده من الوظائف والصلاح الزائد وعدم الخبرة بأساليب أهل الدنيا . ومما اتفق له وهو يخطب بالجامع الأموي وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه طلع إليه شخص شيعي متحرياً قتله ، فتمكن أهل السنة منه وحملوه إلى كافل حلب خسرو باشا ، فأمر بقتله ،

فقتله الناس بإلقائه في النار حياً ، وكان يوماً مشهوداً سر به أهل السنة .

ثم ذكر العلامة الحنبلي قصيدة فيه من بحر السلسلة وهي طويلة ، وبعد أن أتى عليها قال : توفي في وقت طلوع الفجر من يوم عرفة سنة ثلاث وخمسين . وقد أخبرني الثقة عنه بعد عودي من الحج سنة أربع وخمسين أنه علم قبيل موته بأنه سيموت ، فأخذ في تلاوة القرآن على أحسن ما يتلى من رعاية التجويد ، وأخذ يكرر قوله تعالى ﴿ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ مرة بعد أخرى إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى .

#### ٨٣١ \_ محمد بن محمد بن حلفا المتوفى سنة ١٥٤

محمد بن أبي اليمن محمد رضي الدين المعري الأصل الحلبي المولد والدار الحنفي المشهور بابن حلفا ، تلميذنا .

فضل في العربية والفقه وشارك في أصوله ، وكتب على أبيه بإملائه على الفتوى لما كف بصره ، وكانت له الطريق الياقوتية في الخط . وخطب بجامع القلعة ثم بجامع حلب استقلالاً بعد شيخنا الشهاب الأنطاكي ، إلى أن توفي شاباً بعد مدة قليلة سنة أربع وخمسين ودفن بجوار قبر الحسين النوري الكائن بمقابر الصالحين .

وكان متواضعاً متودداً للناس كثير الرعاية لنا رحمه الله تعالى .

#### ٨٣٢ ــ عبد الوهاب بن منصور السمان المتوفي سنة ١٥٤

عبد الوهاب بن منصور المعروف بابن السمان ، أحد التجار المعتبرين بمحلة قلعة الشريف بحلب .

حج ، وعمر مصبنة بحلب ، وعني بصحبة الجمال ابن حسن ليّه فقرأ عليه منهاج الفقه . وعني باقتناء الكتب فبذل فيها مالاً جزيلاً وصار الجمال ينتفع بها كثيراً ، فلما توفي سنة أربع وخمسين بيعت بربح زائد وكانت زائدة على ألف كتاب .

## ٨٣٣ – إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي المتوفى سنة ٤٥٤

إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد شيخ الإسلام برهان الدين ابن الشيخ العالم العامل العلامة زين الدين العمادي الأصل الحلبي الشافعي الشهير بابن العمادي .

ولد بحلب فيما ذكره الزين الشماع في كتابه « تشنيف الأسماع » بعد الثانين والثانمائة ، قال : ونشأ بها وأخذ في العلوم عن جماعة من أهلها وعن بعض من ورد إليها ، وجد واجتهد حتى فضل في فنون ، ودرس وأفتى ووعظ ، مع الديانة والسكون واللين وحسن الخلق . وحج من طريق القاهرة فدخلها أولا وأخذ عن جماعة من أعيانها ، منهم شيخا الإسلام زكريا الأنصاري والبرهان بن أبي شريف ، وسمع على الثاني ثلاثيات البخاري بقراءتي ، وقرأها على العلامة نور الدين المحلي ثم القاهري فسمعتها بقراءته ، وأخذ بمكة عن جماعة من مشايخي كالعز بن فهد وابن عمته الخطيب وابن كشني والسيد أصيل الدين الإيجي ، ولقي بها من مشايخ القاهرة عبد الحق السنباطي وعبد الرحيم بن صدقة فأخذ عنهما ، وأخذ بغزة عن شيخها الشهاب ابن شعبان ، وسمع صحيح البخاري بحلب عن الكمال محمد ابن الناسخ الطرابلسي . انتهى كلامه .

وفاته أنه أخذ بالقاهرة عن الشهاب القسطلاني « المسلسل بالأولية » و « ثلاثيات البخاري » و « الطبراني » و « ابن حبان » و « الثلاثيات الأربعين » المستخرجة من « مسند أحمد » و « شرحه على البخاري » و « المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » و « فتح الداني من كنز حرز الأماني » له .

وأما من أخذ في العلوم عنهم من أهل حلب والواردين إليها فمنهم الشيخ إبراهيم فقيه اليشبكية ، فإنه قرأ عليه ابتداءً في العربية ، ومنهم خليل الله اليزدي فقد قرأ عليه في شرح القطب على الشمسية ، ومنهم البدر حسن السيوفي وعليه قرأ في المطوّل والعضد يسيراً ، ومنهم المحيوي عبد القادر الأبار وعليه قرأ في الفقه وغيره شيئاً كثيراً . قال : وكان يقول : أنا لا أعرف إلا الفقه ، ولكن اقرؤوا ما تختارونه من العلوم ، فيفعلون متبركين بنفسه ، ومنهم والده والشمس البازلي والشيخ أبو بكر الحيشي والشيخ مظفر الدين الشيرازي نزيل حلب .

ثم أكب على إفادة الوافدين إليه والواردين عليه من طالبي العربية والنحو والقراءات والفقه وأصوله والحديث وعلومه والتفسير وغير ذلك على وجه لم يرد أحداً ولا كسر قلب بليد لا يفهم أبداً .

وكنت ممن أخذ عنه عدة فنون ولله الحمد والمنة إلى أن أجاز لي جميع ما يجوز له وعنه روايته إجازة مفصلة بخطه في شوال سنة ثمان وأربعين .

ثم لما برع في العلوم الدينية هرع إليه السواد الأعظم إذ كانت له اليد البيضاء فيها في أمر الاستفتاء ، فأجاب وأفتى و لم يبخل على مستفت بالإفتا ، ولا صد ولا رد ولا تناول منه الدرهم الفرد ، بل كف عن هذا الأرب وفاقاً لمعظم المفتين من أبناء العرب .

وانتهت إليه رياسة الشافعية بحلب إفتاءً وتدريساً بجامعها الأعظم وعصرونيتها التي انفردت من بين سائر مدارسها في آخر وقت بأن فيها من الفقهاء والمتفقهة ذوي المعاليم المقررة على وقفها نحو العشرين ، ومن المعيدين اثنين . على أنه كان بها في زمن والده وهو معيدها من الفريق الأول واحد وستون ومن الثاني أربعة كما أخبرني بذلك من أثق به .

وكان رحمه الله تعالى قد عبث مرة بحل زايرجة السبتى ، فحل منها شيئاً ما ، وعلق بالكيمياء أياماً ثم تركها .

ولم تكن تراه إلا دمث الأحلاق متبسماً حالة التلاقي حليماً لدى الإيذاء صبوراً على الأذى صوفياً معتقداً لكل صوفي ، له مزيد اعتقاد في الشيخ الزاهد محمد الخاتوني الماضي ذكره ، ولذا صار من بعده يحيي بالعصرونية كل ليلة جمعة ذكر الله تعالى على نهج ما كان عليه معتقده من إحيائها ، إلى أن توفي يوم الجمعة في شهر رمضان سنة أربع وخمسين ودفن وراء المقام الإبراهيمي خارج باب المقام في تتمة مقبرة الصالحين رحمه الله تعالى وإيانا ، حتى رثاه الشيخ أبو بكر العطار الجلّومي فقال:

أضحى العمادي للمقام مجاوراً ومقامه عند الإله عظيمُ فاقصد زيارته تنـل كل المنـى فضريحه في الصالحين مقيمـــمُ وإذا وصلت إلى الضريح فقـل لـه هـــذا المقـــام وأنت إبراهيـــمُ

ومدحه في حياته الزين الشماع أحد شيوخه بالإجازة وقد أهدى إليه منظومته الموسومة « باللمعة النورانية في تخميس السهيلية » فقال :

إلى العالم البرهان خلي وصاحبي سليل العمادي من بنشر فضائل بنور علوم ضاء كالبدر مسفراً قصدت بإهداء لِلمُعتكَ التك

ورادع من بالسوء في الغيب صاحبي بشهبائنا قد عمّ كل الحبائب وأنوار شانيه كضوء الحباحب يرجّى لقاريها بلوغ المآرب

#### إلى أن قال:

وها عمر الشماع وافى بمنحة فمن بقبول يلقها نال فضلها فكرر لها في كل موطن شدة وكن صافياً خلي سليماً مفوضاً ولا تخلِني من دعوة منك في الدجي

على قدره فاقبل تفز بالمناصب ومن يولها الإنكار ليس بصائب وبالذكر فالهج في ليالي الرغائب أمورك للباري تحز للمراتب إذا حفت الجربا بنور الكواكب

وكان الشيخ زين الدين قد وقع في خلده أن الجرباء من أسماء السماء فأراد أن يراجع بعض كتب اللغة فمنعه مانع ، وقد كان أنشأ أبياته هذا فما مضت عشرة أيام إلا وقد وقف على قصيدة لبعض المغاربة حاذى بها « المنفرجة »\* واستعمل فيها لفظ الجرباء على وجه فهم منه أنه من أسمائها وذلك حيث قال :

خلت الإنسانَ وصوّره بشراً من ماء ممتشجر وليوم حساب يبعثه فيقوم عليه بالحجج يوم تطوى فيه الجرباء كطي سجل مندمج

فكان ذلك من الأمور التي اتفقت له ههنا رحمه الله تعالى وإيانا ا هـ .

أقول : هنا كتب الشيخ إبراهيم ابن الشيخ أحمد المشهور بالملا على هامش النسخة المحررة بخطه ما نصه : انظر إلى أثر الحب في الله الحقيقي كيف جذب العلامة المؤرخ ( يعني الرضي الحنبلي ) وساقته القدرة الإلهية إلى أن دفن بجوار شيخه المترجم .

# ٨٣٤ ــ داود المرعشي شيخ الطرنطائية المتوفى سنة ٩٥٥

داود المرعشي الدلغادري الحنفي الصوفي الأويسي.

كان من أكابر العلماء المتفننين المتقنين ، مقبولاً عند قاضي عسكر روم إيلي محيي الدين ابن الفناري وغيره ، فرحل إلى الشيخ أويس القرماني فأخذ عليه العهد وجعله خليفته ، وقدم معه إلى حلب ، فلما سجن شيخه بالقلعة الحلبية بالأمر السلطاني بقي هو بالمدرسة الطرنطائية داخل باب الملك في فرقة من المريدين ، ثم آل الأمر إلى إطلاق شيخه وذهابه إلى شيخه وهو بدمشق ، ثم وفاة شيخه بها ، ثم توجه إلى مكة ومجاورته بها ، ثم عوده إلى دمشق سنة أربع وخمسين ، ثم قتله بها بالأمر السلطاني في السنة التي تليها .

## ٨٣٥ \_ محمد بن أحمد الأماصي سنة ٥٥٥

محمد بن أحمد بن محمود الحلبي الأماصي الأصل الحنفي المشهور بابن الأماصي ، هكذا بالصاد .

توفي في شوال سنة خمس وخمسين وتسعمائة ، وكان من وجوه الناس وله قول عند قضاة حلب في الدولة العثمانية البايزيدية ، فتوجه من بلده أماصية إلى مكة حاجاً فولد له ولده هذا ، فأقام به عدة سنين بدمشق ، ثم قطن حلب فبرع ولده هذا في الشعر التركي والفارسي ونظم الشعر الملمع بالعربي ، ومدح بعض أركان الدولة بالباب العالي الشريف السليماني بشعره ، فصارت له عندهم وجاهة ، وكل كاد يمنحه عزه وجاهه .

وتولى بحلب النظر إلى جامع الصفيّ وخطب به . وكان يلقب بالهوائي لما أن مخلصه في شعره هوائي .

## الكلام على جامع الصفي في محلة المشارقة :

قال أبو ذر: هذا الجامع ظاهر حلب خارج باب الجنان بالقرب من البساتين شرقي\* نهر قويق ، أنشأه صفي الدين عبد الوهاب بن أبي الفضل بن عبد السلام مشارف ديوان

<sup>\*</sup> في الأصل: غربي. ولعل الصواب كما أثبتناه نقلاً عن مخطوطة ( كنوز الذهب » .

الجيوش المنصورة بحلب المحروسة بتاريخ خامس عشر شعبان المكرم من شهور سنة ثمان عشرة وسبعمائة .

وهذا الجامع نزه ظريف له مناظر من غربيه إلى البستان ، وله منبر من الرخام ، وكذلك سدته ، وله بوابة عظيمة وحوض ماء ، كان يأتي الماء إليه وإلى بركة الجامع من دولاب شمالي الجامع ، وله منارة . وهذا الجامع له وقف حسن مبرور من جملة وقفه بستان بدير كوش . ا ه .

أقول: موقع هذا الجامع في آخر المحلة المذكورة من جهة الغرب بالقرب من تربة الشيخ شعلب بينهما الجادة. وهو الآن مسجد صغير مشرف على الخراب يسكنه بعض الفقراء لا شيء فيه مما ذكره أبو ذر. وقد كان له باب كبير على قنطرته حجرة كبيرة شطرت شطرتين ، وضع شطرها الأكبر على الباب الموجود وشطرها الثاني في جدار قبلية صغيرة هناك فيها قبر يغلب على الظن أنه قبر الواقف ، وهذه الحجرة وضعت مقلوبة جهلاً من الباني بمثل هذه الآثار التاريخية .

وهذا نص ما كتب على الحجرة جميعها ، وما بين الهلالين هو ما كتب على بقية الحجرة التي بنيت في جدار القبلية :

(١) البسملة . أنشأ هذا الجامع المعمور العبد الفقير إلى الله تعالى صفي الدين بن عبد الوهاب شاد الجيوش المنصورة الحلبية في دولة السلطان

(٢) الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاون خلد الله ملكه في أيام المقر العالي العلائي ألطنبغا كافل الممالك ( بتاريخ سنة ثلث وثلثين وسبعماية بتولى .... محمد بن علي السقا ) .

والجامع تحت دائرة الأوقاف ولا وقف له سوى تخميس أعشار .

## ٨٣٦ ـ على بن أحمد الكيزواني المتوفى سنة ٩٥٥

على بن أحمد بن محمد الصوفي الشاذلي الشيخ العابد المسلك المربي أبو الحسن الحموي الكيزواني ، ويقال الكازواني نسبة إلى كازوا وهو الصحيح ، إلا أنه اشتهر بالأول أيضاً ،

أحد مريدي السيد الشريف سيدي على بن ميمون المغربي .

قدم إلى حلب وجلس في مجلس التسليك فاجتمع عليه خلق كثير . ولما كانت سنة ست وعشرين وهي السنة التي ورد فيها أرسل شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي علوان الحموي إلى الزين عمر الشنماع رسالة مبسوطة تشتمل على التنفير من الاجتماع به ، ومن جملة ما فيها : احذر وحدّر من فهمت منه قبول النصح . فأخذ في قراءتها على غير واحد ممن ورد إليه .

ثم كان توجهه إلى مكة والمجاورة بها .

فلما قدم إلى حلب في سنة ثمان وعشرين رأى أمر الشيخ علاء الدين في ازدياد وقد أقبل عليه خلق كثير ، قال : فأعرضت عن قراءة الرسالة المشار إليها واستمرت مهجورة إلى سنة إحدى وثلاثين ، فاختلج في سرّي غسلها ، وذلك لأني صممت على أني لا أقرؤها على أحد ونفر قلبي مما فيها من الألفاظ اليابسة التي لا ينبغي إطلاقها في حق متدين ، ورأيت أني إذا قرأتها ينفر قلبي من الرجل المذكور ويحصل لي غيظ عليه ، فكرهت ذلك ورأيت أن سلامة الباطن أسلم . ثم لما أردت غسلها خشيت أن يكون في ذلك بعض انتقاص لكاتبها لأنه ليس من الأدب غسل رسالته بغير إذنه ، ثم ترددت في ذلك إلى أن قوي العزم على غسلها ورأيت أنه أولى طلباً لسلامة الباطن وحراسته من إساءة الظن بالرجل المذكور ، فغسلتها .

قال: ثم لما انسلخ العام المذكور ودخل هذا العام المبارك توجه الصوفي المذكور في أوله إلى حماة واجتمع بالشيخ علوان وأبدى له الاعتدار عن أشياء لا أتحقق تفاصيلها ، وجدد التوبة كما قيل ، فأذن حينئذ في الاجتماع به ومحا معنى ما كتبه في رسالته . قال : فقد ظهر ولله الحمد أنا سبقناه إلى محوها حساً قبل محوه لها معنى ، في ذلك برهان ظاهر على أن من أحلص النية ألهم سلوك الطرق المرضية . انتهى كلامه منقولاً من « عيون الأخبار » له .

ومما كتب به الشيخ علوان إلى الشيخ زين الدين مرة ثانية : ليكن على علمكم أن ذلك الرجل الصوفي ، يريد به صاحب الترجمة ، وقف علينا تائباً وفي المواصلة راغباً ، فحكمنا بالظاهر والله يتولى السرائر ، فإن رأيتم الاجتماع معه أو ضده فذاك إليكم ، وما

أريد أن أشق عليكم ، وليس بخاف عن علمكم الحديث المشهور : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) .

ولما كانت سنة إحدى وثلاثين أمر صاحب الترجمة جماعة من أتباعه بالطواف في الأسواق مع حمل الخرز في رقابهم ولبس الفراء المقلوبة ونحو ذلك ، وبعضهم خزم أنفه ، فكره كثير من الناس فعل ذلك ، وأنكر بعض الفقهاء ، فساعده كما قيل قاضي حلب عبيد الله سبط ابن الفناري ، فكتب عند ذلك الشيخ شمس الدين محمد المنيّر الواسطي يستفتي ، وأرسل بصورة فتواه إلى حماة ، فكتب له الشيخ علوان بعد حمد الله تعالى :

أما الديار فإنها كديارهم وأرى نساء الحي غير نسائها

ثم أخذ يذكر أن بساط التصوف قد طوي من لدن أبي القاسم الجنيد شيخ الطائفة إلى هلم جرا ، وإنما كان هو ومن بعده من الصديقين والصادقين يتكلمون في حواشيه . إلى أن قال : وزبدة الحبر أن توزن هذه الأفعال المرتكبة بموازين الشريعة ، فما خرج عن المأذون فيه فهو داخل في المنهي عنه ، ولا يخرج ما دخل في حيز المنهي عن الكراهة والتحريم . وأما السؤال عن كونها بدعة أو سنة فإن أريد بالسنة ما تخلق به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأقوال والأفعال فلا شبهة أن هذه الأفعال المرتكبة لم يرتكها بنفسه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة الأعلام فكانت بدعة في الدين وحدثاً لم يعهد في زمن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين ، وإن أريد بالسنة ما هو أعم من ذلك مما أباحه للأمة وشرعه لها ففي بعض الأفعال مالا يحرمه الشرع كتعليق الحرز ونحوه ، وإن كان خار ما للمروءة مانعاً من قبول الرواية والشهادة ، وحينقذ كتعليق الحرز ونحوه ، وإن كان خار ما للمروءة مانعاً من قبول الرواية والشهادة ، وحينقذ عند تعذر الطاهر جائزة ، هذا إن لم يجد صلاحاً لقلبه بدونه فله ذلك إذ المعالجة بالنجاسة عند تعذر الطاهر جائزة ، هذا إن لم يجد صلاحاً لقلبه بدونه فله ذلك إذ المعالجة بالنجاسة كان درء المفاسد أولى من جلب المصالح . وليس بخاف عن جهابذة العلماء وصيارفة الفقهاء مصطلح الصادقين من الصوفية كا تضمنه « الإحياء » وغيره ولكل مقام مقال ﴿ والله يعلمُ المفسك من المصلح ﴾ وهو أعلم بالصواب .

هذا وقد وقفت في موضع آخر من « عيون الأخبار » على ملخص الرسالة التي أرسلها

البيت ينسب إلى الجنون . ٥ قوت القلوب ٣٤٩/١ . ٥

سيدي الشيخ علوان إلى الشيخ زين الدين عمر الشماع ، فمما قاله فيها بعد البسملة والصلاة :

أما الرجل المذكور فإياكم وإياه ، ولا تغتروا بزخرف كلامه البارز على لسانه بمتابعة نفسه وهواه . إلى أن قال : إنما يتوسل بما يقوله للعوام من تزويق الكلام ليتوصل إلى أغراضه الفاسدة من منكح ومأكل ومشرب وملبس إلى أن قال : وكيف يدعو إلى الكتاب والسنة من هو جاهل بألفاظ الكتاب والسنة ، ومن جهل اللفظ فهو بالمعنى أجهل ، ولو كان أحدنا مراقباً لربه لحاسب نفسه على ما يتلوه من القرآن والسنة باللحن والتحريف الموجبين للإثم اللاحق للتالي والسامع ، فكان يجثو على الركب بين يدي علماء القراءة والحديث مصححاً للعبارة خوفاً من قوله صلى الله عليه وسلم ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) .

ثم أطال إلى أن قال : فلو كان هذا المخذول المغرور موفقاً لكان ملازماً لضريح شيخه باكياً نادماً آسفاً حزيناً يخاف الرد ويرجو القبول ، ولكان له شغل شاغل عما يُهَذْرِم به مما لا يعنيه من زخرف القول والفضول ، ولكن الرياسة حبها آخر ما يخرج من رؤوس الرجال الفحول . إلى أن قال في آخر الرسالة : وزبدة الخبر فالحذر الحذر الحذر ، فليس المخبر كالخبر ، ولتعلمن نبأه بعد حين ، ولكل نبأ مستقر ، والسلام .

قلت : وقد كان من شأنه بعد حين أن جاور بمكة ( المشرفة ) في دار عمرتها الخاصكي بها ، فتكلم فيه الناس بأنه سكن في بيت حرام .

وفي تاريخ شيخنا جار الله بن فهد المكي أنه ولد تقريباً في عاشر رجب عام ثمان وثمانين وثمانين وثمانمائة . وفيه من أخباره أنه توجه صحبة الشيخ علوان للإقامة في بروسا من بلاد الروم سنة ثمان وتسعمائة وأقاما عند السيد علي بن ميمون نحو شهرين ، وعادا صحبته إلى صالحية دمشق ، وأنه لازمه وانتفع به وتهذب بأخلاقه ، ثم كان بحلب فاعتقده قاضيها عبيد الله سبط ابن الفناري الرومي وانقاد لأمره وصار يقبل شفاعته ويتردد إليه ، فزادت وجاهته خصوصاً وله معرفة بكلام الصوفية وتوجيه لأفعالهم المرضية مع تعبير المقامات بألفاظ حسنة ونظم متوسط ، جمع منه تلامذته تائية وفائية على طريقة الشيخ عمر بن الفارض مع وظائف الأوراد وبعض تآليف لطاف ، منها « زاد المساكين إلى منازل السالكين » في كراسين

و « عقيدة » في نصف كراس ، وذكر في آخر زاد المساكين من نظمه أبياتاً خمسة عشر وهي :

لمن لنيك العكل تصدّى في حب مولاه صار فردا في حب مرولاه صار فردا في أن هرا السلوك جدّا تصير فيه الجبال هددا وطالب القوت ما تعدّى إلى وصال الحبيب يهدى قد أذهب العمر فيه جهدا

ثم لما اتفقت المحنة لأهل بلدة حلب مع الدولة الرومية عام أربع وثلاثين وتسعمائة أمر الحنكار بإرساله إلى رودس ، ثم أطلق منها هو وجماعة ، ثم جاور بمكة ملازماً للعبادة وصار مصرفاً للفتوحات وقررت له المرتبات . انتهى كلامه .

وقد صلي عليه بحلب صلاة الغائب لورود خبر موته في رجب سنة اثنتين وخمسين ، ثم ظهر أنه حي . ولما بلغه أنه صلي عليه تمنى أن لو صلي عليه مرة أخرى ثم وثم .

ثم كانت وفاته بين مكة والطائف في رجب سنة خمس وخمسين ، إلا أنه دفن بمكة رحمه الله تعالى .

أقول: لم يذكر المؤلف أسباب نفور أستاذه السيد على بن ميمون منه ، وقد ذكر ذلك صاحب « الكواكب السائرة » حيث قال ناقلاً عن صاحب « الشقايق » : إن صاحب الترجمة سافر مع سيدي علي بن ميمون في نواحي حماة ، وكانت الأسد كثيرة في تلك النواحي، فشكوا منه إلى الشيخ ابن ميمون فقال: أذّنوا، فأذّنوا فلم يبرح، فذكروا ذلك للشيخ فقال : أذنوا ثانياً ، فتقدم الكازواني فغاب الأسد عن أعينهم و لم يعلموا أخسفت به الأرض أم ذاب في مكانه ، فذكروا ذلك لسيدي علي بن ميمون فغضب على الكازواني وقال له : أفسدت طريقنا ، وطرده و لم يقبله حتى مات ، فأراد الكازواني أن يرجع إلى خلفاء الشيخ فلم يقبلوه ، حتى ذهب إلى بلاد المغرب وأتى بكتاب من الشيخ عرفة أستاذ

<sup>★</sup> اختلفت النسخ المخطوطة من در الحبب في رواية هذا الشطر . وفي المطبوعة : فأسوا على الدأب بالمربي .

سيدي علي بن ميمون إلى خلفاء السيد على وقال : إن أحداً لا يرد من تاب إلى الله تعالى ، وإن شيخه إنما رده لتأديبه وإخلاصه ، فقبله الشيخ علوان وأكمل تربيته .

ثم قال صاحب الكواكب نقلا عن الشعراني في طبقاته: قال: أخبرني من لفظه أنه كان في بدايته يمكث الخمسة شهور طاوياً لا ينام إلا جالساً. ثم ذكر جملة مما سمعه من كلامه، ثم قال: بدأ أمره بمدينة حلب وبني له النائب تكية عظيمة، واجتمع عليه خلائق لا يحصون، فوقعت فتنة في حلب، فقتل الدفتردار وقاضي العسكر يعني قراقاضي فقال الناس: إن ذلك بإشارة الشيخ، يعني الكيزواني، فأخرجوه من حلب ونفوه إلى رودس، فأقام بها ثلاث سنين، ثم رأته يعني في المنام خوند الخاص وهو يقول لها: أريد أن أقيم بمكة ولا أرجع إلى حلب، فقالت: من تكون ؟ قال: الكيزواني، فكلمت السلطان سليمان، فأرسل له مرسوماً بأن يسافر إلى مكة ويقيم بها، وعمرت له خوند هناك تكية وفيها سماط، فزاحمه أهل مكة فتركها وسكن في بيت عند الصفا ا ه.

أقول: والتكية التي أشير إليها هي في محلة العقبة وتعرف الآن بجامع الكيزواني، وهو جامع صغير مرتفع يصعد إليه من الجهة القبلية بدرج له صحن صغير يشرف على المساكن القبلية من مدينة حلب فترى منه منظراً حسناً بالنظر لارتفاعه، وله منارة كان خرب أعلاها في الزلزلة الكبرى التي حصلت سنة ١٣٣٧، بل تهدم في هذه المحلة كثير من الدور لعدم إحكام أبنيتها لبعد الأساس فيها، وبقي أعلى المنارة خرباً إلى سنة ١٣٤١ ففيها عمرها متولي الجامع الحاج أحمد صهريج. وفيه قبلية صغيرة تقام فيها الجمعة، وله من الأوقاف داران ومخزنان غير أنها لا تأتي بريع يستحق الذكر.

## ٨٣٧ ــ محمد بن يوسف الحنبلي المتوفي سنة ٩٥٦

قدمنا ترجمته وأنه توفي سنة ٩٣١ وهو سهو ، بل المتوفى في هذه السنة هو شريف مكة الشريف بركات ، وأما المترجم فقد كانت وفاته سنة ٩٥٦ كما ذكره الغزي في الكواكب السائرة وقلت ثمة إن له أبياتاً سماها « السهم الساري في الشريف بركات وأتباعه الدراري » ، والصواب ( والذراري ) ووقع في الأبيات هناك بخنقك والصواب ( بحتفك ) . وذكر الغزي هنا الأرجوزة التي امتدح المترجم بها شيخ الإسلام عبد الرحيم العباسي ، لكن كثرة

أغلاطها حالت دون ذكرها\* .

## ٨٣٨ ــ محمد بن يوسف التادفي قاضي القضاة المتوفى سنة ٩٥٦

محمد بن يوسف بن عبد الرحمن قاضي القضاة وشيخ الشيوخ أبو اللطف كال الدين الربعي الحلبي التادفي الشافعي القادري عمى شقيق والدي .

ولد بحلب في ربيع الأول سنة أربع وسبعين وتمانمائة وتفقه على الفخر عثمان الكردي والجلال النصيبي وغيرهما ، وأجاز له المشايخ السابق ذكرهم في ترجمة والدي كوالدي ، ولبس الخرقة القادرية عن يد الشيخ العارف بالله الشرف عبد الرزاق الحموي الشافعي مذهبا الكيلاني خرقة ونسبا . ثم ناب في الحكم عن خاله القاضي حسين بن الشحنة الشافعي وغيره ، ثم ترك مخالطة الناس ولف المؤر على رأسه وأقدم على خشونة اللباس وأخذ في مخالطة الصوفية إلى أن بلغ السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري . فأرسل له توقيعا وخلعة يلبسه إياها كافل حلب على أن يكون شيخ الشيوخ بها ، وأرسل إلى الشيخ أحمد ابن الرفاعي شيخ الشيوخ وشيخ الرواق الأحمدي بالديار المصرية وسائر الممالك الإسلامية يعرفه أن ولي القاضي كال الدين التادفي فلا يتعرض إليه بعزل فإنه إنما يولي مشيخة الشيوخ ويعزل منها بأمر مني ، فامتثل أمره ، فلما وصل التوقيع والخلعة إلى كافل حلب أبرم عليه في تلقى ذلك فتلقاه .

ثم ولي بعد ذلك قضاء الشافعية بطرابلس ثم عزل عنه ، ثم سعى في قضاء الشافعية بحلب فصده عنه المحب بن آجا كاتب الأسرار الشريفة بالممالك الإسلامية وغيره ، فشكا حاله لخوند جهة السلطان وسألها في استيذان السلطان في اجتماعه به حيث لا واش ولا رقيب ولا متطفل عليه في ذلك لما كان بينهما وهو صاحب الحجاب بحلب من المودة الأكيدة ، فأذن له فيه فاجتمع به فولاه قضاء حلب عن القاضي جلال الدين النصيبي رغماً عن أولئك والتزم له أنه ما دام سلطاناً فهو قاض ، وكان الأمر كذلك ، فإنه بقى قاضياً إلى انقراض

و مطلعها:

دولته ، وكان توقيعه : الحمد لله ولي الإحسان . ولما قرىء منشوره بالجامع الأموي بحلب وتفرق الناس توجه إلى القاضي جلال الدين ووجه معاذيره إليه ، و لم يزل في مهابة وقضاء حاجاته ، وفوض إليه البرهان القلقشندي قاضي الشافعية بالممالك الإسلامية مضافاً إلى قضاء حلب نيابة الحكم بالديار المصرية ومضافاتها بسؤاله .

ثم وُلي في الدولة العثمانية السليمية تدريس العصرونية ، ثم أضيف إليه نظر أوقاف الشافعية بحلب وأنظار أخرى ، ثم تدريس الصاحبية الشدادية ، وكان هو المشار إليه في تفاتيش الأملاك والأوقاف الحلبية في أوائل هذه الدولة مع كال ابن الحاج إلياس أول قاض تولى فيها بحلب ، ثم مع القاضى زين العابدين بن الفناري وغيرهما .

وفي سنة سبع وعشرين وتسعمائة ولاه خير بك المظفري عن المحب بن ظهير الدين المكي وهو أول كافل كان بالديار المصرية في الدولة العثمانية وظيفة قضاء الشافعية بمكة وجدة وسائر أعمالها ونظر الحرم الشريف المكي لما أنه كان مأذوناً له في توليتهما وكتابة التوقيع بهما ، فتوجه إلى محل ولايته وكان أول قاض ولي ذلك من غير أهل مكة في هذه الدولة ، فساس الناس وعاملهم بالاستيناس ، وساق إليهم المطايا في بذل العطايا ، وعمر بمكة عين ثقبة بعد أن استنبط ماؤها ، وعرض إلى الباب الشريف في إيصال الماء إلى مكة من عين حنين وعين ميمون وغيرهما ، فعارضه الشريف بركات الحسني أمير مكة في ذلك لئلا يفوت عبيده الانتفاع بجلب الماء من خارجها إليها وبيعه بها ، فلم يزل يعارض وهو يعرض إلى أن برز الأمر الشريف السلطاني بإيصاله إليها ، فأوصله إليها .

ثم لما مات خير بك المظفري واستقر مكانه محمد باشا نوزع في الوظيفتين بمساعدة أميرها ابن ظهيرة ، فكتب للقاضي كال الدين توقيعاً بالاستقرار فيهما مؤرخاً بمستهل جمادى الأولى سنة ثلاثين وتسعمائة ، فكتبت له إذ ذاك في صدر مطالعة مضمناً ومكتفياً : :

ثم لما استقر مكانه قاسم باشا عزله بعد أمور جرت بينه وبين أميرها و لم يمكنه الله منه مع ما كان يوصله إليه من القصائد القادمة كالقصيدة التي قال في مطلعها :

شربنــا على روض أنيــق مدامـــة على جــدول يجري جوانبــه الزهـرُ

معتقة في الدن من عهد آدم إذا مقعد منها حسا\* ثم ميت إلى أن قال مخاطباً له:

فيا ملكاً بالعدل قد شاع ذكره وكن يقظاً إني وحقك ناصح وجذ فروعاً من عداك تتابعت فما الفرع في التحقيق إلا كأصله وإن صح عنكم سعيكم لمعاندي وأرسل أبغي العزل حيث أردتم

#### ثم قال:

فيا خيبة المسعى ويا قلة الرجا وحقك يا ذا المجد لست بماكث وأشكو إذاً في الحال في كل محفل وإنتي واسم الله ذي القدرة التي وأعطيت بالذل القضاء وحكمها فيا أيها الحبر الشريسف إذا أتى وحقق رجا من أمّ بابك دائماً ودم أيها الشهسم الأشم لسوارد رحيماً وكن في حقه محسناً بما فذلك صيد الشكر والمدح والثنا

تخبر عن أخبار أخيار من غبر تجرعها من سرها هب وانتشر

تنب لضد في مواتك قد نشر لذاتك والبيت العتيق ومن نفر ولا تغترر واقدم فقد فاز من جسر عدواً كما قد قيل في الناس واشتهر صبرت فإن الصبر خير لمن صبر وعما قليل تبلغوا السول والوطر

ويا ضيعة الأعمار فيكم مع السهر بله قسدري يهان ويحتقر وأشعر من فيه إذا لم يكن شعر أنارت ضياء الشمس والنجم والقمر مع الفضة البيضاء مع أنفس الدرر مدت ولو من فاقتي كنت محتضر إليك غريب الدار لا يفهم الدرر \*\* فوالله لا يبقى سوى خير الخير وحاشاك أن يعزى إلى بابك القصر إليك على بعد وإن قرب السفر يعد جميلاً في البوادي وفي الحضر يمنعى ذكراً جميلاً على الممر

إلى أن قال:

<sup>؛ ﴿</sup> إِنَّ الْأَصْلُ : حَيًّا .

<sup>\*</sup> به الى در الحدث ؛ السدر .

وصرف الليالي ليس يبقى ولا يذر من الخيرة الأنصار والخزرج الخير يقال على مر الزمان الذي هجر على من عليه أنزلت سورة الزمر لأنصاره لا مثل ما منك قد صدر وتابعهم والتابعين ومن شكسر فها قصتمي أوضحتها لك دافعماً فخذها مقال التادفيي محمد كفاك الذي قد قيل فيك وما الذي وصلى إله العرش في كل ساعة مقاطع من قـد قاطعــوه مواليــاً كذاك على الآل الكرام وصحبه

وله في ذلك أبيات كثيرة أعرضنا عنها لطولها وفيها يذكر أنه قدّم قرشياً كانت أصوله تبدي القرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنصاري كان جده من قوم ينصرونه ، وكتب له بعد أن حرج من مكة معزولاً سنة إحدى وثلاثين أبياتاً سماها « السهم الساري في الشريف بركات وأتباعه الذراري » ومن جملتها هذه الأبيات :

عزلى بعزلك منذر قد عن لي يـا واليــاً قطــر الحجــاز تعسفــاً فاشرب بكاس حمام سقمك جرعة أو ما علمت بأننسي شهم له فابشر بحتفك مع ذراريك التي

فمات في تلك السنة رحمه الله تعالى . ومن شعره أيضاً :

لـولا رجـائي بـأن الشمـل مجتمـع يسا جيرة قطعسوا رسلي ومسا رحموا أواه واطول شوقي للذي سكنوا لا عشت إن كنت يوماً بَعد بُعدكمُ هم أطلقوا مدمعي والنار في كبدي دع يفعلموا ما أرادوا في عبيدهم

لحرورهما أبسدأ همومك تصطلى سهم يصيب لمن نأى في المقتل سحب المنايــا عنهمُ لا تنــجلي

ما كان لى في حياتي بعدكم طمعُ قلبأ تقطع وجدأ عندما قطعوا في الصرح يا ليت شعري ما الذي صنعوا أمّلت ألي بطيب العيش أنتفعُ كذاك نومي وصبري في الهوى منعوا 

وله مرثية أيضاً. يقول:

ما كان أهنا زمن الملتقي ليت اجتماع الشمل لو كان دام

في الحي مع سكان تلك الخيام عليك يا طيب الوصال السلام فعاجلتنا فرقة مع ردى و كنا مع الأحباب في لذة آ آها على رؤية وجه لكم ز فافترق الشمل وحال القضا م سقصى قبوراً أنتم سادتي فولين أعطاف إذا ما انشنت ت

وفوقت فينا الليالي سهام كأنسا من طيبها في منام زاه على الشمس وبسدر التمام ما بينا وانحل ذاك النظام فيها بدمعي لا بدمع الغمام تعلم الأغصان لين القسوام

## وله أيضاً:

ترى بعد هـذا البين والبعـد أسمعُ
ويهدا فـــؤادٌ لا يقـــرّ قـــراره
بدور الحمى يامن سرور جمالهم
فديتكــمُ هـــلا وقــفتم سويعــة
أعلــل قلبــي بالسلامـــة بعــدكم

بأن ليبلات التواصل ترجع وحفن قريح بالبكاليس يهجع مقيم له بين الأضاليع أربع أزود طير في نظيرة وأودع وأطمع فيما ليس لي فيه مطمع فيما ليس لي فيه مطمع

وبالجملة إن له أشعاراً لا تحصى ، ولو جمعت لكانت هي والأشعار التي مدح بها مجلدات . وقد مدحه كثيرون كالعلاء الموصلي وكالشيخ عبد الرؤوف المصري والحسن السرميني وكالشيخ جابر الشاعر ، فإنه وفد إليه من الجبل الأعلى من معاملة حلب المرة بعد المرة ومدحه بما لا يحصى زيادة وكثرة ، وله فيه كما علمت منظومات سماها « العقد الغالي في مدح الكمالي » ، وقد مر لك نبذ من مدايح هؤلاء فيه عند ذكر تراجمهم . وتولى سوى قضاء مكة في الدولة العثمانية قضاء البحيرة والجيزة وكذا نظر أوقاف القاهرة ونواحيها وعمر إذ ذاك من الأوقاف الدائرة والقابلة العمارة بعد أن ( قطع على كثير من أرباب المعاليم معاليمهم ما انتفعوا به واعترفوا بنفعه بعد أن )\* أطلقوا ألسنتهم فيه عند إرادة قطعها .

وأما ما أنشأه بحلب من العماير فعمارة جددها بالقرب من مزار الشيخ أبي الرجا الرحبي تشتمل على مسجد لله تعالى وتربة اتخذها لنفسه وذريته وإخوته ونقل إليهما علمين قادريا ورفاعياً كانا بمحكمة والده ثم بمحكمته لتوليهما مشيخة الشيوخ ( بحلب دون غيرهما من

<sup>\*</sup> ما بين قوسين أثبتناه نقلاً عن در الحبب ، وهو ساقط في الأصل .

قضاة القضاة المعاصرين لهما ، ثم كانت وفاته أواسط ذي الحجة سنة ست وخمسين وتسع مئة )\* ودفن بقبر والده .

وكان ذكياً سخياً مقداماً شهماً عليّ الهمة حسن العشرة سليم الفطرة مزاحاً حمولاً للأّذى محسناً لمن له أذى جم الفضائل كثير الفواضل .

وأما مادحوه من الشعراء ممن ليس من رجال هذا التاريخ فخلائق ، منهم من لو لم يمدحه غيره لكفى ، وهو شيخنا بالإجازة شيخ الإسلام أوحد العلماء الأعلام عين الأماثل العظام قس الزمان ولبيد الأوان أبو الفتح زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد ابن حسن بن داوود بن سالم بن معالي العباسي الحموي الأصل ثم القاهري ثم الإستنبولي الشافعي المشهور بالسيد العباسي ، ومنهم الشيخ نور الدين على بن محمد السجودي الخطيب الأزهري الشافعي الشاعر المكثر في مدحه ، وهو الذي نظم قصيدة نبوية قدر ثمانمائة بيت وبعث بها لتقرأ عند الحجرة الشريفة ، وكان من أصحابه الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفار المالكي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره أنه قبل هدية الشيخ نور الدين ووعد بالوفاء إن كان اللقاء بالعبارة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ، ومنهم على المحلي ، ومنهم على المحلي الذي جمع في مدحه مؤلفه « عقود اللآل في مدح قاضي القضاة الكمال » ولازمه كثيراً الذي جمع في مدحه مؤلفه « عقود اللآل في مدح قاضي القضاة الكمال » ولازمه كثيراً وحضراً براً وجراً .

### ٨٣٩ ــ حسن بن عمر النصيبي المتوفى سنة ٥٥٦

حسن بن عمر بن محمد الأصيل العريق البدري بدر الدين ابن أقضى القضاة زين الدين ابن قاضي القضاة جلال الدين الحلبي الشافعي المعروف بابن النصيبي ، وجده اشتغل بالعلم مدة على العلاء الموصلي والبرهان اليشبكي وغيرهما ، ثم رحل لأجل المعيشة إلى الباب العالي فصار يكتب القصص التي ترفع إلى الحضرة الخندكارية باللسان التركي على أحسن وجه وأكمله ، ثم تقرب إلى نيشانجي الباب العالي فقربه وأحبه وصار ظهيره ونصيره في تولية المناصب ودفع كل بلاء ناصب .

ما بين قوسين أثبتناه نقلاً عن در الحبب ، وهو ساقط في الأصل فعلى هذا ألحق المؤلف المترجم له في وفيات
 ٩٣١ سهواً ، فألحقناه بموضعه . وإنظر الترجمة السابقة .

وتولى بهمته نظر الأوقاف بحلب عموماً ونظر الحرمين الشريفين بها والبيمارستان النوري بحماة والأرغوني بحلب خصوصاً ، والتزم بتحصيل الحصص السلطانية فيما فيه للحرمين الشريفين حصص أخرى . فلما قدم عيسى باشا بكلربكي المملكة الدمشقية حلب مفتشاً على ما بها من المظالم قيل له إن عليه ما ينوف عن عشر كرات ، فاستنطق ملا علاء الدين كاتب الحرمين الشريفين ، فكتب له دفتراً بذلك ، فتتبع البدري فلم يظفر به مدة تفتيشه ، فقبض على جابيه النظام ابن الحاضري واستنطقه فلم يقر بشيء، فلما تم أمر التفتيش ولم يظفر البدري وعاد إلى دمشق صحبه معه حافياً مكشوف الرأس إلى حماة ، ثم أطلقه بشفاعة حصلت فيه ، وبقي عنده حقد زائد بحيث لو ظفر بالبدري سمه كما هو عادته . وصار البدري في وجل قد عظم وجل ، إلى أن لاح بدره وظهر ، فقبض عليه واحد من أعوانه بحلب واستولى عليه في منزل هو نازل به ، فاحتال عليه كافل حلب ، وكان يحب أعوانه بحدي ، وصنع له ضيافة ، فلما جاء بعث إليه أعوانه إلى منزله فاختطفوا البدري وأخفوه ، فقوي حقد عيسى باشا عليه فوق ما كان وصار يقول كلما تحرك عليه نقرسه : هذا كله فقوي حقد عيسى باشا عليه فوق ما كان وصار يقول كلما تحرك عليه نقرسه : هذا كله من نصيبي زاده .

ثم أرسل البدري حسن شقيقه البدري حسيناً شاكياً على عيسى باشا ، فاشتكى عليه بالديوان العالي فأغلظ له القول أفلاق\* مصطفى الوزير الرابع يومغذ اعتناءً بعيسى باشا ، فأخرج له البدري حسين عرضاً كان قد رقمه للبدري حسن وهو بكلربكي المملكة الدمشقية قبل عيسى باشا ، ومن مضمونه تربيته والثناء عليه ، فكذبه به ، فهان أمره وبقيت خشيته في قلب البدري الحسن ، ثم آل الأمر إلى أن توفي أفلاق وأقدم البدري حسن لما رآه من الرأي الحسن على إزالة ما في خاطر عيسى باشا بأن يمثل بين يديه ملقياً سلاحه مسلماً إليه قياده ، ففعل ، ولكن قصد أن يسقيه شراباً أو يضيفه ، فامتنع خشية أن يسمه ، ثم عاد من عنده سليماً بإذن الله تعالى ، ثم سعد بوفاته عن قتله وصار ناظر الأموال السلطانية بحلب ، فهابه الأمناء والكتاب والعمال لمزيد وقوفه على أمور الديوان والدفترداري واطلاعه عن الكتيمات والبلعيات ، فاتسع مجاله و كثر الوافدون ببابه و خفي ما كان عليه من الأموال السلطانية ، إلى أن ولي الدفتر دارية إسكندر بك فأظهر ما خفي بمعونة أهل ديوانه و تقويته إياهم عليه لما عندهم من العداوة الباطنة له ، وأخذ منه نحو ثمانية آلاف دينار سلطاني و صدمه

أثبتها في طبعة در الحبب: أفلاقي .

صدمة مهولة ، ثم تأخر عنه إذ لم يبق عنده الدرهم الفرد وقال : أنا ما فعلت معك هذا إلا إشفاقاً عليك ، ثم عرض له عرضاً حسناً .

ثم لم تكن وفاة البدري إلا مسموماً من قبل أهل الديون الدفترداري إذ سمه فمرض فتوفي سنة ست وخمسين ودفن بمقبرة سيدي على الهروي خارج باب المقام بوصية منه .

وكان مولده سنة سبع . وكانت له الكلمة النافذة عند القضاة والأمراء بحلب لا سيما خسرو بك كافلها وائتلاف كلي بالطائفة الرومية حتى كأنه منهم .

ولما قدم حلب الوزير الأعظم إبراهيم باشا صار ترجمانه مدة إقامته بها .

وكان صبوراً على الأذى ولا يكترث للشدائد قلّت أو جلّت ، ولا يتزلزل بتوارد الناس عليه في المهمات والملمات له أو عليه ولو كانوا ألفاً ، بل تراه ساكناً يرد لكل جواباً يليق به .

## ٠٤٠ \_ محمد بن الحسين دلّال البقجة المتوفى سنة ٥٥٦

محمد بن الحسين من أهل حارة الفرافرة بحلب .

كان في الدولة الجركسية دلال البقجة ، ومع هذا كان تحت يده معملان يعمل فيهما الحوذ واللبوس بحيث متى طلب كافل حلب أو غيره شيئاً منها أحضره له وموضوع\* دلال البقجة قديماً أنه كان يدلل على الأقمشة\*\* المخيطة من التركات وغيرها كالسلاريات المفراة بالسمّور والوشق وغيرهما وكالحنينيات وغيرها مما كان لا يباع قديماً إلا بسوق الظاهرية .

توفي سنة ست وخمسين وتسعمائة عن مائة وعشرين سنة .

وكان مقرباً عند خير بك كافل حلب كشهربان المصري ، فإنه كان له دخل في دلالة البقجة . وكان تحت يده أيضاً معمل ثالث في اللبوس والخوذ .

#### ٨٤١ ــ محمد بن يحيى الحاضري المتوفى سنة ٩٥٦

محمد بن یحیی بن أحمد بن محمد بن عز الدین بن محمد بن عز الدین محمد بن خلیل

في الأصل : موضع .

<sup>\*\*</sup> في الأصل: كان لايدلل الأقمشة.

أقضى القضاة حميد الدين الحاضري الأصل الحلبي الحنفي ، صاحبنا وصديقنا المعروف بابن الحاضري حفيد الشهاب أحمد المتقدم ذكره وسبط الكمال محمد النبهاني .

فقيه فاضل طري النغمة في قراءته وتحديثه ، حسن الشكل والملبس والعمامة ، ذو سكون وحشمة زائدة .

صحبناه في أخذ الفقه عن الشهاب الأنطاكي بعد اشتغال له كان فيه بمكة حين مجاورته بها مع أبيه . ثم ارتحل إلى القاهرة فاستنابه بمدينة المنزلة القاضي جمال الدين التاذفي ولد عمي لما كان قاضياً بها ، فأحبه أهلها فاستوطن بها وتزوج من نسائها وولد له بها بنون .

توفي بها في أواخر سنة ست وخمسين وتسعمائة .

#### ٨٤٢ ــ محمود بن محمد بن الموقع المتوفى سنة ٩٥٦

محمود بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن أحمد ، الأصيل محب الدين ، أبو السعود ابن الرضي بن عبد العزيز النجم بن الشهاب الحلبي الشافعي ، عين الأعيان الموقعين بديوان الإنشاء الشريف في الدولة الجركسية والده وجده ، المعروف كأبيه وجده بابن زين الدين الموقع ، صاحبنا المذكور جده الشهاب أحمد ، ذكره السخاوي في تاريخه .

ولد بالقاهرة سنة اثنتين وتسعمائة وحفظ بها كتباً ، وكتب الخط الحسن وعرض بها في سنة خمس عشرة مواضع من « ألفية ابن مالك » و « الشاطبية » و « المنهاج الفقهي » على كل من الشهاب الشيشني الحنبلي والبرهان بن أبي شريف الشافعي والشرف يحيى الدميري المالكي والبرهان الكركي الحنفي في آخرين وأجازوا له . ثم عرض منها ومن « جمع الجوامع » الأصلي على القاضي زكريا الأنصاري سنة تسع عشرة وتسعمائة . وأجاز له حسب ما وجدت ذلك بخطوطهم .

توفي في ذي الحجة سنة ست وخمسين وتسعمائة .

وكان حسن العمامة حسن الملبس من ذوي الحشمة والشهامة. تزوج بحلب بنت القاضي نور الدين محمود بن المعري فمكث بها إلى أن مضى إلى رحمة الله .

#### 🛚 ٨٤٣ ــ محمد بن عمر السفيري المتوفى سنة ٩٥٦ .

محمد بن عمر بن أحمد الشيخ شمس الدين بن زين الدين بن ولي الله تعالى الشيخ شهاب الدين السفيري الشافعي المتقدم ذكر جده .

ولد بحلب سنة سبع وسبعين وثمانمائة، ولازم شيخنا العلاء الموصلي والبدر السيوفي فقرأ عليهما في فنون شتى ، وقرأ على الكمال ابن أبي شريف وهو بالقدس الشريف جانباً جيداً من حاشيته على شرح العقائد النسفية ورسالة العذبة له . قال : وفي الحاشية المذكورة يقول صاحبنا ابن أبي الضياء العجمى :

في موكب العلوم كل العلما عند الكمال حامل للغاشية بحسن ما ألفه استوثقهم وكلهم يلفى \* رقيق الحاشية

وقدم مع البرهان أخي الكمال إلى دمشق فأجاز له ولبعض الشاميين رواية كتب معدودة في استدعاء سطّره بعضهم ، ثم عاد إلى حلب فقرأ عليه رسالته المختصرة من رسالة القشيري ، وأخذ عنه وعن أخيه فوائد وزوائد كثيرة ونظماً ونثراً . قال : وكانت لهما والدة متفطنة تميز بين نظميهما إذا عرضا عليها ولا يزال نظرها صائباً ، وقرأ على البازلي تصديقات القطب ، وعلى خليل الله اليزدي رسالته التي ألفها على قوله تعالى ﴿ ربّ المشرقين ورب المغربين ﴾ وبين فيها نكته إفراد المشرق والمغرب تارة وتثنيتهما تارة وجمعهما تارة أخرى ، وعلى أبي الفضل الدمشقي في شرحه على النزهة في الحساب ، وعلى الشيخ عمد الداديخي في شرح الشاطبية لابن القاصح وفي غيره .

وطالع وحرر ونظم ونثر ، ثم كف عنه البصر . ودرس بالجامع الأموي بحلب وبالعصرونية بحكم عزل البرهان العمادي عن تدريسها لسفر اقتضاه ، وكذا بجامع تغري بردي والسفاحية .

وسافر إلى القاهرة سنة سبع وعشرين وتسعمائة صحبة الأمير جانم الحمزاوي واجتمع فيها بالقاضي زكريا الأنصاري ومن عاصره إذ ذاك وحضر الصلاة عليه لما أنه مات في تلك السنة . وممن اجتمع هو به الشيخ نور الدين البحيري المالكي وحكى عنه حكاية

<sup>\*</sup> في الأصل: ملقى .

هي أنه اجتمع مرة بالجلال السيوطي في المعدية بين مصر والروضة ، فاعترض عليه في شيء وقع ، قال الشيخ نور الدين : فلم يرد الشيخ جلال الدين علي بل سكت ثم ذهب إلى مكانه وكتب أسماء مؤلفاته وأرسل بها إلي . وصحب الشيخ شمس الدين على صغره الشيخ عبد القادر الدشطوطي حين قدم حلب ، وعند كبره صحب الشيخ شمس الدين الأنطاكي خطيب الجامع الأعظم بحلب فكانا يجتمعان كل يوم جمعة ويحضر عندهما من أتباعهما متحلقين ، إلى أن كان أفول شمسه في مغرب رمسه في أوائل ذي الحجة سنة ست وخمسين وتسعمائة .

#### ٨٤٤ ــ محمد بن محمد بن حلفا المتوفى سنة ٥٥٦

محمد بن محمد بن محمد ( بن محمد )\* بن إبراهيم بن فضل بن عميرة ، الشيخ عفيف الدين أبو اليمن بن حلفا ، المغربي الأصل الحلبي المولد والدار الحنفي .

درس وأفتى لا يرد مستفتياً . وكف بصره في آخر عمره فكان يأمر بالكتابة على صورة الفتوى .

وأمر أن يكتب في نسبه الأنصاري في آخر وقت لما بلغه من أن أباه كان من ذرية حباب بن المنذر بن الجموح الخزرجي الأنصاري ، وهو الذي ذكر ابن دريد في ترجمته في كتاب « الاشتقاق » أنه شهد بدراً . قال : وهو ذو الرأي سمي لمشورته يوم بدر ذا الرأي . انتهى .

وكان من شيوخه بحلب الشمسان ابن بلال وابن هلال في آخرين ، وله شيوخ غيرهما بالإجازة وغيرها ، وممن اجتمع هو به من الصوفية الشيخ محمد الغزاوي ثم الجلجولي رحمه الله .

أخبرني أنه لما حل بمنزله رأى فيه طائفة من الفقراء أهل الصلاح وأخرى من المفسدين هربوا إليه من جائحة حصلت عليهم احتماء به ، فحصل عنده الإنكار بواسطة إبقاء هذه الطائفة بمنزله ، قال : فخرج إلينا الشيخ وأخذ يقول : قال الشيخ عبد القادر الكيلاني

غير موجودة في الأصل.

وقد قيل : إن في مريديه الجيد والردي ، أما الجيد فهو لنا وأما الردي فنحن له ، فكان ذلك كشفاً منه .

وأخبرني أنه إنما قيل لبعض أجداده بنو حلفا لما أنه كان لهم أب ولد في طريق الحجاز بجوار أرض كانت تنبت الحلفا ، ولم يكن له مهد يرضع فيه فكانت أمه تأخذ شيئاً من ورق الحلفاء وتضعه تحت ولدها ثم وثم إلى أن فارقت تلك الأرض فكني بأبي حلفا . قال : فنحن بنو أبي حلفا ، إلا أنه اختصر فقيل بنو حلفا بحذف مضاف .

توفي سنة ست وخمسين وتسعمائة.

# ٨٤٥ \_ إبراهيم بن محمد المشهور بالحلبي صاحب « ملتقى الأبحر » المتوفى سنة ٥٦٦

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ثم القسطنطيني الحنفي خطيب عمارة السلطان محمد بالقسطنطينية المشهور بالشيخ إبراهيم الحلبي .

هاجر إليها قديماً ومكث بها دهراً طويلاً يزيد على نصف قرن ، وبها اجتمع والدي به وعرض عليه كتابي الموسوم « بالفوائد السمية في شرح الجزرية » فكتب عليه ما فيه الثناء عليه .

قال : وكان سعدي جلبي مفتي البلاد الرومية وساثر الممالك الإسلامية يعول عليه في مشكلات الفتاوي .

ولما عمر داراً للقرّاء ثمة جعله شيخها ، إلا أنه كان منتقداً لابن عربي كثير الحط عليه ، ومع هذا كان متبحراً في التجويد والقراءات والفقه .

وله تآليف عدة ، منها شرح على منية المصلي وفيه استمداد زائد من شرحها لابن أمير حاج الحلبي ، ومتن جمع ما فيه بين القدوري والمختار والكنز والوقاية مع فوائد أخرى وسماه « ملتقى الأبحر » ولنعم التأليف هو . ا هـ .

وترجمه العلامة طاشكبري زاده في « الشقائق النعمانية » في علماء الدولة العثمانية فقال : كان رحمه الله تعالى من مدينة حلب ، وقرأ هناك على علماء عصره ، ثم ارتحل إلى مصر المحروسة وقرأ على علمائها الحديث والتفسير والأصول والفروع ، ثم أتى إلى بلاد الروم وتوطن بقسطنطينية وصار إماماً ببعض الجوامع ، ثم صار إماماً وخطيباً بجامع السلطان محمد خان بقسطنطينية ، وصار مدرساً بدار القراء التي بناها المولى الفاضل سعدي جلبي المفتي . ومات رحمه الله تعالى على تلك الحال في سنة ست وخمسين وتسعمائة وقد جاوز التسعين من عمره .

كان رحمه الله عالماً بالعلوم العربية والتفسير والحديث وعلوم القراءات ، وكانت له يد طولى في الفقه والأصول ، وكانت مسائل الفروع نصب عينه . وكان ورعاً تقياً نقياً زاهداً متورعاً عابداً ناسكاً ، وكان يقرىء الطلبة وانتفع به كثيرون ، وكان ملازماً لبيته مشتغلاً بالعلم ولا يراه أحد إلا في بيته أو في المسجد ، وإذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس ، و لم يسمع منه أحد أنه ذكر واحداً من الناس بسوء ، و لم يتلذذ بشيء عن الدنيا إلا بالعلم والعبادة والتصنيف والكتابة . وله عدة مصنفات من الرسائل والكتب أشهرها كتاب في الفقه سماه « ملتقى الأبحر » وله شرح على منية المصلي سماه « بغية المتحلي في شرح منية المصلي » ما أبقى شيئاً من مسائل الصلاة إلا أوردها فيه مع ما فيها من الحلافات على أحسن وجه وألطف تقرير روح الله تعالى روحه ونور ضريحه ا ه. .

وترجمه في « الكواكب السائرة » بما ترجمه به الحنبلي وصاحب الشقايق وقال في آخرها: واجتمع به شيخ الإسلام الوالد في رحلته إلى الروم سنة ست وثلاثين واثنى عليه في « المطالع البدرية » . وقال: واجتمع في مرات وصار بيننا وبينه أعظم مودة وأوكدها ، وأعارني من كتبه عدة أيام وأعرته تأليف ما ألفت ببلاد الروم كتفسير آية الكرسي وشرحي على البردة ا هـ .

أقول: وله « تنبيه الغبي في الرد على ابن عربي » ذكره في الكشف. وكتابه المسمى بملتقى الأبحر وكذا شرحه على منية المصلي كلاهما مطبوعان في الآستانة عدة مرات، وهما متداولان بين الفقهاء خصوصاً في بلاد الروم. وللملتقى عدة شروح ذكرها صاحب كشف الطنون ، منها شرح تلميذه الحاج على الحلبي المتوفى سنة ٩٦٧ ، وشرح المولى مصطفى ابن عمر الحلبي المتوفى بحلب سنة ٩٠١ ، وشرح المولى القاضي بالقسطنطينية السيد محمد ابن محمد الحلبي المتوفى سنة ١١٠٤ شرحاً مشهوراً بالسيد الحلبي ، ومنها شرح الداماد المسمى « بمجمع الأنهر » ، ومن شروحه شرح العلامة الميداني الدمشقي المتوفى أواخر القرن

الثالث عشر\* ، وهذان طبعا معاً وطبع كل واحد منهما على حدة .

وله من المؤلفات التي لم يذكرها مترجموه « الرهص والوقص لمستحل الرقص » رسالة كتبها رداً على رسالة الشيخ سنبل ، و « مختصر طبقات الحنفية »، و « تلخيص القاموس المحيط » ، و « تلخيص الفتاوي التاتار خانية » في مجلدين انتخب منها ما هو غريب أو كثير الوقوع وليس في الكتب المتداولة والتزم بتصريح أسامي الكتب . ذكر هذه المؤلفات صاحب كشف الظنون .

وله في المكتبة السليمية رسالة في حلية النبي صلى الله عليه وسلم رقمها ٢٠٣ ومجموعة رسائل رقمها ٢٠٦ . ويوجد تلخيص التاتار خانية في مكتبة داماد إبراهيم باشا ورقمها ٧٣٠ ، وفي مكتبة بشير آغا ورقمها ٢٠٦٧ ، وفي نور عثمانية ورقمها ٢٠٦٧ . وله في مكتبة بشير آغا « منتهى الكفاية » ورقمها ٢٦٧ ، وفي مكتبة يحيى أفندي مختصر المواقف يسمى « بجواهر الكلام » ورقمها ١٧٥ . وفي مكتبة نور عثمانية « واقعات المفتيين » ورقمها ٢٠٦٨ ، وفي هذه المكتبة يوجد « شرح الملتقى » للحاج على الحلبي المتقدم الذكر ورقمه ١٦٤١ . وفي مكتبة ( لاله لي ) « شرح الملتقى » لصنع الله بن صنع الله الحلبي ورقمه ١٦٤١ . وهذه المكاتب كلها في الآستانة .

## ٨٤٦ ــ حسام الدين بن الناشف المتوفى سنة ٩٥٧

حسام الدين ابن الحاج عبد القادر البغدادي الأصل الحلبي المشهور بابن الناشف ، أحد أعيان التجار بحلب .

توفي بالأزلم\*\* وهو راجع من مكة عن مجاورة كانت له بها سنة سبع وخمسين بعد أن أوصى أن يشتري وصيه الذي نصبه بألفي دينار سلطاني عقاراً يكون بالقاهرة وينفقه على عدة قراء وعلى مجاوري جامع الأزهر بحيث يصرف منه عليهم ما يصرف في ثمن خبز

 <sup>★</sup> نبه المؤلف في الجزء السابع إلى أن قوله: ومن شروح الملتقى شرح العلامة الميداني سهو ، والصواب: ومن شروحه شرح العلامة الحصكفي ، وأما شرح الميداني فهو على متن القدوري . ثم قال: وغريب أن أسهو في مثل هذا لكن جل من لا يسهو .

<sup>\*\*</sup> واد تصب مياهه في البحر الأحمر جنوبي العقبة .

وماء ، ثم كان تنفيذ الوصية المذكورة .

ومما أجراه من الخير بحلب تدفيف الأروقة الشمالية بالجامع الكبير وبعض الحجازية ، وعمل رفرف الشمالية المذكورة . وكان من أصدقائنا رحمنا الله وإياه .

#### ٨٤٧ ـــ إبراهيم بن محمد بن البيكار المتوفى سنة ٩٥٧

إبراهيم بن محمد بن على الشيخ برهان الدين المقدسي الأصل الدمشقي الشافعي البصير بقلبه المعروف بابن البيكار نزيل حلب .

ولد كما أخبرني بالقابون سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة ، ثم توفي بحلب سنة سبع وخمسين .

وكان فاضلاً في القراءات ، أشغل فيها جماعة بالجامع الأموي بحلب ، وأخبرني أنه أخذها عن جماعة منهم الشهاب أحمد ابن الطيبي الدمشقي .

ثم وقفت على أنه قرأ القرآن العظيم بما تضمنه الحرز وأصله على شيوخ من الدمشقيين أعلاهم سنداً الشيخ الرُّ حَلْة صالح اليمني والشهاب أحمد الرملي إمام الأموي والشمس محمد البصير بقلبه . قال :

وأخبرني الأول أنه قرأ على نحو سبعين من الشيوخ في اليمن وغيرها عدة ختمات إفراداً وجمعاً بما تضمنه الحرز وأصله أعلاهم سنداً : السراج عمر بن قاسم الأنصاري النشار والشهاب أحمد بن محمد بن أبي بكر عبد الملك القسطلاني المقرئان الشافعيان بسندهما .

وأخبرني الثاني أنه قرأ بما تضمنه الحرز وأصله على السراج المذكور والشمس محمد ابن أبي بكر بن ناصر الدين الحمصاني ، وعلى القاضي شهاب الدين أحمد بن الشيخ أسد الدين الأسيوطي والزين عبد الغني الهيثمي المقريين الشافعيين .

وأخبرني الثالث أنه قرأ على شيوخ أكثرهم قرؤوا على الإمام أبي الخير بن الجزري بلا واسطة .

قال : وارتحلت إلى مصر في سنة ثلاث وعشرين فقرأت على الشمس محمد السمديسي والشيخ أبي النجا بن محمد النحاس والبصير بقلبه نور الدين أبي الفتح جعفر السمهودي وأجازوا لي ما يجوز لهم وعنهم روايته .

ومما حكى لي عن الشيخ برهان الدين أنه كثيراً ما كان يمرض فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فيشفى من مرضه . وكان يجتهد في ألا ينام إلى على طهارة .

وكثيراً ما كان يأتي الحجازية بالجامع الأعظم بحلب حيث أدرس بها فأقوم إجلالاً ، فيأخذ في المنع من القيام وهو لا يرى قيامي وإنما كشف له عنه عن نوع ولاية .

### ٨٤٨ ـــ الشيخ محمد بن بلال المتوفى سنة ٧٥٧

محمد بن الشيخ الصالح الفاضل محمد بن محمد بن بلال الشمسي أبو عبد الله العيني الأصل الحلبي الحنفي .

ولد بحلب كما ذكر لي سنة خمس أو ست (١) وثمانمائة \* ، واشتغل على الأساتذة المحققين والأفاضل المدققين فقرأ على العلاء قل درويش أربع سنوات في علوم شتى ، وعلى مظفر الدين على الشيرازي وعلى البرهان القرصلي ، وكان يلازمه من الظهر إلى المغرب ويصرف نفسه إلى المطالعة من أول النهار إلى الظهر ، وعلى شخص من أكابر تلامذة الجلال الدواني هو العلامة منلادراز وعلى البدر السيوفي في آخرين .

و لم يزل الشيخ شمس الدين يدرس بالجامع الأموي بحلب ويؤلف به وبمنزله مع الإفتاء بها إلى أن أسن فانقطع بمنزله وأكب على تأليفات شتى في علوم متنوعة حتى التصوف، إلا أنه كان لا يسمح بها و لم تظهر من بعده .

واستنابني في تدريسه بالجامع المذكور أكثر من عشر سنين بعد أن فرغ عن تدريس الحلاوية والشاذبختية ، وقنع بمعلوم هذا التدريس وماله من مال المملحة بعد أن أصيب في ولد له كان رجلاً كاملاً وصبر على مصيبته . وقصد منه بعض المتمولين من أهل حلب في مرض ولده وحثه أن يفرغ له عن هذا التدريس بمال جزيل أراد بذله ، فلم يسمح له بل قال : هو لمثل ابن الحنبلي ، ثم كان لنا من بعد وفاته .

وكان كثير الصيام والقيام لا يمسك بيده درهماً ولا ديناراً ، وإنما يفوض أمر إنفاقه

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي ونسخة المدرسة الحلوية وقد سقط كلمة ثمانين أو تسعين ..

الحبب : وسبعين وثمانمائة .

إلى من هم في خدمته ، مهيباً وقوراً نير الشيبة ملازماً للطيلسان ، كما كان شأن الإمام الهمام كال الدين بن الهمام الحنفي ، كثير التواضع ، سخا ببيته لرجلين من أهل العلم و لم يكلفهما إذ سكنا بمنزله الدرهم الفرد ، وفرق كتبه قبل أن يموت بسنين على أهل العلم ، ففرقها على جمع منهم شيئاً فشيئاً إلا نادراً منها . و لم تزل الأكابر تهرع إلى منزله وهو المنزل الذي أسكنه به تلميله الأمير الفاضل يحيى الحمزاوي منذ هاجر من حلب إلى مكة عند انقضاء الدولة الجركسية فوق ما كان يحسن إليه من العطايا المالية ، وكذا أخوه الأمير جانم حتى أسكنه بمنزله القديم الذي جدده .

وكان للشيخ شمس الدين قوة ذكاء ومزيد حفظ ورسوخ قدم في العقليات والعربية ، غير أنه لم يكن له حظ من حسن الخط بل كان يكتب خطاً غريباً على طريقة لا يقدر أحد أن يقرأها إلا الأفراد من الناس الذين ألفوها فعرفوها . وكذا صارت مؤلفاته ومسوداته شذر مذر في أيدي المجلدين من بعد موته .

وكان يلتزم في الجمع والأعياد آخر الصف الأول من طرف الغرب بمقصورة الجامع الأموي بحلب التي كان يصلي بها من كان كافل حلب في الدولة الجركسية ، وبقيت على هذا الدولة الرومية .

وأصابه مرة فالج قوي فعوفي منه ، ثم مات بحلب بعد أن كان حج وجاور ودخل القاهرة . وكانت وفاته بها سنة سبع وخمسين وتسعمائة ، ودفن بمقابر الحجاج بعد أن أوصى أن يغسله شافعي ويصلي عليه شافعي ، وقيل وأن يصلي عليه الشافعية وهو في قبره ، وكذا أوصى أن يلقن في قبره وفاقاً لهم ولبعض علمائنا الحنفية على ما صححناه وأوضحناه في رسالتنا المسماة « بذخيرة الممات في القول بتلقين من مات » ، وكانت قد عرضت عليه رحمه الله تعالى .





عدد تراجم هذا الجزء تتمة أعيان القرن الثامن (١٠٨) ، التاسع (٢٠٢) ، العاشر (١٨٩) ، المجموع : (٤٩٨) .

تم بتوفيقه تعالى طبع الجزء الخامس من [ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ] ويليه الجزء السادس أوله ترجمة أبي بكر بن عبد الكريم المتوفى سنة ٩٥٨ . وبالله التوفيق



# الفهرس

| الوفاة | a                          | الصفح   | الوفاة     |                            | الصفحة |
|--------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|--------|
|        | بامن                       | قرن الث | ، أعيان ال | تتمأ                       |        |
|        | الأمير مـوسى بـن عبـد الله | 77      |            | زین الدین عمر بـن مظفـر    | ٧      |
| 707    | الناصري                    |         | V £ 9      | الوردي المتوفى سنة         |        |
|        | تربة موسى الحاجب           | 44      |            | درب بني السفاح             | 17     |
| 707    | أحمد بن يوسف بن السمين     | 77      | ٧٥,        | أحمد بن يوسف العجمي        | 1 🗸    |
|        | إسماعيل بن إبراهيم بن      | * *     |            | عبد القاهر بن عبد الله     | 17     |
| Y0Y    | فرفور                      |         | ٧٥.        | السفاح                     |        |
|        | درب بني الفرافرة           | * *     | Y04        | محمد بن عمر بن العديم      | 1 /    |
|        | درب الريان وما فيه من      | 47      | Y07        | أحمد بن أبي طالب العجمي    | 19     |
|        | الآثار .                   |         | Yo £       | عمر بن يوسف بن السفاح      | 19     |
|        | الخانقاه العادلية          | 47      | Y00        | محمد بن سعيد الطائي        | 19     |
| 409    | خالد بن إسماعيل القيسراني  | 44      | Y00        | محمد بن علي الهروي         | ۲.     |
| ٧٦.    | إبراهيم بن الشهاب محمود    | ۳.      | Y00        | علي بن حمزة بن زهرة        | ۲.     |
| 177    | إبراهيم بن محمد بن ناهض    | 44      |            | عمر بن سعيد التلمساني      | 71     |
|        | محمد بن محمد سبط ابن       | 44      | 707        | المالكي                    |        |
| 771    | السفاح                     |         | 707        | علي بن بلبان ابن المهمندار | Y 1    |
| 411    | علي بن محمد بن زهرة        | ٣٣      |            | الحسن بن بلبان ابن         | * *    |
|        | الأمير أغلبك بـن عبـد الله | ٣ ٤     |            | المهمندار المتوفى في هذه   |        |
| ٧٦.    | الجاشنكير بعد              |         |            | السنين                     |        |
|        | تربة أوغلبك                | ٣٤      |            | جامع المهمندار             | * *    |

| الوفاة       |                          | الصفحة | الوفاة      | 2                         | الصفحا |
|--------------|--------------------------|--------|-------------|---------------------------|--------|
| ٧٦٨          | أبو بكر بن عمر بن العديم | ٥١     |             | عبد الوهاب بن إبراهيم بن  | ¥ £    |
|              | محمد بن محمد بن هلال     | 01     | <b>٧٦</b> ٢ | العجمي                    |        |
| V79          | العراقي                  |        | <b>٧٦</b> ٢ | محمد بن علي بن زهرة       | 40     |
| V 7 9        | علي بن عثمان الطائي      | 01     |             | فاطمة بنت عمر بن الحسن    | 40     |
| V79          | محمد بن إبراهيم الكاتب   | 97     | ٧٦ <b>٣</b> | ابن حبيب                  |        |
| ٧٧.          | حسين بن سليمان الطائي    | ٥٣     |             | محمد بن يعقوب بن          | 30     |
| ٧٧.          | إبراهيم بن عمر التيزيني  | ٥ ٤    | 777         | الصاحب                    |        |
| <b>YYY</b>   | إبراهيم بن عمر الحلاوي   | 0 £    | <b>٧٦</b> ٤ | عمر بن عيسى الباريني      | ٣٨     |
| <b>YYY</b>   | حسن بن محمد البشتاكي     | ٥٥     | ٧٦ £        | أحمد بن محمد بن النصيبي   | ٤٠     |
| <b>777</b>   | أبو بكر بن محمد النصيبي  | ٥٥     | ٧٦ <b>٤</b> | الأمير أحمد بن مغلطاي     | ٤.     |
| <b>777</b>   | علي بن إبراهيم بن معاسين | ٥٥     | ٧٦ <b>٤</b> | أحمد بن ياسين الرباحي     | ź×     |
| <b>٧٧</b> £  | علي بن الحسن البابي      | ۲٥     |             | عبد الله بن يوسف بن       | ٤١     |
|              | محمد بن عبد الكريم بن    | ۲٥     | <b>77</b> £ | السفاح                    |        |
| <b>YY £</b>  | العجمي                   |        |             | حسن بن علي العباسي        | ź۲     |
| <b>Y Y £</b> | علي بن صالح القرمي       | ٥٧     | <b>۷٦۵</b>  | الشاعر                    |        |
| <b>YY 0</b>  | بكتمر القرناصي           | ٥٧     |             | الصاحب أحمد بن يعقوب      | ٤٣     |
|              | جامع القرناصي            | ٥٧     |             | باني الصاحبية في محلة     |        |
| <b>YY 0</b>  | أحمد بن محمد الأنصاري    | ٥٨     | ٥٢٧<br>• ٢٠ | السويقة                   |        |
| 777          | إبراهيم بن أحمد الرعباني | 09     |             | تربة ابن الصاحب           | ٤٣     |
| <b>YY</b> 7  | محمد بن محمد بن الشحنة   | ۵۹     |             | مكتب ابن الصاحب           | £ £    |
| <b>YYY</b>   | عبد الله بن علي العجمي   | ٥٩     | <b>۷٦٥</b>  | أحمد بن محمد بن العديم    | £ 7    |
| <b>YYY</b>   | عمر بن إبراهيم بن العجمي | ٦.     | <b>Y</b> 73 | حسن بن محمد بن زهرة       | ٤٦     |
|              | عمر بن أحمد بن أميـن     | 7.7    |             | القاضي محمد بن عمر        | ٤٧     |
| <b>YYY</b>   | الدولة                   | ı      | 777         | المعري                    | 414    |
| <b>Y Y Y</b> | محمد بن عمر بن حبيب      |        |             | محمد بن محمد الحموي       | ٤٧     |
| ٧٧٨          | عبد الله بن مشكور        | ٦٣     | <b>717</b>  | المعروف بالقواس           |        |
|              | محمد بن يوسف المعروف     | 44     | 777         | أحمد بن محمود بن صدقة     | ٤٧     |
| ٧٧٨          | بناظر الجيش              | !      | <b>717</b>  | أحمد بن إبراهيم العينتابي | ٥.     |

| الوفاة       |                            | الصفحة | الوفاة      |                         | الصفحة |
|--------------|----------------------------|--------|-------------|-------------------------|--------|
|              | محمد بن بلبيك الصروي       | ٨٩     |             | علي بن محمد بن هاشم ابن | ٦ ٤    |
|              | بانى الجامع فى البياضة     |        | <b>YY</b> A | عشاير                   |        |
| ٧٨٠          | المتوفى بعد                |        |             | المدرسة العشائرية       | ٦ ٤    |
|              | جامع الصروي                | ٩.     |             | القاضي موسى بـن فيـاض   | ۹۶     |
|              | أحمد بن موسى والد البدر    | 91     | <b>YY</b> A | الحنبلي                 |        |
| ۲۸٤          | العيني                     |        | <b>YY</b> A | سليمان بن داود الكاتب   | 77     |
| 747          | عبد الرحيم بن الترجمان     | 9 4    | <b>YY</b> A | أحمد بن محمد بن زهرة    | 77     |
|              | مكتب عماد الدين بن         | 97     |             | عمر بن أحمد بن المهاجر  | 47     |
|              | الترجمان                   |        | <b>YY</b> A | الشاعر                  |        |
| ٧٨٧          | إبراهيم بن محمد بن العديم  | 9 4    | <b>٧٧٩</b>  | حسن بن عمر بن حبيب      | ٦٨     |
|              | أبو بكر بن عمر بن مظفر بن  | 94     | <b>٧٧٩</b>  | محمد بن علي بن زهرة     | **     |
| ٧٨٧          | الوردي                     |        | <b>٧٧٩</b>  | صالح بن أحمد السفاح     | ٧٣     |
|              |                            |        | <b>٧٧٩</b>  | أحمد بن يوسف الغرناطي   | 74     |
| <b>Y X Y</b> | علي بن قرناص الحموي        | 9 £    |             | درب بني سوادة           | ٧٣     |
| ٧٨٧          | طقتمر بن عبد الله الكلتاوي | 9 £    |             | محمد بن أحمد بن جابر    | ٧٨     |
|              | المدرسة الكلتاوية          | 9 £    | ٧٨.         | الأندلسي                |        |
|              | عبد اللطيف بسن محمد        | 90     |             | الأمير موسى بن محمد بن  | ٨٠     |
| <b>Y</b>     | الميهني                    |        | ٧٨٠         | شهري                    |        |
|              | محمد بن أبي بكر بن         | 44     | ٧٨٠         | محمد بن إبراهيم بن سنكي | ۸١     |
| <b>Y</b>     | النصيبي                    |        | ٧٨٠         | محمد بن الحسين النعال   | ۸١     |
| ٧٨٨          | محمد بن طلحة               | 44     | ٧٨٠         | أحمد بن عمر بن العجمي   | ٨٢     |
|              | أحمد بن عبد الرحمين        | 94     |             | عبد الرحمن بن يوسف بن   | ٨٢     |
| ٧٨٨          | النصيبي                    |        | Y           | سحلول                   |        |
| ٧٨ <b>٩</b>  | عائشة بنت عمر العجمي       | 97     |             | الخانقاه السحلولية      | ٨٢     |
|              | محمد بن علي بن الخطيب      | 9 ٧    |             | زاوية الشيخ خضر         | ٨٤     |
| <b>7</b>     | المعروف بابن عشاير         |        |             | كمال الدين عمر بن عثمان | ۸٥,    |
| ٧٩.          | علي بن محمد العبيي الشاعر  | 1 * *  | ٧٨٣         | المعري قاضي حلب         |        |
| <b>V41</b>   | أحمد بن عمر الحموي         | 1 • ٢  | ٧٨٣         | أحمد بن حمدان الأذرعي   | ۸٧     |

| V9 £       | محمود بن محمد الحافظي<br>على بن عبد الله البيري                                               |     |              | أشقتمـــر بـــن عبــــد الله<br>المنصوري                                                     |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V90<br>V9V | أحمد بن محمد بن زهرة<br>عمر بن محمود الكركي<br>يوسف بن الكيال الصوفي                          | 112 | V9 Y<br>V9 Y | تربة أشقتمر<br>محمد بن بلبان المهمندار<br>طرنطاي بن عبد الله مجدد<br>الطرنطائية في باب اليرب | 1 • Y<br>1 • Y |
| V99<br>A•• | المتوفى أواخر الثامن إبراهيم بن عبد الله الخلاطي محمد بن مبارك البشناقي إبراهيسم بن عبسد الله | 117 | V4 <b>T</b>  | الكلام علم المدرسة<br>الطرنطائية<br>علي بن طنبغا الموقت                                      | 1.4            |
| ۸ · ·      | اللازوردي<br>سولي بن قراجا الدلغادري                                                          |     | V 4 £        | محمد بن نجم بن محمد<br>النجار<br>محمد بن أحمد بن المهاجر                                     |                |

## أعيان القرن التاسع

| ۸۰۳ | محمد بن أحمد المعري        | 177 | ۸٠١   | عبد اللطيف بن أحمد السراج | 17.   |
|-----|----------------------------|-----|-------|---------------------------|-------|
| ٨٠٣ | أحمد بن أحمد الحسيني       | 177 | ٨٠١   | محمد بن علي النابلسي      | 171   |
| ۸۰۳ | أحمد بن محمد الحنبلي       | 179 | ٨٠١   | محمد بن أحمد الجعفري      | 177   |
|     | عبد الرحيم بن عبد الله بسن | 14. | A+1   | عمر بن أيدغمش             | 177   |
| ۸۰۳ | بهرام                      |     | ٨٠١   | طورمش الكمشبغاوي          | 174   |
| ۸۰۳ | داود بن علي الكردي         | 14. |       | عبد المنعم بن عبد الله    | 174   |
| ۸۰۳ | محمد بن أحمد ابن الدكن     | 14. | ٨٠٢   | المصري                    |       |
| ٨٠٣ | محمد بن إسماعيل البابي     | 141 | ٨٠٢   | عبد الله بن أحمد بن عشائر | 1 4 4 |
|     | تربة أرغون                 | 141 | A • Y | محمد بن عمر بن العجمي     | 175   |
| ۸۰۳ | علي بن محمد الحسيني        | 171 | ٨٠٣   | محمد بن أحمد الهاشمي      | 175   |
| ٨٠٣ | علي بن محمد التميمي        | 144 | ٨٠٣   | يوسف بن إبراهيم الأذرعي   | 175   |
|     | عمر بن محمد أبي بكـر       | 144 | ٨٠٣   | موسى بن محمد الأنصاري     | 170   |
| ۸۰۳ | النصيبي                    |     | ۸۰۳   | محمد بن محمود السرميني    | 177   |

| الوفاة |                               | الصفحة | الوفاة | ;                            | الصفحا |
|--------|-------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|
|        | محمد بن عبد الرحمن بن         | 104    | ۸۰۳    | أبو بكر بن سليمان الداديخي   | ١٣٣    |
| ۸۱۱    | سحلول                         |        | ۸۰۳    | يوسف بن موسى الملطي          | 1 44   |
| ۸۱۲    | إلياس بن سعيد قاضي حلب        | 104    | ٨٠٣    | أحمد بن علي المنذري          | 140    |
| ۸۱۳    | فاطمة بنت أحمد الحسينية       | 104    | ۸۰۳    | الحسن بن محمد العراقي        | 177    |
| ۸۱٥    | محمد بن محمد بن الشحنة        | 101    | ۸۰۳    | صديق بن نبهان الجبريني       | 144    |
|        | تغري بردي باني جانمع          | 177    | ٨٠٣    | عبد الأحد بن محمد الحنبلي    | 127    |
| ۸۱٥    | الموازيني                     |        |        | قصيدة لبعض الشعراء يذكر      | ١٣٨    |
|        | جامع الموازيني                | 178    |        | بها فظايع تيمرلنك            |        |
| ۸۱٦    | العجل بن نعير أمير آل فضل     | 175    | ٨٠٥    | أحمد بن يحيى الشهاب المعري   | 189    |
|        | عبد الرحمن بن عمر بن          | 175    | ٨٠٦    | عمر بن إبراهيم الرهاوي       | 149    |
| ANY    | المهاجر                       |        | ۸۰٦    | محمد بن سليمان الخراط        | 1 4 .  |
| ۸۱۷    | طوخ بن عبد الله نائب حلب      | 175    |        | أبو بكر بن محمد بـن نبهان    | 1 £ 1  |
| 414    | محمد بن عمر بن العديم         | 170    | ۸۰٦    | الجبريني                     |        |
|        | خليل بن مقبل المتوفى في هذا   | 177    | ۸۰۷    | تاج بن محمود الأصفهيدي       | 1 £ 1  |
|        | العقد ظناً .                  |        | ۸۰۷    | محمد بن صالح السفاح          | 1 £ Y  |
| 741    | عبد الله بن إبراهيم الحنبلي   | 174    | ۸۰۷    | عبد الله بن محمد النحريري    | 1 2 4  |
| ٨٢٣    | أحمد بن هلال الزنديق          | 174    | ۸۰۷    | محمد بن أحمد الأطعاني        | 124    |
| AY£    | أحمد بن إبراهيم السرميني      | 179    |        | الكلام على الزاوية الأطعانية | 1 20   |
| AY£    | محمد بن خليل الحاضري          | 179    |        | الخانقاه الدورية             | 1 £ 7  |
|        | عائشة ابنة التاج عبد الله ابن | 1 7 1  | ۸۰۸    | نعير بن حِيار أمير آل فضل    | 1 2 7  |
| 444    | عشاير                         |        | ۸۰۸    | طاهر بن الحسن بن حبيب        | 1 £ V  |
| ٨٢٥    | محمد بن محمد الحاضري          | 1 7 1  | ۸۰۸    | دقماق المحمدي                | 1 4 1  |
| ۵۲۸    | صالح بن أحمد السفاح           | 177    |        | زاوية دقماق                  | 1 £ 9  |
| AYO    | محمد بن أحمد الحسيني          | 144    |        | جكم بن عبد الله المتغلب على  | 10.    |
| ٥٢٨    | محمد بن موسى الأنصاري         | 177    | ٨٠٩    | حلب                          |        |
| ۲۲۸    | محمد بن علي الغزي             | 174    | ۸٠٩    | مسعود بن شعبان الحساني       | 101    |
|        | داود بن عبد الرحمن بن         | 171    | ۸۱.    | طيبغا الشريقي                | 100    |
| ٨٢٦    | الكويز                        |        | ۸۱۱    | عمر بن إبراهيم بن العديم     | 100    |

| الوفاة       |                                         | الصفحة | الوفاة | ā                                                                     | الصفح   |
|--------------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| _            |                                         | 19.    |        | درب الدلبة                                                            | 175     |
| ۸۳۷          | محمد بن أبي بكر المارديني               |        | 444    | يوسف بن خالد الحسفاوي                                                 | 140     |
| ۸۳۸          | عبد الرحمن بن أحمد الأذرعي              | 194    | 4      | يوسف السمرقندي                                                        | 140     |
| ٨٣٩          | عبد الملك بن علي البابي                 | 19 £   | ۸۳۰    | على باك بن خليل بن دلغادر                                             | 140     |
| ۸ <b>٤ ۰</b> | إبراهيم بن حسن بن حطب                   | 19 £   |        | عبد الرحمن بن محمد بن                                                 | ۱۷۸     |
| <b>\£</b> •  | أحمد بن عبد الله النحريري               | 190    | ۸۳۰    | الشحنة                                                                |         |
| <b>14.</b>   | أحمد بن عمر كاتب الخزانة                | 194    | ۸۳۰    | محمد بن محمد الغزالي                                                  | 144     |
| <b>A £ +</b> | آقبغا العديمي                           | 197    | ۸۳۱    | بر<br>إبراهيم أبو إصبع                                                | ۱۸.     |
| ٨£٠          | الحسن بن أحمد الحصولي                   | 197    |        | راوية ناظر الجيش<br>زاوية ناظر الجيش                                  | 14+     |
| ۸£ ۰         | عبد الرحمن بن علي المعري                | 194    | ۸۳۱    | على بن محمد بن الشحنة                                                 | 14.     |
|              | حسين بن علي بـن البرهـان                | 194    | ٨٣٢    | ي بن<br>عبد الرحمن بن محمد الحنبلي                                    | 1.4.1   |
| ٨٤.          | الحنفي                                  |        | ۸۳۳    | قفجق ابنة عبد الله بن عشائر                                           | 124     |
| ۸£ ۰         | -                                       | 144    | ለተተ    | محمد بن عمر بن أمين الدولة                                            | 144     |
| / 1 44 -     | •                                       |        |        | أحمد بن صالح السفاح باني                                              | ١٨٤     |
| ۸ <b>٤ ۰</b> | محمد بن محمد الصرخدي                    | 194    | ٨٣٥    |                                                                       |         |
|              | المحدث الكبير إبراهيم بن                | 199    |        | جامع السفاحية                                                         | 140     |
|              | محممد المشهمور بالبرهمان                |        |        | جامع السفاحية<br>ذكر ما كان حول هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 144     |
| <b>121</b>   | الحلبي                                  |        |        | -                                                                     | 1///    |
|              | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Y • Y  |        | الجامع من الآثار                                                      |         |
|              | في محلة باب قنسرين ( جامع               |        |        | مدرسة أقجا                                                            |         |
|              | الرومي )                                |        |        | خانقاه بنت صاحب شيزر                                                  | 1 / / / |
|              | الكلام على جامع دباغـة                  | * 1 .  |        | عبد الله بن أحمد الأذرعي                                              | ۱۸۸     |
|              | العتيقة عند سويقة الحجارين              |        | ۸۳۵    | الفقيه                                                                |         |
| A £ 1        | محمد بن عبد الأحد المخزومي              | 711    |        | أحمد بن محمود الحنبلي قاضي                                            | 1 / 4   |
| ٨٤١          | ولي الدين محمد الحاضري                  | 717    | ٨٣٦    | حلب                                                                   |         |
|              | أحمد بن الحسن الهلالي بالي              | 717    |        | محمد بن عبد الأحد                                                     |         |
| ለ <b>ደ</b> ነ | الزاوية البهادرية                       |        |        | أحمد بن أبي الجود                                                     |         |
|              | الزاوية البهادرية                       | 415    |        | سالم الحموي                                                           |         |
| ۸£١          | محمد بن ناهض                            | 415    | ۸۳۷    | محمد بن أحمد بن شفلیش                                                 | 114     |

| الوفاة                  |                           | الصفحة | الوفاة                                  | الصفحة |
|-------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| ۲٥٨                     | يوسف بن يعقوب الكردي      | 740    | فاطمة بنت عمر ابنة الشرف                | 710    |
| APY                     | محمد بن علي بن مهنا       | 770    | موسى الأنصاري ٨٤٢                       |        |
| ۲٥٨                     | محمد بن إبراهيم الكتبي    | 7 777  | علي بن محمد المعروف بابن                | 710    |
| APY                     | محمد بن أبي بكر المعصراني | 227    | خطیب الناصریة ۲۶۳                       |        |
|                         | جامع التوبـة خـارج بـاب   | 444    | أبو بكر بن محمد الطولولي ٦٤٣            | 445    |
|                         | النيرب                    |        | محمد بن محمد بن سحلول ۸٤٤               | 770    |
| ۸o٤                     | نفيس جمال الدين بن الزيني | 747    | محمد بن تاج الدين بن                    | 770    |
|                         | الكلام على الجامع المعروف | 444    | عشائر عشائر ۸٤٤                         |        |
|                         | بالمستدامية               |        | أبو بكـر بـن نصر الحيشي                 | 770    |
|                         | عبد الرزاق بن محمد        | Y £ +  | البسطامي ٨٤٦                            |        |
| ٨٥٥                     | الشرواني                  |        | أحمد بن إبراهيم بن العديم ٨٤٧           | 777    |
| ٨٥٥                     | أبو بكر الأشقر البسطامي   | 7 4 1  | إبراهيم بن علي الدمياطي ٨٤٧             | ***    |
|                         | ناصر الدين بن إبراهيم ابن | 7 £ 1  | علي سبط ابن الوردي ٨٤٨                  | 447    |
| ٨٥٥                     | التقا                     |        | إبراهيم بن حمزة الجعفري                 | 447    |
|                         | مدرسة ابن التقا           | 7 £ 1  | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 444    |
| ٨٥٥                     | إسماعيل بن التيرباج       | 7 £ 7  | بالسهلية                                |        |
|                         | القاضي محمـود بــن أحمد   | 7 2 7  | إسماعيــل بــن الحسين بــن              | ۲۳.    |
| Y00                     | العيني                    |        | الزيرتاح ٩٤٨                            |        |
| ۸٥٥                     | أحمد بن أحمد بن أغلبك     | Y £ V  | محمد بن خليل القباقبي                   | 741    |
| አ <sub></sub> ልጓ        | الحسن بن أبي بكر بن سلامة | Y£V    | المقري ٨٤٩                              |        |
| 701                     | محمد بن عمر سراج الدين    | 7 £ 9  | إبراهيم بن رضوان ٨٥٠                    | 777    |
| ۸۵۸                     | محمد بن عمر الغزولي       | 7 £ 9  | محمد بن عبد الله بن عشائر ۸۵۰           | 7 44   |
| ٨٥٧                     | محمد بن عمر بن النصيبي    | 40.    | عائشة بنة إبراهيم البابية ه٠٥           | 7 7 7  |
| ٨٥٧                     | محمد بن أحمد العجمي       | 404    | علي بن عبد العزيـز العـلاء              | 7 7 7  |
| $\lambda \circ \lambda$ | عمر بن أحمد العباسي       | 404    | الرومي المتوفى في هذا العقد             |        |
| ٨٥٨                     | سالم بن سلامة             |        | محمد بن حسن ابن أمير حاج                | 7 7 2  |
| 409                     | أقبردي الظاهري            | 408    | المتوفى في هذا العقد                    |        |
| ٨٦٠                     | أحمد بن محمد العز الحاضري | 400    | أحمد بن رضوان ۱۵۸                       | 44.5   |

| الوفاة      |                               | الصفحة       | الوفاة         |                             | الصفحة |
|-------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------|
| ۸۷۳         | عمر بن محمد النصيبي           | 778          | ٨٦٠            | محمد بن حسن التاذفي         | 400    |
| ٥٧٨         | محمد بن أبي بكر الحيشي        | 779          | ٨٦١            | محمد بن محمد بن أمين الدولة | 707    |
| ۸۷٦         | بلال الحبشي                   | 779          |                | فاطمة بنت عبد الله بن       | 707    |
| ۲۷۸         | محمد بن علي التيزيني          | **           |                | عشائر المتوفاة في هذا العقد |        |
| 444         | محمد بن محمد بن أمير حاج      | 441          |                | محمد بس أحمد بس نبهان       | 707    |
|             | علي بن عبد الرحمن بن البارد   | 777          | 171            | الجبريني                    |        |
| ٨٨٠         | المعري                        |              |                | الشريفة حليمة بنت عنز       | 404    |
|             | تربة نور الدين ابن المعري     | 274          | 171            | الدين الإسحاقي              |        |
|             | تربة سودي                     | 277          | 171            | محمد بن أبي بكر بن نبهان    | 404    |
| ۸۸.         | عمر بن أحمد الموقع            | Y V £        | 777            | أحمد بن محمد الموازيني      | YON    |
| <b>AA1</b>  | أحمد بن أبي بكر بن سراج       | <b>Y V £</b> | 777            | عبد الواحد بن صدقة          | 401    |
| ۸۸۱         | أحمد بن محمد بن طنبل          | 440          | 777            | علي بن محمد الهاشمي         | 709    |
|             | أنس بن ابراهيم ابن الحافظ     | 777          | ٨٦٣            | أبو بكر بن محمد النصيبي     | 409    |
| ۸۸۱         | البرهان                       |              | ለጓቸ            | علي العجمي الهزازي          | Y % .  |
| ۸۸۱         | محمد بن محمود بن آجا          | ***          |                | محمد بن محمد بن الشماع      | **.    |
| ٨٨٢         | أحمد بن محمد بن الشحنة        | 444          | ۸۲۳            | الأيوبي                     |        |
|             | عبد العزيز بن عبد الرحمن بن   | 444          | ۵۲۸            | سودون الأبو بكري            | 777    |
| ٨٨٢         | العديم                        |              | ٨٦٦            | عمر بن أحمد السفاح          | 4 4 7  |
| ٨٨٢         | محمد بن علي بن الحارس         | 441          |                | محمد بن محمد بن أمير حاج    | 445    |
|             | علي بن أبي بكر بـن مفلـح      | 441          | ለፕለ            | الحنفي                      |        |
| ٨٨٢         | الحنبلي                       |              | ۸٧.            | محمد بن مقبل                |        |
|             | أحمد بسن إبسراهيم أبسو ذر     | 444          |                | أحمد بن عبد الرحمن السفيري  | 770    |
|             | المؤرخ صاحب كنوز الذهب        |              | ۸٧١            | صاحب المزار المشهور         |        |
| <b>AA £</b> | عبد الكريم بن عبد الله الخافي |              | ۸۷۱            | محمد بن عثمان المارديني     |        |
|             | الكلام على مسجد المحصّب       | 444          |                | هاجر بنت علي ابن خطيب       |        |
|             | المعروف الآن بجامع الكريمية   |              | AVA            | الناصرية                    |        |
|             | الكلام على القدم التي في هذا  | 444          | <b>V A A</b> . | أحمد بن أبي بكر المرعشي     |        |
|             | الجامع                        |              |                | مكتب الأمير ذي الغادر       | 777    |

1

| لو فاة     | 1                           | الصفحة | الوفاة     |                                                     | الصفحة |
|------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------|--------|
| ۸۹٦        |                             |        | ٨٨٥        | عثمان بن أحمد بن أغلبك                              | 79.    |
| 771        | * J. J. J.                  |        | ,,,,=      |                                                     | 791    |
|            | الكلام على جامع التوبة      |        |            | الكلام على تربة أغلبك                               |        |
|            | عبد البرحن بسن محمسه        | 412    |            | جامع باب الأحمر                                     |        |
| AAV        | العمادي                     |        | ٨٨٥        | محمد بن حسن الباعوري                                | 494    |
| 447        | محمد بن إبراهيم الكواكبي    | 412    | ٨٨٥        | يوسف بن أحمد الشغري                                 | 444    |
|            | جامع أبي يحيىي الكواكبي     | 419    | ٨٨٦        | محمد بن إسماعيل الأثرولي                            | 495    |
|            | ( مسجد ضبیان )              |        |            | أبو بكر بن يبوسف                                    | 492    |
| <b>197</b> | علي بن عمر بن جنغل          | 419    | ۸۸۷        | الحسفاوي                                            |        |
| AAV        | إسكندر بن محمد بن أبجق      | **     | ٨٨٧        | أحمد بن أبي بكر البابي                              | 792    |
| ۸۹۸        | محمد بن محمد بن الشحنة      | 441    |            | أحمد بن محمد بن أبي جعفر                            | 490    |
| ٨٩٨        | عثمان بن سليمان الكردي      | 444    | ۸۸۷        | العجمي                                              |        |
| 499        | محمد بن على الهاشمي         | ***    | ۸۸۷        | عائشة بنة محمد أبي جعفر                             | 490    |
| 199        | محمد بن إبراهيم السلامي     | 444    | ٨٨٧        | محمد بن أحمد البابي                                 | 797    |
|            | محمد بن محمود القاضي كال    | 444    |            | عبد الله بن إبراهيم الحافظ                          | 797    |
|            | الدين المعري المتوفى في هذا |        | ٨٨٩        | البرهان                                             |        |
|            | العقد ظناً                  |        | ۸٩.        | أبو بكر بن أحمد الباحسيتي                           | 444    |
|            | حفصة ابنة على ابن الخطيب    | 445    |            | القاضي أبو الفضل محمد بن                            | 444    |
|            | المتوفاة في هذا العقد ظناً  |        | 484        | محمد بن الشحنة                                      |        |
|            | محمد بن محمد بن خنفس        | 44 5   |            | الكلام على درب المرمى                               | 717    |
|            | المتوفى في هذا العقد ظناً   |        |            | القاضي أبو البقا محمد بس                            | 414    |
|            | محمد بن محمد ابن السيد      | 440    | 494        | محمد بن الشحنة                                      |        |
|            | منصور المتوفى في هذا العقد  |        | <b>195</b> |                                                     | 715    |
|            | ظناً                        |        |            | إبراهيم بن حسين السرميني                            | 710    |
| ۹ ۰ ۰      | يوسف بن عبد الرحمن الحنبلي  | 444    | ۵۹۸        | ربورسيم ب <i>ن عسين السوليلي</i><br>كان حياً في سنة | , , •  |

الوفاة الصفحة

الوفاة

الصفحة

## أعيان القرن العاشر

|     | أحمد بن محمد الشهير بابن   | 201 |       |                              |       |
|-----|----------------------------|-----|-------|------------------------------|-------|
| 910 | أمير غفلة                  |     | 4.1   | علي علاء الدين العربي        | 44.5  |
|     | موسى بـن أحمد النحــلاوي   |     | 4 . 1 | حسن بن أحمد الكبيسي          | 447   |
| 910 | الريحاوي                   |     | 9 + 4 | يوسف قرقماش الحمزاوي         | 227   |
| 417 | حسين بن محمد بن الشحنة     | 401 |       | عبد الباسط بن محمد بن        | ٣٣٨   |
| 917 | محمد المغربي الديّوني      | 404 | 9.4   | الشحنة                       |       |
| 414 | أحمد الكردي                | 404 | 9     | علي بن محمد الأنصاري بعد     | 444   |
| 919 | محمد بن عبد الله النبهاني  | 404 | 9.0   | محمد بن عثمان بن الدغيم      | ٣٤.   |
| 919 | محمد العريان المجذوب       | 401 | 9.٧   | حسن الطحينة                  | 74.   |
|     | محمسد التسركماني المعسروف  | 400 | 9 • 7 | خليل الله بن نور الله اليزدي | 451   |
| 44. | بملادراز                   |     |       | عبد الرحمن بن عبد اللطيف     | 454   |
| 44. | محمد بن إبراهيم العرضي     | 400 | 91.   | الفلكي                       |       |
|     | إبراهيم بن عثمان شيخ سوق   | 401 | 911   |                              | 454   |
| 971 | الظاهرية                   |     |       | عبد القادر بن محمد بن شمس    | 4 5 5 |
|     | القــاضي أحمد بــن محمـــد | 401 | 911   | الطبيب                       |       |
| 441 | النحريري                   |     | 917   | عمر بن محمد النصيبي          |       |
| 971 | عبد البر بن محمد بن الشحنة | 401 |       | أحمد بن أحمد الشهاب          |       |
| 941 | محمد بن عمر النصيبي        | 44. | 914   | الحاضوي                      |       |
| 977 | عز الدين الصابوني          | 411 |       | أهمد بن محمد بن منصور        |       |
| 977 | حسين بن حسن البيري         | 411 | 915   | الأنطاكي                     |       |
| 477 | صالح بن أحمد الحاضري       | 475 | 911   | عبد القادر بن محمد الأبّار   |       |
| 977 | علي بن سعيد الملطي         | 415 |       | خليل بن محمد القلعي المتوفى  | 447   |
| 977 | أبو بكر بن أحمد بن السفاح  | 410 |       | في هذا العقد ظناً            |       |
|     | السلطان قانصوه بن عبد الله | 411 | 910   | أبو بكر الدليواتي            |       |
| 977 | الغوري                     |     |       | الشريف أحمد بن عبد الله      | 454   |
| 974 | محمد بن الحسين الداديخي    | 441 | 910   | الإسحاقي                     |       |

| الوفاة |                           | الصفحة | الوفاة |                             | الصفحة      |
|--------|---------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|
|        | تربة خاير بك .            | ٤٠٦    |        | إبراهيم بن علي بن الخواجه   | <b>TV1</b>  |
| 444    | خليل بن سالم الحريوي      | ٤٠٦    | 974    | قاسم                        |             |
| 949    | محمد بن الحسن البيلوني    | £ • Y  |        | أبو بكر بن عبد البر بن      | ***         |
| 949    | علي بن حسن السرميني       | ٤٠٨    | 944    | الشحنة                      |             |
| 979    | يوسف بن إسكندر بن أبجق    | 4 . 9  | 944    | عبد الله بن محمود البويضاتي | ***         |
|        | الشيخ موسى بسن الحسن      | ٤١.    | 974    | محمد بن يوسف بن الأقرب      | **          |
| 94.    | اللاني                    |        | 974    | محمد بن عبد البر بن الشحنة  | **          |
|        | 4                         | ٤١.    | 974    | يونس بن يوسف الهمداني       | <b>47 t</b> |
| 94.    | الكردي                    | • 1 •  |        | رمضان بن خضر المتوفى ما     | 440         |
| 94.    | حسن بن أحمد الخياط        | ٤١٢    |        | بین ۹۲۲ و ۹۲۷               |             |
| 94.    | خديجة بنت محمد البيلوني   | £14    |        | أحمد بن علي المشهـور بابـن  | 474         |
| 94.    | أبو بكر بن محمد الحيشي    | £ 1 Y  | 975    | الصوا                       |             |
|        | عبد الرحمن بن محمد بن فخر | £\£    | 975    | محمد بن أبي بكر الحيشي      | 447         |
| 94.    | النسا                     |        | 940    | حسن بن علي السيوفي          | 444         |
|        |                           |        | 940    | علي بن محمد العلاء الموصلي  | 474         |
|        | قاسم بن محمود البيري      |        | 940    | محمود بن محمد بن آجا        | 441         |
| 94.    | الصابولي                  |        | 940    | محمد بن علي بن الدهن        | 49 8        |
|        | القاضي أبو بكر بن محمود   | ٤١٦    | 940    | إبراهيم بن إدريس الهمداني   | 440         |
| 941    | المعري                    |        | 940    | الشيخ محمد الخراساني        | 440         |
| 944    |                           | ٤١٨    | 977    | محمد بن أحمد المهمازي       | 444         |
| 944    | عبد الله بن أحمد الإسحاقي |        |        | علاء الدين بن ولي الدين     | 441         |
| 944    | علي بن عبد الله العُشاري  | £19    | 977    | الأربلي الطبيب              |             |
| 944    | محمود بن أبي بكر المعري   | £ Y 1  | 977    | قطلوبك بن محمد القطلاوي     | 447         |
| 944    | يحيى بن علي الشاطر        |        |        | إبراهيم الحمامي الشاعر      |             |
|        | إبراهيم بن أحمد القصيري   |        |        | تاج الدين بن محمد بن زهرة   |             |
| 944    | الست حلب بنت أغلبك        |        | 444    | إبراهيم بن أحمد الدوركي     |             |
|        | محمد بن علي المعروف بابن  | 170    |        | خايىر بك ابىن مال كافـل     | ٤٠٢         |
| 944    | هلال                      |        | 444    | حلب                         |             |

| الوفاة |                              | الصفحة | الوفاة |                             | الصفحة |
|--------|------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 944    | موسى بن الحسين السرسولي      | ٤٤.    |        | محمد بن عبد القادر          | £ ¥ %  |
| 947    | مظفر بن محمود الكتبى         | 2 2 1  | 9 77   | الشراباتي                   |        |
| 944    | محمد بن الحسين بن الشحنة     | £ £ Y  | 944    | أحمد بن أبي بكر المعري      | £ 7 V  |
| 947    | محمد بن طاس بصتی             | £ £ Y  | 972    | أحمد بن علي الشماع          | £YV    |
| 947    | أحمد بن محمد بن الشحنة       | £ £ Y  | 945    | حسين بن محمد الميداني       | £YA    |
| 977    | عمر بن أحمد الشماع           | 2 2 4  |        | الكلام على جامع الميداني في | 449    |
| 947    | على بن أحمد الحاضري          | 229    |        | محلة ترب الغربا             |        |
|        | قاضي القضاة محمد بن أحمد     | ٤٥,    | 945    | عبد القادر بن سعيد          | ٤٣.    |
| 944    | ابن قُرفور                   |        |        | حسن بن محمد بن خطیب         | 244    |
|        | زين العابدين بن الحسن        | 201    | 948    | الناصرية                    |        |
| 944    | الخريزاتي                    |        | 9 74 5 | يوسف بن أحمد المهمندار      | £ 44 4 |
|        | محمد بن ناصر الدين بن        | 204    | 974    | محمد بن أبي بكر القواس      | \$44   |
| 947    | سبيخ الطبيب                  |        |        | القـــاضي علي بــــن أحمد   | 245    |
|        | بوران بنت محمد بن الشحنة     | 207    | 945    | المعروف بقرا قاضي           |        |
| 447    | الشاعرة                      |        |        | قماسم العجمسي المشهمور      | 140    |
| 947    | عمر بن محمد المرعشي          | \$0\$  | 9 7 2  | بعفاريت                     |        |
|        | محمد بن عمر المعروف بمنلا    | 101    | 972    | يوسف بن علي الحصكفي         | 540    |
| 947    | عرب                          |        |        | تربة الحنبلي                | 240    |
|        | أبـــو الهدى بـــن محمـــود  | 207    |        | مسجد النارنجة               | 240    |
| 949    | النقشواني                    |        | 940    | محمد بن محمد العجيمي        | ٤٣٦    |
| 949    | مسعود بن عبد الله الشيرازي   | 207    |        | قسطل العجيمي                | 541    |
| 944    | فتح الله بن محمد المرعشي     | £OV    | 940    | محمد بن محمد البيلوني       | £ 47 V |
|        | الشهاب أحمد الهندي دفين      | \$ O V | 940    | یحیی بن عبد الوهاب          | ٤٣٧    |
| 974    | الأطعانية                    |        | 940    | يوسف بن محمد العكرمي        | £ 47 V |
|        | أبو يزيـد بـن أحمد المعـري   | 173    | 940    | محمود بن مصطفی طیلان        | ٤٣٨    |
|        | الإدلبي المتوفى في هذا العقد |        |        | يــونس بـــن علي العـــادلي | 244    |
|        | ظناً                         |        | 944    | المصابني                    |        |
| 9 £ .  | موسى التبريزي                | ٤٦٢    |        | درب الصبانة                 | ٤٤.    |

| الوفاة |                                                 | الصفحة | الوفاة |                              | الصفحة |
|--------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|
| J      | الشيخ عبدو بن سليمان                            |        |        | حميد الدين بن مصلح           |        |
| 9 £ £  | القصيري                                         |        | 95.    | الرهاوي                      |        |
| 950    | إبراهيم بن إبراهيم الأريحاوي                    |        |        | عبد الله بن ناصر الدين بن    |        |
|        | بهاء الدين بن على ابن شيخ                       |        | 91.    | سبيخ                         |        |
| 950    | سوق الدهشة                                      |        | 96.    | <br>أحمد بن موسى الأريحاوي   | ٤٦٣    |
|        | نور الدين بـن محيـي الديـن                      |        |        | جنينة عبيد                   |        |
| 9 £ 0  | الصابوني                                        |        | 9 £ +  | محمد بن محمد الحناجري        |        |
|        | محمد بن أحمد منبلا شاه                          | £ለነ    |        | أحمد بن محمد بن مهان المتوفى | 144    |
| 950    | السمر <i>قندي</i>                               |        | 94.    | · · · · · ·                  |        |
|        | عمر بن أحمد خليفة بــن                          | £AI    |        | قسطل ابن مهان                |        |
| 9 2 4  | الزكي                                           |        |        | حسين بن أبي بكر بن أبي ذر    | ٤٦V    |
|        | زاوية خليفة بن الزكي                            | £AY    | 9 £ 1  | الموسيقي                     |        |
| 9 £ 7  | صالح بن أحمد السفاح                             | £AY    |        | أبــو ذر بــن يــوسف         | ٤٦V    |
| 9 2 4  | خليل بن عثمان البانقوسي                         | ٤٨٣    | 9 4 1  | الصمصولي قاضي حارم           |        |
| 9 £ Y  | قاسم بن عبد الكريم المغربي                      | \$ 14  |        | علاء الدين بن عمر المعروف    | ደ ጓ ለ  |
|        | محمد بن محمد بن السلطان                         | £Ao    | 9 £ 1  | بشيء لله                     |        |
| 9 2 7  | قانصوه الغوري                                   |        |        | باي خاتون بنت إبراهيم        | ላ ሥ ኔ  |
| 9 £ 1  | أحمد بن الحسين الباكزّي                         | ٤ ለ ٦  | 9 £ 7  | الشماع                       |        |
|        | أمير اللواء عز الدين بن                         | £AY    |        | القاضي جابـر بـن إبـراهيم    | 479    |
| 9 £ Å  | يوسف الكردي                                     |        | 9 £ Y  | التنوخي الشاعر               |        |
| 9 2 1  | علي بن محمد بن دغيم الحنبلي                     |        |        | يوسف بن يونس الشرفي          |        |
|        | الشريف أحمد بن يوسف                             | £AA    | 9 £ Y  | ייינגל יייוט ייינ            |        |
| 9 2 9  | الإسحاق                                         |        |        | أحمد بن شاذبك الطبيب         |        |
| A / A  | أويس بك بــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1/4    |        | الأمير جمانم بسن يسوسف       | £ 7 m  |
| 9 2 9  | الدفتردار                                       |        | 9 £ £  | الحمزاوي                     |        |
| 959    | يوسف بن إبراهيم بن أصيبعة                       |        | 9 £ £  | يوسف بن الأمير جانم          |        |
| 747    | أبو السعود بن إسكندر                            |        | 9 £ £  | محمد بن عبد القادر الشماع    |        |
| 9 £ 9  | درويش بن قاسم بن أبي<br>سوادة                   | 471    |        | محمد بن عبد السرحن           | ٤٧٦    |
| 1 ~ 1  | سواحه                                           | 000    | 9 £ £  | السيرجي                      |        |

| ال فات |                            | الصفحة | الوفاة |                              | الصفحة |
|--------|----------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|
| الوفاة |                            |        | 9 £ 9  | هرين الريقال، ت              | 191    |
| 901    | محمد بن محمد بن حلفا       |        |        | محمد بن البزرة الموسيقي      |        |
|        | عبد الوهاب بن منصور        | 017    | 90.    | بركات بن سرور العرضي         | 494    |
| 908    | السمان                     |        | 90.    | أحمد بن حمزة بن قيما         | 190    |
|        | إبراهيم بن عبد الرحمن      | 017    |        | الشيخ محمد بن صالح           | 490    |
| 901    | العمادي                    |        | 90.    | الخاتوني                     | 4 4 5  |
|        | داود المرعشي شيـــــخ      | 017    | 90.    | الشيخ محمد المنيّر           | 497    |
| 900    | الطرنطائية                 |        |        | حسن بن صالح السرميني         | £9.A   |
| 900    | محمد بن أحمد الأماصي       | 210    |        | الإدلبي المتوفى في هذا العقد |        |
|        | الكلام على جامع الصفيّ في  | 017    |        | ظناً التيالة من مما          |        |
|        | محلة المشارقة              |        | 9.5    | قاضي القضاة محمد بن محمد     | 299    |
| 900    | علي بن أحمد الكيزواني      | 914    | 901    | ابن جنغل                     |        |
|        | جامع الكيزوالي             | 277    | 901    | محمد بن عبد البر بن الشحنة   | 0      |
| 904    | محمد بن يوسف الحنبلي       | 277    | 901    | خليل بن سلطان الأصفهاني      | 0.1    |
| 707    | محمد بن يوسف التادفي       | ٥٢٣    | 901    | أحمد بن الداية الدهان        | 0 + 4  |
| 904    | حسن بن عمر النصيبي         | 217    | 901    | أحمد بن محمد العلبي          | 0.4    |
| 907    | محمد بن الحسين دلال البقجة | 04.    | 901    | أويس القرماني                | ٥٠٣    |
| 904    | محمد بن يحيى الحاضري       | 04.    | 901    | أبو بكر بن عبد الله الهاشمي  | 012    |
| 907    | محمود بن محمد الموقع       | 041    |        | عبد الرزاق بن أحمد بن        | 0.5    |
| 907    | محمد بن عمر السفيري        | 041    | 904    | سحلول                        |        |
| 907    | محمد بن محمد بن حلفا       | ٥٣٣    | 707    | شاه محمد بن مسعود الدكني     | 0.0    |
|        | إبراهيم بن محمد المشهور    | 044    | 404    | سعد بن علي العبادي           | 0,7    |
|        | بالحلب صاحب ( ملتقى        |        | 904    | حسن الينابيعي                | 0 + 4  |
| 907    | الأبحر )                   |        | 904    | غادر القنواتي                | ٥٠٨    |
|        | حسام الدين بن عبد القادر   | ٥٣٦    | 904    | يحيى بن موسى النحلاوي        | ٥٠٨    |
| 904    | ابن الناشف                 |        | 904    | # 5 C C.                     |        |
|        | إبراهيم بن محمد بن البيكار | ٥٣٧    |        | أحمد بن محمد المشهور بابن    | 01.    |
|        | الشيخ محمد بن محمد بن      |        | 904    | حماره                        |        |
| 904    | بلال                       |        |        |                              |        |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

انتهى بعون الله الجزء الخامس ويليه الجزء السادس





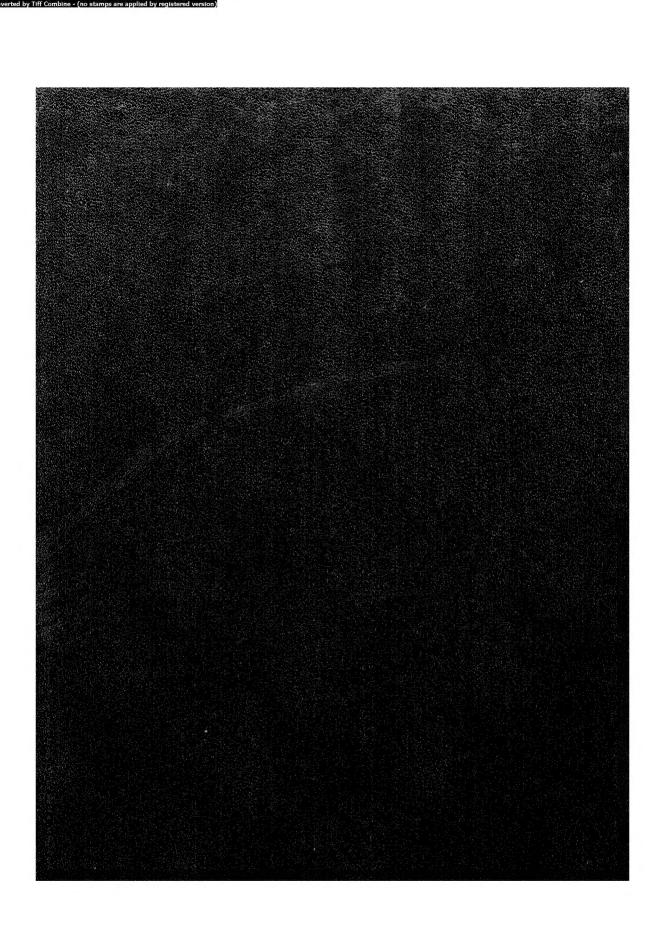